

لَجَامِعُهُ الفَقِيِّرَالِمَ فَلَاهُ الْعَنَيِّ الْفَهُ الْعَنِيِّ الْفَهُ الْعَنَيِّ الْفَاسِيِّ الْمُؤْمِدِي مِحْكَا بُرَالْسَتَ فَجُ الْعُلَّالِمُ بَهِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدَةُ الْمُؤمِدَةُ الْمُؤمِدَةُ الْمُؤمِدِينَ اللَّهُ الْمُؤمِدِينَ الْمَؤْمِدِينَ الْمَؤْمِدِينَ الْمَؤْمِدِينَ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدِينَ اللَّهُ الْمُؤمِدِينَ اللْمُؤمِدِينَ اللَّهُ الْمُؤمِدِينَ اللَّهُ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدِينَ الْمُؤمِدُودِينَ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُودُ الْمُؤمِدُودُ

الجُحُكَلَّدُا لأَرْبَعُونُ كِتَابُّ: فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَة ﴿ فَالْمَثْنُدُ لِهِ البِرِّ وَالصِّلَةِ وَالاَدَابِ دَصَّمُ النِّحَادِيْثِ (٦٤١٧ - ٦٠٠٦)

دارابن الجوزي

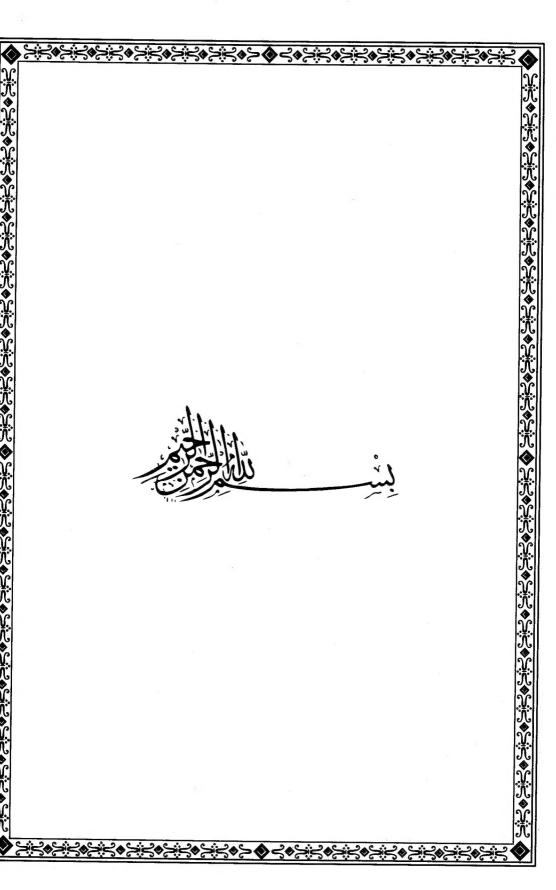





حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٦ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



# دارا بن الجوزي

المملكة العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ١٠٧٥٩٣ ، ص ب: ٢٩٠٧٠ الرمال العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد - ت: ٨٤٢١٠٠ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - مدولت - مدمرول - مدمرول - مدمرول - مدمرول - مدمرول - ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨ مانف: ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨ - فاكس: ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨ - المسلمة المسلمة المدرولة - جرم - محمول - ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨ تلك تسروني: مانف المسلمة المسلم

# براسدارهم أارحم

قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء الأربعين من شرح مصحيح الإمام مسلم - المسمّى - البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج وَاللَّهُ يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر صفر المبارك (١٤٣٣/٢/١٥).

# (٤٧) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ، وَأَسْلَمَ، وَجُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ، وَمُزَيْنَةَ)

قال القرطبي كَثَلَثُهُ: هؤلاء القبائل، وأسلم، وغفار، ومَن كان نحوهم، كانوا بالجاهلية خاملين، لم يكونوا من ساداتِ العرب، ولا مِن رؤسائها، كما كانت بنو تميم، وبنو مُرّة، وبنو أسدٍ، وغطفان، ألا ترى قول الأقرع بن حابس للنبيِّ ﷺ: إنما بايعك سُرَّاق الحجيج من أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة. لكن هؤلاء القبائل سبقوا للإسلام، وحَسُن بلاؤهم فيه، فشرَّفهم اللهُ تعالى به، وفضًّلهم على مَن ليس بمؤمن من سادات العرب بالإسلام، وعلى من تأخر إسلامُه بالسَّبق، كما شرَّف بلالاً، وعمّاراً، وصُهيباً، وسلمان على صناديد قريش، وعلى أبي سفيان ومعاوية وغيرهم من المؤلِّفة قلوبُهم كما تقدَّم، فأعزَّ اللهُ بالإسلام الأذلاء، وأذلَّ به الأعزاءَ بحكمته الإللهية، وقسمته الأزلية: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآلُهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآلُهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآلُهُ وَتُدِلُ مَن تَشَاَّةٌ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيُّرٌ ۞﴾ [آل عــمــران: ٢٦]، وعــلــى هذا فقولُه ﷺ: «مزينة، وجهينة، وغفار، وأشجع، ومن كان من بني عبد الله مواليَّ دون الناس، جَبْرٌ لهم مِنْ كَسْرهم، وتنويه بهم من خمولهم، وتفخيم لأمر الإسلام وأهلِه، وتحقير لأهل الشرك، ولمن دخل في الإسلام ولم يُخلِص فيه؛ كالأقرع بن حابس، وغيره ممن كان على مثل حاله، وهذا التَفضيلُ، والتنويه إنما ورد جواباً لمن احتقر هذه القبائل بعد إسلامها، وتمسَّك بفخر الجاهلية وطغيانها، فحيث ورد تفضيل هذه القبائل مطلقاً فإنَّه محمول على أنهم أفضل من هذه القبائل المذكورين معهم، في محاورة الأقرع، وهو آخر حديث ذكرناه، فإنَّه مفسِّر لِمَا تقدَّم، ومقيِّد له. انتهى كلام القرطبيِّ كَثَلَيْهُ (١).

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب ذِكر أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وأشجع» ما نصّه: هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوّة والمكانة دون بني عامر بن صعصعة، وبني تميم بن مُرّ، وغيرهما من القبائل، فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك، فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك.

فأما أسلم وغفار فقد تقدم ذِكر نَسَبهما في الباب الماضي.

وأما مزينة: \_ فبضم الميم، وفتح الزاي، وسكون التحتانية، بعدها نون \_ وهو اسم امرأة عمرو بن أدّ بن طابخة \_ بالموحدة، ثم المعجمة \_ ابن إلياس بن مضر، وهي مزينة بنت كلب بن وبرة، وهي أم أوس، وعثمان ابني عمرو، فولَدُ هذين يقال لهم: بنو مزينة، والمزنيون، ومن قدماء الصحابة منهم: عبد الله بن مُغَفّل بن عبد نهم المزنيّ، وعمه خزاعيّ بن عبد نهم، وإياس بن هلال، وابنه قرة بن إياس، وهذا جدّ القاضي إياس بن معاوية بن قرة، وآخرون.

وأما جهينة: فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم - بضم اللام - ابن إلْحَاف - بالمهملة، والفاء، وزان الياس - ابن قضاعة، من مشهوري الصحابة منهم: عقبة بن عامر الجهني، وغيره.

واختُلف في قضاعة: فالأكثر أنهم من حِمْيَر، فيرجع نَسَبهم إلى قحطان، وقيل: هم من ولد معدّ بن عدنان.

وأما أشجع: فبالمعجمة، والجيم، وزان أحمر، وهم: بنو أشجع بن ريث \_ بفتح الراء، وسكون التحتانية، بعدها مثلثة \_ ابن غَطَفان بن سعد بن قيس، من مشهوري الصحابة منهم: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف.

والحاصل: أن هذه القبائل الخمس من مضر، أما مزينة، وغفار، وأشجع، فبالاتفاق، وأما أسلم، وجهينة، فعلى قول، ويرجحه أن الذين ذُكروا

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/ ٣٧٤ \_ ٤٧٤.

في مقابلهم، وهم تميم، وأسد، وغطفان، وهوازن، جميعهم من مضر بالاتفاق.

وكانت منازل بني أسد بن خزيمة ظاهر مكة، حتى وقع بينهم وبين خزاعة، فقَتَل فَضَالة بن عُبادة بن مُرارة الأسديّ هلالَ بن أمية الخزاعيّ، فقتلت خُزاعة فَضَالة بصاحبها، فنشبت الحرب بينهم، فبرحت بنو أسد عن منازلهم، فحالفوا غطفان، فصار يقال للطائفتين: الحليفان: أسد، وغطفان، وتأخر من بني أسد آل جحش بن رياب، فحالفوا بني أمية، فلما أسلم آل جحش، وهاجروا احتوى أبو سفيان على دُورهم بذلك الحلف، ذكر ذلك عمر بن شَبّة في «أخبار مكة». انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو بحثٌ مفيد جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤١٧] (٢٥١٩) ـ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ـ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: هَارُونَ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ، مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [۱۰] (تعدر النقدمة) ۲/۲٪. (تعدم في «المقدمة» 7/7.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ
 متقنٌ عابدٌ [٩] (ت٢٠٢) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٥.

٣ ـ (أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ) سعد بن طارق الكوفي، ثقةٌ [٤] مات في
 حدود الأربعين ومائة (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٥/١٢٠.

٤ - (مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ، أبو عيسى، أو أبو محمد المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ جليلٌ [٢] ويقال: إنه وُلد في عهد النبيّ ﷺ، مات سنة ثلاث ومائة على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٣/٤.

٥ ـ (أَبُو أَيُّوبَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ، من كبار الصحابة،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/٥٤٣.

شَهِد بدراً، ونزل النبي ﷺ حين قَدِم المدينة عليه، مات غازياً الروم سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٣/٤.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَلَّلُهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة را

## شرح الحديث:

(صَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن زيد الأنصاري ولله انه (قال: قال وصور مسول الله والله والمسام الله والله والله والمسلمي الله والله والمسلمي الله والمسلمي الله والمسلمي الله والمسلمي الله والمسلم والمخزرج، وحلفاءهم، كما في حديث أنس والمسلم والأوس يُنسبون إلى أوس بن حارثة، والمسلم والمخزرج يُنسبون إلى المخزرج بن حارثة، وهما ابنا قيلة، وهو اسم أمهم، وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد، قاله في «الفتح»(١).

(وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ) قال القاضي عياض كَلَلهُ: المراد ببني عبد الله هنا: بنو عبد العزَّى، من غطفان، وكذلك جاء ذِكره مِن بعد هذا، سمّاهم النبيّ ﷺ: بني عبد الله، فسمّتهم العرب: بني مُحَوَّلة؛ لتحويل اسم أبيهم. انتهى (٢٠).

(مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ) جمع مولى، مضاف إلى ياء المتكلّم؛ أي: ناصريّ، والمختصّين بي دون سائر الناس.

وقال القرطبيّ كَلْلهُ: قوله: «مواليّ دون الناس»؛ يعني: أنا الذي أنصرهم، وأتولّى أمورهم كلها، فلا ينبغي لهم أن يلجؤوا بشيء من أمورهم إلى أحد غيري من الناس، وهذا فسّره كما قال على في الحديث الآخر: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دَيناً أو ضَياعاً، فعلى وإلى ". انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ٤٨٣، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٧٧٦).

<sup>(</sup>۲) «إكمال المعلم» ٧/ ٥٥٨. (٣) «المفهم» ٦/ ٤٧٤.

وقال القاضي عياض كَالله في «المشارق»: قوله: «مواليّ دون الناس، وليس لهم مولى دون الله ورسوله»؛ أي: أوليائي المختصون بي، وهذا مثل الحديث الآخر: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»: أي: وليّه، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَى اللّهِ اللهِ الله الله الله الله القائم بأمورهم أي: لا وليّ ويحتمِل: لا ناصر لهم، وقيل: الوليّ هنا: القائم بأمورهم الكافل لهم، وقد قيل: معناه: أن الخلق كلهم مِلك لله تعالى، ثم يوالي تعالى، ويعادي من يشاء، واختصاص تلك القبائل بولاية الله تعالى ورسوله وي تعالى، ويعادي من يشاء، واختصاص تلك القبائل بولاية الله تعالى ورسوله الله المسلمين: إما لأنهم لم تكن لهم حلفاء من العرب كما كان لغيرهم، أو لأنهم أسلموا أوّلاً، وفارقوا أصول قبائلهم، وعادَوهم، فوالاهم الله، وشرّفهم بذلك، وقد يكون تخصيصاً لهم وَسِمَة، كما قيلَ للأنصار: أنصار، وإن كان قد نصر غيرهم.

وفي رواية الجرجاني: «موالي» بغير ياء النسب، كأنه قال: أنصار الله، وأولياء الله، ورسوله ﷺ، والأول أظهر، والله أعلم بمراد نبيّه ﷺ،

(وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلاَهُمْ)؛ أي: وليّهم، والمتكفّل بهم، وبمصالحهم، وقال القرطبيّ كَلْلهُ: قوله: «مولاهم» كذا الرواية بتوحيد «مولاهم»، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَتُ أَن يُرْضُوهُ [التوبة: ٢٦]، فوحّد الضمير؛ لأنه عائد على الله تعالى، ورَفع رسوله ﷺ بالابتداء، وخبر مُضْمَر تقديره: والله أحق أن يرضوه، ورسوله كذلك، وعلى هذا: فتقدير الحديث: والله مولاهم، ورسوله كذلك، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي أيّوب الأنصاريّ ظَيْهُ هذا من أفراد المصنّف كَلَهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤١٧/٤٧] (٢٥١٩)، و(الترمذيّ) في

 <sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۲/۲۸۷.

«المناقب» (٣٩٤٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٤١٧/٥) وفي «فضائل الصحابة» (٢/٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤/ ٨٨٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤/ ١٤٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل هؤلاء القبائل.

٢ ـ (ومنها): بيان شرف الإسلام، وعلق منزلته؛ لأن هؤلاء القبائل ما شُرّفوا هذا التشريف إلا من أجله، وإلا فكانوا في الجاهليّة دون الذين فضلوا عليهم، فلما سابقوا إلى الإسلام، ونصروه أعزّهم الله تعالى به، وفضّلهم عليهم.

٣ ـ (ومنها): بيان أن النبيّ على لا يفضّل أحداً على أحد إلا بوحي من الله على، كما تقدّم في حديث أبي هريرة ظلى، قال على: «أما إني لم أقلها، ولكن قالها الله على»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤١٨] (٢٥٢٠) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُرَيْشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغَفَارُ، وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ»).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ، صاحب حديث، من أهل السُّنَّة، من كبار [٩] (ت١٩٩) وله أربع وثمانون (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٥.

٢ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ
 حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ، من رؤوس الطبقة [٧] وكان ربما دلّس (١٦١٠)
 وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٣ \_ (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، وَلِي قضاء

المدينة، وكان ثقةً، فاضلاً عابداً [٥] (ت١٢٥) وقيل: بعدها، وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٨ / ٣١.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة هُلُهُ رأس المكثرين السبعة.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) و الله عَلَهُ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (قُرَيْشٌ) هم ولد النضر بن كنانة، وبذلك جزم أبو عبيدة، أخرجه ابن سعد، عن أبي بكر بن الجهم، ورُوي عن هشام بن الكلبي عن أبيه: كان سُكَّان مكة يزعمون أنهم قريش دون سائر بني النضر، حتى رحلوا إلى النبيّ ﷺ، فسألوه: مَن قريش؟ قال: «مَن وَلَد النضرُ بن كنانة»، وقيل: إن قريشاً هم وَلَد فهر بن مالك بن النضر، وهذا قول الأكثر، وبه جزم مصعب، قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشياً، وعن ابن الكلبي مثله، وقيل: أول مَن نُسب إلى قريش: قُصَيِّ بن كلاب، فروى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سُمِّيت قريش قريشاً؟ قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرّقها، فقال: ما سمعت بهذا، ولكن سمعت أن قصيًّا كان يقال له: القرشيّ، ولم يسمّ أحد قريشاً قبله، وروى ابن سعد من طريق المقداد: لمّا فرغ قُصَيّ من نفي خزاعة من الحرم، تجمعت إليه قريش، فسُمّيت يومئذ قريشاً؛ لحال تجمعها، والتقرش: التجمع، وقيل: لتلبّسهم بالتجارة، وقيل: لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعاً فيه، فسمِّي قريشاً، وقيل: من التقرش، وهو أخذ الشيء أوّلاً، فأوّلاً، وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشاً، ومن أول من تسمى به، وحَكَى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن أول من تسمى قريشاً: قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني كنانة في حروبهم، فكان يقال: قدمت عير قريش، فسُمّيت قريش به قريشاً، وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف. وقال المطرزيّ: سُمِّيت قريش بدابة في البحر، هي سيدة الدواب البحرية، وكذلك قريش سادة الناس، قال الشاعر [من الخفيف]:

وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْ رَبِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا تَأْكُلُ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْ رُكُ فِيهِ لِذِي جَنَاحَيْنِ رِيشَا عَكُلُ الْغَثَ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْ رُكُ فِيهِ لِذِي جَنَاحَيْنِ رِيشَا هَكَذَا فِي الْبِلَادِ حَيُّ قُرَيْشٍ يَأْكُلُونَ الْبِلَادَ أَكُلاً كَمِيشَا وَلَهُمْ وَالْخُمُوشَا وَلَهُمْ وَالْخُمُوشَا

وقال صاحب «المحكم»: قريش دابة في البحر، لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها، فجميع الدوابّ تخافها، وأنشد البيت الأول.

قال الحافظ: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القِرْش ـ بكسر القاف، وسكون الراء ـ لكن البيت المذكور شاهد صحيح، فلعله من تغيير العامّة، فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدلّ على أنه من شِعر الجاهلية، ثم ظهر لي أنه مصغّر القرش الذي بكسر القاف.

وقد أخرج البيهقيّ عن ابن عباس قال: قريش تصغير قرش، وهي دابة في البحر، لا تمرّ بشيء من غَثّ، ولا سمين إلا أكلته.

وقيل: سمّي قريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم، ويسدّها، والتقريش هو التفتيش، وقيل: سُمُّوا بذلك؛ لمعرفتهم بالطِّعان، والتقريشُ: وَقْعُ الأسنة، وقيل: التقرش: التنزه عن رذائل الأمور، وقيل: هو مِن أقرشت الشجة إذا صدعت العظم، ولم تهشمه، وقيل: أقرش بكذا: إذا سعَى فيه، فوقع له، وقيل غير ذلك، قاله في «الفتح»(۱).

(وَالْأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ) تقدّم الكلام في هذه القبائل، «قريش» وما عُطف عليه مبتدأ، خبره قوله: (مَوَالِيُّ)؛ أي: ناصريّ، والمختصّين بي، وهو أيضاً وليّهم وناصرهم، والمتكفّل بهم، وبمصالحهم (٢).

فقوله: «موالي» \_ بتشديد التحتانية \_ إضافة إلى النبي ﷺ، وهذا هو المناسب هنا، وإن كان للمولى عدّة معان، ويروى بتخفيف التحتانية،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۱٥٤ \_ ۱۰۵، كتاب «المناقب» رقم (۳۵۰۰).

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢١/٣٨٣٣.

والمضاف محذوف؛ أي: موالي الله تعالى ورسوله على ويدل عليه قوله: (لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ) تعالى (ورَسُولِهِ) على أي: لا ولاء لأحد عليهم إلا لله تعالى، ورسوله على أو أن أشرافهم لم يَجْرِ عليهم رقّ، ولا يقال لهم: موالي لأنهم ممن بادر إلى الإسلام، ولم يُسْبَوْا، فَيُرَقُّوا لغيرهم (۱).

وقال الطيبي كِللهُ: قوله: «ليس لهم مولى» جملة مقرِّرة للجملة الأولى، على الطرد، والعكس، وفي تمهيد ذِكر الله لذِكر رسوله على، وفي تخصيص ذكر الرسول على إيذان بمكانته، ومنزلته عند الله تعالى، وإشعار بأن توليه إياهم بلغ مبلغاً لا يُقْدَر قدرُهُ. انتهى (٢).

وهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل، والمراد من آمن منهم، والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه، قيل: إنما خُصُّوا بذلك؛ لأنهم بادروا إلى الإسلام، فلم يُسْبَوْا كما سُبي غيرهم، وهذا إذا سُلِّم يُحْمَل على الغالب، وقيل: المراد بهذا الخبر: النهي عن استرقاقهم، وأنهم لا يدخلون تحت الرق، وهذا بعيد، قاله في «الفتح»(٣)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤١٨/٤٧ و ٢٤١٩] (٢٥٢٠)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٥٠٥ و٣٥١٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٤٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٩١ و ٣٨٨ و ٤٦٧ و ٤٨١) و «فضائل الصحابة» (٢/ ٨١٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ١٧٢)، و(البزّار) في «مسنده» (٣/ ٢٢٩)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢/ ٣٨٣٢.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٨/١٦٩، كتاب «المناقب» رقم (٣٥١٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤١٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هَذَا: فِيمَا أَعْلَمُ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب الماضي.

وقوله: (قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هَذَا: فِيمَا أَعْلَمُ) قال القاضي عياض كَالله: كذا لسائر الرواة، وعند العذريّ: «قال شعبة»، وهو وَهَمٌ عندهم، والصواب الأول، وأن سعداً زاد في هذه الرواية في بعض هذه الكلمات: «قريشاً»، وبعض كلمات، فقال: «فيما أعلم»، كأنه شكّ فيها، أو خالفه غيره فيها، فأخبر بما علمه، انتهى كلام القاضي كَاللهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن نسخة العذريّ هي الصواب، وأن الشاكّ هو شعبة، لا سعد؛ لِمَا يأتي في التنبيه من رواية أحمد، والطيالسيّ في «مسنديهما»، فقد صرّحا بأن شعبة هو الشاكّ، وأن الذي شكّ فيه هو كونه عن أبي هريرة، عن النبيّ عَيْلَةٍ، فتأملّ بالإمعان، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم هذه ساقها أحمد كلله في «مسنده»، فقال:

(۱۰۰٤۱) ـ حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، وحجاج، قال: أنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمٰن الأعرج ـ فيما أعلم، شك شعبة ـ عن أبي هريرة، عن النبيّ على أنه قال: «قريش، والأنصار، وأسلم، وغفارٌ، وجهينة، ومزينة، وأشجع، مواليّ، ليس لهم مولّى دون الله ورسوله».

وساقها أيضاً أبو داود الطيالسيّ كَثْلَلْهُ في «مسنده»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٧/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ٤٦٧.

(۲۳۷۸) ـ حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمٰن ـ قال شعبة: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة ـ أن رسول الله على قال: «الأنصار، وقريش، ومزينة، وجُهينة، وغِفَارٌ، وأسلم، وأشجع، بعضهم موالي بعض، ليس لهم مولى دون الله، ورسوله». انتهى (۱). وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال:

رَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَسْلَمُ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَوْ جُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ: أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

# شرح الحديث:

<sup>(</sup>۱) «مسند الطيالسيّ» ١/٣١٣.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللله عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤٢٠/٤٧ و٢٤٢ و٢٤٢٦ و٢٥٢١)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٩٥٠)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٩٥٠)، و(الترمذيّ) في «مسنده» (٢/ ٢٣٠ و٣٦٩ و٤٢٠ و٤٢١ و٤٥٠ و٤٦٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٤١١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

# رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

١ \_ (الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ) هو: المغيرة بن عبد الرحمٰن، تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم أيضاً
 قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٢٢] (...) \_ (حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةَ \_ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةَ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ،

وَمُزَيْنَةً، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ \_ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ \_: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ، وَهَوَازِنَ، وَتَمِيمٍ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ) ابن كثير بن زيد بن أفلح العَبْديّ مولاهم، أبو يوسف الدَّوْرَقيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٥٢) وله ست وثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٥/ ٢٠٩.

٢ \_ (إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عُلَيَّةَ) هو ابن إبراهيم، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و«أيوب» هو: ابن أبي تميمة السختياني، و «محمد» هو ابن سيرين.

وقوله: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) هكذا صرّح مسلم برفعه، ووقع عند البخاريّ بلفظ: «عن أبي هريرة قال: قال: أسلم، وغفار... إلخ»، فقال في «الفتح»: كذا فيه بحذف فاعل «قال» الثاني، وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين، إذا قال: «عن أبي هريرة قال: قال»، ولم يسمّ قائلاً، فالمراد به النبيّ على الله على ذلك الخطيب، وتبعه ابن الصلاح، وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن زهير بن حرب، عن ابن علية، عن أيوب، فقال فيه: قال رسول الله ﷺ، وكذا أخرجه أحمد من طريق معمر، عن أيوب. انتهى<sup>(١)</sup>.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفَّى، ولله الحمد والمنَّة. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٢٣] (٢٥٢٢) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيج، مِنْ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةً \_ وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةً، مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ \_ وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ \_ خَيْراً مِنْ بَنِي تَمِيمِ،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۱۷۱، كتاب «المناقب» رقم (۳۵۱٦).

وَبَنِي عَامِرٍ، وَأَسَدٍ، وَغَطَفَانَ، أَخَابُوا، وَخَسِرُوا؟»، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لأَخْيَرُ مِنْهُمْ»، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم
 قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ) هو: محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميميّ البصريّ، نُسِب إلى جدّه، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في «الحيض» ١٩/ ٧٨٠.

٣ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ) نفيع بن الحارث الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (٩٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٦/٤٠.

٤ - (أَبُوهُ) نُفَيع بن الحارث بن كَلَدَة - بفتحتين - ابن عمرو الثقفي الصحابي الشهير، مشهور بكنيته، وقيل: اسمه مسروح - بمهملات - أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة إحدى، أو اثنتين وخمسين (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جـ٢ ص٤٨١.

والباقون ذُكروا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه ممن لُقّب بصيغة الكنية، فأبو بكرة لَقَبه، لُقّب به لكونه تدلّى إلى النبيّ عَلَيْهُ من حصن الطائف ببكرة البئر، فأسلم، فأعتقه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبيّ البصريّ، من بني تميم، نُسب لجدّه، وفي الرواية التالية: «قال شعبة: حدّثني سيّد بني تميم محمد بن أبي يعقوب»، وقال في «الفتح» بعد نقله: وهو ثقة عند الجميع (۱)، قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ) نُفيع بن الحارث عَلَيْهُ؛ (أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ) بحاء مهملة، وموحّدة مكسورة، وبعدها سين مهملة، (جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ) بالباء الموحدة، وبعدها سين مهملة، (جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷۱/۸، كتاب «المناقب» رقم (۳۵۱٦).

الألف ياء آخر الحروف، ويُرْوَى: «تابعك» بالتاء المثناة من فوقُ، وبعد الألف باء موحّدة (١). (سُرَّاقُ الْحَجِيجِ) جمع سارق، كما قال في «الخلاصة»:

وَفُعَّلٌ لِنَفَاعِلٍ وَفَاعِلَهُ وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهُ وَمُنْكُهُ الْفُعَالُ لَاماً نَدَرًا وَذَانِ فِي الْمُعَلُ لَاماً نَدَرًا

يعني: أن الذين تابعوك، ودخلوا في دينك من أسافلة القوم، يسرقون أمتعة الحجّاج، يريد بذلك الاستخفاف بهذه القبائل التي أسلمت، ويتعاظم بقبيلته التي لم تُسْلم، وهذا من باب قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمَ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ ﴾ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُولُوا أَهَتُولُا مَنَ اللهُ وَوَكَلَاكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَتُولُا مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِّن يَيْفُولُوا أَهَتُولُا مَن الله عَلَيْهِم مِّن يَيْفِرُوا أَهَتُولُا مَن الله عَلَيْهِم مِّن يَيْنِنَا أَلْكَسَ الله بِأَعْلَم بِالشَّكِرِينَ ﴿ اللهٰ عام: ٥٣].

وقوله: (مِنْ أَسْلَمَ) وما عُطف عليه بيان لـ اسرّاق الحجيج». (وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةً) وقوله: (وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ، مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَ) هذا من كلام شعبة؛ يعني: أن محمد بن أبي يعقوب شكّ في زيادة: "وجهينة»، قال في "الفتح»: وقد ظهر من الرواية التي قبلها (٢) أن لا أثر لشكّه، وأن ذلك ثابتٌ في الخبر (٣). (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرَأَيْتَ) بمعنى "أخبرني»، والخطاب للأقرع بن حابس، (إِنْ كَانَ أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ) وقوله: (وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةً) هذا أيضاً من كلام شعبة في شكّ شيخه ابن أبي يعقوب في "جهينة»، وقوله: (خَيْراً) خبر "كان»، وقوله: (مِنْ بَنِي تَمِيم) وما عُطف عليه متعلق بـ "خيراً»، وتَمِيم هو: ابن مُرّ بضم المهمزة، وتشديد الدال ـ ابن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عدنان، وفيهم بطون كثيرة طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عدنان، وفيهم بطون كثيرة جدّاً (٤).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۸۳/۱۸.

<sup>(</sup>٢) أي: عند البخاريّ من رواية الثوريّ، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، فأثبتها من غير شكّ.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٨/ ١٧١، كتاب «المناقب» رقم (٣٥١٦).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القارى» ١٦/ ٨٢.

(وَبَنِي عَامِر) بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة \_ بفتح الخاء المعجمة، والصاد المهملة، والفاء \_ ابن قيس عيلان، وقال ابن دُريد: هوازن ضربٌ من الطير، وفيه بطون كثيرة، وأفخاذ (١).

(وَأَسَد) هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَر، وكانوا أعداداً كثيراً، وارتدُّوا بعد وفاة النبيِّ ﷺ مع طُليحة بن خُويلد، وارتدَّ بنو تميم أيضاً مع سَجَاح التي ادّعت النبوة (٢).

(وَغَطَفَانَ) \_ بفتح الغين المعجمة، والطاء المهملة، وتخفيف الفاء \_ وهو ابن سعد بن قيس غَيلان بن مضر، وكان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية: عبد العزى، فغيّره النبي ﷺ: عبد الله، وبنوه يُعرفون ببني الْمُحَوَّلة (٣).

(أَخَابُوا، وَخَسِرُوا؟»، فَقَالَ: نَعَمْ)؛ أي: قال الأقرع: نعم خابوا، وخسروا.

قال القرطبيّ كَالله: قوله: «أخابوا وخسروا؟ قال: نعم»؛ هذا يدلّ على أنه ﷺ أراد كفار هذه القبائل، لا مسلميها؛ لأن الخيبة والخسران المطلق لا يكون إلا لأهل الكفر، ويدلّ عليه: مَدْح المسلمين من بني تميم في الحديث الآتي بعد هذا، والله تعالى أعلم. انتهى (٤).

(قَالَ) ﷺ: («فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ)؛ أي: إن أسلم وغفار ومزينة وجهينة (لأَخْيَرُ مِنْهُمْ»)؛ أي: من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان (٥٠)، قال الحافظ: والمراد خيرية المجموع على المجموع، وإن جاز أن يكون في المفضولين فردٌ أفضل من الأفضلين. انتهى (٢٠).

[تنبيه]: قوله: «لَأُخْير منهم» قال النوويّ كَثَلَثُه: هكذا هو في جميع النسخ: «لَأُخْير»، وهي لغة قليلة، تكررت في الأحاديث، وأهل العربية ينكرونها، ويقولون: الصواب: خير، وشرّ، ولا يقال: أُخْيَر، ولا أشرّ، ولا

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱۱/۸۳. (۲) «عمدة القاري» ۱۸۲/۱۳.

<sup>(</sup>۳) «عمدة القاري» ٦/ ١٦.(٤) «المفهم» ٦/ ٤٧٥ \_ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) «عمدة القارى» ١٦/ ٨٣.

<sup>(</sup>٦) «الفتح» ١٥/٢٦٩، كتاب «الأيمان والنذور» رقم (٦٦٣٥).

يُقبل إنكارهم فهي لغة قليلة الاستعمال. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد ثبت كذلك في رواية الترمذيّ بلفظ: «لخير»، وقد أشار ابن مالك في «الكافية» إلى اللغة المشهورة في «خير»، و«شرّ»، فقال:

وَغَالِباً أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وشَرٌّ عَنْ قَوْلِهِمْ أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرُّ

وإنما كانوا خيراً منهم؛ لأنهم سبقوهم إلى الإسلام، والمراد: الأكثر لأغلب(٢).

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدُ الَّذِي شَكَّ)؛ يعني: أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر قول شعبة: «محمد الذي شكّ»، وإنما ذكره محمد بن المثنّى، وابن بشار، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ هذا متَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٢٣/٤٧] و٦٤٢٤ و٢٤٢٥ و٢٤٢٥ و٢٢٦٦ و٢٤٢٦] المناقب (٢٥١٥ و٥١٦) و«الأيمان والنذور» (٢٥٢٢)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٩٥١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦٦٣٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٩٥٠ و٤١ و٤٨ و٥٠ و٥١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف لَخَلُّلهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٤٢٤] (...) \_ (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ بِهَذَا الإَسْنَادِ، مِثْلَهُ، قَالَ: ﴿وَجُهَيْنَةُ ﴾، وَلَمْ يَقُلْ: أَحْسِبُ).

<sup>(</sup>١) اشرح النوويّ ٧٦/١٦.

<sup>(</sup>۲) ﴿الفتح؛ ١٧١/٨، كتاب ﴿المناقب؛ رقم (٣٥١٦).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان البغداديّ، أبو موسى الْحَمّال البزاز، ثقة (١٠] (ت٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م) تقدم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦١.

٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التَّنُوريّ - بفتح المثناة، وتثقيل النون المضمومة ـ أبو سهل البصريّ، ثقةٌ (١) ثبتٌ في شعبة
 [٩] (٢٠٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (الضَّبِّيُّ) قال القاضي عياض: كذا وقع هنا، وضبة لا تجتمع في بني تميم، إنما ضبة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر، وفي قريش أيضاً ضبة بن الحارث بن فِهْر، قال: وقد نسبه البخاريِّ في «التاريخ» كما وقع في مسلم.

قال النوويّ: وفي هذيل أيضاً ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، فيجوز أن يكون ضبياً بالحلف، أو مجازاً؛ لمقاربته، فإن تميماً تجتمع هي وضبية قريباً. انتهى (٢٠).

وقوله: (قَالَ: «وَجُهَيْنَةُ»، وَلَمْ يَقُلْ: أَحْسِبُ) فاعل «قال»، و «يقل» ضمير عبد الصمد بن عبد الوارث.

[تنبیه]: روایة عبد الصمد، عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان كَثَلَثُهُ في «صحيحه»، فقال:

(۷۲۹۰) ـ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو بشر، قال: سمعت عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، يحدّث عن أبيه، قال: قال رسول الله على: "أسلم، وغفار، وجُهينة، ومُزينة، خير من بني تميم، وأسد، وغَطَفان، وبني عامر بن صعصعة»، قال شعبة: وحدّثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبيّ، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: وقال رسول الله على: "أرأيتم إن

<sup>(</sup>١) هذا أولى من قول «التقريب»: صدوق، راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>۲) «إكمال المعلم» ٧/ ٥٦١، و«شرح النوويّ» ٢٦/١٦ ـ ٧٧.

كانت أسلم، وغفار، وجهينة، ومزينة، خيراً من بني تميم، وبني عامر بن صعصعة، وأسد، وغطفان، أخابوا، وخسروا؟» قالوا: نعم، قال: «فوالذي نفسي بيده إنهم خير منهم». انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٢٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِعْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ، وَخِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ: بَنِي أَسَدٍ، وَخَطَفَانَ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ) - بفتح الجيم، وسكون الهاء، بعدها معجمة مفتوحة - البصريّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قبل باب.

٢ - (أَبُوه) عليّ بن نصر بن علي الجهضميّ البصريّ، ثقةٌ من كبار [٩]
 (ت ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/٦/٦.

" - (أَبُو بِشْرِ) (٢) بن أبي وَحْشيّة ـ بفتح الواو، وسكون المهملة، وكسر المعجمة، وتثقيل التحتانية ـ جعفر بن إياس، ثقةٌ، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم، وفي مجاهد [٥] (ت٥ أو ١٢٦) (ع) تقدم في «الطهارة» ٩/٨/٩.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ)؛ أي: ابن صعصعة.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۲۷۹/۱۲.

<sup>(</sup>٢) كتب الشيخ الهرري حفظه الله تعالى هنا ترجمة بيان بن بشر، بدل جعفر بن إياس، والذي يظهر لي أنه جعفر بن إياس؛ لأنه واسطيّ بصريّ، من بلد شعبة، وممن لازمه، فإطلاقه بكنيته ينصرف إليه، وأما بيان فكوفيّ، وأيضاً مما يؤيّد ذلك أن صاحب «تهذيب الكمال» رمز لرواية شعبة عن جعفر برمز مسلم، ولرواية شعبة عن بيان برمز البخاريّ، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَالْحَلِيفَيْنِ) بالحاء؛ أي: المتعاقدين، والمتعاهدين الحلف في الجاهليّة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، ومسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٢٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ضمير التثنية لعبد الصمد، وشبابة بن سوّار.

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايتَيْ عبد الصمد، وشبابة عن شعبة، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٢٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ \_ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، خَيْراً مِنْ بَنِي تَمِيم، وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَة؟»، وَمَدَّ وَغَارُ، خَيْراً مِنْ بَنِي تَمِيم، وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَة؟»، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ خَابُوا، وَخَسِرُوا، قَالَ: "فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ»، وَفِي رُوايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارُ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت٦ أو١٩٧) وله سبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سُويد اللَّحْميّ، حليف بني عديّ، الكوفيّ، ويقال له: القبطيّ الكوفيّ، ويقال له: الفَرَسي نسبة إلى فرس له سابق، كان يقال له: القبطيّ - بكسر القاف، وسكون الموحدة - وربما قيل ذلك أيضاً لعبد الملك، ثقةً فصيح، عالمٌ، تغيّر حفظه، وربما دلّس [٤] (ت١٣٦) وله مائة وثلاث سنين (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٦/٤٦.

والباقون ذُكروا في الباب، واسفيان، هو: ابن سعيد الثوريّ.

وقوله: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ... إلخ)؛ أي: أخبروني، والخطاب للأقرع بن حابس ومن معه.

وقوله: (وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ) كان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية عبد العزى فغيّره النبيّ ﷺ إلى عبد الله، وبنوه يُعرفون ببني المحوّلة (١٠).

وقوله: (وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ)؛ أي: رفع النبيِّ ﷺ بهذه المقالة صوته؛ مبالغة في إشهارها، وإظهارها.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم البحث فيه، ولله الحمد والمنّة. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٤٨) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ طَيِّءٍ، وَدَوْسٍ، وَتَمِيمٍ)

أما طيّ ء: فهو \_ بفتح الطاء المهملة، وتشديد التحتانية المكسورة، بعدها همزة \_ ابن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، يقال: كان اسمه جلهمة، فسُمِّي طيئاً؛ لأنه أول من طوى المناهل، قاله في «الفتح» بزيادة من «اللباب» (۲).

وأما دوس: فهو \_ بفتح الدال المهملة، وسكون الواو، آخره سين

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱۸/۱٦.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٩/ ٥٤٢، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٩٤)، و«اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٢٧١.

مهملة \_: ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد، بطن كبير من الأزد يُنسب إليهم خلق كثير، قاله في «اللباب»(١).

وأما تميم: فهو \_ بفتح التاء المثنّاة الفوقانيّة، وميمين مكسورين، بينهما تحتانيّة ساكنة \_ ابن مُرّ \_ بضم الميم، وتشديد الراء \_ ابن أدّ \_ بضم الهمزة، وتشديد الدال المهملة \_ ابن طابخة \_ بموحدة مكسورة، ثم معجمة \_ ابن إلياس بن مُضر بن نزار، قاله في «الفتح»(٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٢٨] (٢٥٢٣) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيِّء، جِنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي، ثم البغدادي، تقدم في الباب الماضي.

٢ ـ (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ،
 أبو إسحاق البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت٢١١) (م د ت س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٢٦٠٩/٤.

٣ ـ (أَبُو عَوَانَةً) وَضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور
 بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (٥ أو١٧٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

٤ \_ (مُغِيرَةُ) بن مِقْسم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ متقنٌ، إلا أنه كان يدلّس، ولا سيما عن إبراهيم [٦] (ت١٣٦) على الصحيح
 (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٥.

٥ ـ (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشعبيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ،

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١٣/١ه.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٩/٥١٣، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٦٥)

فاضلٌ [٣] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

آ - (عَلِيُّ بْنُ حَاتِم) بن عبد الله بن سَعْد بن الْحَشْرَج - بفتح الحاء المهملة، وسكون الشين المعجمة، آخره جيم - الطائيّ، أبو طَرِيف - بفتح الطاء المهملة، وآخره فاء - صحابيُّ شهيرٌ، وكان ممن ثبت في الردّة، وحضر فتوح العراق، وحروب عليّ عَلَيْ، ومات سنة ثمان وستين، وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل: وثمانين (ع) تقدم في «الجمعة» ٢٠١٠/١٥.

٧ ـ (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفَيل بن عبد العزى بن رِيَاح بن عبد الله بن قُرْط بن رَزَاح بن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ، أمير المؤمنين، استُشهِد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف عَلَيْهُ، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وأن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشّرين بالجنّة، مشهور الفضائل، جَمّ المناقب.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم) الطائيّ ﷺ؛ أنه (قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) ﷺ، هذا الحديثُ أورده مسلم مختصراً، وقد ساقه ابن أبي شيبة، وأحمد، وغيرهما مطوّلاً، قال ابن أبي شيبة:

(٣٥٨٩٥) ـ حدّثنا محمد بن الحسن، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن عديّ بن حاتم، قال: أتيت عمر في ناس من قومي، فجَعَل يَفْرِض لرجال من طيء في ألفين، ويُعرض عني، فقلت: يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال: والله لأعرفك، قد آمنتَ إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله على، ووجوه أصحابه صدقة طيء، ثم أخذ يعتذر، ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة، وهم سَرَاة عشائرهم؛ لِمَا ينوبهم من الحقوق. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ٢٦١ \_ ٢٦٢.

وقال الإمام أحمد كِثَلَلْهُ في "مسنده":

(٣١٦) \_ حدّثنا بكر بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، قال: أتيت عمر بن الخطاب على في أناس من قومي، فجَعَل يَفرض للرجل من طيّء في ألفين، ويُعرض عني، قال: فاستقبلته، فأعرض عني، ثم أتيته من حيال وجهه، فأعرض عني، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال: نعم والله إني الأعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيَّضت وجه رسول الله على، ووجوه أصحابه صدقة طيّء، جئت بها إلى رسول الله على ثم أخذ يعتذر، ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة، وهم سادة عشائرهم؛ لِمَا ينوبهم من الحقوق. انتهى (١٠).

وقال البزّار كِئْلَلْهُ في «مسنده»:

(٣٣٦) \_ حدّثنا أحمد، قال: نا هدبة بن خالد، قال: نا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، قال: أتيت عمر بن الخطاب، وهو يعطي الناس، فأتيته عن يمينه، فأعرض عني، ثم أتيت عن يساره، فأعرض عني، فأتيته من بين يديه، فقلت: يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ قال: بلى، حياك الله بأخير المعرفة، أعرفك أسلمت إذ كفروا، وأعطيت إذ منعوا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، وإن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله على لصدقة قومك، إذ جئت بها تحملها إلى رسول الله على قال: فقلت: أمّا إذ تعرفني فلا أبالى.

قال أبو بكر \_ البزّار \_: معنى قوله: أسلمت إذ كفروا: أن قومه ارتدُّوا، ولم يرتد، ووفيت إذ غدروا: وفيت بما كان عليك من الزكاة، وأعطيت إذ منعوا: حيث منع قومه الزكاة، فقال لهم: هي عليّ في مالي. انتهى (٢).

وأخرج البخاريّ في "صحيحه" مختصراً، فقال:

(٤١٣٣) \_ حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث، عن عديّ بن حاتم قال: أتينا عمر في وَفْد، فجعل يدعو

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١/ ٤٥. (٢) «مسند البزار» ١/ ٤٦٩.

رجلاً رجلاً، ويسمِّيهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمتَ إذ كفروا، وأقبلتَ إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا، فقال عديّ: فلا أبالي إذاً. انتهى (١٠).

(فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ) عَلَيْ؛ أي: سرّتهم، وأفرحتهم، (صَدَقَةُ طَيِّءٍ) بالهمزة على المشهور، وحُكي تركها؛ أي: صدقة قومك، وهم بنو طيّ، (جِئْتَ بِهَا) بتاء الخطاب، وهو لعديّ؛ أي: أتيت بتلك الصدقة (إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ)، فابيضّت، وجوه أصحابه؛ لكونها جاءتهم في وقت الحاجة، وفيه بيان فضل قبيلة طيّ، حيث إنهم بيّضوا وجهه على، ووجوه أصحابه على بصدقاتهم، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب رهي هذا من أفراد المصنّف كله .

[تنبيه]: كون هذا الحديث من مسند عمر رفي هو الصواب، كما هو عند الحافظ أبي الحجّاج المزيّ رفي في «تحفّته» (٢)، وأما جَعْل بعض السُرّاح (٣) له من مسند عديّ رفي فغير صحيح، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٤٢٨/٤٨] (٢٥٢٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٧/ ٢٦١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٤٥)، و(البزّار) في «مسنده» (١/ ٤٦٩)، و(البنّاقيّ) في «الأوائل» (١/ ٧٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٢٩٠)، و(الخطيب البغداديّ) في «تاريخ بغداد» (١/ ١٩٠)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٨٤/٤٠)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ١٥٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: «تحفة الأشراف» ٨٨/٨ في ترجمة عديّ بن حاتم، عن عمر رضية.

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الهرريّ، راجع: شرحه ١٨٢/٢٤.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٢٩] (٢٥٢٤) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ، وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ دَوْساً قَدْ كَفَرَتْ، وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً، وَاثْتِ بِهِمْ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب الماضي.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) وَ إِنه (قَالَ: قَدِمَ الطَّفَيْلُ)؛ أي: ابن طَرِيف بن العاص بن ثعلبة بن سُليم بن فَهْم بن غَنْم بن دَوْس، كان يقال له: ذو النور، آخره راء؛ لأنه لمّا أتى النبيّ عَلَيْ، وأسلم بعثه إلى قومه، فقال: اجعل لي آية، فقال: «اللَّهُمَّ نَوِّر له»، فسطع نور بين عينيه، فقال: يا رب أخاف أن يقولوا: إنه مُثْلَةٌ، فتحول إلى طَرَف سوطه، وكان يضيء في الليلة المظلمة، ذكره هشام بن الكلبيّ في قصة طويلة، وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام، فأسلم أبوه، ولم تُسلم أمه، وأجابه أبو هريرة وحده، وهذا يدلّ على تقدّم إسلامه، وقل جزم ابن أبي حاتم بأنه قَدِم مع أبي هريرة بخيبر، وكأنها قَدْمته الثانية، قاله في «الفتح»(۱).

(وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ دَوْساً قَدْ كَفَرَتْ، وَأَبَتْ) هكذا وقع عند مسلم بلفظ: «قد كفرت، وأبت»، ووقع عند البخاريّ بلفظ: «هلكت»، قال في «العمدة»: ادَّعى الداوديّ أن قوله: «هلكت» ليس بمحفوظ، وإنما قال: «عصت، وأبت». انتهى (٢).

(فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا)؛ أي: لتهلك بسسب إبائها، (فَقِيلَ)؛ أي: قال الحاضرون للقصّة، ولم يسمّ أحد منهم: (هَلَكَتْ دَوْسٌ)؛ أي: لأنه ﷺ سيدعو

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/ ۹۶۱، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۱۸/ ۳٤.

عليها استجابة لطلب الطفيل، (فَقَالَ) ﷺ: («اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً، وَاثْتِ بِهِمْ») إلى المدينة مسلمين، قال في «العمدة»: هذا دعاء من النبي ﷺ لهم بالهداية في مقابلة الإباء، وفيه حِرْص النبي ﷺ على من يُسلم على يديه. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قوله: «اللَّهُمَّ اهد دوساً، واثت بهم» وقع مصداق ذلك، فذكر ابن الكلبيّ أن حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسيّ كان حاكماً على دوس، وكذا كان أبوه من قبله، وعُمِّر ثلاثمائة سنة وكان حبيب يقول: إني لأعلم أن للخلق خالقاً، لكني لا أدري من هو؟ فلما سَمِع بالنبيّ عَلَّمْ خرج إليه، ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه، فأسلم، وأسلموا، وذكر ابن إسحاق أن النبيّ عَلَيْ أرسل الطفيل بن عمرو لِيُحرِق صنم عمرو بن حثمة الذي كان يقال له: ذو الْكَفَّين - بفتح الكاف، وكسر الفاء - فأحرقه، وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استُشهِد بأجنادين في خلافة أبي بكر هُنا، وكذا قال أبو الأسود، عن عروة، وجزم ابن سعد بأنه استُشهِد باليمامة، وقيل: باليرموك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فظ الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٤٢٩/٤٨] (٢٥٢٤)، و(البخاريّ) في «المغازي» (٤٣٩٢) وفي «الأدب المفرد» (٢١٤/١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٣ و٤٤٨ و٢٠٥) و «فضائل الصحابة» (٢/ ٨٨٤)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (١/ ١٨٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٧٩ و٩٨٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٨/ ٣٢٥) و ٣٢٥ و٣٢٧)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٤/ ٣٣٧)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٤/ ٢٣٩)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ١٥)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱۸/ ۳٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۹/ ۵٤۱، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٩٢).

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل قبيلة دوس، حيث أسلموا بدعاء النبي ﷺ.

٣ ـ (ومنها): أن البخاري كَلَّهُ عقد باباً للدعاء على المشركين، وباباً آخر للدعاء للمشركين، وأورد فيه حديث الباب، والفرق بين المقامين، أنه كان تارةً يدعو عليهم، وتارة يدعو لهم، فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم، ويكثر أذاهم، كما تقدم في أحاديث دعائه كلي على قريش، وعلى رعل، وذكوان، وعصية، وغيرهم، والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم، ويرجى تألفهم كما في قصة دوس هذه.

قال في «الفتح»: وحَكَى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين، ودليله قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً﴾ الآية [آل عمران: المشركين، والأكثر على أن لا نسخ، وأن الدعاء على المشركين جائز، وإنما النهي عن ذلك في حقّ من يرجى تألفهم، ودخولهم في الإسلام، ويَحْتَمِل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم على الكفر، والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣٠] (٢٥٢٥) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيم، مِنْ لَكَ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هُمُّ أَشَدُّ لَكَثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «هَذِهِ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَذِهِ صَدَقَاتُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ»، قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا»، قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ۴۳۷ ـ ۶۳۸ ، كتاب «الدعوات» رقم (۲۳۹۷).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (الْحَارِثُ) بن يزيد الْعُكليّ التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٦].

رَوَى عن أبي زرعة بن عمرو، والشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ، وعبد الله بن يحيى الحضرميّ، وعُمارة بن القعقاع، وهو من أقرانه.

وروى عنه عمارة بن القعقاع أيضاً، وعبد الله بن شُبرمة، وابن عجلان، ومغيرة بن مِقْسَم الضبي، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة، وقال العجليّ: كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عليتهم، وكان ثقة في الحديث، قديم الموت، لم يرو عنه إلا الشيوخ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقة ثقة، لا يُسأل عنه، وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، وقال الحاكم: قلت للدارقطنيّ: فالحارث بن يزيد الْعُكْليّ؟ قال: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال في «الفتح»: الحارث هو ابن يزيد، و«الْعُكُليّ» ـ بضم المهملة، وسكون الكاف ـ، وليس له في البخاريّ إلا هذا الحديث، وقد أغفله الكلاباذي من رجال البخاريّ، وهو ثقةٌ جليل القدر، من أقران الراوي عنه مغيرة، لكنه تقدم عليه في الوفاة، والإسناد كله كوفيون، غير طرفيه الصحابيّ، وشيخ البخاريّ، زهير بن حرب(١).

أخرج له البخاريّ مقروناً، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٣ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل:
 اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمٰن، وقيل: جريرٌ،
 ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٦/١.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و«مغيرة» هو: ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/٤٧٦، كتاب «العتق» رقم (٢٥٤٣).

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف ﴿ وأنه مسلسلٌ بالكوفيين غير الصحابيّ، فمدنيّ، وغير شيخه، فبغلانيّ، وفيه أبو هريرة ﴿ وأللهُ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) البجليّ؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) وَ إِلَا نافية، (لَا) نافية، (أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيم)؛ أي: القبيلة الكبيرة المشهورة، ينتسبون إلى تميم بن مُرّ ـ بضم الميم، بلاً هاء ـ ابن أدّ ـ بضم أوله، وتشديد الدال ـ ابن طابخة ـ بموحدة مكسورة، ومعجمة ـ ابن إلياس بن مضر، كما تقدّم أول الباب.

وذكر ابن إسحاق: أن أشراف بني تميم قَدِموا على النبي على منهم: عُطارد بن حاجب الدارميّ، والأقرع بن حابس الدارميّ، والزَّبْرِقان بن بَدْر السعديّ، وعمرو بن الأهتم الْمِنْقَريّ، والْحُباب بن يزيد المجاشعيّ، ونعيم بن يزيد بن قيس بن الحارث، وقيس بن عاصم المنقريّ، قال ابن إسحاق: ومعهم عُيينة بن حصن، وكان الأقرع وعيينة شهدا الفتح، ثم كانا مع بني تميم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله على من وراء حجرته، فذكر القصة (١).

(مِنْ ثَلَاثِ) «من» ابتدائية؛ أي: من ابتداء ثلاث خصال، ولفظ البخاري: «بعد ثلاث»، وفي رواية له: «ما زلت أحبّ بني تميم منذ ثلاث»؛ أي: من حين سمعت الخصال الثلاث، زاد أحمد من وجه آخر، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: «وما كان قوم من الأحياء أبغض إليّ منهم، فأحببتهم». انتهى، وكأنّ ذلك لِمَا كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة، قاله في «الفتح»(۲).

(سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)، ثم فصّل ما أجمله في هذا بقوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هُمْ)؛ أي: بنو تميم، (أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ»؛ أي:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۹، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٦/ ٣٧٤، كتاب «العتق» رقم (٢٥٤٣).

في مقاتلته، ودحض باطله، وفي رواية الشعبيّ عن أبي هريرة التالية: «هم أشدّ الناس قتالاً في الملاحم»، وهي أعمّ من رواية أبي زرعة هذه، ويمكن أن يُحْمَل العامّ في ذلك على الخاصّ، فيكون المراد بالملاحم: أكبرها، وهو قتال الدجال، أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى(١).

وقال القرطبي كَالله: قوله: «هم أشد أمتي على الدجال» تصريح بأن بني تميم لا ينقطع نَسْلهم إلى يوم القيامة، وبأنهم يتمسكون في ذلك الوقت بالحق، ويقاتلون عليه، وفي الرواية الأخرى: «هم أشد الناس قتالاً في الملاحم»؛ يعني: الملاحم التي تكون بين يدي الدجال، أو مع الدجال، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

(قَالَ) أبو هريرة: (وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ)؛ أي: صدقات بني تميم إلى النبيّ ﷺ، ووقع عند الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق الشعبيّ، عن أبي هريرة في هذا الحديث: «وأتي النبيّ ﷺ بنَعَم من صدقة بني سعد، فلما راعه حُسنها قال: هذه صدقة قومي». انتهى، وبنو سعد بطن كبير شهير من تميم، يُنسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم، من أشهرهم في الصحابة: قيس بن عاصم بن سنان بن خالد السعديّ، قال فيه النبيّ ﷺ: «هذا سيد أهل الْوَبَر»(٣).

(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا») فأضافهم إلى نفسه، ففيه غاية التشريف والتكريم.

وقال في «الفتح»: إنما نسبهم ﷺ إليه؛ لاجتماع نسبهم بنسبه ﷺ في إلياس بن مضر. (قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ) \_ بفتح السين المهملة، وكسر الموحّدة، وتشديد التحتانية، وتخفيفها، ثم همزة \_ أي: جارية مَسبيّة، فَعِيلة بمعنى مفعولة.

(مِنْهُمْ)؛ أي: من بني تميم، وللبخاريّ: «فيهم»؛ أي: في بني تميم، والمراد: بطن منهم، وقد وقع عند الإسماعيليّ من طريق أبي معمر، عن جرير:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/ ٣٧٤، كتاب «العتق» رقم (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٦/ ٣٧٥، كتاب «العتق» رقم (٢٥٤٣).

"وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل، فقدِم سبي خولان، فقالت عائشة: يا رسول الله أبتاع منهم؟ قال: لا، فلما قدِم سبي بني العنبر، قال: ابتاعي، فإنهم ولد إسماعيل»، ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبيّ عن أبي هريرة أيضاً: "وجيء بسبي بني العنبر». انتهى، وبنو العنبر بطن شهير أيضاً من بني تميم، يُنسبون إلى العنبر، وهو بلفظ الطِّيب المعروف، ابن عمرو بن تميم (۱).

[تنبيه]: قال الحافظ كَلَّهُ: وقع في نسخة «الصحيحين»: سَبِيّة بوزن فَعِيلة مفتوح الأول من السبي، أو من السباء، قال: ولم أقف على اسمها، لكن عند الإسماعيليّ من طريق هارون بن معروف، عن جرير: «نَسَمَة» ـ بفتح النون، والمهملة ـ أي: نفس، وله من رواية أبي معمر: «وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل»، وفي رواية الشعبي المذكورة عند أبي عوانة: «وكان على عائشة مُحرَّر»، وبَيَّن الطبراني في «الأوسط» في رواية الشعبي المذكورة المراد بالذي كان عليها، وأنه كان نذراً، ولفظه: «نذرت عائشة أن تُعتق مُحرَّراً من بني إسماعيل»، وله في «الكبير» من حديث دُريح، وهو بمهملات مصغراً ابن فؤيب بن شُعْتُم ـ بضم المعجمة، والمثلثة، بينهما عين مهملة ـ الْعَنْبَريّ: «أن عائشة قالت: يا نبي الله إني نذرت عتيقاً من ولد إسماعيل، فقال لها النبي على الصبري حتى يجيء فيء بني العنبر غداً»، فجاء فيء بني العنبر، فقال لها: «خذي منهم أربعة»، فأخذت رُديحاً، وزُبيباً، وزُخياً، وسمرة». انتهى (٢٠).

فأما «رُديح» فهو المذكور، وأما زُبيب فهو بالزاي، والموحدة، مصغراً أيضاً، وضَبَطه العسكريّ بنون، ثم موحّدة، وهو ابن ثعلبة بن عمرو، و «زُخيّ» بالزاي، والخاء المعجمة، وتشديد الياء، مصغّراً أيضاً، وضبطه ابن عون بالراء أوله، و «سمرة» هو ابن عمرو بن قُرْط \_ بضم القاف، وسكون الراء \_، قال في الحديث المذكور: «فمسح النبيّ عَيْقُ رؤوسهم، وبَرَّك عليهم، ثم قال: يا عائشة هؤلاء من بني إسماعيل قصداً». انتهى (٣).

والذي تعيَّن لِعِتْق عائشة ﴿ إِنَّهُا من هؤلاء الأربعة، إما رُديح، وإما زُخَيِّ، ففي

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/ ٣٧٥، كتاب «العتق» رقم (٢٥٤٣).

"سنن أبي داود" من حديث الزُّبيب بن ثعلبة ما يُرشد إلى ذلك، وفي أول الحديث عنده: "بعث رسول الله على جيشاً إلى بني العنبر، فأخذوهم برُكْبة من ناحية الطائف، فاستاقوهم إلى رسول الله على، و"رُكْبة" بضم الراء، وسكون الكاف، بعدها موحّدة: موضع معروف، وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة والمدينة، وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن حصن هذه كانت في المحرّم سنة تسع من الهجرة، وأنه سُبي إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاً، والله أعلم. انتهى (١).

وقوله: (عِنْدَ عَائِشَةَ) خبر «كانت»، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ») فيه دليل للجمهور في صحة تملّك العربيّ، وإن كان الأفضل عِتْق من يُسترقّ منهم، ولذلك قال عمر: من العار أن يملك الرجل ابن عمه، حكاه ابن بطال، عن المهلّب.

وقال ابن المنير: لا بد في هذه المسألة من تفصيل، فلو كان العربيّ مثلاً من ولد فاطمة والله وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده، قال: وإذا أفاد كون المسبي من ولد إسماعيل يقتضي استحباب إعتاقه، فالذي بالمثابة التي فرضناها يقتضي وجوب حريته حتماً، والله أعلم (٢).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۲۵۳/۶۸ و ۱۶۳۱ و ۱۶۳۲ و ۲۵۳۲) و (البخاريّ) في «العتق» (۲۵۶۳) و «المغازي» (۲۳۲۱)، و (أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۹۰)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (۲/ ۳۹۰)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (۲/ ۲۹۰)، و (ابن الجارود) في «المنتقى» (۲/ ۲٤٥)، و (ابن أبي عاصم) في «الاَحاد والمثاني» (۲/ ۳۲۹)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (۱/ ۲۹۶)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۱/ ۲۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/ ٣٧٥، كتاب «العتق» رقم (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٦/ ٣٧٥، كتاب «العتق» رقم (٢٥٤٣).

(المسألة الثالثة): في فوائده(١):

١ \_ (منها): بيان فضيلة ظاهرة لبني تميم، وكان فيهم في الجاهلية،
 وصَدْر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء.

ثم إن هذه الفضيلة لا تعارض ما ورد من فضيلة مزينة، وجهينة، وأسلم، وغفار على بني تميم؛ لأن محصّل ما سبق أن هذه القبائل الخمسة أفضل من بني تميم، ولا يلزم منه أن لا يكون لبني تميم فضل أصلاً (٢)، والله تعالى أعلم.

٢ \_ (ومنها): أن فيه الإخبار عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان.

٣ \_ (ومنها): أن فيه الردَّ على من نَسَب جميع اليمن إلى بني إسماعيل؛ لتفرقته ﷺ بين خولان، وهم من اليمن، وبين بني العنبر، وهم من مضر، والمشهور في خولان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث، من وَلَدِ كهلان بن سبأ، وقال ابن الكلبيّ: خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة، قاله في «الفتح»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣١] (...) \_ (وَحَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي وُمَّيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ، بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُهَا فِيهِمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (عُمَارَةُ) بن القعقاع بن شُبْرُمة \_ بضم الشين المعجمة، والراء، بينهما موحّدة ساكنة \_ الضبيّ \_ بالضادّ المعجمة، والموحّدة \_ الكوفيّ، ثقةٌ أرسل عن ابن مسعود [٦] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٨/١.

<sup>(</sup>۱) المراد: الفوائد التي اشتمل عليها حديث قصّة بني تميم المذكور في الباب، لا خصوص سياق مسلم، بل يعمّ ما أوردته في الشرح؛ كالفائدة المذكورة آخر المسألة، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

<sup>(</sup>٢) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٢٩٣/٥.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة هذه ساقها إسحاق بن راهويه كَالله في «مسنده»، فقال:

(۱۷۱) - أخبرنا جرير، عن عُمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: لا أزال أُحبّ بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله على فيهم، قال: «هم أشد أمتي على الدجال»، فكانت عند عائشة الله سبية منهم، فقال رسول الله على: «أعتقها، فإنها من ولد إسماعيل»، وجاءت صدقات بني تميم، فقال: «هذه صدقات قومنا». انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَاذِنِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَلَاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيم، لَا أَزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ أَشَدُّ النَّأْسِ قِتَالاً فِي الْمَلَاحِمِ»، وَلَمْ يَذُكُرِ الدَّجَالَ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة الثقفيّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، قاضي كِرْمان، وقيل: إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، ثقةٌ [١٠] (٢٣٣) (خ م) تقدم في «الطهارة» ٢٤٩/٢٦.

٢ ـ (مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ (٢) أبو محمد البصريّ، صدوقٌ له أوهام [٨].

رَوَى عن داود بن أبي هند، وإياس بن دَغْفَل، ويزيد الرَّقَاشيّ.

<sup>(</sup>۱) «مسند إسحاق بن راهويه» ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنه مسجد داود بن أبي هند الذي هو شيخه، وأكثر الرواية عنه، كما في ترجمته، والله تعالى أعلم.

وروى عنه الأصمعيّ، والشاذكونيّ، وعلي ابن المديني، وحامد بن عمر البكراويّ، وقيس بن حفص الدارميّ، وأبو همام، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ضعيفٌ، حدّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وأسند عنه، قال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، يحدّث عن داود أحاديث حساناً، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن أبي خيثمة: حدّثنا القواريريّ، حدّثنا مسلمة بن علقمة، وكان عالِماً بحديث داود بن أبي هند، حافظاً له، وكان يُقال: في حفظه شيء، وقال الآجريّ عن أبي داود: تَرَك عبد الرحمٰن حديثه، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ونقل العقيليّ عن أحمد بن محمد: سألت أبا عبد الله عن مسلمة بن علقمة رأيته؟ قال: لا، قلت: كيف هو؟ قال: لا أدري أخبرك، يروون عنه أحاديث مناكير، وأراهم قد تساهلوا في الرواية عنه، قال: وسمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه لم يكن بالراضي عنه، وقال الساجيّ: روى عن داود بن أبى هند مناكير، وكان قدريّاً، سمعت ابن مثنى يقول: ما سمعت عبد الرحمٰن يحدّث عنه بشيء، أراه لبدعته، وقال أبو القاسم البغوي: بصريّ صالح الحديث، وذكره العقيلي في «الضعفاء»، وقال: وله عن داود مناكير، وما لا يتابَع عليه من حديثه كثير، وذَكر له ابن عديّ أحاديث، وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابَع عليه. انتهى(١).

أخرج له المصنّف، وأبو داود في «فضائل الأنصار»، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

[تنبيه]: لا يوجد في «صحيح مسلم» ممن اسمه مسلمة إلا صاحب الترجمة هذا، ولا يوجد في «صحيح البخاريّ» أصلاً، راجع كتابي «قرة العين»(۲)، وبالله تعالى التوفيق.

٣ \_ (دَاوُدُ) بن أبي هند الْقُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۷٦/٤.

<sup>(</sup>٢) «قرّة العين في تلخيص تراجم رجال الصحيحين» (ص٢١٠ ـ ٢١١).

البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، كان يَهِم بأخرة [٥] (ت١٤٠) وقيل: قبلها (خ ت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٢١/٢٧.

والباقيان ذُكرا في الباب، و«الشعبيّ» هو: عامر بن شَرَاحيل.

[تنبيه]: رواية الشعبيّ عن أبي هريرة و الله هذه ساقها البيهقيّ كَلَّلَهُ في «الكبرى»، فقال:

محمد بن نعيم، ثنا حامد بن عمر البكراويّ، ثنا مسلمة بن علقمة المازنيّ، عن محمد بن نعيم، ثنا حامد بن عمر البكراويّ، ثنا مسلمة بن علقمة المازنيّ، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة ولله قال: ثلاث سمعتهنّ لبني تميم من رسول الله ولله المعضّ بني تميم بعدهنّ أبداً، كان على عائشة ولنذر محرَّر مِن وَلَد إسماعيل، فسُبِيَ سَبْيٌ من بني العنبر، فلما جيء بذلك السبي، قال لها رسول الله ولاء إن سَرِّك أن تفي بنذرك، فأعتقي محرَّراً من هؤلاء ، فجعَلهم من ولد إسماعيل، وجيء بنَعَم من نَعَم الصدقة، فلما رآه، راعه حُسْنه، قال: فقال: «هذا نَعَم قومي»، فجعلهم قومه، قال: وقال: «هم أشدّ الناس قتالاً في الملاحم». انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبٌ ﴾.

# (٤٩) \_ (بَابُ خِيَارِ النَّاسِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣٣] (٢٥٢٦) \_ (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّقَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْبَاهِمِ، إِذَا فَقُهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ الْإِسْلَامِ، إِذَا فَقُهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَوُلَاءِ بِوَجْهِ، وَهَوُلَاءِ بِوَجْهِ،).

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقى الكبرى» ٩/٥٥.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَالله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة عليه رأس المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ) ؟ أي: أصولاً مختلفة، والمعادن: جمع معدن، وهو الشيء المستقِرّ في الأرض، فتارةً يكون نفيساً، وتارةً يكون خسيساً، وكذلك الناس (١).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله ﷺ: «تجدون الناس معادن»؛ أي: كالمعادن، وهو مَثَلٌ، وقد جاء في حديث آخر: «الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة»، ووجه التمثيل: أن المعادن مشتملة على جواهر مختلفة، منها النفيس، والخسيس، وكلّ من المعادن يُخرج ما في أصله، وكذلك الناس كل منهم يَظهر عليه ما في أصله؛ فمن كان ذا شرف في الجاهلية، فأسلم لم يَزِدْه الإسلام إلا شرفًا؛ فإنْ تفقّه في دين الله، فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له أسباب الشرف كلها، فيصدق عليه قوله: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا».

والمعادن: واحدها معدن \_ بكسر الدال \_؛ لأنَّه موضع العدن؛ أي: الإقامة اللازمة، ومنه: جنات عدن، وسمّي المعدن بذلك؛ لأنَّ الناس يقيمون فيه صيفاً وشتاء، قاله الجوهريّ. انتهى (٢).

(فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ) وجه التشبيه أن المعدن لمّا كان إذا استُخرج ظهر ما اختفى منه، ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۱٤۷، كتاب «المناقب» رقم (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٦/٧٧٤.

تتغير في ذاتها، بل مَن كان شريفاً في الجاهلية، فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه، وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية (۱). (إِذَا فَقُهُوا) بضمّ القاف، ويجوز كسرها، وفيه إشارة إلى أن الشرف الإسلاميّ لا يتمّ إلا بالتفقه في الدين، وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام، مع ما يقابلها:

الأول: شريف في الجاهلية، أسلم، وتفقه، ويقابله مَشرُوف في الجاهلية، لم يسلم، ولم يتفقه.

الثاني: شريف في الجاهلية، أسلم، ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية، لم يُسلم، وتفقه.

الثالث: شريف في الجاهلية، لم يسلم، ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية، أسلم، ثم تفقه.

الرابع: شريف في الجاهلية، لم يسلم، وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم، ولم يتفقه.

فأرفعُ الأقسام مَن شَرُف في الجاهلية، ثم أسلم، وتفقه، ويليه من كان مشروفاً، ثم أسلم، وتفقه، ويليه من كان شريفاً في الجاهلية، ثم أسلم، ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفاً، ثم أسلم، ولم يتفقه، وأما من لم يسلم، فلا اعتبار به، سواء كان شريفاً، أو مشروفاً، وسواء تفقه، أو لم يتفقه، والله أعلم.

والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك: مَن كان متصفاً بمحاسن الأخلاق؛ كالكرم، والعفّة، والحِلم، وغيرها، متوقياً لمساويها؛ كالبخل، والفجور، والظلم، وغيرها(٢).

(وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ) قال القرطبيّ كَلَهُ: هكذا الرواية: "من خير الناس»، وهي لبيان جنس الخيرية؛ كأنه قال: تجدون أكره الناس في هذا الأمر من خيارهم، ويصحّ أن يقال على مذهب الكوفيين: إنها زائدة؛ فإنَّهم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۱٤۷ ـ ۱٤۸، كتاب «المناقب» رقم (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۱٤۸، كتاب «المناقب» رقم (٣٤٩٣).

يجيزون زيادة «من» في الموجَب، كما تقدَّم، ويعني بالأمر: الولايات؛ وإنَّما يكون من يكرهها من خير الناس، إذا كانت كراهته لها لعلّة تعظيم حقوقها، وصعوبة العدل فيها، ولخوفه من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كله، ولذلك قال فيها: «نعمت المرضعة، بئست الفاطمة»، وكفى بذلك ما تقدَّم من قوله عَيْد: «ما من أمير عشيرة إلا يُؤتَى يوم القيامة مغلولاً، حتى يفكه العدل، أو يوبقه الجور». انتهى (١).

(فِي هَذَا الأَمْرِ)؛ أي: الولاية، والإمرة. (أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ) وفي رواية البخاريّ: «أشدهم له كراهية»: قال في «الفتح»: أي: أن الدخول في عُهدة الإِمْرة مكروهة من جهة تحمّل المشقة فيه، وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدِّين؛ لِمَا فيه من صعوبة العمل بالعدل، وحَمْل الناس على رفع الظلم، ولِمَا يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقه، وحقوق عباده، ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه.

وأما قوله في الطريق التي بعد هذه: «تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً»، فإنه قيد الإطلاق في الرواية الأُولى، وعُرف أن «من» فيه مرادةٌ، وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق.

وأما قوله: «حَتَّى يَقَعَ فِيهِ» فاختُلِف في مفهومه، فقيل: معناه أن من لم يكن حريصاً على الإمرة غير راغب فيها، إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة فيها؛ لِمَا يُرَى من إعانة الله له عليها، فيأمَن على دينه ممن كان يُخاف عليه منها قبل أن يقع فيها، ومِن ثَمَّ أحب من أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليها، وصَرَّح بعض من عُزِل منهم بأنه لم تَسُرَّه الولاية، بل ساءه العزل.

وقيل: المراد بقوله: «حتى يقع فيه»: أي: فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه.

وقيل: معناه: أن العادة جَرَت بذلك، وأن من حَرَص على الشيء،

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/AV3.

ورَغِب في طلبه قلَّ أن يحصل له، ومن أعرض عن الشيء، وقَلَّت رغبته فيه يحصل له غالباً، والله أعلم (١).

وقال النووي كَالله: قوله: «وتجدون من خير الناس في هذا الأمر... إلخ» قال القاضي عياض: يَحْتَمِل أن المراد به الإسلام، كما كان من عمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وغيرهم، من مسلمة الفتح، وغيرهم، ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة لَمّا دخل فيه أخلص، وأحبه، وجاهد فيه حقّ جهاده، قال: ويَحْتَمِل أن المراد بالأمر هنا: الولايات والإمارات؛ لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كون الإسلام مراد بالأمر هنا، فالصواب أنه أمر الولايات، كما هو ظاهر سياق الحديث، فتأمله بالإمعان، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

(وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ) وفي رواية للبخاريّ: «تجدُ من شرار الناس»، وفي رواية له بلفظ: «تجدون شر الناس»، وأخرجه الترمذيّ بلفظ: «إن من شر الناس»، وأخرجه أبو داود بلفظ: «من شر الناس ذو الوجهين»، وهذه الألفاظ متقاربة، والروايات التي فيها: «شرّ الناس» محمولة على الرواية التي فيها: «من شر الناس»، ووصفه بكونه شرّ الناس، أو من شر الناس مبالغة في ذلك (٣)، ورواية: «أشر الناس» بزيادة الألف لغة في شرّ، يقال: خير وأخير، وشرّ وأشر، بمعنى، ولكن الذي بالألف أقلّ استعمالاً.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالناس: مَن ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة، فإن كل طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهراً، فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا بما ذُكر من خداعه الفريقين؛ ليطّلع على أسرارهم، فهو شرّهم كلهم، والأولى حَمْل الناس على عمومه، فهو أبلغ في الذمّ.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٤٨/۸ ـ ١٤٩، كتاب «المناقب» رقم (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) «إكمال المعلم» ٧/ ٥٦٣، و«شرح النووي» ١٦/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٢/ ١٣١.

وقد وقع في رواية الإسماعيليّ من طريق أبي شهاب، عن الأعمش، بلفظ: «من شر خلق الله ذو الوجهين».

وقوله: (ذَا الْوَجْهَيْنِ) مفعول أول لـ «تجدون»، والثاني قوله: «من أشرار الناس»، وقوله: (اللّذي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَوُلَاءِ بِوَجْهٍ») تفسير لـ «ذا الوجهين»، قال القرطبي كَلْلُهُ: إنما كان ذو الوجهين شرّ الناس؛ لأن حاله حال المنافق؛ إذ هو متملّق بالباطل، وبالكذب، مُدخل للفساد بين الناس.

وقال النووي كَالله: المراد بذي الوجهين: من يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيُظهر لها أنه منها، ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق، ومحض كذب، وخداع، وتحيّل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة، قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. انتهى (١١).

وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم: من يزيّن لكل طائفة عملها، ويقبّحه عند الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود: أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليه ما أمكنه من الجميل، ويستر القبيح، ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيليّ بلفظ: «الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء، وهؤلاء بحديث هؤلاء»(٢).

وقال في «العمدة»: ذو الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه، كما بُيّن في الحديث، وهذه هي المداهنة المحرّمة، وسُمّي ذو الوجهين مداهناً؛ لأنه يُظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض، فيلقاهم بوجه سَمْح بالترحيب والبِشر، وكذلك يُظهر لأهل الحقّ ما أظهره لأهل المنكر، فبخلطه لكلتا الطائفتين، وإظهارِه الرضى بفعلهم استحقّ اسم المداهنة، واستحقّ الوعيد الشديد أيضاً. انتهى (٣).

وقال ابن عبد البر كَالله: هذا حديث ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره في البيان عن ذمّ من هذه حالته، وفِعله، وخُلُقه \_ عصمنا الله برحمته \_ وقد تأول

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ١٥٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/١٤٩، كتاب «المناقب» رقم (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>۳) «عمدة القارى» ۲۲/ ۱۳۱.

قوم في هذا الحديث أنه الذي يرائي بعمله، ويُري الناس خشوعاً، واستكانةً، ويريهم أنه يخشى الله حتى يكرموه، وليس الحديث على ذلك، والله أعلم، وقوله: "يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه» يردّ هذا التأويل، وما يَحتاج ذم الرياء إلى استنباط معنى من هذا الحديث وشِبْهه؛ لأن الآثار فيه عن النبي عن وعن السلف أكثر من أن تحصى، ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة هذا النبي النبي قال: ومن هذا الحديث \_ والله أعلم \_ أخذ القائل قوله:

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ يَكْشِرُ لِي حِينَ يَلْقَانِي وَإِنْ غِبْتُ شَتَمْ انتهى (١).

قال الحافظ بعد نقل كلام ابن عبد البرّ: قلت: وقد اقتصر في رواية الترمذيّ على صدر الحديث، لكن دلّت بقية الروايات على أن الراوي اختصره، فإنه عند الترمذي من رواية الأعمش، وقد ثبت هنا من رواية الأعمش بتمامه، ورواية ابن نمير التي أشرت إليها هي التي تردّ التأويل المذكور صريحاً، وقد رواه البخاريّ في «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً»، وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر، قال: قال رسول الله على: «من كان له وجهان في الدنيا، كان له يوم القيامة لسانان من نار».

وفي الباب عن أنس، أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ، وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد البرّ عمن ذكره، بخلاف حديث الباب، فإنه فسّر بمن يتردد بين طائفتين من الناس، والله أعلم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فظ عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ١٨/ ٢٦١ ـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱٤٩/۸، كتاب «المناقب» رقم (٣٤٩٣).

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٣٤ و٦٤٣٤] (٢٥٢٦)، وسيأتي عقب حديث (٢٦٠٤)، و(البخاريّ) في «الأنبياء» (٣٣٥٣ و٣٣٧) و«المناقب» (٣٤٩٣ و٤٩٤ و٣٤٩٥ و٣٤٩٥ و«الأدب» (٨٥٨) و«الأحكام» (٧١٧٩)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨٧٣)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (٢٠٢٥)، و(مالك) في «الموطّأ» (۲/ ۹۹۱)، و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۰۷ و ۳۳۳ و ٤٥٥ و ٤٩٥)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (١/ ٢٢٦ و٢/ ٢٤٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٧٥ و٥٧٥٥ و٥٧٥٦ و٧٥٧٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٤١/١١ و١٤٢)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (٣/ ١٦ و٤/ ٢٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٢٤٦)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٥٦٧)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تفاوت الناس في مراتبهم، وأنهم كمعادن الذهب والفضّة، حيث تشتمل على النفيس والخسيس.

٢ - (ومنها): بيان فضل الفقه، وأن الإنسان يشرُف بقدر ما عنده من الفقه في الدين، وهو معنى قوله ﷺ في المتّفق عليه: «من يُرِدِ الله به خيراً يفقّهه في الدين».

٣ \_ (ومنها): بيان أن الإسلام لا ينقص الشريف عن شرفه، بل يزيد شرفاً على شرفه، ولذا كان من هدي النبيّ على إذا أتاه وفد سألهم: «من سيّدكم؟» فإذا أخبره ولّاه عليهم.

٤ \_ (ومنها): مدح كراهية الإمارة، والخلافة، وذمّ الحرص عليها؛ لأن أخطارها كثيرة، ومسؤوليّتها في الدنيا والآخرة صعبة، لذا قال ﷺ: «نعمت المرضعة، وبئست الفاطمة»، رواه البخاريّ.

٥ ـ (ومنها): ذم ذي الوجهين من الناس الذي يأتي المؤمنين بوجه، ويأتي أعداءهم بوجه آخر يتودّد إلى كليهما؛ ليعلم أسرارهما، فإنه من المفسدين في الأرض، ومن أشرّ الناس عند الله تعالى، ومن المنافقين الذين يخادعون الله، وهو خادعهم، فينبغي للإنسان أن يجتنب هذا الخُلُق الذميم، ويتحلَّى بالخلق الحسن الذي هو خلق النبيّ الكريم \_ عليه أفضل الصلاة، وأزكى التسليم \_، قال الله ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ [القلم: ٤]، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣٤] (...) ـ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ»، بِمِثْلِ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ فِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ»، بِمِثْلِ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ، وَالأَعْرَجِ: «تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، حَتَّى يَقَعَ فِيهِ»).

## رجال هذين الإسنادين: ستة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية أبي زرعة عن أبي هريرة رها البخاري كالله في «صحيحه»، فقال:

(٣٣٠٤) ـ حدّثني إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة هيئه، عن رسول الله على قال: «تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فَقُهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شرّ الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي هؤلاء بوجه». انتهى (١).

ورواية الأعرج عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ ساقها البخاريّ كَاللهُ أيضاً في «صحيحه» بسند المصنّف، بزيادة في «أوله»، فقال:

(٣٣٠٥) ـ حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا المغيرة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هذا النبيّ على قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشدّ الناس كراهية لهذا الشأن، حتى يقع فيه». انتهى.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٢٨٨.

# (٥٠) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣٥] (٢٥٢٧) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ \_ قَالَ أَحَدُهُمَا \_: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَكِهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم
 المكيّ، تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) أبو محمد المكيّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (ائبن طاؤس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، أبو محمد،
 ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت١٣٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٤ \_ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيّ، أبو عبد الرحمٰن الْحِمْيَريّ مولاهم الفارسيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (١٠٦٠) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وقوله: (وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عطف على قوله:

فقوله: «نساء قريش» هذا المطلق محمول على المقيَّد؛ أعني: «صالح نساء قريش»، فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش، لا على العموم، والمراد بالصلاح هنا: صلاح الدِّين، وحُسْن المخالطة مع الزوج، ونحو ذلك، أفاده في «الفتح»(١).

وقال في «الفتح» أيضاً: قوله: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر: صالح نساء قريش»، في رواية الكشميهنيّ: «صُلَّح» بضم الصاد المهملة، وتشديد اللام، بعدها حاء مهملة، وهي صيغة جمع.

وحاصله: أن أحد شيخي سفيان اقتصر على «نساء قريش»، وزاد الآخر: «صالح»، قال: ولم أره عن سفيان إلا مبهماً، لكن ظهر من رواية شعيب، عن أبي الزناد الماضية في أول «النكاح»، ومن رواية معمر، عن ابن طاوس عند مسلم أن الذي زاد لفظة «صالح» هو ابن طاوس، ووقع في أوله عند مسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة ولله بيان سبب الحديث، ولفظه: «أن النبي عن سعيد بن المسيّب، عن أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، ولفظه: «أن النبي على عيال...»، فذكر الحديث.

وقوله: (أَحْنَاهُ) بحاء مهملة، ثم نون، من الْحُنُوّ، وهو العطف،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳٤٩/۱۱، كتاب «النكاح» رقم (٥٠٨٢).

والشفقة، قال ابن التين: الحانية عند أهل اللغة: التي تُقيم على ولدها، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية.

وقال في «العمدة»: قوله: «أحناه على طفل»؛ يعني: أشفقه، وأعطفه، وكان القياس أن يقال: أحناهن، لكن قالوا: العرب لا تتكلم في مثله إلا مفرداً، وقال ابن الأثير: إنما وَحَد الضمير ذهاباً إلى المعنى، تقديره: أحنى من وُجِد، أو خُلق، أو مَن هناك، ومثله قوله: «أحسن الناس وجها، وأحسنه خُلقاً»، يريد: أحسنهم خُلقاً، وهو كثير في العربية، ومن أفصح الكلام، وأحنى على وزن أفعل التفضيل، من حَنى يحنو، أو حَنى يحني، ومنه الحانية، وهي التي تقيم على ولدها، ولا تتزوج شفقةً وعطفاً، ويقال: حَنَت المرأة على ولدها تحنو: إذا لم تتزوج بعد أبيهم.

وفي «التوضيح»: وفي بعض الكتب: أحنّاه بتشديد النون، وقال ابن التين: ولعله مأخوذ من الحنان، وهو الرحمة، ومنه حنين المرأة، وهو نزاعها إلى ولدها، وإن لم يكن لها صوت عند ذلك، وقد يكون حنينها: صوتها، على ما جاء في الحديث من حنين الجذع، والأصل فيه: ترجيع الناقة صوتها على إثر ولدها. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قوله: «أحناه» بسكون المهملة، بعدها نون: أكثره شفقة، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يُتْمهم، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية، قاله الهرويّ، وجاء الضمير مذكّراً، وكان القياس أحناهنّ، وكأنه ذُكِّر باعتبار اللفظ، والجنس، أو الشخص، أو الإنسان، وجاء نحو ذلك في حديث أنس هيه: «كان النبيّ عيه أحسن الناس وجها، وأحسنه خَلقاً»، بالإفراد في الثاني، وحديث ابن عباس في في قول أبي سفيان: «عندي أحسن العرب، وأجمله، أم حبيبة» بالإفراد في الثاني أيضاً، قال أبو حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا مفرداً. انتهى (٢).

وقوله: (عَلَى يَتِيم فِي صِغَرِهِ) وفي الرواية التالية: «على ولده في صغره»،

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲٦/١٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/ ۳٤۹، كتاب «النكاح» رقم (۵۰۸۲).

وفي رواية: «على طفل»، قال في «الفتح»: في رواية الكشميهنيّ: «على ولد» بلا ضمير، وهو أوْجَه، والتقييد باليُتُم والصِّغَر يَحْتَمِل أن يكون معتبَراً مِن ذِكر بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنوّ على الولد ثابتة لها، لكن ذُكرت الحالتان؛ لكونهما أظهر في ذلك. انتهى (١).

وقال وليّ الدين العراقيّ كَيْلَهُ: قوله: «أحناه»: أي: أشفقه، والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد تيتّمهم، فإن تزوجت فليست بحانية، قاله الهرويّ، وقوله: «على ولد» قد عرفت أن في الرواية الأخرى: «على يتيم»، فقد يُجعل هذا من الإطلاق والتقييد، ويُحمَل المطلق على المقيد، وقد يقال: هو مِن ذِكر بعض أفراد العموم فهي حانية على ولدها مطلقاً، لكن الذي تَقْوَى حاجته إلى حنوها هو اليتيم، أما من أبوه حيّ فمستغنِ عنها برَفْد أبيه، ولذلك قيّد الولد بالصّغر؛ لاستغنائه عن حنو الأم بعد كِبَره. انتهى (٢).

وقوله: (وَأَرْعَاهُ) هو أيضاً أفعل تفضيل، مِن رَعَى يَرْعَى رِعايةً، والكلام فيه مثل الكلام في «أحناه» (٣)؛ والمعنى: أي: أحفظ، وأصون لِمَا له بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك التبذير في الإنفاق. (عَلَى زَوْجٍ) من الرعاية، وهي الإبقاء، (فِي ذَاتِ يَلِوِهِ)؛ أي: في ماله المضاف إليه، ومنه قولهم: فلان قليل ذات اليد: أي: قليل المال.

وقال قاسم بن ثابت في «الدلائل»: «ذات يده»، و«ذات بيننا»، ونحو ذلك صفة لمحذوف مؤنث، كأنه يعني الحال التي هي بينهم، والمراد بذات يده: ماله، ومكسبه، وأما قولهم: «لقيته ذات يوم» فالمراد لقاءة، أو مرّة، فلما حُذف الموصوف، وبقيت الصفة صارت كالحال. انتهى(٤)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ هذا متَّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۹۶۱.

<sup>(</sup>٢) «طرح التثريب في شرح التقريب» ١١٧/٧.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۲۷۲/۱۲۳، كتاب «النفقات» رقم (٥٣٦٥).

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضيلة نساء قريش، وفضل هذه الخصال، وهي الحنو على الأولاد، والشفقة عليهم، وحُسن تربيتهم، ومراعاة حقّ الزوج في ماله، وحِفظه، والأمانة فيه، وحُسن تدبيره في النفقة (١).

٢ \_ (ومنها): الحتّ على نكاح الأشراف خصوصاً القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب، ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النّسب، وأن غير القرشيات ليس كفأ لهن.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»، وقد قدّمنا في «النكاح أن اعتبار الكفاءة بالنسب رأي ضعيف؛ لأنه على زوّج فاطمة بنت قيس من مولاه أسامة بن زيد في، وزوّج أبو حذيفة مولاه سالماً بنت أخيه، وغير ذلك كثير، والصواب أن المعتبر في الكفاءة هو الدِّين، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى ولى التوفيق.

٣ \_ (ومنها): قال الحافظ وليّ العراقيّ كَثَلَثه: فيه تفضيلُ نساء قريش على غيرهن، وقوله: «ركبن الإبل» إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يُعهد عندهم

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲٦/١٦.

ركوب الإبل، فعبَّر بركوب الإبل عن العرب، وقد عُلم أن العرب خير من غيرهنّ، فيستفاد بذلك تفضيلهن مطلقاً. انتهى (١٠).

٤ - (ومنها): أن أبا هريرة الله أراد من قوله: "ركبن الإبل" إخراج مريم الله من ذلك؛ لأنها لم تركب بعيراً قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا شك أن لمريم فضلاً، وأنها أفضل من أكثر نساء قريش، وقد ثبت في "الصحيح" أنه الله قال: "خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وأشار وكيع إلى السماء والأرض" وأراد بهذه الإشارة تفسير الضمير في "نسائها"، وأن المراد به جميع نساء الأرض؛ أي: كل من بين السماء والأرض من النساء.

قال النوويّ: والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه.

وقال وليّ الدين: وقد يعود الضمير في "نسائها" على مريم وخديجة، ويكون المقدّم خبراً، والمؤخر مبتداً، والتقدير: مريم خير نسائها: أي: خير نساء زمانها، والتردد بين مريم وخديجة مفرّع على الصحيح أن مريم ليست نبيّة، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه (٢)، أما إذا قلنا بنبوّتها كما قاله بعضهم، فلا شكّ حينئذ في فَضْلها على خديجة، والحقّ أنه لا يحتاج إخراج مريم من هذا التفضيل إلى استنباطه من قوله: "ركبن الإبل"؛ لأن تفضيل الجملة لا يلزم طَرْده في كل الأفراد، وقد عُلم فضل مريم بما تقدم وغيره؛ ولو قَصَد بقوله: "ركبن الإبل" إخراج نساء غير العرب للزم على ذلك أن لا يكون لنساء قريش فضل على نساء بني إسرائيل، ولا الروم، ولا الفرس، ولا غيرهم من النساء، وليس كذلك، بل الحديث دال على تفضيلهن على جميع النساء؛ للدلالته على تفضيلهن على بقية العرب مع قيام الدليل على تفضيل العرب على غيرهم، ثم إن هذا الحديث إنما سيق ـ والله أعلم ـ في معرض الترغيب في غيرهم، ثم إن هذا الحديث إنما سيق ـ والله أعلم ـ في معرض الترغيب في

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٧/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) دعوى الإجماع باطلة، كما يبيّنه كلامه بعده، فتفطّن.

نكاح القرشيات، فلم يقصد التعرض لمريم التي انقضى زمانها بنفي ولا إثبات، والله أعلم. انتهى كلام وليّ الدين كَلْللهُ(١).

٥ \_ (ومنها): أنه جاء في رواية «صالح نساء قريش»، وفي غيرها: «نساء قريش»، والمطلق محمول على المقيد، فالمحكوم له بالخيرة إنما هو صالح نساء قريش، لا غيرهن، قال أبو العباس القرطبيّ: ويعني بالصلاح هنا صلاح الدين، وصلاح المخالطة للزوج وغيره، كما دل عليه قوله: «أحناه، وأرعاه»، قاله وليّ الدين كَثَلَة.

٦ \_ (ومنها): فيه فضل هاتين الخصلتين:

(إحداهما): الحنوّ على الأولاد، والشفقة عليهم، وحُسْن تربيتهم، والقيام عليهم، إذا كانوا أيتاماً، ونحو ذلك.

(والثانية): مراعاة حق الزوج في ماله، وحِفْظه، والأمانة فيه، وحُسْن تدبيره في النفقة وغيرها، وصيانته ونحو ذلك(٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَرْ أَبِي الزِّنَادِ، عَرْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ»، وَلَمْ يَقُلْ: يَتِيم).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله، غير: (عَمْرٍو النَّاقِدِ) وهو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، وقد تقدّم قبل بابين.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْعَاهُ) فاعل «قال» ضمير عمرو الناقد.

[تنبيه]: رواية عمرو الناقد عن سفيان هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۱۱۲/۷.

# وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣٧] (...) \_ (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَسُولَ اللهِ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ"، قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانٌ بَعِيراً قَطُّ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو المذكور أول الباب الماضي.

وقوله: (أَحْنَاهُ)؛ أي: أشفقه، من حَنَى يحنو، ويَحني، من الثلاثيّ، أو مِن أحنى يُحني من الرباعيّ: أشفق عليه، وعَطَف، والحانية: التي تقوم بولدها بعد موت الأب، يقال: حنت المرأة على ولدها: إذا لم تتزوج بعد موت الأب، قال ابن التين: فإن تزوجت فليست بحانية، وقال الحسن في الحانية: التي لها ولد، ولا تتزوج، وفي بعض الكتب: «أَحَنَّى» بتشديد النون، والتنوين، حكاه ابن التين، وقال: لعله مأخوذ من الحنان، بفتح، وتخفيف، وهو الرحمة، وحَنَت المرأة إلى ولدها وإلى زوجها، سواءٌ كان بصوت أم لا، ومن الذي بالصوت: حنين الجذع، وأصله: ترجيع صوت الناقة على إثر ولدها، وكان القياس: أحناهن، لكن جرى لسان العرب بالإفراد، قاله في «الفتح»(١).

وقال في «العمدة»: قوله: «على إثر ذلك»: أي: على عقبه: «ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط» يريد به أن مريم لم تدخل في النساء المذكورات بما ذكرن؛ لأنه قَيَّدَه بركوب الإبل، ومريم لم تكن ممن يركب الإبل، وقال صاحب «التوضيح»: يؤخذ من قول أبي هريرة هذا، ومِنْ ذِكر البخاريّ له في قصة مريم تفضيلها على خديجة وفاطمة؛ لأنهما من العرب المخصوصين بركوب الإبل. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: (يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/٨، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ٢٦/١٦.

مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً قَطُّ) وفي رواية لأحمد، وأبي يعلى: "وقد عَلِم رسول الله على أن مريم لم تركب بعيراً قط»، أراد أبو هريرة بذلك ولله إخراج مريم من هذا التفضيل؛ لأنها لم تركب بعيراً قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا يُشَكّ أن لمريم فضلاً، وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية، أو مِن أكثرهن إن لم تكن نبية، وقد تقدم بيان ذلك في فضائل خديجة على حديث: "خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة»، وأن معناها: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، ويَحْتَمِل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله: "ركبن الإبل»؛ لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد فرد منها، فإن قوله: "ركبن الإبل» لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد فرد منها، فإن قوله: "ركبن الإبل» خير مِن غيرهم مطلقاً في الجملة، فيستفاد منه تفضيلهن مطلقاً على نساء غيرهن مطلقاً، ويمكن أن يقال أيضاً أن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب مطلقاً، ويمكن أن يقال أيضاً أن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات، فليس فيه التعرض لمريم، ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن. انتهى التهي التهي التعرف المريم، ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن.

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «ولم تركب مريم بعيراً قط» إشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل، بل هو خاص بمن يركب الإبل، والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع النساء، إلا مَن قيل: إنها نبيّة، فإن ثبت في حق امرأة أنها نبية، فهي خارجة بالشرع؛ لأن درجة النبوّة لا شيء بعدها، وإن لم يثبت فيحتاج من يخرجهن إلى دليل خاص لكل منهنّ، فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم تدخل في هذا العموم؛ لأنه قيّد أصل الفضل بمن يركب الإبل، ومريم لم تركب بعيراً قط.

وقد اعترض بعضهم، فقال: كأن أبا هريرة ظنّ أن البعير لا يكون إلا من الإبل، وليس كما ظنّ، بل يُطلق البعير على الحمار، وقال ابن خالويه: لم تكن إخوة يوسف رُكباناً إلا على أحمرة، ولم يكن عندهم إبل، وإنما كانت

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۸۶۱ ـ ۳۶۹.

تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة، وكذا قال مجاهد هنا: البعير الحمار، وهي لغة حكاها الكواشيّ. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٣٨] (...) ـ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٤ ـ (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

وقولها: (إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ) بكسر الباء الموحّدة، من باب تَعِبَ؛ أي: طعنتُ في السنّ، قال المرتضى: كبُرَ الرَّجُل ككرُم يَكْبُر كِبَراً، كَعِنَب، وكُبْراً بالضّم، وكَبارة بالفتح: نَقيضُ صَغُرَ، وكَبِرَ الرجلُ كفَرِحَ يَكْبَرُ كِبَراً كَعِنَب، ومُخْرِاً كَمَنْزِل، فهو كَبيرٌ: طَعَنَ في السِّنِّ، من الناسِ والدَّوابِّ، فعُرِف من هذا أنَّ فِعْلَ الكِبَرِ بمَعْنى العَظَمة ككرُم، ويِمَعنى الطَّعْنِ في السِّنِ كفَرِح، ولا يجوزُ استِعمالُ أحدِهما في الآخرِ اتفاقاً، وهذا قد يَغْلَطُ فيه الخاصَّةُ فضلاً عن العامَة. انتهى باختصار (٢).

وقولها: (وَلِيَ عِيَالٌ) بكسر العين المهملة، وتخفيف التحتانيّة: أهل

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/٨، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس من جواهر القاموس» ۱/۳٤٣٧.

البيت، ومن يمونه الإنسان، والواحد: عَيِّلٌ، مثلُ جِيَادٍ وجيِّدٍ، قاله الفيَّوميِّ<sup>(۱)</sup>. وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير معمر.

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها أحمد كللله في «مسنده»، فقال:

(٧٦٣٧) \_ حدّثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة؛ أن النبيّ علي خطّب أم هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كَبِرتُ، ولي عِيَال، فقال النبيّ علي : «خير نساء ركبن نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده»، قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٣٤٣٩] (...) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِع: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ »).

ا \_ (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، أبو عتبة، أخو وهب، ثقة [3]
 (ت١٣٢) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٣/٢٦.

والباقون كلُّهم ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٤٤٠] (...) \_ (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ مَخْلَدٍ \_ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ هَذَا سَوَاءً).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢٦٩/٢.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ) أبو عبد الله الكوفي، ثقة [١١]
 ٢٦١) (خ م س ق) تقدم في «الزكاة» ٢٣٤٤/١٩.

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ ـ بفتح القاف والطاء ـ أبو الهيثم البجليّ مولاهم، الكوفيّ، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار [١٠] (٣١٣) وقيل: بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٦٧/٦٥.

٣ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت٧٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٠/١٤.

٤ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ،
 تغيّر حفظه بأخرة، روى له البخاريّ مقروناً، وتعليقاً [٦] (ت١٣٨) (ع) تقدم
 في «الإيمان» ١٦١/١٤.

٥ ـ (أَبُوهُ) ذكوان أبو صالح السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلِبُ الزيت إلى الكوفة [٣] (ت١٠١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

و«أبو هريرة ﴿ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

[تنبيه]: رواية أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة رهي الله الله أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٥١) ـ (بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ﴿

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٤١] (٢٥٢٨) \_ (حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةً \_ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن يوسف بن حجّاج البغدادي،
 تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

- ٢ \_ (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث البصريّ، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.
  - ٣ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) البصريّ، تقدّم قريباً.
  - ٤ \_ (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانِيّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٥ \_ (أَنسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير ﷺ، تقدّم أيضاً قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من نُحماسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت ألزم الناس لأنه على الله على الله المكثرين السبعة، وفيه أنس في احد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) فَيْهَ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ آخَى) بالمدّ: أي: حالف، وعاقد (بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ) هو: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فِهْر القرشيّ الْفِهْريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم قديماً، وشَهِد بدراً، ومات شهيداً بطاعون عمواس سنة (١٨) وله (٥٨) سنة، تقدّمت ترجمته في «الصيد والذبائح» ٤٩٩٠، له في هذا الكتاب فركر، ولا رواية له.

(وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النجاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِد بدراً، وما بعدها، مات سنة أربع وثلاثين، وقال أبو زرعة الدمشقيّ: عاش بعد النبيّ عَلَيْ أربعين سنةً، تقدّمت ترجمته في «الحيض» ٧/٠٠٧.

قال القرطبيّ كَلُهُ: قوله: «آخى رسول الله على بين أبي عبيدة بن الجراح، وبين أبي طلحة على المؤاخاة: مفاعلة من الأُخُوّة، ومعناها: أن يتعاقد الرجلان على التناصر، والمواساة، والتوارث حتى يصيراً كالأخوين نسباً، وقد يُسمَّى ذلك: حِلفاً، كما قال أنس على: قد حالف رسول الله على بين قريش والأنصار في داره بالمدينة، وكان ذلك أمراً معروفاً في الجاهلية، معمولاً به عندهم، ولم يكونوا يسمُّونه إلا حِلْفاً، ولمّا جاء الإسلام عَمِل

النبي ﷺ به، ووَرَّث به على ما حكاه أهل السِّير، وذلك أنهم قالوا: إن رسول الله على آخى بين أصحابه مرتين: بمكة قبل الهجرة، وبعد الهجرة، قال أبو عمر: والصحيح عند أهل السِّير والعلم بالآثار والخبر في المؤاخاة التي عقدها رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى المدينة بعد بنائه المسجد، على المواساة والحقّ، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات، حتى نــزلــت: ﴿ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنــفــال: ٧٥]، فآخى رسول الله ﷺ بين على بن أبى طالب ونفسه، فقال له: «أنت أخى وصاحبي»، وفي رواية: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»، وكان على ﷺ يقول: أنا عبد الله، وأخو رسوله ﷺ، لم يقلها أحدٌ قبلي، ولا يقولها أحدٌ بعدي إلا كذاب مفتر. وآخي بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت، وبين عبد الرحمٰن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين الزبير وسلمة بن سلامة بن وقش، وبين طلحة وكعب بن مالك، وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ، وبين سعد ومحمد بن مسلمة، وبين سعيد بن زيد وأبَىّ بن كعب، وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب، وبين عمار وحذيفة بن اليمان، حليف بنى عبد الأشهل، وقيل: بين عمار وثابت بن قيس، وبين أبي حذيفة بن عتبة وعبّاد بن بشر، وبين أبي ذرّ والمنذر بن عمرو، وبين ابن مسعود وسهل بن حُنيف، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وبين بلال وأبي رُويحة الخثعميّ، وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة، وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت، وبين عُبيدة بن الحارث وعمير بن الْحُمَام، وبين الطفيل بن الحارث \_ أخيه \_ وسفيان بن بشر، وبين الحصين بن الحارث \_ أخيهما \_ وعبد الله بن جبير، وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة، وبين عتبة بن غزوان ومعاذ بن ماعِص، وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى، وبين المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة، وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث من بني خارجة، وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة، وبين عمير بن أبي وقاص وخبيب بن عديّ، وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر، وبين شماس بن عثمان وحنظلة بن أبي عامر، وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاريّ، وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عديّ، وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل، وبين عاقل بن البكير ومبشر بن عبد المنذر، وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي، وبين خنيس بن حذيفة والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح، وبين أبي سبرة بن أبي رُهم وعبادة بن الحسحاس، وبين مسطح بن أثاثة وزيد بن المزين، وبين أبي مرثد الغنويّ وعبادة بن الصامت، وبين عُكاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف الأنصار، وبين عامر بن فهيرة والحارث بن الضمة، وبين مِهْجَع مولى عمر وسراقة بن عمر النجاريّ.

قال: وقد كان رسول الله على آخى بين المهاجرين قبل الهجرة على الحق والمواساة، فآخى بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمٰن بن عوف، وبين الزبير وابن مسعود، وبين عُبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عُبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، رضي الله عن جملة المهاجرين والأنصار.

قلت (۱): وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس ﷺ: أنه آخى بين أبي عبيدة أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن معاذ، والأولى ما في كتاب مسلم. انتهى (۲)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس في هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٤١/٥١] (٢٥٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٢٥١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٦/٦٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٥/ ٩٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/٢٦)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) القائل هو القرطبي كلله.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[٦٤٤٢] (٢٥٢٩) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا حَاصِمٌ الأَحْوَلُ، قَالَ: قِيلَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ) البزاز الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] (٢٢٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٧/٥.

٢ - (حَفْصُ بْنُ خِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [٨] (ت٤ أو ١٩٥) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣٦/٨.

٣ ـ (عَاصِمُ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، ثقةٌ، لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب دخوله في الولاية [٤] مات بعد سنة أربعين ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٧.

و ﴿أَنْسُ بِنَ مَالِكُ وَإِلَّٰ اللَّهُ ﴾ ذُكر قبله.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله كلاحقه، وهو (٤٩٥) من رباعيّات الكتاب.

## شرح الحديث:

عَن عَاصِمِ الأَحْوَلِ؛ أنه (قَالَ: قِيلَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وَالقَائل هو عاصم نفسه، ففي رواية البخاريّ كَالله: «قال: قلتُ لأنس... إلخ». (بَلَغَك) بتقدير همزة الاستفهام، ولفظ البخاريّ: «أبلغك؟»؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ»؟) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام، بعدها فاء: العهد، قال القرطبيّ كَالله: أي: لا يتحالف أهل الإسلام، كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفينِ كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع

الرجل حليفه؛ وإن كان ظالماً، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق، وينتصر به على الظلم، والبغي، والفساد، ولمّا جاء الشرع بالانتصاف من الظالم، وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحقّ، ولا يمنعه أحد من ذلك، وحدّ الحدود، وبيّن الأحكام، أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحقّ، والقيام به، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عاماً على من قَدَر عليه من المكلّفين.

ثم إنه ﷺ خصَّ أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حِلْفاً على ذلك مرتين \_ كما تقدَّم \_ تأكيداً للقيام بالحقّ والمواساة، وسمَّى ذلك أُخُوّة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة؛ ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكّن الإسلام، واطمأنت القلوب، فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: معنى قوله: «لا حِلْف في الإسلام»: أي: لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية، كما سأذكره وكأنّ عاصماً يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، عن أبيه، عن جبير بن مطعم مرفوعاً: «لا حِلْف في الإسلام، وأيما حِلْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدّةً»، أخرجه مسلم.

ولهذا الحديث طُرُق منها عن أم سلمة مثله، أخرجه عمر بن شَبّة في «كتاب مكة» عن أبيه، وعن عمرو بن شعيب عن جدّه: «قال: خطب رسول الله على دَرَج الكعبة، فقال: أيها الناس...»، فذكر نحوه، أخرجه عمر بن شَبّة، وأصله في «السنن»، وعن قيس بن عاصم أنه: «سأل رسول الله على عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية»، أخرجه أحمد، وعمر بن شبة، واللفظ له.

ومنها: عن ابن عباس رفعه: «ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة وحِدّة»، أخرجه عمر بن شبة، واللفظ له، وأحمد، وصححه ابن حبان.

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/ ٢٨٤ \_ ٣٨٤.

ومن مرسل عديّ بن ثابت: «قال: أرادت الأوس أن تحالف سلمان، فقال رسول الله ﷺ. . . . » مثل حديث قيس بن عاصم، أخرجه عمر بن شبة.

ومن مرسل الشعبيّ رفعه: «لا حلف في الإسلام، وحلف الجاهلية مشدود»، وذكر عمر بن شبة: أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش؛ أن امرأة من بني مخزوم شكت لرجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلَّط بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم، فأتى قومه، فقال لهم: ذلّت قريش لبني بكر، فانصروا إخوانكم، فركبوا إلى بني المصطلق، من خزاعة، فسمعت بهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، فاجتمعوا بذنب حَبْش ـ بفتح المهملة، وسكون الموحدة، بعدها معجمة ـ وهو جبل بأسفل مكة، فتحالفوا: إن اليد على غيرنا ما رَسَى حَبْش مكانه، وكان هذا مبدأ الأحابيش.

وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله، ثم دخلت فيهم القَارَةُ. قال عبد العزيز بن عمر: إنما سُمُّوا الأحابيش؛ لتحالفهم عند حَبْش، ثم أسند عن عائشة وَهُمَّا؛ أنه على عشرة أميال من مكة، ومن طريق حماد الراوية: سُمَّوا؛ لتحبّشهم؛ أي: تجمّعهم، قال عمر بن شبة: ثم كان حلف قريش، وثقيف، ودَوْس، وذلك أن قريشاً رَغِبَت في وَجّ، وهو من الطائف؛ لِمَا فيه من الشجر والزرع، فخافتهم ثقيف، فحالفتهم، وأدخلت معهم بني دوس، وكانوا إخوانهم، وجيرانهم، ثم كان حلف المطيّبين، وأزْد.

وأسند من طريق أبي سلمة، رفعه: «ما شَهِدت من حلف إلا حلف المطيبين، وما أحب أن أنكثه، وأن لي حُمُر النَّعَم»، ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه، وزاد: «ولو دُعيت به اليوم في الإسلام لأجبت».

ومن حديث عبد الرحمٰن بن عوف، رفعه: «شَهِدت وأنا غلام حلفاً مع عمومتي المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم، وإني نكثته»، قال: وحلف الفُضول، وهم فضل، وفَضالة، ومفضّل تحالفوا، فلما وقع حلف المطيبين بين هاشم، والمطلب، وأسد، وزهرة، قالوا: حلف كحلف الفضول، وكان حلفهم أن لا يعين ظالم مظلوماً بمكة، وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة، مُحَصَّلها: أن القادم من أهل البلاد كان يَقْدَم مكة، فربما ظَلَمه بعض أهلها، فيشكوه إلى من بها من القبائل، فلا يفيد، فاجتمع بعض من كان يكره الظلم،

ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف، وظهر الإسلام، وهم على ذلك. انتهى(١).

(فَقَالَ أَنَسُ) وَإِنَّهُ: (قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ) لفظ البخاريّ: "في داري"، ولا يخفى ما في الأول من الالتفات، قال ابن عيينة: معنى حالف بينهم: أي: آخَى بينهم، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأُخُوّة في الإسلام، لكنه في الإسلام جارٍ على أحكام الدِّين، وحدوده، وحلِف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم، فبطل منه ما خالف حكم الإسلام، وبقي ما عدا ذلك على حاله (٢).

وقال الطبريّ: ما استَدَلّ به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نُسِخَ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحقّ، والنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس الله النصر، والرّفادة، ويوصى له، وقد ذهب الميراث».

واختلف الصحابة في الحدّ الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام، فقال ابن عباس في الحاد قبل نزول الآية المذكورة (٣) جاهليّ، وما بعدها إسلاميّ.

وعن عليّ ﷺ: ما كان قبل نزول ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ۗ ۞ جاهليّ .

وعن عثمان ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى ال إسلاميّ.

وعن عمر على الله على الله على الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعدها منقوض، أخرج كلّ ذلك عمر بن شَبّة عن أبي غسان محمد بن يحيى، بأسانيده إليهم، قال الحافظ: وأظن قول عمر أقواها، ويمكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدلّ على تأكد حلف الجاهلية، والذي في

 <sup>«</sup>الفتح» ٦/ ٧٧ \_ ٧٨، كتاب «الكفالة» رقم (٢٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) راجع: «الأعلام» للخطّابيّ ٢/١٣٦/.

<sup>(</sup>٣) يعني: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمٌّ ﴾ [النساء: ٣٣].

حديث عمر ما يدل (١) على نَسْخ ذلك (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﴿ عَلَيْهُ هذا مَتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/٦١ و ٢٤٤٣] (٢٥٢٩)، و(البخاريّ) في «الكفالة» (٢٥٢٩) و «الأدب» (٢٠٨٣) و «الاعتصام» (٧٣٤٠)، و (أبو داود) في «الفرائض» (٢٩٢٦)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٢/٧٠٧)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ١١١ و ١٤٥ و ٢٨١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٦٢)، و الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَهُ أَوْلَ الكتاب قال: [٦٤٤٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمٰن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت١٨٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٦/ ٣٣٩.

والباقيان ذُكرا قبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَلَلهُ كسابقه، وهو (٤٩٦) من رباعيّات الكتاب.

<sup>(</sup>١) هكذا نُسَخ «الفتح»: «ما يدلّ»، والظاهر أنه بإسقاط «ما»، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٦/ ٧٨ ـ ٧٩، كتاب «الكفالة» رقم (٢٢٩٤).

وقوله: (حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) من المحالفة، وهي المعاقدة، والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق، ولا يعارض هذا الحديث التالي: «لا حِلْف في الإسلام»؛ لأن ذاك محمول على الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن، والقتال، والغارات، ونحوها، فهذه هي التي نُهِي عنها(١).

وقوله: (بَيْنَ قُرَيْشِ وَالأَنْصَارِ) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «حالف بين المهاجرين والأنصار».

وقوله: (فِي دَارِهِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ)؛ أي: في دار أنس رَهِيُهُ، وفيه الالتفات السابق؛ إذ الظاهر أن يقول كما في الرواية الأخرى: «في داري».

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٤٤] (٣٥٣٠) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيَّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُو أُسَامَةَ) حمّادً بن أُسامة القرشيّ مولاهم، الكوفيّ، مشهور بكنيته،
 ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت٢٠١) وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

٣ ـ (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلّس، [٦] (ت٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣ / ٤٤٩.

٤ \_ (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمٰن بن عوف، تقدّم قريباً.

٥ \_ (أَبُوهُ) إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: له

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۰/۲٥.

رؤيةٌ، وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة، ثقة [٢] (ت٥ أو ٩٦) (خ م د س ق) تقدم في «الجهاد والسَّيَر» ٢/ ٤٥٥٩.

٢ ـ (جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم) بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ الصحابيّ الشهير، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين (ع) تقدم في «الحيض» دُكر قبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَثْهُ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين، والثاني بالمدنيين.

## شرح الحديث:

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم) بضمّ الميم، وكسر العين المهملة، صيغة اسم الفاعل؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام، (فِي الإسْلام) قال ابن سِيدَه: معناه: لا تعاهدَ على فعل شيء كانوا في الجاهلية يتعاهدون عليه، والمحالفة في حديث أنس عَلَيْهُ هي الإخاء، قاله ابن التين، قال: وذلك أن الحلف في الجاهلية هو بمعنى النُّصْرة في الإسلام.

وقال الطبريّ في «التهذيب»: [فإن قيل]: قد قال ﷺ: «لا حلف في الإسلام»، وهو يعارض قول أنس: «حالف رسول الله ﷺ بين قريش والأنصار في داري بالمدينة».

[قيل له]: هذا كان في أول الإسلام، آخى بين المهاجرين والأنصار. انتهى (١).

(وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِلَّةً)؛ أي: مما لم ينسخه الإسلام، ولم يُبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحق، والنصرة، والأخذ على يد الظالم(٢).

وقال القرطبي كَالله: يعني: مِن نصرة الحق، والقيام به، والمواساة، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق، قال: اجتمعت قبائل من

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱۱۹/۱۲.

قريش في دار عبد الله بن جُدْعان؛ لِشَرفه ونَسَبه، فتعاقدوا، وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها، أو غيرهم، إلا قاموا معه حتى تُردّ عليه مظلمته، فسَمَّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول؛ أي: حلف الفضائل، والفضول هنا جمع فضل للكثرة؛ كفلس وفلوس. وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدْعان حلفاً ما أحبُّ أن لي به حُمُر النَّعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت»(١).

## (۱) قال البيهقيّ في «السنن الكبرى» ٦/٣٦٧:

(١٢٨٥٩) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أن رسول الله على قال: «لقد شَهِدت في دار عبد الله بن جُدْعان حِلْفاً، ما أُحِبّ أن لي به حمرَ النعم، ولو أُدعَى به في الإسلام لأجبت»، قال القتيبي فيما بلغني عنه: وكان سبب الحلف أن قريشاً كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جُدْعان والزبير بن عبد المطلب، فدعوهم إلى التحالف على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم، وبعض القبائل من قريش.

قال الشيخ - البيهةي -: قد سمّاهم ابن إسحاق بن يسار قال: بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف، وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي، وبنو زُهرة بن كلاب، وبنو تيم بن مرّة، قال القتيبي: فتحالفوا في دار عبد الله بن جُدعان، فسَمّوا ذلك الحلف حلف الفضول؛ تشبيهاً له بحلف كان بمكة أيام جُرهم على التناصف، والأخذ للضعيف من القويّ، وللغريب من القاطن، قام به رجال من جُرهم، يقال لهم الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة، فقيل: حلف الفضول جمعاً لأسماء هؤلاء، قال غير القتيبي في أسماء هؤلاء: فضل، وفضال، وفضيل، وفضالة، قال القتيبي: والفضول جمع فضل، كما يقال: سعد وسعود، وزيد وزيود، والذي في حديث عبد الرحمٰن بن عوف: حلف المطيبين، قال القتيبي: أحسبه أراد حلف الفضول؛ للحديث الآخر، ولأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول، قال: وأي فضل يكون في مثل التحالف المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول، قال ذاك ي حمر النعم،، ولكنه أراد حلف الفضول الذي عقده المطيبون، قال محمد بن نصر المروزيّ: قال بعض أهل المعرفة بالشير وأيام الناس: إن قوله في هذا الحديث: «حلف المطيبين» غلط، = المعرفة بالشير وأيام الناس: إن قوله في هذا الحديث: «حلف المطيبين» غلط، =

وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن عليّ في مال له لسلطان الوليد؛ فإنّه كان أميراً على المدينة. فقال له حسين: أحلف بالله لتنصفني، من حقي، أو لآخذن سيفي، ثم لأقومن في مسجد رسول الله عليه ثم لأدْعُون بحلف الفضول، قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعانا لآخذن سيفي، ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه، أو نموت جميعاً، وبلغت المسور بن مخرمة، فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيميّ، فقال مثل ذلك، الوليد أنصفه. انتهى (۱).

وقال ابن الأثير كلله: أصل الحلف: المعاقدة، والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن، والقتال بين القبائل، والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله على: «لا حلف في الإسلام»، وما كان في الجاهلية على نصر المظلوم، وصلة الأرحام؛ كحلف المطيبين، وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه على: «وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدّة»، يريد: من المعاقدة على الخير، ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام.

وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: "لا حلف في الإسلام" قاله زمن الفتح، فكان ناسخاً، وكان رسول الله على وأبو بكر فله من المطيبين، وكان عمر فله من الأحلاف، والأحلاف ست قبائل: عبد الدار، وجُمَح، ومخزوم، وعديّ، وكعب، وسَهْم، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم لمّا أرادت بنو عبد مناف أخذَ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة، والرفادة، واللواء، والسقاية، وأبَتْ عبد الدار عَقَد كل قوم على أمرهم حِلْفاً مؤكَّداً على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة مملوءة طيباً، فوضعتها لأحلافهم، يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة مملوءة طيباً، فوضعتها لأحلافهم،

إنما هو حلف الفضول، وذلك أن النبي الله لله يُدرِك حلف المطبّبين؛ لأن ذلك كان قديماً قبل أن يولد بزمان، وأما السابقة التي ذكرها، فيُشبه أن يريد بها سابقة خديجة الله الله الإسلام، فإنها أول امرأة أسلمت. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٨٤ \_ ٤٨٤.

وهم: أسد، وزُهرة، وتيم، في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها، وتعاقدوا، وتعاقدت بنو عبد الدار، وحلفاؤها حِلْفاً آخر، مؤكّداً، فسموا الأحلاف؛ لذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم و المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم الله المستّف المالية المستّف المالية المستّف المالية المالية

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٤٤٤/٥١] (٢٥٣٠)، و(أبو داود) في «الفرائض» (٢٩٢٥)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/٣٠)، و(احمد) في «مسنده» (٤/٣٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٥٨٠ و١٥٩٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٣/٣٠)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (٩٢٩٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٣٧١)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٢/٢٣١)، و(الحاكم) في «مستدركه» (٢/٢٣١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٢٢٢)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

قال النوويّ: أما ما يتعلق بالإرث فيُستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام، والمحالفة على طاعة الله تعالى، والتناصر في الدين، والتعاون على البرّ والتقوى، وإقامة الحقّ فهذا باق، لم يُنسخ،

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الأثر» ١/٤٢٤ \_ ٤٢٥.

وهذا معنى قوله ﷺ: في هذه الاحاديث: «وأيما حِلْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَّة»، وأما قوله ﷺ: «لا حِلْف في الإسلام»، فالمراد به حِلْف التوارث، والحلف على ما مَنَعَ الشرعُ منه، والله أعلم. انتهى(١).

٢ ـ (ومنها): بيان إقرار الشرع ما كان من الحلف في الجاهليّة على التناصر، والتناصح، وإقامة العدل، وغير ذلك مما ندب إليه الشرع.

" - (ومنها): بيان كون الشريعة شاملةً كافلةً، سمحةً، تراعي في كلّ توجيهاتها مصالح العباد، فلا تنهى إلا عمّا لا مصلحة فيه، أو هو ظلم محض، فما جاءت لمحو المصالح التي كانوا عليها في الجاهليّة، فقد كان النكاح، والبيع، والشراء، والطلاق، وغير ذلك من المصالح الكثيرة، فجاءت الشريعة، فأقرّت ذلك كلّه، ونفت منه ما يكون مضرّة للعباد، أو وسيلة إليها، فما أحكمَ هذا الدين، وما أشمله، وأسمحه، وجعله ظاهراً على الأديان كلّها حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فاللّهُمّ ثبّتنا عليه، وأمِتْنا عليه، وابعثنا عليه، وابعثنا عليه، واجعلنا من خيار أهله أحياءً وأمواتاً، آمين، والحمد لله رب العالمين.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٥٢) ـ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانُ لأَصْحَابِهِ، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ ﷺ أَمَانُ لِلأُمَّةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٤٥] (٢٥٣١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ \_ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيً الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَعَلَى اللهِ عَلَيْنَا، فَقَالَ: (مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْعِشَاء، قَالَ: (أَمَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْعِشَاء، قَالَ: (أَحْسَنَتُمْ، مَعَكَ الْعِشَاء، قَالَ: (أَحْسَنَتُمْ،

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۸/۱٦ \_ ۸۲.

أَوْ أَصَبْتُمْ "، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيراً مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيراً مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ، وَأَنْ أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَنَةً لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ»).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبله.

٢ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، تقدّم قريباً.

٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عُمير الأمويّ مولاهم، ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى خاله حسين بن عليّ، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، مُشْكُدانة ـ بضم الميم والكاف، بينهما معجمة ساكنة، وبعد الألف نون ـ وهو وعاء المسك بالفارسية، صدوقٌ، فيه تشيّع ساكنة، وبعد الألف نون ـ وهو وعاء المسك بالفارسية، صدوقٌ، فيه تشيّع [١٠] (٢٣٩) (م د س) تقدم في «الاستسقاء» ٢٠٨٨/٥.

٤ \_ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ) هو: الحسين بن عليّ بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت٣ أو٢٠٤) وله أربع، أو خمس وثمانون سنةً
 (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٤/١١.

٥ ـ (مُجَمِّعُ<sup>(١)</sup> بْنُ يَحْيَى) بن يزيد بن جارية الأنصاريّ الكوفيّ، ويقال: ابن زيد، صدوقٌ [٥].

روى عن خالد بن زيد بن جارية، وعثمان بن عبد الله بن موهب، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف، وسعيد بن أبي بردة بن أبي موسى، وعطاء بن أبي رَبَاح، وغيرهم.

وروى عنه مِسْعَر، وابن عيينة، وابن المبارك، ومروان بن معاوية، وحسين بن عليّ الجعفيّ، ومحمد بن بشر العبديّ، وأبو نعيم، وآخرون.

قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم إلا خيراً، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، صالح الحديث، وقال ابن عمارة، ويعقوب بن شيبة،

<sup>(</sup>١) بضمّ الميم، وفتح الجيم، وكسر الميم المشدّدة.

وأبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة، وقال: أصله مدنى، وله أحاديث.

أخرج له المصنف، والنسائي، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٦ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ، ثبتٌ،
 وروايته عن ابن عمر مرسلة [٥] (ع) تقدم في «الزكاة» ٢٣٣٣/١٦.

٧ - (أَبُو بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [٣] (ت١٠٤) وقيل غير ذلك، وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٨ ـ (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار، أبو موسى الأشعريّ الصحابيّ المشهور، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: مجمّع، عن سعيد، عن أبي بردة، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن أبيه، وفيه الصحابيّ المشهور أبو موسى فَلْهُهُ.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) الصحيح أن اسمه كنيته، (عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس؛ أنه (قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ)؛ أي: لكان خيراً لنا، ف (لو) شرطيّة، وجوابها مقدّر، كما ذكرنا، ويَحْتَمِل أن تكون للتمنّي، فلا تحتاج إلى جواب. (قَالَ) أبو موسى: (فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا)؛ أي: رسول الله ﷺ، (فَقَالَ) ﷺ: («مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟») بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أما زلتم في هذا المكان؟ (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاء، وَسَولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَعْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاء، وَلَانَا في الصلاة ما أصبتم الصواب في انتظاركم هذا؛ لأن المنتظر للصلاة لا يزال في الصلاة ما أنتظرها. (قَالَ) أبو موسى: (فَرَفَعَ) ﷺ (رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ) ﷺ (كَثِيراً)

منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: رفعاً كثيراً، وقوله: (مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ) «من» زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات، و«ما» زائدة لتأكيد الكثرة، وقوله: «يرفع رأسه» خبر «كان». (إِلَى السَّمَاءِ) متعلّق بـ«يرفع».

وهذا لا يعارضه ما ثبت من أن نَظَره ﷺ إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، قال الحافظ العراقي ﷺ في «ألفيّة السيرة»:

نَـظَـرُهُ لِـلأَرْضِ مِـنْـهُ أَطْـوَلُ إِلَى السَّمَاءِ خَافِضٌ إِذْ يَنْظُرُ لِللَّانِ فَلْ الْأَرض، لأن نظره إلى الأرض، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) ﷺ: («النُّجُومُ)؛ أي: الكواكب، سُمِّيت بها؛ لأنها تنجُم؛ أي: تطلع من مطالعها في أفلاكها (١). (أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ) بفتحات، مصدرٌ، بمعنى: الأمن، قال المجد عَلَيْهُ: الأَمْنُ، والآمِنُ، كصاحِبٍ: ضِدُّ الخَوْفِ، أمِنَ كَفَرِحَ أَمْناً، وأَمَناً، وأَمَناً محرَّكتينِ، وإِمْناً بالكسر، فهو أمِنٌ، وأمِينٌ، كَفَرِح، وأمير، ورَجُلٌ أُمَنةٌ، كهُمَزَةٍ، ويُحَرَّكُ: يَأْمَنُهُ كُلُّ أَحَدٍ في كلِّ شيءٍ، وقد آمَنهُ، وأمَنهُ، انتهى (٢).

ووَصْفُ النجوم بالأمنة من قبيل قولهم: رجل عَدْلُ؛ يعني: أنها سبب أمن السماء، فما دامت النجوم باقية لا تنفطر، ولا تتشقق، ولا يموت أهلها (٣).

وقال النووي كَنَّهُ: قال العلماء: «الأَمنَةُ» بفتح الهمزة، والميم، والأَمْنُ، والأمان، بمعنى، ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقيةٌ فإذا انكدرت النجوم، وتناثرت في القيامة، وَهَنَت السماء، فانفطرت، وانشقت، وذهبت، وقوله على: «وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون»: أي: من الفتن، والحروب، وارتداد مَن ارتد من الأعراب، واختلاف القلوب، ونحو ذلك، مما أنذر به صريحاً، وقد وقع كل ذلك.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٦/٢٩٦.

<sup>(</sup>۳) «فيض القدير» ٦/٦٩٦.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ١٥١٨/١.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٦/٨٦.

(فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ)؛ أي: تناثرت، (أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ) من الانفطار، والطيّ كالسِّجِلّ.

وقال القرطبيّ كَالله: أي: ما دامت النجوم فيها لم تتغير بالانشقاق، ولا بالانفطار، فإذا انتثرث نجومها، وكُوّرت شمسها، جاءها ذلك، وهو الذي وعدت به. انتهى(١).

(وَأَنَا أَمَنَةً لأَصْحَابِي) قال القرطبيّ كَلَّهُ: الأَمنَة: الأمن، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِيكُمُ النُّمَاسَ آمَنَةً مِنْهُ وَالآية [الأنفال: ١١]؛ أي: أمناً، ويعني بذلك: أن الله تعالى رفع عن أصحابه على الفتن، والمحن، والعذاب مُدّة كونه فيهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم وَأَنتَ فِيمٍ الآية [الأنفال: ٣٣]، فلما تولي رسول الله على جاءت الفتن، وعَظُمت الْمِحَن، وظهر الكفر والنفاق، وكثر الخلاف والشقاق، فلولا تدارُك الله تعالى هذا الدين بثاني اثنين لصار أثراً بعد عَيْن، وهذا الذي وُعدوا به. انتهى (٢).

(فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ)؛ أي: من الفتن والحروب واختلاف القلوب، وقد وقع. (وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمّتِي مَا يُوعَدُونَ») قال القرطبيّ كَلَّهُ: يعني: أن أصحابه عَلَى الماموا موجودين كان الدِّين قائماً، والحق ظاهراً، والنصر على الأعداء حاصلاً، ولمّا ذهب أصحابه غلبت الأهواء، وأُدِيلت الأعداء، ولا يزال أمر الدِّين متناقصاً، وجَدّه ناكصاً إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول: الله، الله، وهو الذي وُعدت به أمنه، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).

وقال المناوي كله: قوله: «وأصحابي أمنة لأمتي ـ أي: أمة الإجابة ـ فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»: أي: من ظهور البدع، وغلبة الأهواء، واختلاف العقائد، وطلوع قرن الشيطان، وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة، ومكة، وهذه كلها معجزاته عليه وقعت، كما أخبر المناهاية المدينة،

(Y) "المفهم" 7/313 \_ 013.

 <sup>«</sup>المفهم» ٦/ ١٨٤ \_ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) «فيض القدير» ٦/ ٢٩٦، و«شرح النوويّ» ١٦/ ٨٣.

وقال ابن الأثير كله: أراد بوعد السماء انشقاقها، وذهابها يوم القيامة، وذهاب النجوم تكويرها، وانكدارها، وإعدامها، وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن، وكذلك أراد بوعد الأمة، والإشارة في الجملة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل الخير، فإنه كله لما كان بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه، فلما تُونِّقي جالت الآراء، واختلفت الأهواء، فكان الصحابة على يسندون الأمر إلى الرسول كله في قول، أو فعل، أو دلالة حال، فلما فُقد قلت الأنوار، وقويت الظُّلَم، وكذلك حالُ السماء عند ذهاب النجوم، قال: والأمنة في هذا الحديث جمع أمين، وهو الحافظ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ﷺ هذا من أفراد المصنّف ﷺ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٥/٥٢] (٢٥٣١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٨٨٣ ـ ٣٩٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٢٤٩)، و(البيهقيّ) في «الاعتقاد» (ص٣١٨ ـ ٣١٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٦٠/١٣)، و(البزّار) في «مسنده» (١/٤٠١)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/١٩٠)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان كون النبي ﷺ أمنة لأصحابه، بل لأمته، فإنه الرحمة المهداة، كما قال الله ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ١/ ٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رواه الدارميّ وغيره.

٣ ـ (ومنها): بيان كون النجوم أماناً للسماء، فحيث وُجدت كانت السماء
 آمنة من الانشقاق والانفطار.

٤ - (ومنها): أن فيه معجزة للنبي على عيث وُجدت هذه الأمور حسبما أخبر، فما وقع التفرق والاختلاف إلا بعد موته على وكذا ما فشا الاختلاف العقدي، وانتشر في الأرض، وما كثر الابتداع والمحدثات إلا بعد موت الصحابة في، فوقع كل ذلك كما أخبر على.

قال الإمام ابن حبّان في «صحيحه» بعد إخراج الحديث:

قال أبو حاتم كَلَّهُ: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: أن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء، وأمنة لها عن الفناء، فإذا غارت، واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كُتب عليها، وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن، فلما قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن التي أُوعدوا، وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيها، فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون، من ظهور غير الحق، من الجور، والأباطيل. انتهى(1)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٥٣) \_ (بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ﴿ مُثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ )

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٤٦] (٢٥٣٢) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ \_ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ \_ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابِراً يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، يَغْرُو يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، يَغْرُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: مَعْمَ، فَيُقُولُونَ: مَعْمَ، فَيُقُولُونَ مَنْ صَحِبَ

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» ١٦/ ٢٣٥.

رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِثَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ ـ (أَبُو خَيْثَمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) النسائي، ثم البغدادي، ذُكر قبل ثلاثة أبواب.
- ٢ ـ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضبيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةً، رُمي بالنصب [١٠] (ت٢٤٥) (م ٤) تقدم في «الإيمان»
  - ٣ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) أبو محمد الكوفي، ثم المكي، تقدّم قبل بابين.
- ٤ ـ (عَمْرُو) بن دينار المكيّ، أبو محمد الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤.
  - ٥ \_ (جَابِرُ) بن عبد الله ﴿ الله عَلَيْهُ ، تقدّم قريباً .
- ٦ \_ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ على استُصْغِر بأُحُد، ثم شَهِد ما بعدها، ومات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جرّ ص٤٨٥.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من نُحماسيّات المصنّف كِللهُ، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وهو من رواية الأقران، وكلاهما من المكثرين السبعة، روى الأول (١٥٤٠) حديثاً، والثاني (١١٧٠) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو)؛ أي: يريد، ويطلب العدوّ، يقال: غزاه غَزْواً: أراده، وطلبه، وقَصَده، كاغتزاه، وغزا العدق: سار إلى قتالهم، وانتهابهم غَزْواً، وغَزَوَاناً، قاله المجد كَالله ((فَعَامُ) بكسر الفاء، وفتح الهمزة، ويقال: فيام، بياء مخففة، وفيه لغة أخرى، وهي فتح الفاء، ذكره ابن عديس، وفي «التهذيب»: العامة تقول: فيام، وهي الجماعة من الناس، قال صاحب «العين»: ولا واحد له من لفظه ((أ) وقوله: (مِنَ النَّاسِ) بيان لـ (فئام»، (فَيُقَالُ لَهُمْ)؛ أي: للفئام الغزاة؛ أي: يقول بعضهم لبعض: (فيكُمْ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أفيكم (مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ؟) وفي لفظ: «هل فيكم من صحب رسول الله عليه؟» بَدَل «من رأى»، وقوله: «من رأى... إلخ» ردّ لقول جماعة من المتصوفة القائلين: إن رسول الله عليه لم يره أحد في صورته، ذكره السمعاني (()).

وقال ابن بطال كَلَّهُ: هو كقوله عَلَى الحديث الآخر: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»؛ لأنه يُفتح للصحابة على الفضلهم، ثم لتابعيهم لفضلهم، قال: ولذلك كان الصلاح، والفضل، والنصر للطبقة الرابعة أقلّ، فكيف بمن بَعْدَهم؟ والله المستعان. انتهى (٤).

وفيه معجزة لرسول الله ﷺ، وفضيلة لأصحابه، وتابعيهم ﷺ.

(فَيَقُولُونَ)؛ أي: يجيب المسؤولون بقولهم: (نَعَمْ)؛ أي: معنا من رأى رسول الله على (فَيُقْتَحُ لَهُمْ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يفتح الله تعالى لهم بلد العدق، ويهزمهم، فتُغنم أموالهم، وتسبى ذراريهم بسبب ذلك الصحابيّ، وبركة رؤيته للنبيّ على (فُمَّ يَغْزُو فِقَامٌ)؛ أي: جماعة أُخَر (مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ على فَيقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ) بسبب بركة ذلك التابعيّ الرائي للصحابيّ، ودعائه بالنصر والفتح. (فُمَّ يَغْزُو فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ على النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ على والفتح، ثم أنه ذكر في هذا الحديث ثلاث طبقات: طبقة الصحابة، ثم طبقة والفتح، ثم إنه ذكر في هذا الحديث ثلاث طبقات: طبقة الصحابة، ثم طبقة

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص٩٤٧. (٢) «عمدة القاري» ١٧٩/١٤ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٨٠/١٤.

<sup>(</sup>٤) «شرح ابن بطّال على البخاريّ» ١/٥٠.

التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، وسيأتي في رواية أبي الزبير التالية زيادة طبقة رابعة، وهي زيادة شاذة، سيأتي الكلام عليها هناك \_ إن شاء الله تعالى \_.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري والهيئه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٤٢/٥٣] و٢٤٤٦] (٢٥٣٢)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٩٧) و «الأنبياء» (٣٥٩٤) و «فضائل الصحابة» (٣٦٤٩)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/٨)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٣/٨/٣)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٧٦٨ و٢٦٦٦)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٤٨٦٤)، و (ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٢٨/٥) و (٣٧٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان بركة النبيّ ﷺ، وبركة أصحابه ببركة صحبته.

٢ ـ (ومنها): بيان بركة التابعين، وتابعيهم بسبب مصاحبتهم لأصحاب النبي على وصحبة من صاحبهم.

٣ ـ (ومنها): ما قاله القرطبي كَثَلَثُهُ: فيه دليل واضح على صحّة نبوّة نبيّنا محمد ﷺ إذ مضمونه خبر عن غَيْب وقع على نحو ما أخبر به ﷺ (١٠).

٤ - (ومنها): بيان الصالحين والضعفاء، ولذلك أورد البخاريّ هذا الحديث في «كتاب الجهاد» في «باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب»، ثم أورد حديث سعد بن أبي وقّاص وَهُمُهُ؛ أنه رأى أن له فضلاً على مَن دونه، فقال النبيّ عَهُمُ: «هل تُنصرون، وتُرزقون إلا بضعفائكم؟»، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» بلفظ: «يُنصَر المسلمون بدعاء المستضعفين»، وأخرجه النسائيّ بلفظ: «إنما نصر الله هذه الأمة بضَعَفَتهم، بدعواتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم»، ورواه أحمد، والنسائيّ بلفظ: «إنما تُنصرون، وتُرزقون بضعفائكم».

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٨٨٨ \_ ٩٨٨.

قال ابن بطال كِلله: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء، وأكثر خشوعاً في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا(١١).

٥ ـ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: إنه يستفاد من هذا الحديث بطلان قول من ادَّعَى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبة؛ لأن الخبر يتضمن استمرار الجهاد، والبعوث إلى بلاد الكفار، وأنهم يسألون: هل فيكم أحدٌ من أصحابه؟ فيقولون: لا، وكذلك في التابعين، وفي أتباع التابعين، وقد وقع كلُّ ذلك فيما مضى، وانقطعت البعوث عن بلاد الكفار في هذه الأعصار، بل انعكس الحال في ذلك، على ما هو معلوم مشاهد من مدة متطاولة، ولا سيما في بلاد الأندلس، وضَبَط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة، وهو على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثيّ، كما جزم به مسلم في "صحيحه"، وكان موته سنة مائة، وقيل: سنة سبع ومائة، وقيل: سنة عشر ومائة، وهو مطابق لقوله على قبل وفاته بشهر: "على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد». انتهى (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٤٧] (...) \_ (حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ، حَدَّنَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ، فَيَقُولُونَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ الْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ النَّانِي، فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَيُوتَبَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَحَداً رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَحَداً رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَحَداً رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَحَداً رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلُ الرَّبُلُ مَنْ مَا مَنْ رَأَى أَحَداً رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيْقِ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ»).

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ٧/ ١٧٣ ـ ١٧٤، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۵.

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمُويُّ) هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ، ربما أخطأ [١٠]
 (ت ٢٤٩) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٢ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوقٌ يُغْرِب، من كبار [٩] (تع٩١) وله ثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٣ ـ (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ المكيّ، قدّم قريباً.

٤ ـ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
 والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ) بفتح الموحدة، وسكون العين المهملة، آخره ثاء مثلّثة: الجيش، تسمية بالمصدر، والجمع بُعُوثٌ، يقال: بَعَثْتُ رسولاً بَعْثاً: أرسلته، وابْتَعَثْتُهُ كذلك، وفي المطاوع: فَانْبَعَثَ، مثل كسرته فانكسر، وكلُّ شيء يَنْبَعِثُ بنفسه، فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه، فيقال: بَعَثْتُهُ، وكلّ شيء لا ينبعث بنفسه؛ كالكتاب، والهدية، فإن الفعل يتعدى إليه بالباء، فيقال: بَعَثْتُ يِهِ، وأوجز الفارابيّ، فقال: بَعَثَهُ: أي: أهبّه، وبَعَثَ يِهِ: وجّهه. انتهى (١).

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

[تنبيه]: وقع في رواية أبي الزبير عن جابر هذه زيادة طبقة رابعة، قال الحافظ كلله: وهذه الرواية شاذة، وأكثر الروايات مقتصِر على الثلاثة، كما سأوضح ذلك في الحديث الذي بعده \_ يعني: حديث عمران بن حصين الآتي \_ قال: ومثله حديث واثلة كله، رفعه: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني،

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٥٢.

وصاحَبَ من صاحبني (۱)، أخرجه ابن أبي شيبة، وإسناده حسن. انتهى (۲). وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٤٨] (٢٥٣٣) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبِيدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونِهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَلِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ»، لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَلِيثِهِ، وَقَالَ ثُتَيْبَةُ: «ثُمَّ يَجِيءُ أَقُوامٌ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) \_ بكسر الراء الخفيفة \_ ابن مصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيُّ، ثقة [١٠] (٢٤٣) وله إحدى وتسعون سنة (عخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٦٤.

٣ ـ (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ متقنّ صاحب حديث [٧] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٥.

٤ ـ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عَتَاب ـ بمثناة ثقيلة،
 ثم موحّدة ـ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلّس [٦] (ت ذ ٣٢) (ع) تقدم في
 «شرح المقدمة» ج١ ص٢٩٦.

٥ ـ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، الفقيه، ثقة، إلا أنه يرسل كثيراً [٥] (٣٦٠) وهو ابن خمسين، أو نحوها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٢٥.

٦ - (عَبِيلَةُ السَّلْمَانِيُّ) بسكون اللام، ويقال: بفتحها، هو: عَبيدة بن عمرو المراديّ، أبو عمرو الكوفيّ، تابعيّ كبيرٌ مخضرمٌ، فقيهٌ ثبتٌ، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، مات سنة اثنتين وسبعين، أو بعدها، والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٦٨/٨٩.

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/۳۱۵ ـ ۳۱۹، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (۳۲٤۹).

٧ ـ (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَليّ، أبو عبد الرحمٰن، مات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كُلُهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، سوى قتيبة فبغلانيّ بلدة من بَلْخ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض على قول من يرى أن منصوراً من صغار التابعين، وفيه أن صحابيّه من مشاهير الصحابة في، مناقبه جمة، فهو من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة في، وأمّره عمر في على الكوفة، وفيه عبد الله مهملاً، فهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا أُطلق عبد الله في الصحابة يُنظر إلى السند، فإن كان كوفيّا، فهو ابن مسعود، أو مكيّا، فهو ابن الزبير، أو مدنيّا، فهو ابن عمر، أو بصريّا، فهو ابن عبّاس، أو مصريّا، وشاميّا، فهو ابن عمرو بن العاص في، وإليه أشار السيوطيّ كَنْلُهُ في «أَلفيّة الحديث»، حيث قال:

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ «عَبْدُ اللَّهِ» فِي بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ

طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ بِكُوفَةٍ فَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبِيدَة) بفتح العين المهملة، مكبّراً، (السّلْمَانِيِّ) بفتح السين المهملة، وسكون اللام، وحكي فتحها: نسبة إلى بني سلمان بن يشكر بن ناجية بن مراد، وهو حيّ من مراد، قال ابن الأثير: وأصحاب الحديث يفتحون اللام \_ أي: والمشهور إسكانها \_ انتهى (١).

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) وفي الرواية التالية: ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ ﴾، ﴿ ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ ﴾؛ أي: أهل القرن (الَّذِينَ يَلُونِي) ؛ أي: قرن الصحابة ﴿ مُهُو بمعنى الرواية

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ١٢٧.

الأخرى: «خير الناس قرني»، قال القرطبيّ كِلله: القرن ـ بسكون الراء ـ من الناس: أهل زمان واحد، قال الشاعر [من الطويل]:

إِذَا ذَهَبَ القَرنُ الذي أنتَ فِيهِمُ وَحُلَّفْتَ في قَرْنٍ فأنتَ غَرِيبُ وقيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة، وقيل: ستون، ويعني: أن هذه القرون الثلاثة: أفضل مِمَّا بعدها إلى يوم القيامة، وهذه القرون في أنفسها متفاضلة، فأفضلها: الأول، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، هذا ظاهر الحديث، فأما أفضلية الصحابة، وهم القرن الأول على من بَعْدَهم، فلا تخفى، وقد بيّنا إبطال قول من زعم أنه يكون فيمن بعدهم أفضلُ منهم، أو مساوٍ لهم في «كتاب الطهارة»، وأما أفضلية مَن بعدهم، بعضهم على بعض، فبحسب قُرْبهم من القرن الأول، وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين، ونَشْر العلم، وقَتْح الأمصار، وإخماد كلمة الكفر، ولا خفاء: أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم، وكذلك الأمر في الذين بعدهم، ثم بعد هذا غلبت الشرور، وارتُكبت الأمور، وقد دلَّ على صحة هذا قوله في حديث أبي سعيد: «يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله على فيقال: نعم، فيُفتح لهم...» الحديث متفقٌ عليه. انتهى (۱)

وسيأتي تمام البحث في أقوال أهل العلم في معنى القرن في المسألة الرابعة \_ إن شاء الله تعالى \_.

(ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: القرن الذي بعدهم، وهم التابعون، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: وهم أتباع التابعين.

قال النووي كلله: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه والمراد أصحابه، وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي في ولو ساعة فهو من أصحابه، ورواية: «خير الناس» على عمومها، والمراد منه: جملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم و لا أفراد النساء على مريم، وآسية، وغيرهما، بل المراد: جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجُملته.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٥٨٥ \_ ٢٨٥.

قال القاضي عياض: واختلفوا في المراد بالقرن هنا، فقال المغيرة: قرنه ما أصحابه، والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم، وقال شهر: قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه، ثم كذلك، وقال غير واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت، وقيل: هو لأهل مدة بُعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت، وذكر الحربيّ الاختلاف في قَدْره بالسنين، من عشر سنين إلى مائة وعشرين، ثم قال: وليس منه شيء واضح، ورأى أن القرن كل أمة هلكت، فلم يبق منها أحد، وقال الحسن وغيره: القرن عشر سنين، وقتادة: سبعون، والنخعيّ: أربعون، وزرارة بن أبي أوفى: مائة وعشرون، وعبد الملك بن عمير: مائة، وقال ابن الأعرابيّ: هو الوقت، هذا آخر ما نَقَل القاضي.

قال النوويّ: والصحيح أن قرنه ﷺ الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. انتهى كلام النوويّ ﷺ، وهو بحث نفيسٌ (١).

وقال في «الفتح»: والمراد بقرن النبي على في هذا الحديث: الصحابة، وقد سبق في صفة النبي على قوله: «وبُعثت في خير قرون بني آدم»، وفي رواية بُريدة عند أحمد: «خير هذه الأمة القرن الذين بُعثت فيهم»، وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة، أو دونها، أو فوقها بقليل، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل، وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته على في في في وفاة أبي الطفيل، وإن اعتبر ذلك من بعد

وأما قرن التابعين فإن اعتُبر من سنة مائة، كان نحو سبعين، أو ثمانين، وأما الذين بعدهم، فإن اعتُبر منها كان نحواً من خمسين، فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، والله أعلم.

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله، من عاش إلى حدود العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتُجِن أهل العلم ليقولوا بخلق القران، وتغيَّرت الأحوال تغيِّراً شديداً، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۸ / ۸۶ \_ ۸۵.

وظهر قوله ﷺ: «ثم يفشو الكذب» ظهوراً بيِّناً، حتى يشمل الأقوال، والأفعال، والمعتقدات، والله المستعان. انتهى ما في «الفتح»(١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)؛ أي: في حالين، وليس المراد أن ذلك يقع في حالة واحدة؛ لأنه دور، كالذي يَحْرِص على ترويج شهادة، فيحلف على صحتها؛ ليقويها، فتارة يحلف قبل أن يشهد، وتارة يشهد قبل أن يحلف، ويَحْتَمِل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز الحلف في الشهادة، فيريد أن يشهد ويحلف.

وقال ابن الجوزيّ: المراد أنهم لا يتورعون، ويستهينون بأمر الشهادة واليمين.

وقال ابن بطال: يُستدل به على أن الحَلِف في الشهادة يُبطلها، قال: وحَكَى ابن شعبان في «الزاهي» من قال: أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تُقبل شهادته؛ لأنه حَلِف، وليس بشهادة، قال ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. انتهى (٢).

وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيثِهِ) أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، وهنّاد بن السريّ، فقتيبة ذكر القرن، وهنّاد لم يذكره، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: «ثُمَّ يَجِيءُ أَقُوامٌ») أشار به أيضاً إلى اختلاف آخر، وهو أن قتيبة قال: «ثم يجيء أقوام» بالجمع، بدل قول هنّاد: «ثم يجيء قوم» بالإفراد، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ولله من متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٣١٦/٨ ـ ٣١٧، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (٣٦٥١).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٦/ ١٥٥ - ٥١٥، كتاب «الشهادات» رقم (٢٦٥٢).

أخرجه (المصنف) هنا [٦٤/٨٥٣ و ١٤٤٩ و ١٤٥٠ و ١٥٥٠ و ١٥٥١)، و (البخاريّ) في «الشهادات» (٢٦٥١) و «فضائل الصحابة» (٣٦٥١) و «الرقاق» (٣٤٢٩) و «الأيمان والنذور» (٢٦٥٨)، و (الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٥٩)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٣/٤٩٤)، و (ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٣٦٢)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٩٨)، و (أحمد) في «مسنده» (٢٨٥١ و ٤٧١ و ٤٧٨ و ٤٢٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» و (٤٤٢)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٣/٣٧)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٣٢٨)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/١٥١)، و «مشكل الآثار» (٤/١٥١)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠٢٥١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١٧٦/٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى»

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل القرن الأول على جميع القرون مطلقاً، بسبب اشتماله على النبيّ على المفضَّل على جميع الأنبياء والمرسلين \_ عليهم الصلاة والسلام \_.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل القرون الثلاثة، وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم،
 وإن عمل ما عمل، وهذا هو الذي عليه الجمهور، وسيأتي مزيد تحقيق فيه في
 المسألة التالية ـ إن شاء الله تعالى \_.

٣ ـ (ومنها): ذمّ من يشهد، ويحلف مع شهادته، واحتج به بعض المالكية في ردّ شهادة من حلف معها، وجمهور العلماء أنها لا تُردّ، قاله النووي كَاللهُ(١).

٤ \_ (ومنها): أنه استُدِل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة، وإن تفاوت منازلهم في الفضل، وهذا محمول على الغالب والأكثرية، فقد وُجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وُجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة، لكن بقلة، بخلاف مَن بعد القرون الثلاثة، فإن ذلك كَثُر فيهم، واشتَهَرَ.

٥ \_ (ومنها): بيان من تُرَدّ شهادتهم، وهم من اتصف بالصفات

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱/ ۸۵ ـ ۸۲.

المذكورة، وإلى ذلك الإشارة بقوله: «ثم يفشو الكذب»: أي: يكثر.

٦ ـ (ومنها): أنه استُدِل به على جواز المفاضلة بين الصحابة رقي المازري (١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث الذي أشرنا إليه آنفاً:

قال في «الفتح»: اقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع، أو الأفراد؟ محل بحث، وإلى الثاني نحا الجمهور، والأول قول ابن عبد البرّ: والذي يظهر أن من قاتل مع النبيّ على أو في زمانه بأمره، أو أفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائناً من كان، وأما من أنفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائناً من كان، وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوَى مِنْ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَتُلُوا ﴾ لم يقع له ذلك فهو محل البحث، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوَى اللّهِ الْمَعْدُ وَقَدَتُلُوا ﴾ لا يعدل أنفقوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَتُلُوا ﴾ الآية [الحديد: ١٠]، واحتج ابن عبد البرّ بحديث: «مَثَل أمتي مثل المطر، لا يُدرَى أوله خير أم آخره»، وهو حديث حسن، له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة.

وأغرب النووي، فعزاه في «فتاويه» إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس، بإسناد ضعيف، مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه، من حديث أنس، وصححه ابن حبان من حديث عمار، وأجاب عنه النووي بما حاصله: أن المراد: من يشتبه عليه الحال في ذلك، من أهل الزمان الذين يُدركون عيسى ابن مريم على ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام، ودحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك: أيّ الزمانين خير؟ وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله على «خير القرون قرني»، والله أعلم.

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير أحد التابعين، بإسناد حسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيُدْرِكَنَّ المسيحُ أقواماً إنهم لمثلكم، أو خيرٌ ثلاثاً، ولن يخزي الله أمة أنا أولها، والمسيح آخرها».

وروى أبو داود، والترمذيّ من حديث أبي ثعلبة، رفعه: «تأتى أيامٌ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۳۱۹، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (۳٦٥١).

للعامل فيهنّ أجر خمسين»، قيل: منهم، أو منّا يا رسول الله؟ قال: «بل منكم»، وهو شاهد لحديث: «مَثَلُ أمتى مثل المطر».

واحتجّ ابن عبد البر أيضاً بحديث عمر ﷺ، رفعه: «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال، يؤمنون بي، ولم يروني...» الحديث، أخرجه الطيالسي، وغيره، لكن إسناده ضعيف، فلا حجة فيه.

وروى أحمد، والدارميّ، والطبرانيّ، من حديث أبي جمعة، قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله أأحد خيرٌ منا، أسلمنا معك، وجاهدنا معك؟ قال: «قوم يكونون من بعدكم، يؤمنون بي، ولم يروني»، وإسناده حسن، وقد صححه الحاكم.

واحتج أيضاً بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم؛ لكثرة الكفار حينئذ، وصبرهم على أذاهم، وتمسكهم بدينهم، قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين، وتمسكوا به، وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن، كانوا أيضاً عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان، كما زكت أعمال أولئك، ويشهد له ما رواه مسلم، عن أبي هريرة، رفعه: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء».

وقد تُعُقِّب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرّح القرطبيّ، لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرّح في كلامه باستثناء أهل بدر، والحديبية، نَعَم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله على وأما من اتفق له الذب عنه، والسَّبْق إليه بالهجرة، أو النصرة، وضَبْط الشرع المتلقى عنه، وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مِثل أجر مَن عمل بها مِن بعده، فظهر فَضْلهم.

ومحصّل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة، كما تقدم، فإنْ جَمَع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهاً.

على أن حديث: «للعامل منهم أجر خمسين منكم» لا يدلّ على أفضلية

غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي على من زيادة فضيلة المشاهدة، فلا يعدله فيها أحد، فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة.

وأما حديث أبي جمعة، فلم تتفق الرواة على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية، كما تقدم، ورواه بعضهم بلفظ: «قلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منّا أجراً...» الحديث، أخرجه الطبرانيّ، وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثعلبة، وقد تقدم الجواب عنه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كَلَّلُهُ(١)، وهو بحث نفيسٌ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من تفضيل أهل القرن الأول، ثم مَن بعدهم على ترتيب ظاهر الحديث هو الحقّ؛ لقوّة حُجَجه، كما مرّ عليك آنفاً، في تحقيق الحافظ كَلَله، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): في تكميل البحث في معنى القرن المذكور في الحديث:

[اعلم]: أنه قد تكلم العلماء في معنى القرن، وقد ذكرنا بعض الأقوال فيما مضى، ونزيد تكميله هنا.

قال الفيّوميّ كَاللهُ: القَرْنُ: الْجِيل من الناس، فيه ثمانون سنةً، وقيل: سبعون، وقال الزجاج: الذي عندي \_ والله أعلم \_ أن القَرْنَ أهل كلّ مدّة، كان فيها نبيّ، أو طبقة من أهل العلم، سواء قَلّت السنون، أو كثرت، قال: والدليل عليه قوله عليه: «خير القُرُونِ قرني \_ يعني: أصحابه \_ ثم الذين يلونهم \_ يعني: التابعين \_ ثم الذين يلونهم انتهى (٢).

وقال في «القاموس»، و«شرحه»: القرن زمن معيَّن، أو أهل زمن مخصوص، واختار بعضٌ أنه حقيقة فيهما، واختُلف هل هو من الاقتران؛ أي:

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٧/٧.

الأمة المقترنة في مدة من الزمان، من قَرْن الجبل؛ لارتفاع سهم، أو غير ذلك؟ واختلفوا في مدة القرن، وتحديدها، فقيل: أربعون سنة، عن ابن الأعرابي، ودليله قول الجعدي:

ثَلَاثَةً أَهْلِينَ أَفْنَيْتُهُمْ وَكَانَ الإِلَّهُ هُوَ الْمُسْتَآسَا

فإنه قال هذا، وهو ابن مائة وعشرين. أو عشرة، أو عشرون، أو اللاثون، أو ستون، أو سبعون، أو ثمانون، نقلها الزجاج في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ يَرَوُا كُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِن الْقَرُونِ الآية [يَس: ٣١]، والأخير نقله ابن الاعرابيّ أيضاً، وقالوا: هو مقدار المتوسط من أعمار أهل الزمان، أو مائة، أو مائة وعشرون، وفي "فتح الباري": اختلفوا في تحديد مدة القرن من عشرة إلى مائة وعشرين، لكن لم أر من صرَّح بالتسعين، ولا بمائة وعشرة، وما عدا ذلك فقد قال به قائل، والأول من القولين الأخيرين أصحّ، وقال ثعلب: هو الاختيار؛ لقوله على للهذه أن مسح رأسه: "يعيش قَرْناً" (١٠)، فعاش مائة سنة، قال: وبالأخير فُسِّر حديث: "إن الله يبعث على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد أمر دينها "، كما حققه الحافظ السيوطيّ كَلَلُهُ، والقرن: كل أمة هلكت، فلم يبق منها أحدٌ، وبه فُسّرت الآية المذكورة، وقيل: الوقت من الزمان، عن ابن الأعرابيّ. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: القرن أهل زمان واحد متقارب، اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي، أو

<sup>(</sup>۱) هو: ما أخرجه الطبرانيّ عن عبد الله بن بسر هذه قال: وضع رسول الله على يده على رأسي، فقال: «يعيش هذا الغلام قرناً»، فعاش مائة سنة، وكان في وجهه ثؤلول، فقال: «لا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه»، فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه.

قال الحافظ الهيثمي كلله: رواه الطبراني والبزار باختصار الثؤلول، إلا أنه قال: قال رسول الله على: «ليدركن قرناً»، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة. انتهى. «مجمع الزوائد» ٩/٥٠٥، وصحّح الحديث الشيخ الألباني كلله. راجع: «الصحيحة» ٣٤٣/٦.

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس من جواهر القاموس» ۱۳٦/۱.

رئيس يجمعهم على ملة، أو مذهب، أو عمل، ويُطلق القرن على مدّة من الزمان، واختلفوا في تحديدها، من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين، قال الحافظ: لكن لم أر من صرّح بالتسعين (۱)، ولا بمائة وعشرة، وما عدا ذلك فقد قال به قائل، وذكر الجوهريّ بين الثلاثين والثمانين، وقد وقع في حديث عبد الله بن بُسْر عند مسلم ما يدلّ على أن القرن مائة، وهو المشهور، وقال صاحب «المطالع»: القرن أمة هلكت، فلم يبق منهم أحد، وثبتت المائة في حديث عبد الله بن بُسْر، وهي ما عند أكثر أهل العراق، ولم يذكر صاحب «المحكم» الخمسين، وذكر من عشر إلى سبعين، ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن، وهذا أعدل الأقوال، وبه صرّح ابن الأعرابيّ، وقال: إنه مأخوذ من الاقتران (۲)، ويمكن أن يُحْمَل عليه المختلِف من الأقوال المتقدِّمة، ممن قال: إن القرن أربعون فصاعداً، أما من قال: إنه ون ذلك، فلا يلتثم على هذا القول، والله أعلم (۳).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأقوال وأدلّتها، أن الأرجح قول من قال: إن القرن مائة سنة؛ لقوّة حججه؛ ومِن أبرزها حديث عبد الله بن بسر هله قال: وضع رسول الله لله يله يده على رأسي، فقال: «هذا الغلام يعيش قرناً»، فعاش مائة سنة، وهو حديث صحيح (٤)، أخرجه الحاكم، وغيره، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٤٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) وقع في نسخة «الفتح»: «السبعين» بدل «التسعين»، والصواب: «التسعين»، كما في «تاج العروس» ٩/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) وقع في نسخة «الفتح»: «من الأقران»، والصواب كما في «التاج»: «من الاقتران».

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ٥.

<sup>(</sup>٤) تقدّم الكلام عليه في الهامش، فارجع إليه.

قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانُ عَنِ الْعَهْدِ، وَالشَّهَادَاتِ).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: ابن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ أبو الحسن الكوفيّ، ثقة حافظٌ شهيرٌ [١٠] (٢٣٩) وله ثلاث وثمانون سنةً (خ) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٢.

٢ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه تقدّم قبل باب.

٣ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ... إلخ) «تَبْدُر» بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من باب نصر: أي: تَسبِق، قال الطحاويّ كَاللهُ: أي: يُكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادةً، فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين، ومن قبل أن يُستَحلف، وقال غيره: المراد: يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها، أو بعده، وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته، وقيل: المراد: التسرع إلى الشهادة واليمين، والحرص على ذلك، حتى لا يدري بأيهما يبدأ؛ لقلة مبالاته.

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو موصول بالإسناد المذكور، ووهِم من زعم أنه معلَّق، وإبراهيم هو النخعيّ.

وقوله: (كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ، وَالشَّهَادَاتِ) ولفظ البخاريّ: «كانوا يضربوننا على الشهادة، والعهد»، وزاد في رواية: «ونحن صغار»، وفي لفظ: «وكان أصحابنا ينهوننا، ونحن غلمان عن الشهادة».

قال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: وقول إبراهيم النَّخعي: «كانوا ينهوننا... إلخ»؛ يعنى: من أدرك، وقد أدرك التابعين، فكانوا يزجرون الصبيان عن اعتياد إلزام أنفسهم العهود والمواثيق، لِمَا يلزم الملتزم من الوفاء، فيُحْرَج أو يأثم بالترك، وكذلك عن تحمّل الشهادات لِمَا يلزم عليه من مشقة الأداء، وصعوبة التخلص من آفاتها في الدنيا والآخرة، وكل ذلك من السلف رأي تعليم للصغار، وتدريب لهم، على ما يجتنبونه في حال كِبَرهم. انتهى (١).

وقال أبو عمر بن عبد البر كَالله: معناه عندهم: النهي عن مبادرة الرجل بقوله: أشهد بالله، وعليّ عَهْد الله، لقد كان كذا، ونحو ذلك، وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة، فيحلفوا في كل ما يصلح، وما لا يصلح.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون الأمر في الشهادة على ما قال، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: النهي عن تعاطي الشهادات، والتصدي لها؛ لِمَا في تحمّلها من الحرج، ولا سيما عند أدائها؛ لأن الإنسان مُعَرَّض للنسيان والسهو، ولا سيما وهم إذ ذاك غالباً لا يكتبون، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالنهي عن العهد: الدخول في الوصية؛ لِمَا يترتَّب على ذلك من المفاسد، والوصية تسمى العهد، قال الله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤](٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٥٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُغْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ أَبِي الأَحْوَصِ، وَجَرِيرٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل خمسة أبواب، و«عبد الرحمٰن» هو: ابن مهديّ، و«سفيان» هو الثوريّ.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ) ضمير التثنية لشعبة، وسفيان الثوريّ.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٨٨٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٦/٥١٥، كتاب «الشهادات» رقم (٢٦٥٢).

[تنبيه]: رواية شعبة عن منصور بن المعتمر ساقها الشاشيّ في «مسنده» مقروناً بالأعمش، فقال:

(٧٨٩) ـ حدّثنا عباس بن محمد، نا وهب بن جرير، عن شعبة، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يُخُلُف قرن يسبق أيمانهم شهادتهم، وشهادتهم أيمانهم». انتهى (١١).

ورواية سفيان الثوريّ عن منصور ساقها أبو نعيم في «الحلية»، فقال:

حدّثنا سليمان بن أحمد، ثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا فاروق الخطابيّ، ثنا محمد بن محمد بن حيّان، ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله عليه: "إن خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».

قال إبراهيم: كانوا يضربون على العهد، والشهادة، ونحن صغار. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٥١] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، فَلَا أَدْرِي فِي النَّالِئَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: «ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ) ـ بضم الحاء المهملة ـ هو: الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذَلِيّ أبو علي الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف
 [١١] (ت٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

<sup>(</sup>۱) «مسند الشاشق» ۲۲۰/۲.

٢ - (أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَانُ) أبو بكر الباهليّ البصريّ، ثقة [٩] (٢٠٣٦)
 وهو ابن أربع وتسعين (خ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»
 ٢٦/ ١٣٤٤.

٣ ـ (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ من أقرأن أيوب في العلم والعمل والسنّ [٥] (١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٠٣.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ) الظاهر أن الشكّ من ابن مسعود رَفِي في مسعود رَفِي في مسعود رَفِيهُ فيما ذكره النبيّ رَفِيجُهُ، ويَحْتَمِل أن يكون من غيره، وسيأتي في حديث أبي هريرة رَفِيهُ أن الشك منه صريحاً، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ: «ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) قال النوويّ كَالله: هكذا هو في معظم النَّسخ: «يتخلف»، وفي بعضها: «يَخْلُف» بحذف التاء، وكلاهما صحيح؛ أي: يجيء بعدهم خَلْف بإسكان اللام، هكذا الرواية، والمراد: خَلْفُ سوء، قال أهل اللغة: الْخَلْف ما صار عِوَضاً عن غيره، ويُستعمل فيمن خَلَف بخير، أو بشرّ، لكن يقال في الخير: بفتح اللام، وإسكانها، لغتان، الفتح أشهر، وأجود، وفي الشرّ بإسكانها، عن الجمهور، وحُكي أيضاً فتحها. انتهى (٢).

وقوله: (تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ») قال القرطبيّ كَالله: يعني بذلك أنه يقل وَرَع الناس بعد القرن الرابع، فيُقدِمون على الأيمان والشهادات من غير توقف، ولا تحقيق، وقال في حديث عمران: "يشهدون، ولا يستشهدون»؛ أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسألوها، وذلك لهوى لهم فيها، ومن كان كذلك رُدَّت شهادته، وقد بيَّنا فيما تقدَّم مواضع يتعيَّن فيها على الشاهد الأداء، وإن لم يسأل، وذلك بحسب ما تدعو إليه الضرورة الشرعية، وعليه يُحْمَل قوله على أن يسألها»، ويَحْتَمِل أن يراد

<sup>(</sup>١) هذا أولى من قول «التقريب»: من السادسة؛ لأنه رأى أنساً رهيه، فهو من الخامسة، كأيوب، والأعمش، فتنبه.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲/۸۵.

بقوله: «ولا يستشهدون» أنهم: يشهدون بالزور، فيكون معناه: يشهدون بما لم يستشهدوا به، ولا شاهدوه، والأول أولى؛ لأنَّه أصل الكلمة. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٤٥٢] ( ٢٥٣٤) \_ (حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْمَاهِيلُ بْنُ سَالِم، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ اللهِ بَيْ اللهِ اللهِ بَيْ اللهُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ \_ أَذَكُرَ النَّالِثَ أَمْ لَا ؟ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ \_ أَذَكُرَ النَّالِثَ أَمْ لَا ؟ قَالَ: «ثُمَّ اللهِ عَنْ أَمْ لَا ؟ قَالَ: هُمُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير بن زيد بن أفلح العبديّ مولاهم، أبو يوسف الدَّوْرَقيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٢٥٢) وله ست وثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٠٩/٢٥، أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة.

٢ \_ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغداديّ، نزيل مكةً، ثقةٌ [١٠] (م) ٧٤٨/١٠، من أفراد المصنّف.ً

" - (هُشَيْمُ) - بالتصغير - ابن بَشِير - بالتكبير بوزن عَظِيم - ابن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين - الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩.

٤ - (أَبُو بِشْرِ) بن أبي وحشية - بفتح الواو، وسكون المهملة، وكسر المعجمة، وتثقيل التحتانية - جعفر بن إياس الواسطيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم، وفي مجاهد [٥] (ت٥ أو١٢٦) (ع) تقدم في «الطهارة» ٩/٨٧٨.

[تنبيه]: كون أبي بشر هنا هو جعفر بن إياس، هو الصواب، كما نصّ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٨٧.

عليه الحافظ المزّيّ كَاللهُ في «تحفته» (۱)، وقد وقع لبعض الشرّاح (۲) غلط، حيث ترجم لبيان بن بشر، بدل جعفر بن إياس، وقد وقع له مثل هذا في غير هذا الموضع، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ) الْعُقَيلَيِّ - بالضمّ - البصريّ، ثقةٌ فيه نَصْبٌ [٣] (ت ١٠٨) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٤٥٠/٨٤.

و اأبو هريرة ﴿ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَنَاللهُ، وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﷺ سبق القول فيه قريباً.

#### شرح الحديث:

<sup>(</sup>۱) راجع: «تحفة الأشراف» ١٣٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) هو: الشيخ الهرريّ، راجع: شرحه ٢١٣/٢٤.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رواه أحمد ٤/ ١٣٢، والترمذيّ (٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٨٨٤ \_ ٨٨٨.

وقال النوويّ: قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث: المراد بالسّمَن هنا: كثرة اللحم، ومعناه: أنه يكثر ذلك فيهم، وليس معناه: أن يتمحضوا سماناً، قالوا: والمذموم منه من يستكسبه، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا، والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائداً على المعتاد، وقيل: المراد بالسّمَن هنا أنهم يتكثّرون بما ليس فيهم، ويَدّعون ما ليس لهم، من الشرف وغيره، وقيل: المراد جَمْعهم الأموال. انتهى (١).

(يَشْهَدُونَ) بالبناء للفاعل؛ أي: يؤدّون الشهادة للناس (قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا») بالبناء للمفعول؛ أي: قبل أن يُطلب منهم أداء شهادتهم.

قال النووي كَالله: هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر: "خيرُ الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»، قال العلماء: الجمع بينهما: أن الشهود الذي في ذلك لمن بادر بالشهادة في حقّ الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدميّ، ولا يعلم بها صاحبها، فيُخبره بها ليستشهد بها عند القاضي، إن أراد، ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة، وهي الشهادة بحقوق الله تعالى، فيأتي القاضي، ويشهد بها، وهذا ممدوح، إلا إذا كانت الشهادة بحدّ، ورأى المصلحة في الستر، هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا \_ يعني: الشافعية \_ ومالك، وجماهير العلماء، وهو الصواب، وقيل فيه أقوال ضعيفة، منها قول من قال بالذمّ مطلقاً، ونابذ حديث المدح، ومنها من حمله على شهادة الزور، ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود، وكلها فاسدة، واحتَجّ عبد الله بن شُبرُمة بهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة على الإقرار قبل أن يُستَشهَدَ، ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها. انتهى كلام النووي كَلَهُ (٢)، وهو تحقيق مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهيئه هذا من أفراد المصنف كَاللهُ.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۸٦/۱٦ ـ ۸۷.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٤٥٢/٥٣ و٦٤٥٣] (٢٥٣٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٨ و ٤١٠)، و(ابن الطيالسيّ) في «مسنده» (٢/ ٢٣٣)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٢/ ٤٠٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٥٣] (...) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَا أَدْدِي مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلَاثَةً).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع، العبديّ البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) تقدم في «الإيمان» ١٥٨/١٢.

٢ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن يوسف بن حجاج البغدادي،
 تقدّم قبل باب.

٣ ـ (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢٢٧) وله أربع وتسعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦٣/٦.

٤ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي بشر ساقها أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

(۹۳۰۷) \_ حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي عريرة، عن النبيّ ﷺ؛ أنه قال: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم \_ قال أبو هريرة: لا أدري ذكر مرتين، أو ثلاثاً \_ ثم خلف من بعدهم قوم، يحبون السمانة، يَشهدون، ولا يُستشهَدون». انتهى (۱).

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ٤١٠.

وأما رواية أبي عوانة عن أبي بشر، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[١٤٥٤] (٢٥٣٥) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، جَمِيعاً عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي رَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ، سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّذِينَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ، وَيَظُهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»).

# رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو جَمْرَة) - بالجيم - نصر بن عِمران بن عِصام الضَّبَعيّ - بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحدة، بعدها عين مهملة - البصريّ، نزيل خُراسان، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتُ [٣] (١٢٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٤/٦.

٢ \_ (زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ) الْجَرْميّ، أبو مسلم البصريّ، ثقةٌ [٣] (خ م ت س) تقدم في «الإيمان» ٣/ ٤٢٥٧.

٣ ـ (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزاعيّ، أبو نُجَيد ـ بنون، وجيم، مصغراً ـ الصحابيّ الشهير، أسلم عام خيبر، وأبوه أيضاً صحابيّ على الصحيح، وكان عمران فاضلاً، وقضى بالكوفة، ومات هي سنة اثنتين وخمسين بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٧٩.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه أبي بكر، فكوفيّ، ومسلسلٌ أيضاً بالتحديث، والسماع، وأن شيخيه ابن المثنّى، وابن بشّار من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأن فيه

رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ كلاهما من الطبقة الثالثة، وفيه أبو جمرة، مشهور بكنيته، وليس له مشارك في هذه الكنية في الكتب الستّة، وغيره أبو حمزة بالحاء المهملة، والزاي، وهم جماعة، وأن شعبة: يروي عن سبعة كلهم يكنى بأبي حمزة بالحاء، والزاي، إلا واحداً، فإنه بالجيم، والراء، وهو الذي في هذا السند، وإلى ذلك أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث»:

وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ يَرْوِي شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِزَايٍ عِدَّةُ إِلَّا أَبِي حَمْزَةَ فَهُ وَ بِالرَّا وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ يُدْعَى نَصْرَا

# شرح الحديث:

عن أبي جمرة كَظَلَهُ؛ أنه قال: (حَدَّثَنِي زَهْدَمُ) بوزن جعفر، (ابْنُ مُضَرِّبِ) بضمّ الميم، وتشديد الراء المكسورة، بصيغة اسم الفاعل المضعّف، قالً: (سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ) رَبُّ (يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي)؛ أي: أهل قرني، وتقدّم الخلاف في معنى القرن في شرح حديث ابن (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)؛ أي: أتباع التابعين، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ») وهم تَبَع أتباع التابعين. (قَالَ عِمْرَانُ) ﴿ إِنَّهُ : (فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً؟) ولفظ البخاريّ: «فلا أدري، أذكر بعد قرنه قرنين، أو ثلاثة»، وقد تقدّم مثل هذا الشكّ في حديث ابن مسعود، وأبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُا ، وفي حديث بُريدة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ عند أحمد، وجاء في أكثر الطرق بغير شكّ، منها: عن النعمان بن بشير رفيها عند أحمد، وعن عائشة في حديثها الآتي آخر الباب، ولفظه: «سأل رجل النبيِّ عَلِيْةِ: أيِّ الناس خيرٌ؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث»، ووقع في رواية الطبراني، وسمويه ما يُفسّر به هذا السؤال، وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله أيّ الناس خير؟، فقال: أنا وقرني»، فذكر مثله، وللطيالسيّ من حديث عمر ظيانه، رفعه: «خير أمتي القرن الذي أنا منهم، ثم الثاني، ثم الثالث». ووقع في حديث جعدة بن هُبيرة عند ابن أبي شيبة، والطبراني: إثبات القرن الرابع، ولفظه: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الآخرون أردأ»، ورجاله ثقات، إلا أن جعدة مختلف في صحبته، أفاده في «الفتح»(١).

(«ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) ببناء الأول للفاعل، والثاني للمفعول. قال في «الفتح»: يَحْتَمل أن يكون المراد: التحمّل بدون التحميل، أو الأداء بدون طلب، والثاني أقرب. ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد رضيه موفوعاً: «ألا أُخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها». واختلف العلماء في ترجيحهما، فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد رضيه لاكونه من رواية أهل المدينة، فقدمه على رواية أهل العراق، وبالغ، فزعم أن حديث عمران رضيه هذا لا أصل له. وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران رسي الصحيح عليه، وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد رسي الله وذهب آخرون إلى الجمع بينهما، فأجابوا بأجوبة:

[أحدها]: أن المراد بحديث زيد مَن عنده شهادة لإنسان بحقّ، لا يَعلَم صاحبها، فيأتي إليه، فيُخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها، ويَخلُف ورثة، فيأتي الشاهد إليهم، أو إلى من يتحدّث عنهم، فيُعلمهم بذلك. وهذا أحسن الأجوبة، وبهذا أجاب يحيى بن سعيد، شيخ مالك، ومالكٌ، وغيرهما.

[ثانيها]: أن المراد شهادة الْحِسْبَة، وهي ما لا يتعلّق بحقوق الآدميين المختصّة بهم محضاً، ويدخل في الحِسْبة مما يتعلّق بحقّ الله، أو فيه شائبة منه، الْعَتَاق، والوقف، والوصيّة العامّة، والعدّة، والطلاق، والحدود، ونحو ذلك.

وحاصله: أن المراد بحديث عمران رضي الشهادة في حقوق الآدميين، والمراد بحديث زيد بن خالد رضي الشهادة في حقوق الله تعالى.

[ثالثها]: أنه محمولٌ على المبالغة في الإجابة إلى الأداء، فيكون لشدّة استعداده لها كالذي أدّاها قبل أن يُسألها، كما يقال في وصف الجواد: إنه ليُعطي قبل الطلب؛ أي: يُعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقّف.

وهذه الأجوبة مبنيّةٌ على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۳۱۹، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (٣٦٥٠).

يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحقّ، فيُخصّ ذمّ من يشهد قبل أن يُستشهد بمن ذُكر ممن يُخبر بشهادة عنده لا يَعلم صاحبها بها، أو شهادة الحسبة.

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خالد الشائد، وتأوّلوا حديث عمران الشائد المائد تالد المائد المائد

[أحدها]: أنه محمولٌ على شهادة الزُّور؛ أي: يؤدّون شهادةً لم يَسبق لهم تحمّلها. وهذا حكاه الترمذيّ عن بعض أهل العلم.

[ثانيها]: أن المراد بها الشهادة في الحلف، يدلّ عليه قول إبراهيم النخعيّ في آخر حديث ابن مسعود و النهاء الكانوا يضربوننا على الشهادة الكانوة النهادة الله على الشهادة الله على الرجل: أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف، فكره ذلك، كما كُره الإكثار من الحلف، واليمين قد تُسمّى شهادة اكما قال الله تعالى: ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِ لَهُ الآية [النور: ٦]. وهذا جواب الطحاويّ.

[ثالثها]: أن المراد بها الشهادة على المغيّب من أمر الناس، فيشهد على قوم أنهم في النار، وعلى قوم أنهم في الجنّة بغير ذلك، كما صنع ذلك أهل الأهواء. حكاه الخطّابيّ.

[رابعها]: أن المراد: به من ينتصب شاهداً، وليس من أهل الشهادة.

[خامسها]: أن المراد: به التسارع إلى الشهادة، وصاحبها بها عالمٌ من قبل أن يسأله. والله تعالى أعلم.

(وَيَخُونُونَ) قال في «الفتح»: كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا بالخاء المعجمة، والواو، مشتق من الخيانة، وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة: «يَحْرِبُون» ـ بسكون المهملة، وكسر الراء، بعدها موحّدة ـ قال: فإن كان محفوظاً، فهو من قولهم: حَرَبه يَحرِبه: إذا أخذ ماله، وتركه بلا شيء، ورجلٌ محروبٌ؛ أي: مسلوب المال. انتهى(١).

وَلَا يُتَمَنُونَ) قال النووي: هكذا في أكثر النسخ: "يُتَّمنون" بتشديد التاء، وفي بعضها: "يؤتمنون"، ومعناه: يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة، بخلاف من خان حقيراً مرّة واحدة، فإنه يصدق عليه أنه خان، ولا

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/ ٥١٢ ، كتاب «الشهادات» رقم (٢٦٥١).

يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. انتهى (١).

وقال في «الفتح» بعد نقل كلام النوويّ المذكور: وقال غيره: هو نظير قوله: «ثم يَتَّزِر» موضع قوله: «يأتزِر»، وادّعى أنه شاذّ، ولكن قرأ ابن مُحيصن: «فليؤدّ الذي اتَّمِنَ أمانته»، ووَجّهَهُ ابن مالك(٢) بأنه شُبّه بما فاؤه واو، أو تحتانيّةٌ، قال: وهو مقصورٌ على السماع. انتهى (٣).

(وَيَنْذِرُونَ) بكسر الذّال، وضمّها، من بابي ضرب، ونصر، مبنيّاً للفاعل، (وَلَا يُوفُونَ) بضم أوله، مضارع أوفى رباعيّاً، ويَحْتَمِل أن يكون من وقى مضعّف العين، من التوفية، وفي رواية البخاريّ: «ولا يَفُون» بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من الوفاء ثلاثيّاً، قال ابن الأثير كَالله: يقال: وفَى بالشيء، وأوفَى، ووَقَى بمعنّى. انتهى (٤).

وقال الفيّوميّ كِلِّللهُ: وفَيتُ بالعهد، والوعد، أَفِي به وَفَاءً، والفاعل وَفِيُّ، والمعاعل وَفِيُّ، والجمعُ أوفياءُ، وقد جمعهما الشاعر، فقال [من البسيط]:

أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ كَمَا وَفَى بِقِلَاصِ النَّجْم حَادِيهَا

وقال أبو زيد: أوفَى نذْره: أحسن الإيفاء، فجعل الرباعيّ يتعدّى بنفسه. وقال الفارابيّ أيضاً: أوفيته حقَّهُ، ووفّيته إياه، بالتثقيل، وأوفَى بما قال، ووفّى بمعنّى. انتهى (٥).

(وَيَظْهَرُ) بفتح أوله، وثالثه، من باب فتح، (فِيهِمُ السَّمَنُ) - بكسر السين المهملة، وفتح الميم، آخره نون، وزان عِنَبٍ - يقال: سَمِن يَسمَن، من باب تعبَ، وفي لغة من باب قَرُب: إذا كثر لحمه وشحمه، فهو سَمِينٌ، وجَمْعه سِمان. أفاده في «المصباح»(٢٠).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۸۸. (۲) «شواهد التوضيح» ص۲۳۸ ـ ۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٦/١١٥، كتاب «الشهادات» رقم (٢٦٥١).

<sup>(</sup>٤) «النهاية» ص٩٨٣. (٥) «المصباح المنير» ٢/٦٦٧.

<sup>(</sup>٦) «المصباح المنير» ١/ ٢٩٠.

والمعنى: أنهم يُحبّون التوسّع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السّمَن. قال ابن التين: المراد: ذمّ محبته، وتعاطيه، لا من تخلّق بذلك. وقيل: المراد: يظهر فيهم كثرة المال. وقيل: المراد: أنهم يتسمّنون؛ أي: يتكثّرون بما ليس فيهم، ويدّعون ما ليس لهم من الشرف. ويَحتّمِل أن يكون جميع ذلك مراداً. وقد رواه الترمذيّ من طريق هلال بن يساف، عن عمران بن حصين في بلفظ: «ثم يجيء قوم يتسمّنون، ويُحبّون السّمَن»، وهو ظاهر في تعاطي السّمَن على حقيقته، فهو أولى ما حُمِل عليه خبر الباب، وإنما كان مذموماً؛ لأن السمين غالباً بليد الفهم، ثقيلٌ عن العبادة، كما هو مشهور. قاله في «الفتح»(۱)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين را الله الأولى): حديث عمران بن حُصين

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٥/٤٥٤ و٥٥٤ و٢٥٥٦) و«الرقاق» (٢٥٢٨) و (البخاريّ) في «الشهادات» (٢٦٥١) و (الفضائل» (٣٦٥٠) و (الرقاق» (٢٢٢٨) و (البخاريّ) في «الشّنّة» (٣٦٥٧)، و (الترمذيّ) و «اللّيمان والنذور» (٢٦٥٠)، و (النسائيّ) في «الأيمان والنذور» في «الفتن» (٢٢٢١) و (الشهادات» (٢٣٠٣)، و (النسائيّ) في «الأيمان والنذور» (٣٨٠٩)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٤٢٢٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٤٢٢٤) و (٢٢٤١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧٢٩ و٢٧٢ و٢٢٧)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/١٥١) و «مشكل الآثار» (٣/١٦١)، و (ابن الجعد) في «مسنده» (١٩٦١)، و (البن الجعد) في «مسنده» (١/١٦١)، و (البنويّ) في «الكبري» (١٩٢٥ و٢٥)، و (البغويّ) في «شرح «الكبري» (١/١٣١)، و (البغويّ) في «شرح «الكبري» (١/٣١٥)، و (البغويّ) في «شرح «الكبري» (٢/١٣١)، و الله تعالى أعلم.

 <sup>«</sup>الفتح» ٦/١٥.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[780] (...) \_ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُّ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمْ: قَالَ: لَا أَدْرِي أَذَكُرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً ؟، وَفِي حَدِيثِ شَبَابَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، وَجَاءِنِي فِي حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَفِي حَدِيثِ يَحْدَى، وَشَبَابَةً: "يَنْذُرُونَ، وَلَا يَفُونَ"، وَفِي حَدِيثِ بَهْزٍ: "يُوفُونَ"، كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَر).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون المعروف بالسمين البغداديّ، تقدّم قربباً.

٢ ـ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُّوخ ـ بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وسكون الواو، ثم معجمة ـ التميميّ، أبو سعيد القطان البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قُدوةٌ، من كبار [٩] (ت١٩٨) وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٨٥.

٣ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرِ) بن الْحَكَم العبديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ،
 من صغار [١٠] (ت٢٦٠) وقيل: بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» ٦/٩٩.

٤ \_ (بَهْزُ) بن أسد الْعَمِّيِّ البصريِّ، تقدّم قريباً.

٥ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قبل بابين.

7 \_ (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائني، تقدّم قريباً.

و «شعبة» ذُكر قبله.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمْ: قُالَ: لَا أَدْرِي... إلخ) فاعل «قال» ضمير عمران بن حصين عليها.

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ساقها البخاري كَظَلَمْ في «صحيحه»، فقال:

(٦٣١٧) \_ حدّثنا مسدّد، عن يحيى، عن شعبة، قال: حدّثني أبو جمرة، حدّثنا زهدم بن مضرِّب، قال: سمعت عمران بن حصين، يحدِّث عن النبيّ ﷺ قال: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم \_ قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين، أو ثلاثاً بعد قرنه \_ ثم يجيء قوم ينذرون، ولا يفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، ويشهدون، ولا يُستشهدون، ويظهر فيهم السِّمَن». انتهى (١).

ورواية بهز بن أسد عن شعبة ساقها البيهقيّ كَثَلَثُهُ في «الكبرى»، فقال:

ابو حامد أحمد بن محمد بن الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي كلله، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا عبد الرحمٰن بن بشر بن الحكم، ثنا بهز بن أسد، ثنا شعبة، أخبرني أبو جمرة، قال: دخل عليّ زهدم، فأخبرني أنه سمع عمران بن حصين في قال: قال النبي في «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم بعدهم، يخونون، ولا يؤتمنون، ويَشهدون، ولا يُستشهَدون، وينذُرون، ولا يوفون، ويظهر فيهم السّمَن». انتهى (٢).

وأما رواية شبابة بن سوّار عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف عَلَيْهُ أُوِّلَ الكتاب قال:

[٦٤٥٦] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُويُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (حٍ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ: ﴿ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ النَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: قَالَ: وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ، أَمْ لَا يَبِي عَوَانَةَ: قَالَ: وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ، أَمْ لَا بِمِعْلُ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ: لَا يَعْمُلُونَ ، وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ »).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٦/٢٤٦٣.

#### رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُوِيُّ) هو: محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوَارب الأمويّ البصريّ، واسم أبي الشَّوَارب: محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي عثمان، صدوقٌ، من كبار [١٠] (ت٢٤٤) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٦/٩٦.

٢ ـ (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ، ربما وَهِمَ [٩] (٢٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٤ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السّدوسيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٥ ـ (زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى) هو: زُرارة ـ بضم أوله ـ ابن أوفى العامريّ الْحَرَشيّ ـ بمهملة، وراء مفتوحتين، ثم معجمة ـ أبو حاجب البصريّ، قاضيها، ثقةٌ عابدٌ [٣] مات فجأة في الصلاة، سنة ثلاث وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٣٣٨. والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً) ضمير التثنية لأبي عوانة، وهشام الدستوائيّ. [تنبيه]: رواية أبي عوانة عن قتادة ساقها أبو داود كَثَلَثُهُ في «سننه»، فقال:

(٤٦٥٧) \_ حدّثناً عمرو بن عون، قال: أُنبأنا (ح) وثنا مسدّد، قال: ثنا

أبو عوانة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن عمران بن حُصين، قال: قال رسول الله على: «خير أمتي القرن الذين بُعِثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم والله أعلم، أذكر الثالث، أم لا؟ \_ ثم يظهر قوم، يَشهدون، ولا يُستشهَدون، وينذرون، ولا يوفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمّن». انتهى (١).

ورواية هشام الدستوائي عن قتادة ساقها البيهقي كَثَلَتْهُ في «الكبرى»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» ۲۱٤/٤.

(۲۰۳۸٦) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، وأبو الفضل بن إبراهيم، قالا: ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، عن النبيّ على قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يَنشأ قوم ينذرون، ولا يوفون، ويَحلِفون، ولا يُستحلَفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، ويَشهدون، ولا يُستشهَدون، ويفشو فيهم السِّمَنُ».

قال أبو الفضل في حديثه: سمعت أحمد بن سلمة يقول: «يحلفون» ليس إلا في حديث هشام من أصحاب قتادة، رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن بشار بزيادته، وهذه زيادة ينفرد بها معاذ بن هشام، عن أبيه.

(۲۰۳۸۷) \_ وقد حدّثناه أبو بكر بن فُورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن قتادة، عن زُرارة، عن عمران بن حُصين، قال: قال رسول الله ﷺ: "خير أمتي القرن الذي بُعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون، ولا يوفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، ويشهدون، ولا يُستشهدون، ويفشو فيهم السِّمَنُ».

هكذا رواه سائر أصحاب هشام، ليس فيه ذِكر الحَلِف، وذكر الحلف فيه إن كان حَفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود.

وقد يَحْتَمِل أن يكون المراد بذلك في الشهادة، أن يَشهد بما لم يُشهَد عليه، ولم يعلمه، فيكون شاهد زُور، وبالله التوفيق والعصمة. انتهى (١١).

وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٤٥٧] (٢٥٣٦) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ \_ قَالاً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ \_ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُ \_ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ»).

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقيّ الكبرى» ١٦٠/١٠.

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

ا ـ (شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ) الفلاس، أبو الفضل البغويّ، نزيل بغداد، صدوقٌ، وَهِمَ في حديث واحد رفعه، وهو موقوف، فذكره بسببه الْعُقيلي في «الضعفاء» [١٠] (ت ٢٣٥) (م د ق) تقدم في «الصيام» ٢٥٧٦/١٢.

٢ ـ (زَائِكةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، صاحب سُنَّة [٧] (ت١٦٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٣.

٣ ـ (السُّدِّيُّ) ـ بضم السين المهملة، وتشديد الدال ـ إسماعيل بن
 عبد الرحمٰن بن أبي كَرِيمة أبو محمد الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالتشيع [٤]
 (م ٤) تقدم في «صلاة المسافرين المسافرين وقصرها» ٨/ ١٦٤٠.

٤ - (عَبْدُ اللهِ الْبَهِيُّ) - بفتح الموحدة، وكسر الهاء، وتشديد التحتانية - مولى مصعب بن الزبير الكوفيّ، يقال: اسم أبيه يسار، صدوقٌ يخطئ [٣] (بخم ٤) تقدم في «الحيض» ٢٩/ ٨٣٢.

٥ ـ (عَائِشَةُ) بنت أبي بكر الصديق رضي المؤمنين، أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي ﷺ، إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير، ماتت سنة سبع وخمسين، على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣١٥.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب، وشرح الحديث واضح.

وقوله: (سَأَلَ رَجُلُ النّبِيِّ عَلَيْهِ) يَحْتَمل أن يكون السائل سعدَ بن تميم، فقد أخرج الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» بسند صحيح عن بلال بن سعد، عن أبيه، قال: قلنا: يا رسول الله أيُّ أمتك خير؟ قال: «أنا، وقرني»، قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: «ثم القرن الثاني»، قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: «القرن الثالث»، قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: «ثم يأتي قوم يشهدون، ولا يستشهدون، ويحلفون، ولا يستحلفون، ويؤتمنون، ولا يؤدون». انتهى (۱)، وعزاه في «الفتح» إلى الطبرانيّ، وسمّويه.

 <sup>(</sup>۱) «شرح معاني الآثار» ۱۵۱/٤.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنّف كَالله.

[تنبيه]: قد انتقد الدارقطني كله إسناد هذا الحديث، فقال: روى البهي عن عروة، عن عائشة على الله قال القاضي عياض كله: قد صحّحوا روايته عن عائشة على الله وقد ذكر البخاري روايته عن عائشة، وفاطمة بنت قيس الله انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق الدارقطنيّ في هذا الانتقاد عبد الرحمٰن بن مهديّ، كما في «تهذيب التهذيب»، وعبارته: وقال أحمد: في حديث زائدة عن السدّيّ، عن البهيّ، حدّثتني عائشة، كان عبد الرحمٰن بن مهديّ قد سمعه من زائدة، وكان يَدَع منه: «حدّثتني عائشة»، وينكره \_ يعني: ينكر لفظة «حدّثتني»، لكن مع عائشة، ما أرى هذا شيئاً، إنما يروي عن عروة. انتهى (٢).

والحاصل: أن اعتراض الدارقطنيّ على مسلم في هذا الإسناد بسبب الانقطاع غير مقبول، فالحقّ في هذا رأي مسلم كِلَّهُ فقد وافقه أحمد، والبخاريّ، فتأمل بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٥٧/٥٣] (٢٥٣٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/٤٠٤)، و(أحمد) في «مسنده» (١٥٦/٦)، و(ابن أبي عاصم) في «السُّنَّة» (٢/٦٢)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

 <sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٧/ ٥٧٥.

# (٥٤) \_ (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ»)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٢٤٩٨] (٢٥٣٧) ـ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ مُحْمَّدُ بْنُ مَبْدُ الْرَزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ اللهِ عَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: هَأَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ قَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَمَّلَ اللهُ عَلَى مَا عَلْ مَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَمَّلَ اللهُ عَلَى مَمَّلَ اللهُ عَلَى مَمَّلُ اللهُ عَلَى مَمَّلَ اللهُ اللهُ عَلَى مَمَّلُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَلَى مَمَّنُ هُو الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً، عابداً، فاضلاً، كان يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار [٣] مات في آخر سنة (١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٢/١٤.

٢ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن أبي حَثْمة، واسم أبي حَثْمة: عبد الله بن حُذيفة، وقيل: عديّ بن كعب بن حُذيفة بن تمام بن غانم بن عبد الله بن عويج بن عديّ بن كعب العدويّ المدنيّ، ثقةٌ عارف بالنسب [٣].

روى عن أبيه وجدته الشفاء، وسعيد بن زيد بن عمرو، وعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب، وحكيم بن حزام، وأبي هريرة.

وروى عنه الزهريّ، وابن المنكدر، وصالح بن كيسان، وإسماعيل بن محمد بن سعد، وخالد بن إياس، ومحمد بن إبراهيم التيميّ، وغيرهم.

قال الزهريّ: كان من علماء قريش، له في «الصحيحين» حديث الزهريّ عنه مقروناً بسالم ابن عبد الله، عن ابن عمر، قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ في آخر حياته...» الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في «الصحيحين»، ولا في كتاب الترمذيّ إلا هذا الحديث.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب عِلَي، تقدّم قريباً.

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيين، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر الله أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن أبي حثمة ـ بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة ـ واسم أبي حثمة: عبد الله بن حُذيفة العدويّ، وأما أبو بكر الراوي، فتابعيّ مشهور، لم يُسمّ، وقد قيل: إن اسمه كنيته، قاله في «الفتح»(۱). (أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر) ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ إِنِي وفي رواية: «صلى لنا»، ومعنى اللام: صلى إماماً لنا، وإلا فالصلاة لله، لا لهم (۱). (ذَاتَ لَيْلَةٍ)؛ أي: ليلةً من الليالي، (صَلاة الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ) وفي حديث جابر الآتي أن ذلك كان قبل موته الله بشهر، (فَلَمَّا سَلَّمَ) الله من صلاته، وقوله: (قَامَ) جواب الرقية بمعنى الإبصار، و«ليلتكم» بالنصب مفعوله، وليست الرؤية ههنا بمعنى والرؤية بمعنى الإبصار، و«ليلتكم» بالنصب مفعوله، وليست الرؤية ههنا بمعنى

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/۳۲۹، كتاب «العلم» رقم (۱۱٦).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ١٧٦/٢.

العلم؛ لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقتضي مفعولين، وليس ههنا إلا مفعول واحد، وهو الليلة، كما ذكرنا، و«كم» لا تصلح أن تكون مفعولاً آخر، حتى تكون بمعنى العلم؛ لأنه حرف، لا محل له من الإعراب، كما ذكرنا، ولو كان اسماً لوجب أن يقال: أرأيتموكم؛ لأن الخطاب لجماعة، فإذا كان لجماعة يجب أن يكون بالتاء والميم، كما في: علمتموكم؛ رعايةً للمطابقة.

[فإن قلت]: فهذا يلزمك أيضاً في التاء، فإن التاء اسم، فينبغي أن يكون: أرأيتموكم.

[قلت]: لمّا كان الكاف والميم لمجرد الخطاب، اختُصِرت عن التاء والميم بالتاء وحدها؛ للعلم بأنه جَمْع، تقول: «كم»، والفرق بين حرف الخطاب، واسم الخطاب، أن الاسم يقع مسنداً ومسنداً إليه، والحرف علامة تُستعمل مع استقلال الكلام، واستغنائه عنها باعتبار المسند والمسند إليه، فوزانها وزان التنوين، وياء النسبة، وأيضاً اسم الخطاب يدل على عين، ومعنى الخطاب، وحرفه لا يدلّ إلا على الثاني.

ويقال: «أرأيتكم» كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار، وهو بفتح التاء للمذكر، والمؤنث، والجمع، والمفرد، تقول: أرأيتك، أرأيتكِ، وأرأيتكما، وأرأيتكم، والمعنى: أخبر، وأخبريني، وأخبراني، وأخبروني، فإن أردت معنى الرؤية أنّثت، وجَمَعت. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «أرأيتكم» هو بفتح المثناة؛ لأنها ضمير المخاطب، والكاف ضمير ثان، لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى للاستفهام، والرؤية بمعنى العلم<sup>(٢)</sup>، أو البصر، والمعنى: أَعَلمتم، أو أبصرتم ليلتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف<sup>(٣)</sup>، تقديره: قالوا: نعم، قال: فاضبطوها، وتَرِدُ «أرأيتكم» للاستخبار، كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲/۱۷٦.

<sup>(</sup>٢) للعينيّ اعتراض على كونها للعلم، راجع: «العمدة» ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) للعينيَّ أيضاً اعتراض على هذا، راجع: شرحه ١٧٦/٢، لكنه متناقض فقد ذَكَر في محلّ آخر تقدير الجواب، راجع: «شرحه» ٩٧/٥.

أَرَهَ يُتَكُمُ إِنَّ أَتَنكُمُ عَذَابُ آللَهِ الآية [الأنعام: ٤٠] قال الزمخشريّ: المعنى: أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف، تقديره: من تدعون؟ ثم بكّتهم، فقال: ﴿ أَغَيْرُ اللّهِ تَدْعُونَ ﴾. انتهى.

قال: وإنما أوردت هذا؛ لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشريّ في الآية إلى هذا الحديث، وفيه نظر؛ لأنه جعل التقدير: أخبروني ليلتكم هذه، فاحفظوها، وليس ذلك مطابقاً لسياق الآية. انتهى كلام الحافظ في «الفتح»(۱).

(فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِاقَةِ سَنَةٍ) اسم "إنّ ضمير الشأن مقدّراً، وخبرها جملة قوله: "لا يبقى... إلخ»، وقوله: (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الليلة، وقد استَدَلّ بعض اللغويين بقوله: "منها" أن "مِنْ" تكون لابتداء الغاية في الزمان، كمنذ، وهو قول الكوفيين، وقال البصريون: لا تدخل "من" إلا على المكان، و"منذ" في الزمان نظيرة "من" في المكان، وتأولوا ما جاء بخلافه، واحتج من نصر قول الكوفيين بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ ﴾ [التوبة: ١٠٨]، وبقول عائشة الله الدباء من يومئذ"، وقول بعض الصحابة في الدباء من يومئذ"، وقول بعض الصحابة في المهون من الجمعة إلى الجمعة".

وأجاب أبو على الفارسيّ عن قوله: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ ﴾ بأن التقدير: من تأسيس أول يوم، وضعّفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان، وقال الزمخشريّ: التقدير: من أول يوم من أيام وجوده، وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيين، ذكره في «العمدة»(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى رجحان مذهب الكوفيين في هذه المسألة؛ لوضوح أدلّته، فتأمله بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.

ومعنى قوله: «فإن على رأس»: أي: عند انتهاء مائة سنة، والله تعالى علم.

(لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ)؛ أي: الآن موجوداً، (أَحَدُّ) إذ ذاك، قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله ﷺ أن هذه المدة تخترم الجيل الذي

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ٣٦٩، كتاب «العلم» رقم (٣٦٩ ـ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ١٧٦/٢ ـ ١٧٧.

هم فيه، فَوعَظهم بقِصَر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم؛ ليجتهدوا في العبادة. انتهى (١١).

وقال النوويّ: المراد: أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة، سواء قلّ عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة. انتهى (٢).

(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) ﴿ إِنَّ الْفَوَهَلَ النَّاسُ ) قال الجوهريّ: وَهَل من الشيء، وعن الشيء: إذا خَلِط فيه، ووهَل إليه بالفتح: إذا ذهب وَهْمه إليه، وهو يريد غيره، مثل وَهِم، وقال الخطابيّ: أي: توهَّموا، وغَلِطوا في التأويل (٣).

وقال النوويّ: معناه: غَلِطُوا، يقال: وَهَل ـ بفتح الهاء ـ يَهِل ـ بكسرها ـ وَهْلاً ـ بسكونها ـ، مثل ضرب يضرب ضرباً؛ أي: غَلِط، وذهب وَهْمه إلى خلاف الصواب، وأما وَهِلت ـ بكسرها ـ أَوْهَل ـ بالفتح ـ وهَلاً ـ بالتحريك أيضاً، كحَذِرت أحذَراً، فمعناه: فَزِعتُ، والوهل ـ بالفتح: الفزع، وضَبَطه النوويّ بالتحريك، وقال: الوهل بالتحريك معناه الوهم، والاعتقاد، وأما صاحب «النهاية»، فجزم أنه بالسكون (٤).

وقال الفيّوميّ كَثَلَثُهُ: وَهِلَ وَهَلاً، فهو وَهِلٌ، من باب تَعِب: فَزع، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: وَهَلْتُهُ، والوَهْلَةُ: الفزعة، ووَهِلَ عن الشيء، وفيه وَهَلاً، من باب تَعِب أيضاً: غَلِط فيه، ووَهَلْتَ إليه وَهْلاً، من باب وَعَدَ: ذهب وَهُمُك إليه، وأنت تريد غيره، مثل وَهَمْتُ، ولقيته أوّلَ وَهْلَةِ: أي: أول كل شيء. انتهى (٥).

وقال القرطبيّ كَلْلَهُ: الرواية الصحيحة: وَهَل ـ بفتح الهاء ـ قال أبو عبيد: يريد: غَلِط، يقال: وَهَل إلى الشيء يَهِل، ووَهَمَ إلى الشيء يَهِم، وَهْلاً، ووَهْماً. قال أبو زيد: وَهِلَ في الشيء، وعن الشيء يَوْهَل وَهَلاً: إذا غَلِط فيه، وسها، ووَهَلت إليه ـ بالفتح ـ وَهْلاً: إذا ذهب وَهْمك إليه، وأنت تريد غيره،

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال على البخاريّ» ١٩٢/١.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۱/ ۹۰. (۳) «عمدة القاري» ٥/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٢٢/١٢. (٥) «المصباح المنير» ٢/٤٧٤.

قال: وعلى ما حكاه أبو زيد يكون الصواب في «وَهِل» الذي في هذا الحديث كسر الهاء؛ لأنَّه هو الذي يتعدى بـ«في»، ويشهد له المعنى، وأما وَهَل ـ بالفتح ـ فيتعدى بـ«إلى»، والمعنيان متقاربان، ويمكن أن يقال: إن «وَهَل في الشيء» فيه لغتان: الفتح، والكسر، والله أعلم. انتهى(١).

(وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»، يُرِيدُ)؛ أي: يريد النبي ﷺ (بِلَلِك)؛ أي: بقوله هذا، (أَنْ يَنْخَرِمَ)؛ أي: ينقطع، وينقضي (ذَلِكَ الْقَرْنُ)؛ أي: القرن الذي هو فيه، والقرن بفتح القاف، وسكون الراء: كل طبقة مقترنين في وقت، ومنه قيل لأهل كل مدّة، أو طبقة بُعث فيها نبيّ: قرن، قلّت السنون، أو كثرت، وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في شرح قوله ﷺ: «خير الناس قرني»، ولله الحمد والمنّة.

وفي رواية البخاريّ: «أنها تخرم ذلك القرن»: أي: أن مضيّ مائة سنة يُخْرِم أهل ذلك القرن؛ أي: يقطعه، من الخرم بالخاء المعجمة، من باب ضرب، يقال: خرمت الشيء: إذا قطعته.

وغَرَضُ ابن عمر على الناس ما فَهِموا ما أراد رسول الله على من هذه المقالة، وحملوها على محامل كلها باطلة، وبيَّن أن رسول الله على أراد بذلك انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك، وهو القرن الذي كان هو فيه بأن تنقضي أهاليه، ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة، وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية، وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضُبط عمره ممن كان

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٩١ \_ ٢٩١.

موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة رهيه، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة رهيه موتاً، وغاية ما قيل فيه: إنه بقي إلى سنة عشر ومائة، وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي الهي وهذا إعلام من رسول الله الله بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة؛ ليجتهدوا في العمل (١)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رفي هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [30/ 700 و 780 المرحم)، و(البخاريّ) في «العلم» (١١٦) و «مواقيت الصلاة» (٦٠٥ و ٢٠١١)، و (أبو داود) في «الملاحم» (٣٤٨)، و (الترمذيّ) في «الفتن» (٢٢٥٢)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٣/ ٤٤١)، و (عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٢١/ ٢٧٥)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٨٨/ و (١٢١)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٢/ ٢٧٨)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٨٩)، و (البيهقيّ) في «الكبير» (٢/ ٤٥٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان عَلَم من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبي ﷺ بانخرام قرنه خلال مائة سنة، فوقع كما أخبر ﷺ.

Y \_ (ومنها): ما قاله النووي وغيره: احتج البخاري، ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر على الحمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر، فلم يدخل في الحديث، قالوا: ومعنى الحديث: لا يبقى ممن ترونه، أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص، وقيل: احترز بالأرض عن الملائكة، وقالوا: خرج عيسى على من ذلك، وهو حي؛ لأنه في السماء، لا في الأرض، وخرج إبليس؛ لأنه على الماء، أو في الهواء، وأبْعَدَ من قال: إن اللام في الأرض عهدية، والمراد: أرض المدينة،

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ٥/ ٩٧.

والحق أنها للعموم، وتتناول جميع بني آدم، وأما من قال: المراد أمة محمد على سواء أمة الإجابة، وأمة الدعوة، وخرج عيسى والخضر؛ لأنهما ليسا من أمته، فهو قول ضعيف؛ لأن عيسى يحكم بشريعته على، فيه أمته، والقول في الخضر إن كان حياً كالقول في عيسى، والله أعلم، قاله في «الفتح»(۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق القول في حياة الخضر عليه، وموته في فضائله، وأن الراجح القول بموته، وهو مذهب البخاريّ والمحقّقين، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٣ ـ (ومنها): بيان قِصر أعمار أمته ﷺ، حيث إن معظمهم لا يتجاوز مائة سنة، بل جاء قلّة من يتجاوز السبعين، فقد أخرج الترمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم عن أبي هريرة ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: «أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين، وأقلّهم من يَجُوز ذلك».

٤ - (ومنها): أنَّ فيه جواز الحديث بعد العشاء، وأما الحديث المتفق عليه أنه على كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها، فمحمول على ما لا ينبغي من الكلام، وكان ابن سيرين، والقاسم، وأصحابه يتحدثون بعد العشاء؛ أي: في الخير، وقال مجاهد: يُكره السَّمَر بعد العشاء إلا لمصلّ، أو لمسافر، أو دارس علم، أفاده في «العمدة»(٢)، والله تعالى أعلم.

٥ ـ (ومنها): ما كتبه القرطبيّ كَثَلَهُ من البحث في هذا الحديث، قال كَثَلَهُ: هذا الحديث رواه مسلم من طريقين، ذَكَر الأول منهما متصلاً، ثم أردف عليه سنداً آخر فيه انقطاع، ولا يُعْتب عليه في ذلك؛ إذ قد وفي بشرط كتابه في الطريق الأول، ثم زاد بعد ذلك السند المنقطع.

وقد استشكل بعض من لم يثبت عنده حديث ابن عمر را الله إذ لم يفهم معناه، فردَّه بأن قال: حديث منقطع، وهذا ليس بصحيح على ما قررناه، ثم لو سُلِّم أن حديث ابن عمر ليس بصحيح فحديث جابر وأبي سعيد في الباب

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/ ۳۸۹، كتاب «مواقيت الصلاة» رقم (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ٥/ ٩٧.

صحيحان، فما قوله فيه؟ وقد رفع الصحابي - أعني: ابن عمر ذلك الإشكال بقوله: أراد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، بل: قد جاء من حديث جابر بلفظ لا إشكال فيه، فقال: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة، وهي حية يومئذ»، وهذا صريح في تحقيق ما قاله ابن عمر، وكذلك قول عبد الرحمن - صاحب السقاية - حيث فسّره: بنقص العمر، وحاصل ما تضمّنه هذا الحديث: أنه على أخبر قبل موته بشهر: أن كل من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة سنة؛ وإنّما قلنا: إنه أراد بني آدم؛ لأنّه قال: «من نفس منفوسة»، ولا يتناول هذا الملائكة، ولا الجنّ؛ إذا لم يصح عنهم أنهم كذلك، ولا الحيوان غير العاقل؛ إذ قال فيه: «ممن هو على ظهر الأرض أحد»، وهذا إنما يقال بأصل وَضْعه على من يعقل، فتعيّن: أن المراد بنو آدم.

وقد استَدَلّ بعضُ الحفاظ المتأخرين على بطَلان قول من يقول: إن الخضر حيّ بعموم: «ما من نفس منفوسة» فإنّه من أنصّ صيغ العموم على الاستغراق، وهذا لا حجَّة فيه يقينية؛ لأنَّ العموم ـ وإن كان مؤكداً للاستغراق ـ فليس نصّاً فيه، بل: هو قابل للتخصيص، لا سيما والخضر وإن كان حيّاً ـ كما يقال ـ فليس مشاهداً للناس، ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاً، فمثل هذا العموم لا يتناوله كما لم يتناول عيسى عليه؛ فإنه لم يمت، ولم يُقتل، فهو حيّ بنص القرآن، ومعناه. وكما لم يتناول الدجال مع أنه حيّ بدليل حديث الجساسة على ما يأتي؛ فإنْ قيل: إنما لم يتناول هذا العموم عيسى؛ لأنَّ الله قد رفعه إليه، فليس هو على ظهر الأرض؛ لأنَّ المراد بذلك العموم: من كان من النفوس على ظهر الأرض، كما نص عليه في حديث ابن عمر. فالجواب: يمنع عموم الأرض المذكورة فيه؛ فإنه اسم مفرد دخل عليه الألف واللام، وهي محتملة للعهد والجنس، وهي ها هنا للعهد؛ لأنَّ الأرض التي يخاطبون بها، ويخبرون عن الكون فيها: هي أرض العرب، وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالباً، دون أرض يأجوج ومأجوج، وأقاصي جزائر الهند والسند، مما لا يقرع السمع اسمه، ولا يعلم علمه، ولا جواب عن حديث الدجال.

وعلى الجملة: فمن يستدل في المباحث القطعية بمثل هذا العموم فليس

لكلامه حاصل، ولا مفهوم. وسيأتي القول على قوله على: "إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة" في آخر "كتاب الفتن". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٥٩] (...) \_ (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، كَيشُلِ حَدِيثِهِ). كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ، كَمِثْلِ حَدِيثِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) السمرقنديّ، أبو محمد الحافظ،
 صاحب «المسند»، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت٢٥٥) وله أربع وسبعون سنة (م د
 ت) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٩.

٢ ـ (أَبُو الْيَمَانِ) الْحَكَم بن نافع الْبَهْرانيّ، الحمصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة [١٠] (ت٢٢٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٦/٢٣.

٣ ـ (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [٧] (١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٦/٢٣.

٤ \_ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قريباً.

٥ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ) الْفَهْميّ، أمير مصر، صدوقٌ [٧] (ت٧٢) (خ م مد ت س) تقدم في «الحدود» ٥/٤٤١٣.

و(الزهريّ) ذُكر قبله.

وقوله: (وَرَوَاهُ اللَّيْثُ... إلخ) هذا يسمّى تعليقاً، حيث لم يذكر مسلم الواسطة بينه وبين الليث، وسيأتي في التنبيه أن البخاريّ وصله، وقد أشار السيوطيّ في «ألفيّة الأثر» إلى التعليق، بقوله:

مَا أَوَّلُ الإِسْنَادِ مِنْهُ يُطْلَقُ وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ مُعَلَّقُ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٨٩ \_ ٤٩٠.

وَفِي «الصَّحِيحِ» ذَا كَثِيرٌ فَالَّذِي أَتَى بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ صِحَّتَهُ عَن الْمُضَافِ عَنْهُ وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلَا تُوهِنْهُ

ثم إن الرواية المعلّقة هذه لا تضرّ بصحّة الحديث؛ لأن مسلماً أوردها متابعة لطريق أبي اليمان عن شعيب، قال الحافظ رشيد الدين العطّار كلّله في هذا الخرره": فإذا انقطعت طريق الليث عن عبد الرحمٰن عند مسلم في هذا الحديث، فقد بقيت طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة سالمة متصلة؛ لأن كل واحد منهما يرويه عن الزهري، وعبد الرحمٰن بن خالد ليس من شرط الإمام مسلم (۱)، فلا لزوم عليه في الإخراج له، على أن طريق الليث، عن عبد الرحمٰن بن خالد التي أوردها مسلم بقوله: ورواه الليث. . . إلخ، وَرَدَتُ في "صحيح البخاري" من طريق متصلة، وهي قوله: حدّثنا سعيد بن عُفير، قال: حدّثني الليث، قال: حدّثني عبد الرحمٰن بن خالد، عن ابن شهاب، عن قال: حدّثني الليث، قال: حدّثني عبد الرحمٰن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر . . . الحديث، ثم إن الحديث أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وأحمد، والترمذيّ، وقال: هذا حديث صحيح . انتهى كلام رشيد الدين العطّار كلّله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ (۲)، حالى أعلم .

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لشعيب، وعبد الرحمٰن بن خالد.

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ ساقها البخاريّ كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

(٥٧٦) ـ حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: حدّثني سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو بكر بن أبي حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبيّ على صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سَلَّم قام النبيّ على فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر

<sup>(</sup>۱) بل أخرج له تعليقاً، ومتابعةً في موضعين، هذا الحديث، وحديث في، كتاب «الحدود»، فتنه.

<sup>(</sup>٢) «غرر الفوائد» ١/ ١٦٥، وتقدّم كلام العطار هذا في «شرح المقدّمة» ١/ ٩٨.

الأرض أحدٌ»، فوَهَل الناس في مقالة رسول الله على إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال النبي على: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تَخْرِم ذلك القرنَ. انتهى (١).

ورواية عبد الرحمٰن بن خالد عن الزهريّ المعلّقة ساقها البخاريّ كَلَلّٰهُ أيضاً فقال:

(۱۱٦) ـ حدّثنا سعيد بن عُفير، قال: حدّثني الليث، قال: حدّثني عبد الرحمٰن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي على العشاء في آخر حياته، فلما سَلّم قام، فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٤٦٠] (٢٥٣٨) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَطَّالُحُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأَقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور الْمِصِّيصيّ، أبو محمد ترمذيّ الأصلِ،
 نزل بغداد، ثم المصِّيصَة، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلط في آخر عمره لَمّا قَدِم بغداد
 قبل موته [٩] مات ببغداد سنة ست ومائتين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦ / ٩٤.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، و«ابن جريج» هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، و«أبو الزبير» هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ.

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاريّ) ٢١٦/١.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، فزالت تهمة التدليس عن ابن جريج، وأبي الزبير، فإنهما مدلّسان، وفيه جابر في من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

عن أبي الزُّبَيْرِ؛ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﴿ (يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِي) الخطاب للصحابة ﴿ مَنْ السَّاعَةِ)؛ أي: قيامها، ومتى وقتها، (وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ) هو كقوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ الوَقِبَا إِلَّا هُو كَقُوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّعَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَجْلِيهَا لِوَقِبَا إِلَّا هُو ثَقَلَتُ فِي السَّعَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَئِكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا تَأْتِيكُونَ إِلَّا مِلْهُ وَلَئِكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا تَأْتِيكُونَ إِلَّا مِلْهُ وَلَئِكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا بَغَنْهُ وَلَئِكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلّهِ اللهِ وَلَئِكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَلْمُونَ ﴿ إِلَا عَرَافَ: ١٨٥].

(وَأُقْسِمُ) بضمّ أوله، من الإقسام: أي: أحلف (بِاللهِ) تعالى، (مَا) نافية، (عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسِ) قال في «المشارق»: «من» هنا يسمّيها بعضهم زائدة؛ كقوله: ما جاءني من أحد؛ أي: أحدٌ، وأبى ذلك سيبويه، وقال: قولك: ما رأيت أحداً، أو ما جاءني أحدٌ، قد يُتأوّل أنه أراد واحداً منفرداً، بل جاءه أكثر، فإذا قال: «من أحد» أكّد الاستغراق، والعموم، وارتفع التأويل، هذا معنى كلامه. انتهى (۱).

(مَنْفُوسَةٍ)؛ أي: مولودة، يقال: نَفِست المرأة، ونُفِست، فهي منفوسة، ونُفساء: إذا ولدت، فأما الحيض فلا يقال فيه: إلا نَفِست بالفتح، قاله ابن الأثير (٢).

وقوله: (تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ) جملة في محل جرّ نعت لـ «نفس» بعد النعت بالمفرد، أو هو في محلّ نصب حال، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي هذا من أفراد المصنّف كَالله.

 <sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۱/ ۳۸۱.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٤/ ١٤٦٠ و ٢٤٦١ و ٢٤٦٦ و ٢٤٦٦ و ٢٤٦٥ و ٢٥٦٨) و (البخاريّ) في «الفتن» (٢٥٣٨)، و (البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢/ ٣٣٣)، و (الترمذيّ) في «الفتن» (٢/ ٢٥٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣١٤ و ٣٢٠ و ٣٥٥ و ٣٨٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٨٧ و ٢٩٩٠)، و (الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٣٧٥ و ٣٧٠)، و (الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٤٩٩)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٤/ ٢٥١ و ١٩٨١)، و (عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣١٤)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): مما يُستفاد من هذا الحديث فساد ما فشا بين العوام من بقاء الخضر حيّاً بين الناس إلى الآن، وقد حققت هذا فيما سبق في «فضائل الخضر عينه»، لكن لمّا تكلّم النوويّ هنا، ومَالَ إلى بقائه، وأن هذا قول الجمهور أحببت أن أتعقبه بما كتبه بعض المحققين، فأذكر أولاً قوله، ثم أتبعه ذلك.

قال النووي كَالَهُ: في حديث جابر فيه؛ أنه سمع النبي عليه قبل وفاته بشهر يقول: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة، وهي حية يومئذ»، وفي رواية أبي سعيد مثله، لكن النبي عليه قال ذلك لمّا رجع من تبوك، هذه الأحاديث قد فَسَر بعضها بعضاً، وفيها عَلَمٌ من أعلام النبوة، والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة، سواء قلّ عمرها قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة، ومعنى «نفس منفوسة»: أي: مولودة، وفيه احتراز من الملائكة، وقد احتج بهذه الاحاديث من شدّ من المحدثين، فقال: الخضر من ميت، والجمهور على حياته، كما سبق في باب فضائله، ويتأولون هذه الأحاديث على أنه كان على البحر، لا على الأرض، أو أنها عام مخصوص. انتهى كلام النووي كَالمُهُ البحر، لا على الأرض، أو أنها عام مخصوص.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من شذّ من المحدّثين... إلخ» ليس كما قال، بل هو قول المحقّقين من المحدّثين وغيرهم، فالحقّ أن الخضر ﷺ

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ) ۹۰/۱۲.

مات قبل النبي ﷺ، وقد كتب بعض المحقّقين كتاباً في الأحاديث الموضوعة، وعقد فيه فصلاً نفيساً في الخضر، فقال:

[فصل]: من الأحاديث الموضوعة أحاديث حياة الخضر عليه.

ومنها الأحاديث التي ذُكر فيها الخضر، وحياته، وكلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد.

٨٤ ـ كحديث: إن رسول الله ﷺ كان في المسجد، فسمع كلاماً من ورائه، فذهبوا ينظرون، فإذا هو الخضر.

٨٥ ـ وحديث: يلتقي الخضر وإلياس كل عام.

٨٦ ـ وحديث: يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر، الحديث المفترى الطويل.

سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر، وأنه باق، فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان.

وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا؟ وقد قال النبي على «لا يبقى على رأس مئة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد».

وسئل عن ذلك كثير غيره من الأئمة، فقالوا: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ الْخُلُدُ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ اَلْخَلِدُونَ ﴿ إِنَّا لِللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّل

وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلهُ فقال: لو كان الخضر حيّاً لوجب عليه أن يأتي النبيّ عَلَيهُ، ويجاهد بين يديه، ويتعلم منه، وقد قال النبيّ عَلَيهُ يوم بدر: «اللَّهُمَّ إن تهلك هذه العصابة، لا تُعبد في الأرض»، وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟.

وقد قال أبو الفرج ابن الجوزيّ: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء: القرآن، والسُّنَّة، وإجماع المحققين من العلماء، والمعقول.

أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن فَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤]، فلو دام الخضر كان خالداً.

وأما السُّنَّة فذكر حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مئة سنة

منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها أحد"، متّفق عليه.

قال: وممن قال: إن الخضر مات: إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو الحسين ابن المنادي، وهما إمامان، وكان ابن المنادي يُقَبِّح قول من يقول: إنه حيّ.

وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد، وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيّاً لوجب عليه أن يأتي إلى النبيّ عليه وقال: حدّثنا أحمد، عن شريح بن النعمان، حدّثنا هشيم، أخبرنا مجالد، عن الشعبيّ، عن جابر بن عبد الله عليه أن رسول الله عليه قال: "والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني"(۱)، فكيف يكون حيّاً، ولا يصلي مع رسول الله عليه الجمعة، والجماعة، ويجاهد معه؟ ألا ترى أن عيسى عليه إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة، ولا يتقدم؛ لئلا يكون ذلك خدشاً في نبوّة محمد عليه.

قال أبو الفرج: وما أبعدَ فَهُم من يُثبت وجود الخضر، وينسى ما في طيّ إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة.

أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه:

أحدها: أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولدُ آدم لِصُلبه، وهذا فاسد لوجهين:

أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة، فيما ذُكر في كتاب يوحنا المؤرخ، ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر.

<sup>(</sup>١) حديث حسن، راجع: «مختصر العلق» للشيخ الألباني ص٥٩٠.

والثاني: أنه لو كان ولده لِصُلبه أو الرابع مِن وَلَد وَلَده، كما زعموا، وأنه كان وزير ذي القرنين، فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا، بل مفرط في الطول والعرض.

الوجه الثالث: أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة، ولم يَنقل هذا أحد.

الوجه الرابع: أنه اتفق العلماء أن نوحاً لمّا نزل من السفينة مات مَن كان معه، ثم مات نَسْلهم، ولم يبق غير نَسْل نوح.

والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُرُ ٱلْبَاقِينَ ۞﴾ [الصافات: ٧٧]، وهذا يُبطل قول من قال: إنه كان قبل نوح.

الوجه الخامس: أن هذا لو كان صحيحاً أن بَشَراً من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر، ومولده قبل نوح، لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب، وكان خبره في القرآن مذكوراً في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية، وقد ذكر الله من أحياه ألف سنة إلا خمسين عاماً، وجعله آية، فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر.

ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان.

والوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم، وذلك حرام بنص القرآن، أما المقدمة الثانية فظاهرة، وأما الأُولى، فإن حياته لو كانت ثابتة لدلّ عليها القرآن، أو السُّنَّة، أو إجماع الأمة، فهذا كتاب الله تعالى، فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سُنَّة رسول الله على فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه؟ وهؤلاء علماء الأمة، هل أجمعوا على حياته؟.

الوجه السابع: أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يُخبر الرجل بها أنه رأى الخضر، فيالله العجب، هل للخضر علامات يعرفه بها من رآه، وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله، فأين للرائي أن المخبر له صادق، لا يكذب؟

الوجه الثامن: أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمٰن، ولم يصاحبه، وقال له: ﴿ هَنْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ ﴾ [الكهف: ٧٨]، فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى، ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة، ولا جماعة، ولا مجلس علم، ولا يعرفون من الشريعة شيئاً، وكل منهم يقول: قال الخضر، وجاءني الخضر، وأوصاني الخضر؟ فيا عجباً له، يفارق كليم الله تعالى، ويدور على صحبة الجهال، ومن لا يعرف كيف يتوضأ؟، ولا كيف يصلي؟.

الوجه التاسع: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول: أنا الخضر لو قال: سمعت رسول الله على يقول كذا وكذا، لم يُلْتَفَت إلى قوله، ولم يُحتج به في الدين، إلا أن يقال: إنه لم يأت رسول الله على ولا بايعه، أو يقول هذا الجاهل: إنه لم يُرسَل إليه، وفي هذا من الكفر ما فيه.

الوجه العاشر: أنه لو كان حيّاً لكان جهاده الكفار، ورباطه في سبيل الله، ومقامه في الصف ساعة، وحضور الجمعة والجماعة، وتعليم العلم أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار، والفلوات، وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه، والعيب له؟ انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ والصواب في الخضر على أنه نبيّ، وأن القول ببقائه إلى الآن زعم باطلٌ، والأدلّة على ذلك واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، نسأل الله تعالى أن يرينا الحقّ حقّاً، ويرزقنا اتباعه، ويُرينا الباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، فإنه وليّ التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦١] (...) \_ (حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُعَدِّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُعَدِّةِ بِهَا الْمُعْرِ»). ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ»).

<sup>(</sup>١) "نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول» ٢/٦٦ ـ ٦٧.

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون السمين البغداديّ، تقدّم في الباب الماضى.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ،
 قد يخطئ [٩] (ت٤٠٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٥/٣٦٩.

و«ابن جُريج» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر عن ابن جريج ساقها الإمام أحمد كَلَلَّهُ في «مسنده»، فقال:

(١٤٤٩١) \_ حدّثنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبيّ على يقول: «يسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم، يأتي عليها مائة سنة». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦٢] (...) \_ (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، كَلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِر، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا مِاثَةُ سَنَةٍ، وَهِيَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِاثَةُ سَنَةٍ، وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ»، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ حَالِيةٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ»، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ صَاحِبِ السِّقَايَةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا اللهِ، عَنِ النَّهِ، عَنِ النَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّيِ عَلَيْهِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَقْصُ الْعُمُرِ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٨) وقيل: بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الصنعانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠]
 (ت ٢٤٥) (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٩٢/٩٢».

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣٢٢/٣.

٣ ـ (الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التيميّ، أبو محمد البصريّ، يُلَقَّب الطُّلفَيل،
 ثقةٌ، من كبار [٩] (١٨٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٥/١.

٤ - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، نزل في بني تيم، فنُسب إليهم، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت١٤٣) وهو ابن سبع وتسعين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

٥ - (أَبُو نَضْرَةً) - بنون، وضاد معجمة ساكنة - المنذر بن مالك بن قُطَعة - بضم القاف، وفتح الطاء المهملة - الْعَبْديّ الْعَوَقيّ - بفتح العين المهملة، والواو، ثم قاف - البصريّ، مشهور بكنيته، ثقة [٣] (ت٨ أو ١٠٩) (خت م
 ٤) تقدم في «الإيمان» ٢/٧٢٨.

٦ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ السِّقَايَةِ) هو: عبد الرحمٰن بن آدم البصريّ المعروف بصاحب السقاية، مولى أم بُرْثُن - بضمّ الموحّدة، وسكون الراء، بعدها مثلثة مضمومة، ثم نون - وربما قيل له: ابن بُرْثُن، وقد تُبْدل النون ميماً، صدوقٌ [٣].

رَوَى عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وجابر، ورجل من الصحابة لم يسمّه.

وروى عنه قتادة، وأبو العالية، وسليمان التيميّ، وعوف الأعرابيّ، وأبو الورد بن ثمامة.

قال ابن معين: عبد الرحمٰن بن برثن، وابن برثم سواء، وقال الدارقطني: عبد الرحمٰن بن آدم، إنما نُسب إلى آدم أبي البشر، ولم يكن له أب يُعْرَف، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال المداثني: استعمله عبيد الله بن زياد، ثم عزله، وأغرمه مائة ألف، ثم رحل إلى يزيد بن معاوية، فكتب إلى عبيد الله بن زياد أن يُخلف له ما أخذ منه، قال: وكان من شأنه فيما ذكر جويرية بن أسماء أن أم برثن كانت امرأة تعالج الطيب، فأصابت غلاماً لقطة، فربته حتى أدرك، وسمّته عبد الرحمٰن، فكلّمت نساء عبيد الله بن زياد، فكلّمته فيه مولاه، فكان يقال له: عبد الرحمٰن ابن أم برثن، وقال عثمان الدارميّ عن أبن معين: لا بأس به، حكاه ابن أبي حاتم، وقال ابن عديّ: ثنا محمد بن عليّ، ثنا عثمان بن سعيد، سألت ابن معين عن عبد الرحمٰن بن آدم، فقال:

لا أعرفه، فإما أن يكون آخر، أو لم يستحضره عند سؤال عثمان.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. و«جابر بن عبد الله عليه» ذُكر قبله.

وقوله: (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ... إلخ) قال النووي كَالله: هو معطوف على قول المعتمر بن سليمان: سمعت أبي، قال: حدثنا أبو نضرة، ثم قال بعد تمام الحديث: وعن عبد الرحمٰن هو سليمان والد المعتمر، فسليمان يرويه بإسناد مسلم إليه عن اثنين: أبي نضرة، وعبد الرحمٰن صاحب السقاية، كلاهما عن جابر في الله أعلم. انتهى (۱).

وقوله: (صَاحِبِ السِّقَايَةِ) لم أجد من بيّن سبب تسميته بهذا اللقب، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هكذا في رواية مسلم أن التفسير لعبد الرحمٰن، ووقع في «مصنّف ابن أبي شيبة»، و«مسند أحمد» بلفظ: «وفسَّر جابر: نقصان من العمر»(۲)، فجعل التفسير من كلام جابر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَقْصُ الْعُمُرِ)؛ أي: فسّر المائة المذكورة في الحديث، فقال: المراد بها: نَقْص عُمُر الناس، فلا تتجاوز أعمارهم المائة، إلا قليلاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف عَلَيْهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعاً مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قريباً.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيميّ لم أجد من ساقها

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۹/۱۲ ـ ۹۲.

<sup>(</sup>٢) راجع: «مصنّف ابن أبي شيبة» ٧/ ٥٠٣، و«مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ٣٧٩.

بتمامها، فقد رواها ابن أبي شيبة في «مصنّفه»، وأحمد في «مسنده» مثل سياق مسلم، فقال الأول: «مثله»، والثاني: «بمثله»، وجعلا التفسير من جابر ﷺ، لا من عبد الرحمٰن (۱)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَمْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦٤] (٢٥٣٩) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَأْتِي مِاثَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (أَبُو خَالِدٍ) هو: سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ المذكور في السند الثاني، وهو أبو خالد الأحمر الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ [٨] (ت١٩٠) أو قبلها، وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٠.

٣ ـ (دَاوُدُ) بن أبي هند القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت١٤٠) وقيل: قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٢/ ٢٢١.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«أَبُو سَعِيدٍ» هو: الخدريّ ﷺ.

# شرح الحديث:

(مَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ سعد بن مالك ﷺ؛ أنه (قَالَ: لَمّا رَجَعَ النّبِيُّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ) قيل: هذا لا يلزم منه أن يكون هذا الكلام بعد مرجعه من تبوك فوراً، بل يجوز أن يكون تأخّر بعد مرجعه من تبوك بزمان، فلا يتعارض مع حديث جابر ﷺ المارّ الذي أخبر فيه أنه ﷺ تكلّم بهذا الكلام قبل وفاته بشهر، ويَحْتَمِل أن يكون ﷺ قال ذلك مرّتين (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ٥٠٣، و«مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٣١١.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد التأويل الأول، فالأحسن هو الاحتمال الثاني، والله تعالى أعلم.

(سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ) ظاهر هذا يدلّ على أن جوابه على بقوله: «لا تأتي... إلخ» جواب عن سؤالهم عن الساعة، وليس كذلك، بل جواب السؤال بُيّن في حديث جابر في المارّ بقوله: «تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله»، فإنه صريح في كونه لم يُخبرهم عن وقت قيام الساعة (١)، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ»)؛ أي: مولودة، فخرج الملائكة، وإبليس، فلا حاجة لتكلّف جَمْعٍ إلى الجواب: على الماء، والهواء، لا في الأرض.

والمعنى: أنه لا يعيش أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة، وكانت عند رجوعه من تبوك، وهو أكثر من مائة، وكان آخر الصحب موتاً أبو الطفيل، مات سنة عشر ومائة، وهي رأس مائة سنة من مقاله، ولا يدخل في الخبر الخضر، فإن المراد: ممن تعرفونه، أو ترونه، أو «أل» في الأرض للعهد؛ أي: أرضي التي نشأت فيها، وبُعثت منها، وزَعْمُ أنه كان إذ ذاك في البحر ضُعّف بأن الأرض تتناول البر والبحر، والمقابل للبحر: البرّ، لا الأرض، وقيّد بالأرض ليخرج عيسى بين فإنه في السماء، وفيه وَعْظُ أمته بقِصَر أعمارهم، قاله المناوي كَالله (٢).

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري و الله هذا من أفراد المصنّف تَطَلَّلُهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٦٤/٥٤] (٢٥٣٩)، و(ابن أبي شيبة) في

<sup>(</sup>۱) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناوي ٦/ ٣٨٣.

«مصنّفه» (٧/ ٥٠٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٨٦)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦٥] (٢٥٣٨) \_ (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلْقَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَبْلُغُ مِأْثَةَ سَنَةٍ»، فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِيَ: كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ يَوْمَئِذٍ).

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥١٠) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان»
 ١٥٦/١٢.

٢ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمٰن السلّميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغير حفظه في الآخر [٥] (ت١٣٦) وله ثلاث وتسعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٥/٤٣.

٣ ـ (سَالِمُ) بن أبي الجعد رافع الغَطَفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ،
 ثقةٌ، وكان يُرسل كثيراً [٣] (ت٧ أو ١٩٨) وقيل: مائة، أو بعد ذلك، ولم
 يثبت أنه جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض» ٧٢٨/٨.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (إِنَّمَا هِيِّ كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ يَوْمَثِذٍ) ظاهر هذا السياق أن هذا الكلام للمتذاكِرين، ويَحْتَمِل أن يكون كلام جابر فسر لهم المراد بالحديث.

ومعناه: أن كلّ نفس مخلوقة في ذلك الوقت لا تبلغ، ولا تتجاوز مائة سنة من ذلك التاريخ، فلا يشمل الحديث من وُلد بعد ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصنّف كَاللهُ ولم أجد أحداً أخرجه غيره، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٥٥) \_ (بابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦٦] (٢٥٤٠) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) ذُكر قبل حديث.
- ٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أبو كريب، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة،
   تقدم قريباً.
- ٤ ـ (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، عَمِي وهو صغير، ثقةً
   أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [٩] (ت١٩٥)
   وله اثنتان وثمانون سنةً، وقد رُمِي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.
- ٥ ـ (الأُعْمَش) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، عارف بالقراءات، وَرعٌ، لكنه يدلِّس [٥] (ت٧ أو١٤٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٧.
  - ٦ ـ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
    - ٧ (أَبُو هُرَيْرَةَ) عَظِيهُ، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.
      - وشرح الحديث يأتي بعده \_ إن شاء الله تعالى \_.
- [تنبيه]: وقع في هذا الإسناد وَهَم، والظاهر أنه ممن بعد مسلم، لا منه، كما سيأتي في كلام الحافظ كِثَلَثُهُ.
- قال أبو علي الجياني \_ بعد إيراد سند مسلم المذكور هنا \_ ما نصه: هكذا قال مسلم في إسناد هذا الحديث عن شيوخه، عن أبي هريرة.

قال أبو مسعود الدمشقيّ: هذا وَهَم، والصواب من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدريّ، لا عن أبي هريرة، وكذا رواه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، والناس.

قال أبو عليّ: حدّثنا أبو عُمر النَّمري، قال: نا سعيد بن نصر، نا قاسم بن أصبغ، قال: نا محمد بن وَضّاح، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم، ولا نصيفه».

قال: وسئل الدارقطني عن إسناد هذا الحديث، فقال: يرويه الأعمش، واختُلف عنه، فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وقال أبو مسعود: عن أبي داود، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة كذلك أيضاً.

واختُلف على أبي عوانة، فرواه عفان، ويحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الأعمش كذلك، ورواه مسدد، وأبو كامل، وشيبان، عن أبي عوانة، فقالوا: عن أبي هريرة، وأبي سعيد.

وكذا قال نصر بن على، عن ابن داود(١) الخريبي، عن الأعمش.

وقال مسدّد: عن الْخُريبيّ، عن أبي سعيد وحده بغير شكّ، وهو الصواب عن الأعمش.

ورواه زائدة عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والصحيح عن أبي صالح، عن أبي سعيد.

قال أبو عليّ: أنا أبو عبد الله محمد بن سَعْدون، قال: نا أبو الحسن محمد بن عليّ بن صخر الأزديّ القاضي بمكة بانتقاء أبي نصر الوائليّ الحافظ، قال: نا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف، قال: نا الحسن بن محمد بن شعبة، قال: نا أبو حاتم \_ يعني: محمد بن إدريس الرازيّ \_ قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن داود الْخُريبيّ.

قال رسول الله ﷺ: «لا تسبّوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثلَ أُحُد ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم، ولا نصيفه».

قال أبو نصر: هذا حديث غريب، والمحفوظ فيه عن شعبة، عن أبي سعيد الخدري، وكذلك رواه عن ابن أبي عدي، ومعاذ بن معاذ، وآدم بن أبي إياس، وغيرهم، وهو في «الصحيحين»، وكذلك رواه وكيع بن الجرّاح، وجرير، ومُحاضرٌ، وغيرهم، عن الأعمش.

واختُلف على أبي معاوية، عن الأعمش، فخرّجه مسلم وحده عن يحيى بن يحيى، وأبي كُريب، وأبي بكر، عن أبي معاوية في مسند أبي هريرة.

ورواه جماعة عن أبي معاوية في مسند أبي سعيد الخدريّ. قال أبو نصر: ومن الناس من ينسب مسلماً فيه إلى الوهَم.

ثم أخرج بسنده عن محمد بن جُحادة، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدريّ: أن رسول الله على قال: «لا تسبّوا أصحابي. . . » الحديث. انتهى ما كتبه الجيّاني كَلَلهُ(١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: ثم أورد ما كتبه الحافظ في «الفتح»؛ ليكون شرحاً لِمَا أوردته عن الجيّاني كَثَلَهُ.

قال كَثَلَتُهُ عند قول البخاريّ كَثَلَتُهُ: «تابعه جرير، وعبد الله بن داود، وأبو معاوية، ومحاضر، عن الأعمش». انتهى.

قوله: «تابعه جرير» هو ابن عبد الحميد، وعبد الله بن داود هو الْخُرَيبيّ ـ بالمعجمة، والموحّدة، مصغراً ـ وأبو معاوية هو الضرير، ومحاضر ـ بمهملة، ثم معجمة، بوزن مجاهد ـ عن الأعمش؛ أي: عن أبي صالح، عن أبي سعيد. فأما رواية جرير، فوَصَلها مسلم، وابن ماجه، وأبو يعلى، وغيرهم.

وأما رواية محاضر، فرويناها موصولة في «فوائد أبي الفتح الحداد» من طريق أحمد بن يونس الضبيّ، عن محاضر المذكور، فذكره مثل رواية جرير، لكن قال: «بين خالد بن الوليد وبين أبي بكر» بدل عبد الرحمٰن بن عوف، وقول جرير أصحّ، وقد وقع كذلك في رواية عاصم، عن أبي صالح الآتي ذِكرها.

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٩١٥ \_ ٩١٩.

وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد في «مسنده»، عنه وليس فيه القصّة، وكذا أخرجها أبو داود، عن مسدد.

وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد عنه هكذا، وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، ويحيى بن يحيى، ثلاثتهم عن أبي معاوية، لكن قال فيه: عن أبي هريرة، بدل أبي سعيد، وهو وَهَمَّ، كما جزم به خَلَفٌ، وأبو مسعود، وأبو على الجيانيّ، وغيرهم.

قال الحافظ المزيّ كَالله: ورواه مسلم، عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر، وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ووَهِم عليهم في ذلك، إنّما رووه، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، كذلك رواه الناس، عنهم، كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه، ومن أدلٌ دليل على أن ذلك وَهَمٌ وقع منه في حال كتابته، لا في حفظه: أنّه ذكر أوّلاً حديث أبي معاوية، ثم ثنّى بحديث جرير، وذكر المتن وبقيّة الإسناد عن كلِّ واحد منهما، ثم ثلّث بحديث وكيع، ثم ربّع بحديث شعبة، ولم يذكر المتن، ولا بقيّة الإسناد عنهما ـ أي: عن حديثهما . . إلى آخر كلامه، فلولا أنّ إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لَمَا حديثهما . . إلى آخر كلامه، فلولا أنّ إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لَمَا جمعهما جميعاً في الحوالة عليهما، والوهم يكون تارةً في الحفظ، وتارة في الكتابة، وقد وقع الوهم منه هٰهنا في الكتابة، والله أعلم . القول، وتارة في الكتابة، وقد وقع الوهم منه هٰهنا في الكتابة، والله أعلم . انتهى كلام الحافظ المزّيّ في تحقيق الحافظ كله، فتنبّه، وأجود منه حَمْل الوهم على مَن بَعْدَ مسلم، كما يأتى في تحقيق الحافظ كله، فتنبّه.

قال الحافظ: وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة أحد شيوخ مسلم فيه في «مسنده»، و«مصنفه» عن أبي معاوية، فقال: عن أبي سعيد، كما قال أحمد، وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في «المستخرج» من رواية عُبيد بن غنام، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية أحمد، ويحيى بن عبد الحميد، وأبى خيثمة، وأحمد بن جوّاس، كلهم عن أبي معاوية، فقال:

<sup>(</sup>١) التحفة الأشراف، ٣٤٣/٣ \_ ٣٤٤.

عن أبي سعيد، وقال بعده: أخرجه مسلم عن أبي بكر، وأبي كريب، ويحيى بن يحيى، فدل على أن الوهم وقع فيه ممن دون مسلم؛ إذ لو كان عنده عن أبي هريرة لبيّنه أبو نعيم، ويقوي ذلك أيضاً أن الدارقطني مع جزمه في «العلل» بأن الصواب أنه من حديث أبي سعيد، لم يتعرض في تتبّعه أوهام الشيخين إلى رواية أبى معاوية هذه.

وقد أخرجه أبو عبيدة في «غريب الحديث»، والجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم، وخيثمة من طريق سعيد بن يحيى، والإسماعيليّ، وابن حبان من طريق عليّ بن الجعد، كلهم عن أبي معاوية، فقالوا: عن أبي معاوية، فقالوا: عن أبي معاوية، وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه أيضاً، عن أبي معاوية، فقال: عن أبي سعيد، كما قال الجماعة، إلا أنه وقع في بعض النسخ عن (۱) ابن ماجه اختلاف، ففي بعضها عن أبي هريرة، وفي بعضها عن أبي سعيد، والصواب عن أبي سعيد؛ لأن ابن ماجه جَمَع في سياقه بين جرير ووكيع وأبي معاوية، ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير: إنها عن أبي هريرة، وكل من أخرجها من المصنفين، والمخرجين، أورده عنهما من حديث أبي سعيد، قال الحافظ: وقد وجدته في نسخة قديمة جدّاً من ابن ماجه، قُرئت في سنة بضع وسبعين وثلاثمائة، وهي في غاية الإتقان، وفيها عن أبي سعيد، واحتمال كون الحديث عند أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعاً مستبعد؛ إذ لو كان كذلك لَجَمَعهما ولو مرّة، فلما كان غالب ما وبع في غاية الإقان، وفيها أن في قول من قال عنه: عن أبي سعيد دون ذِكر أبي سعيد دون ذِكر أبي هريرة دلّ على أن في قول من قال عنه: عن أبي هريرة شذوذاً، والله أعلم.

وقد جَمَعهما أبو عوانة عن الأعمش، ذَكَره الدارقطنيّ.

وقال في «العلل»: رواه مسدد، وأبو كامل، وشيبان، عن أبي عوانة كذلك، ورواه عفّان، ويحيى بن حماد، عن أبي عوانة، فلم يذكرا فيه أبا سعيد، قال: ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكذلك قال نصر بن عليّ، عن عبد الله بن داود، قال: والصواب من

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة، والظاهر أن الصواب «عند»، فتأمل.

روايات الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، لا عن أبي هريرة.

قال: وقد رواه عاصم، عن أبي صالح، فقال: عن أبي هريرة، والصحيح عن أبي صالح، عن أبي سعيد. انتهى.

وقد سبق إلى ذلك عليّ ابن المدينيّ، فقال في «العلل»: رواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: والأعمش أثبت في أبي صالح من عاصم.

فعُرف من كلامه أن من قال فيه: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فقد شَذّ، وكأن سبب ذلك شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة، فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ، وأما الحفاظ فيميزون ذلك.

ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشار إليها الدارقطنيّ، أخرجها الطبرانيّ في «الأوسط»، قال: ولم يروه عن الأعمش إلا زيد بن أبي أنيسة، ورواه شعبة وغيره عن الأعمش، فقالوا: عن أبي سعيد. انتهى.

وأما رواية عاصم، فأخرجها النسائيّ في «الكبرى»، والبزار في «مسنده»، وقال: ولم يروه عن عاصم إلا زائدة.

وممن رواه عن الأعمش، فقال: عن أبي سعيد: أبو بكر بن عياش، عند عبد بن حميد، ويحيى بن عيسى الرمليّ، عند أبي عوانة، وأبو الأحوص، عند ابن أبي خيثمة، وإسرائيل عند تمام الرازيّ.

قال الحافظ: وأما ما حكاه الدارقطنيّ عن رواية أبي عوانة، فقد وقع لي من رواية مسدّد، وأبي كامل، وشيبان عنه على الشكّ، قال في روايته: عن أبي سعيد، أو أبي هريرة، وأبو عوانة كان يحدّث من حفظه، فربّما وَهِم، وحديثه من كتابه أثبت، ومن لم يشك أحقّ بالتقديم ممن شك، والله أعلم.

قال الحافظ تَظَلَهُ: وقد أمليت على هذا الموضع جزءاً مفرداً لخَصت مقاصده هنا بعون الله تعالى. انتهى كلام الحافظ تَظَلَهُ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق هذا البحث الحافظ كلله تحقيقاً بالغاً، وأجاد، وأفاد، وقد تبيّن من خلال تحقيقه أن إسناد مسلم هذا وهَمٌ، وأن الوهَم ليس منه، بل ممن دونه، لا منه، فتأمله بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦٧] (٢٥٤١) ـ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا أَذْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ").

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الْعَبسيّ الكوفيّ، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضاً قبل باب.

والباقون ذُكروا في الحديث الماضي، وقبل حديث.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَاللهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى أبي صالح، وأبي هريرة رضي فله فمدنيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبا سعيد ﷺ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ سعد بن مالك ص الله عَلَيْهُ؛ أنه (قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزومي، سيف الله، يُكني أبا سليمان، من كبار الصحابة رضي ، وكان إسلامه بين الحديبية والفتح، وكان أميراً على قتال أهل الردّة، وغيرها من الفتوح، إلى أن مات سنة إحدى، أو اثنتين وعشرين، تقدّمت ترجمته في «الجهاد والسِّير» ١٣/ ٤٥٦٠.

(وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة القرشيّ الزهريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم قديماً، ومناقبه شهيرة، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك، تقدّمت ترجمته في الصلاة» ٢٣/ ٩٥٧. (شَيْعٌ)؛ أي: من المخاصمة والمنازعة، (فَسَبُّهُ)؛ أي: عبد الرحمٰن بن عوف، (خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد، (فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿لَا) ناهية، ولذا جزم الفعل بعدها، (تَسُبُّوا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي) الخطاب للصحابة، كما بيّنه سبب الحديث المذكور آنفاً، وقال السيوطيّ: قال العلماء: هذا مشكل الظاهر، من حيث الخطاب، وأجاب جماعة بأنه على نزّل السابّ منهم؛ لتعاطيه ما لا يليق به منزلة غير الصحابة، قال السبكيّ: الظاهر أن الخطاب فيه لمن صحبه آخراً بعد الفتح، وقوله: «أصحابي» المراد بهم: من أسلم قبل الفتح، قال: ويُرشد إليه قوله على: ﴿لَا أَنْفَق مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح، وَقَلْلُ ﴾ الآية [الحديد: ١٠] قال: ولا بدّ لنا من تأويله بهذا، أو بغيره؛ ليكون المخاطبون غير الأصحاب الموصى بهم. انتهى (١٠).

وقال الكرماني: الخطاب لغير الصحابة من المسلمين المفروضين في العقل، جَعَل من سيوجد كالموجود، ووجودهم المترقب كالحاضر. انتهى (٢)، وسيأتي تعقّب الحافظ له.

(فَإِنَّ أَحَدَكُمْ) قال في «الفتح»: فيه إشعار بأن المراد بقوله أوّلاً: «لو «أصحابي» أصحاب مخصوصون، وإلا فالخطاب كان للصحابة، وقد قال: «لو أن أحدكم أنفق»، وهذا كقوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَدْنَلُ الله الآية [الحديد: ١٠]، ومع ذلك فنَهْيُ بعض من أدرك النبي على وخاطبه عن بذلك عن سبّ من سبقه، يقتضي زجر من لم يُدرك النبي على ولم يخاطبه عن سبّ من سبقه من بابِ أولى، وغَفَل من قال: إن الخطاب بذلك لغير الصحابة، وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل؛ تنزيلاً لمن سيوجد منزلة الموجود؛ للقطع بوقوعه، ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد، وهو من الصحابة في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد، وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وغَفَل... إلخ» هذا من الحافظ تعقّب لِمَا سبق عن الكرماني، وهو تعقّب حسن، ولكن العيني تعقّبه فيه على عادته في غالب تعقّباته التعصّبية، غفر الله لي، ولهم جميعاً.

<sup>(</sup>۱) «الديباج على مسلم» ٥/٤٨٦. (٢) «عمدة القاري» ١٨٨/١٦.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٨/ ٣٦١، كتاب «الفضائل» رقم (٣٦٧٣).

(لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً) زاد الْبَرْقاني في «المصافحة» من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش: «كل يوم»، قال: وهي زيادة حسنة. (مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ)؛ أي: المدّ من كل شيء، والمدّ بضم الميم مكيال معروف، ضُبِط قَدْره في «كتاب الطهارة»(١).

وحَكَى الخطابيّ أنه رُوي بفتح الميم، قال: والمراد به الفضل والطول، وقد تقدّم في أول باب فضائل الصحابة تقرير أفضلية الصحابة عمن بعدهم، وهذا الحديث دال لِمَا وقع الاختيار له مما تقدّم من الاختلاف، والله أعلم.

وقال الفيّوميّ كَلْلهُ: «المدّ» بالضمّ كيلٌ، وهو رطلٌ وثُلُث عند أهل الحجاز، فهو ربع صاع؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلُثٌ، والمدّ رطلان عند أهل العراق، والجمع أمداد، ومِداد بالكسر. انتهى (٢).

وقال ابن الأثير كَالله ما نصّه: وفي حديث فضل الصحابة: «ما أدرك مُدَّ أحدهم، ولا نَصِيفه»: المدّ في الأصل ربع الصاع، وإنما قدّره به؛ لأنه أقلّ ما كانوا يتصدّقون به في العادة. ويُروى بفتح الميم، وهو الغاية. وقد تكرّر ذكرُ المدّ في الحديث، وهو رطلٌ وثُلُثٌ عند الشافعيّ، وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة، وأهل العراق. وقيل: إن أصل المدّ مُقَدَّرٌ بأن يَمُدّ الرجل يديه، فيملاً كفّيه طعاماً. انتهى (٣).

(وَلَا نَصِيفَهُ»)؛ أي: ولا نصيف المدّ من كل شيء، و «النَّصِيف» بوزن رغيف، هو النصف، كما يقال: عُشْر وعَشِير، وثُمُن وثَمِين، وقيل: «النَّصِيف»: مكيال دون المد. قاله في «الفتح»(٤).

وقال النووي كَالله: قال أهل اللغة: «النَّصِيف»: النصف، وفيه أربع لغات: نِصْف ـ بكسر النون ـ ونُصْف ـ بضمها ـ ونَصْف ـ بفتحها ـ ونَصِيف بزيادة الياء، حكاهن القاضي عياض في «المشارق» عن الخطابي (٥٠).

<sup>(</sup>١) قَدْر المدّ بالمكاييل المعاصرة (٦٨٨) لتراً، راجع: «الإيضاحات العصريّة» ص١١٦.

<sup>(</sup>Y) «المصباح المنير» ٢/ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٣٠٨/٤، و«لسان العرب» ٣/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٧/٤٤.

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ٩٣/١٦.

وقال في «القاموس»: «النّصفُ»: مُثَلَّثَةً: أحد شقّي الشيء، كالنَّصِيف، جَمْعه أَنصافٌ. انتهى.

وقال «الشارح»: قوله: «مُثَلَّثة»: قال شيخنا: أفصحها الكسر، وأقيسها الضمّ؛ لأنه الجاري على بقيّة الأجزاء؛ كالربع، والخمس، والسدس، ثم الفتح، وقرأ زيد بن ثابت ﴿ فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴾ [النساء: ١١] بالضمّ. انتهى باختصار (١).

وقال البيضاويّ: معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهباً من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مُدّ طعام، أو نصيفه، وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص، وصدق النية. قال الحافظ: وأعظمُ من ذلك في سبب الأفضلية عِظَم موقع ذلك؛ لشدة الاحتياج إليه، وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال، كما وقع في الآية: ﴿مَّنَّ أَنفَقَ مِن مَبِّلِ الْفَتْحِ وَقَنْلُ ﴾ [الحديد: ١٠]، فإن فيها إشارةً إلى موقع السبب الذي ذكرته، وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً؛ لشدة الحاجة إليه، وقلة المعتني به، بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لأن المسلمين كَثُروا بعد الفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم، والله أعلم. انتهى ما في «الفتح» (٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً.

وقال النووي في «شرح مسلم» ٩٣/١٦: معنى الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أَحَد أصحابي مُدّاً، ولا نصف مُدّ، قال القاضي عياض: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول «باب فضائل الصحابة» عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع مَن بَعْدهم، وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة، وضِيق الحال، بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته على وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم، وسائر طاعاتهم، وقد قال الله تعالى: ﴿لا يَسْتَوَى مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن فَبّلِ ٱلفَتّح وَقَللًا أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَة الآية [الحديد: ١٠] هذا كله مع ما كان في أنفسهم من

 <sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/۲۱۳۹.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۳٦۱، كتاب «الفضائل» رقم (۳۲۷ ـ ۳۲۲).

الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حَقَّ جهاده، وفضيلةُ الصحبة ولو لحظةً لا يوازيها عملٌ، ولا تُنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (١).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ بعد ذِكره سبب الحديث ـ وهو قصة ما جرى بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمٰن بن عوف الله ـ ما نصّه: فأظهر ذلك السببُ أن مقصود هذا الخبر زجر خالد، ومن كان على مثل حاله ممن سُبِق السببُ أن مقصود هذا الخبر نجر خالد، ومن كان على مثل حاله ممن سُبِق بالإسلام، وإظهار خصوصية السابق بالنبيّ الله وأن السابقين لا يلْحَقهم أحد في درجتهم، وإن كان أكثر نفقة وعملاً منهم، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِى مِنكُم مِن أَنفَقَ مِن قَبّلِ ٱلْفَتْح وَقَنلُ الله الحديد: ١٠]، ويدل على صحة هذا المقصود أن خالداً وإن كان من الصحابة الله لكنه متأخر الإسلام، قيل: أسلم سنة خمس، وقيل: سنة ثمان، لكنه على لمّا عدل عن خالد (١) وعبد الرحمٰن الى التعميم دلّ ذلك على أنه قَصَد مع ذلك تقعيد قاعدة تغليظ تحريم سبّ الصحابة مطلقاً، فيحرُمُ ذلك من صحابيّ وغيره؛ لأنه إذا حُرِّم على صحابيّ، الصحابة مطلقاً، فيحرُمُ ذلك من صحابيّ وغيره؛ لأنه إذا حُرِّم على صحابيّ، فتحريمه على غيره أولى، وأيضاً فإن خطابه الله المواحد خطاب للجميع، وخطابه للحاضرين خطاب للغائبين إلى يوم القيامة. انتهى كلام القرطبيّ كَلَهُ وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً (١).

وقال القاضي: ومن أصحاب الحديث من يقول: هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته، وقاتل معه، وأنفق، وهاجر، ونَصَر، لا لمن رآه مَرّةً، كَوُفُود الأعراب، أو صَحِبَه آخراً بعد الفتح، وبعد إعزاز الدين، ممن لم يوجد له هجرة، ولا أَثَرٌ في الدين، ومنفعة المسلمين، قال: والصحيح هو الأول، وعليه الأكثرون، والله أعلم. انتهى (3).

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۹۲/۱۲ \_ ۹۶.

<sup>(</sup>٢) وقع في نسخة «المفهم» بلفظ: «عن غير خالد»، بزيادة «غير»، وهو غلط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٤٩٤ \_ 893.

<sup>(3) &</sup>quot;|2a|b | |1a|b | |1a|b | |1a|b

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عياض: من تصحيح رأي الجمهور في أن فضل الصحبة تعمّ جميع الصحابة على ذلك، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري رضي الله هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٥/ ٢٤٦٧ و ٢٤٦٧]، و(البخاريّ) في «فضائل الصحابة» (٣٦٧٣)، و(أبو داود) في «السُّنَة» (٢٥٨١)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٢٨٦١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٨٤/٥)، و(ابن ماجه) في «المناقب» (١٦١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢١٨٣)، و(أحمد) في «مسنده» (١٦٨٧)، و(أحمد) في «مسننه» (٣/١١ و٥٥ ـ ٥٥) و «فضائل الصحابة» (٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٧٤/١٠ ـ ١٧٥)، و(ابن أبي عاصم) في «السُّنَّة» (٩٩٩ ـ ١٩٩١)، و(ابن حميد) (٩١٨)، حبّان) في «صحيحه» (١٩٩٤ و ٣٥٧٧ و ٥٧٢٥)، و(عبد بن حميد) (٩١٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١٩٨)، و(البزّار) في «مسنده» (٢٧٦٨)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٨٣٨) و «الصغير» (٢/ ٢٧١)، و(ابن الجعد) في «رالطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٨٣٨) و «البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٢٠٢)، و(البخطيب) في «تاريخ بغداد» (٧/ ١٤٤)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَة» (٣٥٩)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضائل الصحابة 🚜.

٢ ـ (ومنها): بيان تفاوت مراتب الصحابة في الفضل والأجر عند الله تعالى.

٣ ـ (ومنها): بيان أن الفضل والمنزلة عند الله ليس من الأمور القياسية، بل محض فَصْل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فقد يُعطي على عمل قليل ما لا يُنال بالعمل الكثير.

٤ \_ (ومنها): بيان أن الإنفاق في وقت الحاجة أفضل من الإنفاق في غيرها .

٥ ـ (ومنها): بيان وجوب احترام الصحابة رأي، والنهي عن سبّهم.

٦ ـ (ومنها): أن فيه دلالة واضحة على أن الصحابة الله المحقهم أحد ممن بعدهم في فضلهم، وإن عمل ما عمل من أفعال الخير.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن سبّ الصحابة في:

قال النووي تَخَلَّلُهُ: اعلم أنّ سَبّ الصحابة وللله حرام، من فَوَاحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيرهم؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب، متأوّلون، قال القاضي عياض تَخَلَّهُ: سبّ أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يُعَزَّر، ولا يُقتَل، وقال بعض المالكية: يُقْتَل. انتهى (۱).

وقال في «الفتح»: اختُلِفَ في سابّ الصحابي في ، فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يُعزَّر، وعن بعض المالكية: يُقْتَل، وخَصَّ بعض الشافعية ذلك بالشيخين، والْحَسنين، فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين، وقوّاه السبكي في حق من كَفَّر الشيخين، وكذا من كَفَّر مَن صَرَّحَ النبي على بإيمانه، أو تبشيره بالجنة، إذا تواتر الخبر بذلك عنه ؛ لِمَا تَضَمَّن من تكذيب رسول الله على انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فصّله السبكيّ كَثَلَتُهُ هو الأرجح عندي؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم.

وقال أبو العبّاس القرطبي كَلَّشُّ: من المعلوم الذي لا يُشكّ فيه أن الله تعالى اختار أصحاب نبيّه لنبيّه على، ولإقامة دينه، فجميعُ ما نحن فيه من العلوم والأعمال والفضائل والأحوال والممتلكات والأموال والعزّ والسلطان والدِّين والإيمان وغير ذلك من النّعم التي لا يُحصيها لسان، ولا يتّسع لتقديرها زمان إنما كان بسببهم، ولَمّا كان ذلك وجب علينا الاعتراف بحقوقهم، والشكر لهم على عظيم أياديهم، قياماً بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعم، واجتناباً لِمَا حرَّمه من كُفران حقّه، هذا مع ما تحققنا من ثناء الله تعالى عليهم، وتشريفه لهم، ورضاه عنهم، كقوله تعالى: ﴿ لَمَ اللّه عَن اللّه وَمِن اللّه عَن اللّه وَمِن اللّه عَن اللّه وَمِن إِذَ يُهَالِعُونَك لِهُ مُن اللّه عَن اللّه وَمِن اللّه عَن اللّه وَمِن إِذَ يُهَالِعُونَك

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹۳/۱٦.

تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٨ ـ ٢٩]، وقوله: ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾ [السسوبة: ١٠٠]، وقسوله: ﴿ لِلْفُقَرَّاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ [الحشر: ٨] إلى غير ذلك، وكقوله ﷺ: «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين الى غير ذلك من الأحاديث المتضمّنة للثناء عليهم رضي الله عنهم أجمعين، وعلى هذا فمن تعرَّضَ لسبَّهم، وجَحَدَ عظيم حقِّهِم، فقد انسلخ من الإيمان، وقابل الشكر بالكفران، ويكفي في هذا الباب ما رواه الترمذيّ من حديث عبد الله بن مُغَفّل وَ الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الله الله في أصحابي، لا تتَّخِذُوهم غَرَضاً بعدي، فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»، قال الترمذيّ: حديث غريب، وهذا الحديث وإن كان غريب السند، فهو صحيح المتن؛ لأنه معضود بما قدّمناه من الكتاب والسُّنَّة، والمعلوم من دين الأمّة؛ إذ لا خلاف في وجوب احترامهم، وتحريم سبّهم، ولا يُختَلف في أنّ من قال: إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يُقتَل؛ لأنه أنكر معلوماً ضرورياً من الشرع، فقد كذَّب الله تعالى ورسوله على فيما أخبرا به عنهم، وكذلك الحكم فيمن كفّر أحد الخلفاء الأربعة، أو ضلَّلَهم، وهل حُكمه حُكم المرتدّ، فيُستتاب، أو حكم الزنديق فلا يُستتاب، ويُقتل على كلّ حال؟ هذا مما يُختلَف فيه، فأما من سبّهم بغير ذلك، فإن كان سبّاً يُوجب حدًا كالقذف حُدّ حَدَّه، ثم يُنكِّل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه، والإهانة ما خلا عائشة ﴿ إِنَّا، فإن قاذفها يُقتَل؛ لأنه مكذَّب لِمَا جاء في الكتاب والسُّنَّة من براءتها، قاله مالك وغيره، واختَلف في غيرها من أزواج النبيِّ ﷺ، فقيل: يُقتَل قاذفها؛ لأن ذلك أذَّى للنبي ﷺ، وقيل: يُحدّ ويُنكَّل، كما ذكرناه على قولين، وأما من سبّهم بغير القذف فإنه يُجْلَد الجلدَ الموجع، ويُنكَّل التنكيل الشديد، قال ابن حبيب: ويُخلَّد سَجْنه إلى أن يموت، وقد رُوي عن مالك: من سبّ عائشة ولله الله على السبّ بالقذف. والله تعالى أعلم. انتهى القرطبيّ كَثْلَلْهُ(١).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٩٤ \_ 383.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبي كَاللهُ تحقيق نفيس جدّاً، وخلاصته تشديد العقوبة على من انتهك حرمات الصحابة رأيه وأنه يُقتل على التفصيل الذي ذكره. والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): في ذِكر قصيدة لبديع الزمان الْهَمَذَاني (١) كَاللهُ يمدح بها الصحابة ولهم ويهجو أبا بكر الخوارزمي، ويُجيبه عن قصيدة رُويت له في الطعن عليهم. قال [من الرجز]:

وَكَّلَنِي بِالْهَمِّ وَالْكَابُهُ لِلسَّلَفِ الصَّالِحِ وَالصَّحَابَهُ تَأَمَّلُوا يَا كُبَرَاءَ الشِّيعَهُ أتُستَحَلُّ هَذِهِ الْوَقِيعَة فَكَيْفَ مَنْ صَدَّقَ بِالرِّسَالَةُ وَأَحْرَزُ اللَّهُ يَدَ الْعُقْبَى لَهُ إِمَامُ مَنْ أُجْمِعَ فِي السَّقِيفَهُ نَاهِيكَ مِنْ آثَارِهِ الشَّريفَهُ سَل الْجِبَالَ الشُّمَّ وَالْبِحَارَا وَاسْتَعْلِم الآفَاقَ وَالأَقْطَارَا ثُمَّ سَل الْفُرْسَ وَبَيْتَ النَّارِ هَـلْ هَـذِهِ الْبيْضُ مِـنَ الآثـارِ وَسَائِلُ الإِسْلَامَ مَنْ قَوَّاهُ وَاسْتَنْجَزَ الْوَعْدَ فَأُوْمَى اللَّهُ ثَانِي النَّبِيِّ فِي سِنِي الْوِلَادَهُ ثَانِيهِ فِي الدَّعْوَةِ وَالشَّهَادَهُ ثَانِيهِ فِي مَنْزِلَةِ الزَّعَامَهُ

طَعَّانَةٌ لَعَّانَةٌ سَبَّايَهُ أساء سمعاً فأساء جابه لِعِشْرَةِ الإِسْلَامِ وَالشَّرِيعَةُ فِي بِيَعِ الْكُفْرِ وَأَهْلِ الْبَيعَة وَقَامَ لِللَّهِينَ بِكُلُّ آلَهُ ذَالِكُمُ الصِّدِّيثُ لَا مَحَالَهُ قَطْعاً عَلَيْهِ أَنَّهُ الْخَلِيفَة فِي رَدِّهِ كَيْدَ بَنِي حَنِيفَهُ وَسَائِلِ الْمِنْبَرَ وَالْمَنَارَا مَنْ أَظْهَرَ الدِّينَ بِهَا شِعَارًا مَن الَّذِي فَلَّ شَبَا الْكُفَّارِ إِلَّا لِثَانِي الْمُصْطَفَى فِي الْغَارِ وَقَالَ إِذْ لَهُ تَهُلِ الْأَفْوَاهُ مَنْ قَامَ لَـمَّا قَعَدُوا إِلَّا هُـو ثَانِيهِ فِي الْغَارَةِ بَعْدَ الْعَادَهُ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ بِلَا وِسَادَهُ نُبُوَّةٌ أَفْضَتْ إِلَى إِمَامَهُ

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الملقّب ببديع الزمان، سكن هَرَاة، وكان أحد الفضلاء والفصحاء، متعصّباً لأهل الحديث والسَّنَّة، ما أخرجت هَمَذَان بعده مثله، توفي سنة (۳۹۸هـ). «معجم الأدباء» ١/٢٣٤.

لَيْسَتْ بِمَأْوَاكَ وَلَا كَرَامَهُ ثُمَّتَ وَالَّاهُ الْوَصِيُّ الْمُرْتَضَى وَاخْتَارَهُ خَلِفَةً رَبُّ الْعُلَى وَبَايَعَتْهُ رَاحَةُ الْوَصِيِّ مَا ضَرَّهُ هَجْوُ الْخُوَارَزْمِيُّ وَلَمْ يُعِدُهُ حَجَراً مَا أَحْلَمَهُ لَشَدُّ مَا اشْتَاقَتْ إِلَيْكَ الْحُطَمَهُ وَجَعْفَرَ الصَّادِقَ أَوْ مُوسَى الرِّضَا مَا ادَّخَرُوا عَنْكَ الْحُسَامَ الْمُنْتَضَى مَا لَكَ يَا مَأْبُونُ تَغْتَابُ عُمَرْ صَرِّحْ بِإِلْحَادِكَ لَا تَمْش الْخَمَرْ كَيْمَا يُقِيمَ عِنْدَ قَوْم سُوقًا فَمَا لَكَ الْيَوْمَ كَذَا مَوْهُوقًا (١) وَالْقَدْحِ فِي السَّيِّدِ ذِي النُّورَيْن مُعْتَرِضٌ لِلْحَيْنِ بَعْدَ الْحَيْنِ وَهَامَةٍ تَحْمِلُهَا مَشْؤُومَةُ عَنْ مُشْتَرِي الْخُلْدِ بِبِئْرِ رُومَهُ مَن اسْتَجَازَ الْقَدْحَ فِي الأَئِمَّهُ فَـلًا تَـلُـومُـوهُ وَلُـومُـوا أُمَّـهُ عَائِشَةَ الرَّضِيَةِ الْمَرْضِيَّةُ أَلَمْ تَكُنْ لِلْمُصْطَفَى حَظِيَّهُ يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَهُ عَلِيًّا بشَرْطِ أَنْ يُفْهِمَنَا الْمَعْنِيَّا مَا لَكَ فِي الْحَرَّى تَقُودُ الْجَمَلَا وَفِي الْخَلَا أُطْعِمُهُ مَا فِي الْخَلَا

أَتَأْمُلُ الْجَنَّةَ يَا شَتَّامَهُ إِنَّ امْرَءاً أَثْنَى عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى وَاجْتَمَعَتْ عَلَى مَعَالِيهِ الْوَرَى وَاتَّا بَعَتْ أُمَّةُ الْأُمِّي وَباسْمِهِ اسْتَسْقَى حَيَا الْوَسْمِيُّ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يُلْقِم الصَّحْرَ فَمَهْ يَا نُذْلُ يَا مَأْبُونُ أَفْظَرْتَ فَمَهُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرْتَضَى لَوْ سَمِعُوكَ بِالْخَنَا مُعَرِّضًا وَيْلَكَ لِمْ تَنْبَحُ يَا كَلْبَ الْقَمَرْ سَيِّدَ مَنْ صَامَ وَحَجَّ وَاعْتَمَرْ يَا مَنْ هَجَا الصِّدِّيقَ وَالْفَارُوقَا نَفَخْتَ يَا طَبْلُ عَلَيْنَا بُوقًا إِنَّكَ فِي الطُّعْنِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ لَوَاهِنُ الظُّهْرِ سَخِينُ الْعَيْنِ هَلَّا شُغِلْتَ بِأَسْتِكَ الْمَغْلُومَةُ هَلَّا نَهَتْكَ الْوَجْنَةُ الْمَشْمُومَهُ كَفَى مِنَ الْغِيبَةِ أَدْنَى شَمَّهُ وَلَهُ يُعَظِّمُ أَمَنَاءَ الأُمَّةُ مَا لَكَ يَا نُذْلُ وَلِلزَّكِيَّةُ يًا سَاقِطَ الْغَيْرَةِ وَالْحَمِيَّةُ مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي الْخُوَارَزْمِيَّا قَدِ اشْتَرَيْنَا مِنْهُ لَحْماً نِيَّا يَا أَسَدَ الْخَلْوَةِ خِنْزِيرَ الْمَلَا يَا ذَا الَّذِي يَثْلُبُنِي إِذَا خَلَا

<sup>(</sup>١) وهقه عنه كوعده: حبسه.

وَاحْتَفَّتِ الأَسْمَاعُ وَالأَبْصَارُ أَفَرَسٌ تَحْتِيَ أَمْ حِمَارُ (١).

وَقُلْتُ لَمَّا احْتَفَلَ الْمِضْمَارُ سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيدٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَوَكِيعٍ، ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ).

#### رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ الكوفيّ،
 ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت٢٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٧/٤.

٢ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريباً.

٣ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً .

٥ ـ (ابْنُ أَبِي عَدِيِّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب لجدّه،
 وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت١٩٤) على الصحيح (ع)
 تقدم في «الإيمان» ١٢٨/٦.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش ساقها أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(١١٥٣٤) \_ حدِّثنا وكيع، حدِّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهباً، ما أدرك مُدّ أحدهم، ولا نصيفه». انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: «معجم الأدباء» لياقوت الحمويّ ١/٢٤٩ ـ ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ٥٤.

ورواية شعبة عن الأعمش ساقها البخاريّ كَلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:
(٣٤٧٠) ـ حدّثنا آدم بن أبي إياس، حدّثنا شعبة، عن الأعمش قال:
سمعت ذكوان يحدّث عن أبي سعيد الخدريّ هَاهُ قال: قال النبيّ عَلَاهُ: «لا
تسبّوا أصحابي، فلوا أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهباً، ما بلغ مُدّ أحدهم، ولا
نصيفه». انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٥٦) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُويْسٍ الْقَرَنِيِّ رَابُ

هو: أويس بن عامر، وقيل: عمرو، ويقال: أويس بن عامر بن جَزْء بن مالك بن عمرو بن مَسعدة بن عمرو بن سعد بن عُصوان بن قَرَن بن رَدْمان بن ناجية بن مُراد المراديّ القَرنيّ الزاهد المشهور، أدرك النبيّ على، ورَوَى عن عمر، وعليّ، ورَوَى عنه بَشير بن عمرو، وعبد الرحمٰن بن أبي ليلى، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وقال: كان ثقة، وذكره البخاري، فقال: في إسناده نظر، وقال ابن عديّ: ليس له رواية، لكن كان مالك يُنكر وجوده، إلا أن شهرته وشهرة أخباره لا تسع أحداً أن يشك فيه.

وقال عبد الغنيّ بن سعيد: الْقَرَنيّ ـ بفتح القاف والراء ـ هو أويس أخبر به النبيّ على قبل وجوده، وشَهد صِفِّين مع عليّ، وكان من خيار المسلمين، وروى ضمرة، عن أصبغ بن زيد، قال: أسلم أويس على عهد النبيّ على ولكن منعه من القدوم بِرّه بأمه.

وفي «الدلائل» للبيهقيّ من طريق الثقفيّ، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن أبي الجدعاء، رَفَعه، قال: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم»، قال الثقفيّ: قال هشام بن حسان: كان الحسن يقول: هو أويس القرنيّ.

وقال أحمد في «مسنده»: حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا شريك، عن يزيد بن

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاريّ ١٣٤٣/٣.

أبي زياد (١)، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صِفِّين: أفيكم أويس القرنيّ؟ قالوا: نعم، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن من خير التابعين أويساً القرني»، ورواه جماعة عن شريك، وقال ابن عمار الموصليّ: ذُكر عند المعافى بن عمران أن أُويساً قُتل في الرجالة مع عليّ بصفين، فقال معافى: ما حدَّث بهذا إلا الأعرج، فقال له عبد ربه الواسطيّ: حدَّثني به شريك، عن يزيد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، قال: فسكت.

وأخرج أحمد في «الزهد» عن عبد الرحمٰن مهديّ، عن عبد الله بن أشعث بن سوّار، عن محارب بن دثار، يرفعه: «إن من أمتي من لا يستطيع أن يأتي مسجده أو مصلاه من العُرْي يحجزه إيمانه أن يسأل الناس، منهم أويس القرنيّ، وفُرات بن حَيّان».

وأخرجه أيضاً في «الزهد» عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً، وفي «المستدرك» من طريق يحيى بن معين، عن أبي عُبيدة الحدّاد، حدّثنا أبو مكيس، قال: رأيت امرأة في مسجد أويس القرنيّ، قالت: كان يجتمع هو وأصحاب له في مسجده هذا يصلّون، ويقرؤون، حتى غزوا، فاستشهد أويس وجماعة من أصحابه الرجّالة بين يدي عليّ.

ومن طريق الأصبغ بن نُباتة، قال: شَهِدت عليّاً يوم صفين يقول: من يبايعني على الموت؟ فبايعه تسعة وتسعون رجلاً، فقال: أين التمام؟ فجاءه رجل عليه أطمار صوف، محلوق الرأس، فبايعه على القتل، فقيل: هذا أويس القرنيّ، فما زال يحارب حتى قُتل.

وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» من طريق عبد الله بن سلمة، قال: غزونا أذربيجان في زمن عمر، ومعنا أويس، فلما رجعنا مَرِضَ، فمات، قال الحافظ كَلْلهُ: وفي الإسناد: الهيثم بن عديّ، وهو متروك، والمعتمد الأول.

وقد أخرج الحاكم من طريق ابن المبارك: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن

<sup>(</sup>١) شريك، ويزيد بن أبي زياد متكلم فيهما.

الجريريّ، عن أبى نضرة العبديّ، عن أسير بن جابر، قال: قال صاحب لي، وأنا بالكوفة: هل لك في رجل تنظر إليه؟ فذكر قصة أويس، وفيها: فتنحى إلى سارية، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: ما لكم ولي تطؤون عقبي، وأنا إنسان ضعيف، تكون لي الحاجة، فلا أقدر عليها معكم؟ لا تفعلوا رحمكم الله، من كانت له إلى حاجة فليلقني بعشاء، ثم قال: إن هذا المجلس يغشاه ثلاثة نفر: مؤمن فقيه، ومؤمن لا يفقه، ومنافق، وذلك في الدنيا مثل الغيث يصيب الشجرة المُونِعة المثمرة، فتزداد حسناً، وإيناعاً، وطِيباً، ويصيب الشجرة غير المثمرة، فيزداد ورقها حسناً، ويكون لها ثمرة، ويصيب الهشيم من الشجرة، فيحطمه، ثم قرأ: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠٠ [الإسراء: ٨٦]، اللَّهُمَّ ارزقني شهادة توجب لي الحياة والرزق، قال أسير: فلم يلبث إلا يسيراً ضُرب على الناس بعثُ عليّ، فخرج صاحب القطيفة أويس، وخرجنا معه حتى نزلنا بحضرة العدوّ، قال ابن المبارك: فحدَّثني حماد بن سلمة، عن الجريريّ، عن أبي نضرة، عن أسير، قال: فنادى منادي على: يا خيل الله اركبى، وأبشري، فصف الناس لهم، فانتضى أويس سيفه حتى كَسَر جفنه، فألقاه ثم جعل يقول: يا أيها الناس تِمُّوا تِمُّوا لِيَتِمَّنَّ وجوهٌ، ثم لا تنصرفُ حتى ترى الجنة، فجعل يقول ذلك، ويمشي إذ جاءته رَمْية فأصابت فؤاده، فتردّى مكانه، كأنما مات منذ دهر. صحيح السند. انتهى من «الإصابة» باختصار(١).

وقال النووي كَلَهُ: هو أويس بن عامر، كذا رواه مسلم هنا، وهو المشهور، قال ابن ماكولا: ويقال: أويس بن عمرو، قالوا: وكنيته أبو عمرو، قُتل بصفين، وهو القَرَنيّ من بني قَرَن \_ بفتح القاف والراء \_ وهي بطن من مُراد، وهو قرن بن رَدْمان بن ناجبة بن مراد، وقال الكلبيّ: ومراد اسمه جابر بن مالك بن أُدَد بن صحب (٢) بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سباد، هذا الذي ذكرناه من كونه من بطن من مراد، وإليه نُسب وهو الصواب، ولا خلاف

<sup>(</sup>١) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢١٩/١ ـ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا النسخة، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

فيه، وفي «صحاح الجوهريّ»: أنه منسوب إلى قَرْن المنازل: الجبل المعروف ميقات الإحرام لأهل نجد، وهذا غلط فاحش، وسبق هناك التنبيه عليه؛ لئلا يُغترّ به. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَالله: اختُلف في نسبه، فقيل: أويس بن عامر بن جَزْء بن مالك، وهو الصحيح. وقيل: أويس بن أنيس، وقيل: أويس بن الخليص المرادي، ثم القَرَني ـ بفتح الراء ـ منسوب إلى قرن، قبيلة معروفة. كان كَالله من أولياء الله المختفين الذين لا يؤبه لهم، ولولا أن رسول الله على أخبر عنه، ووَصَفه بوصفه، ونَعْته، وعلامته لَمَا عرفه أحد، وكان موجوداً في حياة رسول الله كي وآمن به، وصدَّقه، ولم يلقه، ولا كاتبه، فلم يُعَدّ في الصحابة. وقد أخبر النبي الله من التابعين، حيث قال: "إنَّه خير التابعين». وقد اختُلف في زمن موته، فرُوي عن عبد الله بن سلمة قال: غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب على ومعنا أويس القرني، فلما رجعنا مَرض علينا، فحملناه، فلم يستمسك فمات، فنزلنا، فإذا قبر محفور، وماء مسكوب، وكفن وحنوط، فغسلناه، وكفناه، وصلّينا عليه، فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلّمنا قبره، فإذا لا قبر ولا أثر.

وروي عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس القرني؟ فقلنا: نعم، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أويس القرني خير التابعين بإحسان»، وعَطَف دابته، فدخل مع أصحاب علي ظليه. قال عبد الرحمٰن: فوُجد في قتلى أصحاب على ظليه.

وله أخبار كثيرة، وكرامات ظاهرة، ذكرها أبو نعيم، وأبو الفرج ابن الجوزيّ في كتابيهما. وأويس تصغير أوس، وأوس: الذئب، وبه سمّي الرجل، وقيل: إنه سُمّي بأوس الذي هو مصدر أست الرجل أوساً: إذا أعطيته، فالأوس: العطيّة. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٦٩] (٢٥٤٢) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٦/۹۶.

جَابِرٍ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُويْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُويْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ، لَا يَدَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمَّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللهَ، فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ، أَوِ الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ»).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢٠٧) وله ثلاث وسبعون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٣٦.

٣ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ، أبو سعيد البصريّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) \_ بضمّ الجيم \_ سعيد بن إياس الجريريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختَلَط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت١٤٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٦/٤٠.

٥ \_ (أَبُو نَضْرَةً) المنذر بن مالك بن قُطّعة الكوفي، تقدّم قبل باب.

٦ - (أُسَيْرُ بْنُ جَابِرٍ) - بالتصغير - ويقال: يُسير بن عمرو، أو ابن جابر الكوفي، مختلف في نسبته، قيل: كِنْدي، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقة [٧] مات سنة خمس وثمانين (خ م قد س) تقدم في «الزكاة» ٧٤٧٠/٤٧.

٧ ـ (عُمَرُ) بن الخطاب الخليفة الراشد ﴿ مُعَالِمُهُ ، تقدّم قريباً .

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيّات المصنّف كلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة رهيًا.

### شرح الحديث:

(عَنْ أُسَيْرِ) بضم الهمزة، وفتح السين المهملة، ويقال: يُسر ـ بضم الياء المثناة، تحتُ ـ (ابْنِ جَابِرٍ) الْكِنديّ الكوفيّ، ويقال: أسير بن عمرو؛ (أَنَّ أَهْلَ

الْكُوفَةِ) بالضمّ: البلدة المعروفة، قال الفيّوميّ كَاللهُ: الكوفة: مدينة مشهورة بالعراق، قيل: سُمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القومُ: إذا اجتمعوا، واستداروا. انتهى (۱). (وَفَدُوا)؛ أي: قَدِموا، قال في «التاج»: وَفَدَ إليه، وعَلَيْه، يَفِدُ وَفْداً، بفتح، فسكون، ووُفُوداً بالضَّمّ ووِفَادَةً بالكسر، وإِفَادَةً على البَدَلِ: قَدِمَ فهو وافِدٌ، قال سِيبويه: وقال الأَصْمَعِيُّ: وَفَدَ فُلانٌ يَفِدُ وَفَادَةً: إذا خَرَج إلى مَلِكِ، أو أمير، وفي «الصّحاح»، و«الأساس»: وَفَدَ فُلانٌ علَى المُحلّ اللهُ مير: أي: وَرَدَ رَسُولاً، فهو وَافِدٌ. انتهى (۱). (إلَى عُمَر) بن على الخطّاب فَهُمُ وقوله: (وَفِيهِمْ رَجُلٌ) جملة حاليّة، ولم يُعرف اسم الرجل الخطّاب فَهُمُ وَاللهُ فَهُ وَاللهُ عُمْدَ) بن الخطّاب فَهُمُ وَاللهُ عُمْدَ واللهُ عُمْدَ اللهُ عُمْدَ النهُ واللهُ عُمْدَ اللهُ ال

قال النوويّ: وهذا دليل على أنه يُخفي حاله، ويكتم السر الذي بينه وبين الله على، ولا يَظهر منه شيء يدلّ لذلك، وهذا طريق العارفين، وخواصّ الأولياء على انتهى.

(فَقَالَ عُمَرُ) وَ اللهِ الرَّجُلُ الذي كان يسخر من أويس، (فَقَالَ عُمَرُ) وَلَيْهُ: (إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ، لَا يَدَعُ)؛ وَلَي الرَّجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ، لَا يَدَعُ)؛ أي: لا يترك (بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمَّ لَهُ) وفي الرواية الآتية: «هو بارّ بها»، (قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ) وفي الرواية الآتية: «كان به برص»، قال في «القاموس»، و«شرحه»: البَرَصُ مُحَرَّكَةً: داءٌ مَعْرُوفٌ ـ أَعاذَنَا اللهُ منه، ومن كُلِّ داءٍ ـ وهو بَيَاضٌ يَظْهَرُ في الجَسَدِ؛ لِفَسَادِ مِزَاجٍ، وقد بَرِصَ الرَّجُلُ، كَفَرِحَ، فَهُوَ أَبْرَصُ، وهِي بَرْصاءُ، وأَبْرَصَهُ اللهُ تَعَالَى. انتهى (٤).

(فَدَعَا اللهُ) ﴿ أَن يشفيه منه (فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ، أَوِ الدِّهُمِ) «أَو» للشكّ من الراوي، وهذا المقدار دعا الله تعالى أن يُبقيه له ليتذكّر به نعم الله عليه، (فَمَنْ لَقِيَهُ) بكسر القاف، (مِنْكُمْ)؛ أي: من الصحابة (فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ») فيه

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٥٤٤.

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس» ۲۳٤٦/۱.(٤) «تاج العروس» ۲/۲۰۱۱.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/٢٦٩.

الترغيب في طلب الاستغفار من أهل الخير والصلاح، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب و الله المن أفراد المصنّف كَلَله .

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٥/٥٦] و ٢٤٧٠ و ٢٤٧١ ( ٢٥٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/٩٧٦)، و (أحمد) في «مسنده» (١/٣٨)، و (الحاكم) في «المستدرك» (٣/٢٥٤)، و (ابن المبارك) في «مسنده» (١/ ١٩) و «الزهد» (١/ ٢٠)، و (البزّار) في «مسنده» (١/ ٤٧٩ و ٤٨٠)، و (ابن سعد) في «الطبقات» (٦/ ١٦٤)، و (البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (٥/ ٣٢٠)، و (أبو نعيم) في «الحلية» (١/ ٨٠)، و (ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (١٦٤/٤ و٤١٧)، و الله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان معجزات ظاهرة لرسول الله ﷺ حيث أخبر بصفة أويس الْقَرَنيِّ كَاللهُ، فوُجد طِبقاً لِمَا أُخبر به.

قال القرطبيّ كَالله: حديث أويس هذا دليل من أدلة صحّة صدق رسول الله ﷺ؛ فإنّه أخبر عنه باسمه، ونَسَبه، وصفته، وعلامته، وأنه يجتمع بعمر ﷺ، وذلك كله من باب الإخبار بالغيب الواقع على نحو ما أخبر به من غير ريب. انتهى (١).

Y \_ (ومنها): بيان فضل هذا التابعيّ الجليل، وأنه خير التابعين بنص الحديث، قال النوويّ كِللهُ: هذا صريح في أنه خير التابعين، وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب، والجواب: أن مرادهم أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية، كالتفسير، والحديث، والفقه، ونحوها، لا في الخير عند الله تعالى. انتهى (٢).

٣ \_ (ومنها): فضلُ برِّ الوالدين، وفضل العزلة، وإخفاء الأحوال.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٩٩٨.

٤ - (ومنها): استحباب طلب الاستغفار والدعاء من أهل الصلاح، وإن
 كان الطالب أفضل منهم.

٥ - (ومنها): بيان أحوال الصالحين المخلصين، فإنهم يحبّون الخمول وعدم الظهور؛ لأنه أعون على صلاح القلب، وعدم الغرور، والإعجاب بالنفس.

٦ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: في قوله ﷺ: "إن استطعت أن يستغفر لك فافعل»: هذا لا يُفهم منه أن أويساً أفضل من عمر هله، ولا أن عمر غير مغفور له؛ للإجماع على أن عمر هله أفضل منه؛ ولأنّه تابعيّ، والصحابي أفضل من التابعيّ، على ما بيّناه غير مرّة، إنّما مضمون ذلك: الإخبار بأن أويساً ممن يُستجاب دعاءه، وإرشاد عمر إلى الازدياد من الخير، واغتنام دعوة من تُرتجى إجابته، وهذا نحو مما أمرَنا النبيّ على به من الدعاء له، والصلاة عليه، وسؤال الوسيلة له، وإن كان النبيّ على أفضل ولد آدم، ويروى أن رسول الله على قال لعمر هله كما خرج ليَعْتمر: "يا أُخيّ أشركنا في دعائك، ولا تنسنا"، رواه أحمد، والترمذيّ (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ۲٤٧٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةً \_ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، بِهَذَا الْإسْنَادِ، عَنْ مُسْلِم، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةً \_ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، بِهَذَا الْإسْنَادِ، عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم) بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيِّ: كان إذا شكَّ في حرف من الحديث تركه، وربما وَهِم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة، ومات بعدها بيسير، من كبار [10] (٣٢٠٠) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ٤٤.

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف؛ لأن في سنده عاصم بن عبيد الله، ضعيف.

٢ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (وَلَهُ وَالِدَةُ) لم يُعرف اسمها، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة عن سعيد الجريريّ هذه ساقها الحاكم كَلَلَّهُ في «المستدرك» مطوّلةً، فقال:

(٥٧٢٠) \_ حدَّثنا على بن حمَّاد العدل، ثنا الحسين بن الفضل البجليّ، ومحمد بن غالب الضبيّ قالا: ثنا عفّان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبى نضرة، عن أسير بن جابر، قال: لَمَّا أقبل أهل اليمن جعل عمر عظم المناق، الرفاق، فيقول: هل فيكم أحد من قَرَن؟ حتى أتى عليه قَرَن، فقال: من أنتم؟ قالوا: قرن، فرفع عمر بزمام، أو زمام أويس، فناوله عمر، فعرفه بالنعت، فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويس، قال: هل كان لك والدة؟ قال: نعم، قال: هل بك من البياض؟ قال: نعم، دعوتُ الله تعالى، فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سُرّتي لأذكر به ربي، فقال له عمر: استغفر لي، قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله على، فقال عمر: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له: أويس القَرَنيّ، وله والدة، وكان به بياض، فدعا ربه، فأذهبه عنه، إلا موضع الدرهم في سرّته»، قال: فاستغفر له، قال: ثم دخل في أغمار الناس، فلم يُدْرَ أين وقع؟ قال: ثم قَدِم الكوفة، فكنا نجتمع في حلقة، فنذكر الله، وكان يجلس معنا، فكان إذ ذكّرهم وقع حديثه من قلوبنا موقعاً لا يقع حديث غيره، ففقدته يوماً، فقلت لجليس لنا: ما فعل الرجل الذي كان يقعد إلينا؟، لعله اشتكى، فقال رجل: من هو؟ فقلت: من هو؟(١) قال: ذاك أويس القرني، فدُللت على منزله، فأتيته، فقلت: يرحمك الله أين كنت؟ ولِمَ تركتنا؟ فقال: لم يكن لي رداء، فهو الذي منعني من إتيانكم، قال: فألقيت إليه ردائي، فقذفه إليّ، قال: فتخاليته ساعة، ثم قال: لو أني أخذت رداءك هذا فلبسته، فرآه عليّ قومي، قالوا: انظروا إلى هذا المرائي، لم يزل في الرجل حتى خدعه، وأخذ رداءه،

<sup>(</sup>١) كذا نسخة «المستدرك»، والعبارة فيها ركاكة، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

فلم أزل به حتى أخذه، فقلت: انطلق حتى أسمع ما يقولون، فلبسه، فخرجنا، فمرّ بمجلس قومه، فقالوا: انظروا إلى هذا المرائي، لم يزل بالرجل حتى خدعه، وأخذ رداءه، فأقبلت عليهم، فقلت: ألا تستحيون، لِمَ تؤذونه؟ والله لقد عرضته عليه، فأبى أن يقبله، قال: فوفدت وفود من قبائل العرب إلى عمر، فوفد فيهم سيد قومه، فقال لهم عمر بن الخطاب: أفيكم أحد من قَرَن؟ فقال له سيدهم: نعم أنا، فقال له: هل تعرف رجلاً من أهل قرن، يقال له: أويس، من أمره كذا، ومن أمره كذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما تذكر من شأن ذاك، ومَن ذاك؟ فقال له عمر: ثكلتك أمك أدْرِكه، مرتين، أو ثلاثاً، ثم قال: إن رسول الله على قال لنا: «إن رجلاً يقال له: أويس من قَرَن، مِنْ أمره كذا، ومِن أمره كذا، المتغفر لي، فلما قلِم الرجل لم يبدأ بأحد قبله، فدخل عليه، فقال: استغفر لي، فقال: ما بدا لك؟، قال: إن عمر قال لي كذا وكذا، قال: ما أنا بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثاً، قال: وما هنّ؟ قال: لا تؤذيني فيما بقي، بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثاً، قال: وما هنّ؟ قال: لا تؤذيني فيما بقي، بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثاً، قال: وما هنّ؟ قال: لا تؤذيني فيما بقي، ولا تخبر بما قال لك عمر أحداً من الناس، ونسي الثالثة. انتهى (۱).

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٢٤٧١] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ \_ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، لِابْنِ الْمُثَنَّى \_ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ مَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَالَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ عَلَى أُويْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْنَ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) «المستدرك على الصحيحين» ٣/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «مع أمداد من أهل اليمن».

وَالِدَةُ، هُوَ بِهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فَالْنَالُ الْعُمْرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَة، قَالَ: فَلَمَّا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيَّ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُويْسٍ، فَالَ يَرَكْتُهُ رَبَّ الْبَيْتِ، قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: فَيَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ مَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، هُو بِهَا بَرَّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، مَرَادٍ الشَعْفِرُ لِي، قَالَ: السَّعْفِرْ لِي، قَالَ: السَّعْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ مَهْداً بِسَفِرٍ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: السَّعْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ مَهْداً بِسَفَرٍ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: القِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطَنَ اللهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانُ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانُ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لأُويْسٍ هَلِهِ الْبُرُدَةُ؟)

رجال هذا الإسناد: تسعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

# شرح الحديث:

(عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ)؛ أنه (قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ) بفتح الهمزة، جمع مَدَد بفتحتين، وهو: الجيش، وقال النووي: هم الجماعة الْغُزاة الذين يُمدّون جيوش الإسلام في الغزو، واحدهم مَدَدٌ. انتهى (١). (سَالَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسٍ)؛ أي: وصل إليه، وأدركه (فَقَالَ: أَنْتَ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أأنت وصل إليه، وأدركه (فَقَالَ: أَنْتَ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أأنت (أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ) أويس: (نَعَمْ) أنا هو، (قَالَ) عمر فَهُهُ: (مِنْ مُرَادٍ؟) بضمّ الميم: القبيلة المعروفة، (ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟) هو بفتحتين: بَطْن من مراد، كما تقدّم أول الباب. (قَالَ) أويس: (نَعَمْ، قَالَ) عمر فَهُهُ: (فَكَانَ) بتقدير الاستفهام تقدّم أول الباب. (قَالَ) أويس: (نَعَمْ، قَالَ) عمر فَهُهُ: (فَكَانَ) بتقدير الاستفهام تقدّم أول الباب. (قَالَ) أويس: (نَعَمْ، قَالَ) عمر فَهُهُ: (فَكَانَ) بتقدير الاستفهام

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۹۵.

أيضاً؛ أي: أفكان (بِكَ بَرَصٌ؟) بفتحتين: داء معروف، (فَبَرَأْتَ مِنْهُ) بفتح الراء، وكسرها، وتُضمّ، يقال: برأ من المرض يبرأ، من بابي نفع، وتَعِبَ، وبَرُو بُرْءاً، من باب قَرُب لغة؛ أي: صحّ منه، أفاده الفيّوميّ ((). (إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟) تقدّم أنها في سُرّته، بقيت ليتذكّر بها نعمة الله تعالى عليه. (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ) عمر رَفِيهُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَعَ اللهُ عَلَيْهُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ) وفي بعض النسخ: «مع أمداد من أهل اليمن»، قال القرطبيّ كَالله: مع جماعاتهم، جَمْع مدد، وذلك أنهم يُمَدّ بهم القوم الذين يَقْدَمون عليهم. انتهى (٢).

(مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالْحَدَّ، هُوَ بِهَا بَرُّ) بفتح الموحدة، وتشديد الراء؛ أي: محسنٌ إليها، ومطيع لها، (لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ)؛ أي: لو حلف على وقوع شيء، أوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله، وصيانته من الحِنْث في يمينه، وهذا لعِظَم منزلته عند الله تعالى، وإن كان حقيراً عند الناس، وقيل: معنى القسَم هنا: الدعاء، وإبراره إجابته، قاله النووي كَانَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وي كَانَهُ اللهُ اللهُ وي الله النووي كَانَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وي الله النووي المين الموادي الموادي الله النووي الله النووي الله النووي الله النووي الله النووي المينووي الله النووي الكون الموادي الموادي الله النووي الكون الموادي ا

وقال القاضي عياض كَنْلَهُ في «المشارق»: قوله: «لو أقسم على الله لأبرّه»: أي: أمضى يمينه على البرّ وصَدّقها، وقَضَى بما خرجت عليه يمينه، وقد سبق ذلك في علمه، كإجابة ما دعا به، يقال: أبررت القسم: إذا لم تخالفها، وأمضيتها على البرّ، وقيل: معناه: لو دعا الله لأجابه، ويقال في هذا أيضاً: بررت القسم، وكذلك: أبرّ الله حجه، وبرّه، وبررت في كلامك وبررت معاً. انتهى (٤٠).

وقال المناويّ كَاللهُ: «لو أقسم على الله لأبره» أي: لو حلف يميناً على أن الله يفعل كذا، أو لا يفعله، جاء الأمر فيه على ما يوافق يمينه؛ أي: صَدَق، وصَدَق يمينه، يقال: أبر الله قَسَمك إذ لم يكن حانثاً، وقيل: معنى

<sup>(</sup>١) راجع: «المصباح المنير» ١/٤٧ بزيادة يسيرة.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ٤٩٧. (٣) «شرح النوويّ» ١٦/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) «مشارق الأنوار» ١/ ٨٤.

أقسم على الله أن يقول: اللَّهُمَّ إني أقسم عليك بجلالك أن تفعل كذا، وهو غير مستقيم هنا؛ لأنه قال: لأبره؛ أي: صدّقه، ولا دَخْل للصدق والكذب في هذا اليمين، فيدخلها الإبرار. انتهى(١).

(فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فَافْعَلْ») قال عمر الله عَلَى الْويس: (فَاسْتَغْفِرْ لِي الله عَمَرُ الله عَمَرُ الله عَمَرُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَرُ الله الله عَمَرُ الله الله عَلَى الله الكوفة، (قَالَ) عمر: (أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟)؛ أي: أميرها، (قَالَ) أويس: (أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ) \_ بفتح الغين المعجمة، وبإسكان الموحّدة، وبالمدّ \_ أي: ضعافهم، وصعاليكهم، وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم، وهذا من إيثار الخمول، وكَتْم حاله (٢).

(أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ) أسير بن جابر: (فَلَمَّا كَانَ) «كان» هنا تامّة، وفاعلها قوله: (مِنَ الْعَامِ) «ومن» زائدة، على قول من يرى زيادتها في الإثبات، أو هي اسم بمعنى «بعض»، وهي الفاعل؛ أي: لمّا جاء العام، أو بعض العام، وقوله: (الْمُقْبِلِ) بكسر الباء صفة لـ«العام»، وقوله: (حَجَّ رَجُلٌ) جواب «لَمّا»،

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۱/ ۹۰ ـ ۹۳.(۳) «المفهم» ۲/ ۹۷ ـ ۹۸.

ولم يُعرف اسم الرجل. (مِنْ أَشْرَافِهِمْ)؛ أي: من أشراف قبيلة القَرَن، (فَوَافَقَ)؛ أي: صادف ذلك الرجل (عُمَرَ) بن الخطّاب وَهَيَهُ (فَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل عمرُ ذلك الرجل (مَنْ أُويْسٍ)؛ أي: عن شأنه وحاله. (قَالَ) الرجل: (تَرَكْتُهُ) حال كونه (رَثَّ الْبَيْتِ) بفتح الراء، وتشديد المثلّثة: الشيء البالي، والسّقط من متاع البيت، فيكون قوله: (قَلِيلَ الْمَتَاعِ) تفسيراً له، وقال النوويِّ كَثَلَهُ: هو بمعنى الرواية الأخرى: «قليل المتاع»، والرَّثاثة، والْبَذَاذة: بمعنى، وهو حَقَارة المتاع، وضيق العيش. انتهى (١).

(قَالَ) عمر ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بُنُ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بُنُ عَالِمَ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بُنُ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِلَهُ مُو بِهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ ، فَأَتَى ذلك الرجل بعدما سمع قول عمر ﴿ أُويْساً ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ ) أويس: (أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بِسَفَرٍ صَالِح ) بنصب «عهداً » فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ ) أويس: (أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بِسَفَرٍ صَالِح ) بنصب «عهداً » على التمييز ، ومعناه: الوقت ، قال في «التاج»: والعَهْدُ: الزَّمَانُ ، كالعِهْدَان بالكسر ، وفي «الأساس»: وهذا حِينُ ذلك ، وعِهْدَانُهُ ؛ أي: وَقَتُهُ. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ تَظَلَّهُ: قوله: «أحدث عهداً»؛ أي: أقرب، وعهداً: منصوب على التمييز، كقوله تعالى: ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَتَنَكَا وَرِمْيًا ﴾ [مريم: ٧٤].

(فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بِسَفَرٍ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ) أويس: (لَقِيتَ) بفتح التاء للخطاب، وهو بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أَلَقِيْت (عُمَرَ) بن الخطاب؟ (قَالَ) الرجل: (نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ) أويس (لَهُ)؛ أي: لهذا الرجل، (فَفَطنَ لَهُ النَّاسُ) مثلّث الطاء؛ أي: تفطّنوا له، وعرفوا منزلته عند الناس، قال في «التاج»: الفطنة بالكسر: الْحِدْق، وضده الغَبَاوة، وقيل: الفطنة: الفهم، والذكاء، سرعته: وقيل: الفهم بطريق الفيض، وبدون اكتساب، فَطِن به، وإليه، وله، كفَرح، ونَصَر، وكَرُم، وقد ورد أيضًا متعدياً بنفسه، قالوا: فَطِنهُ؛ لتضمّنه معنى فَهِمَ، فَطْناً مثلثة الفاء، وبالتحريك، وبضمتين، وفطونة، وفطانة، وفطانية، مفتوحتين، فهو فاطن له، وقيل: الفطانة وبضمتين، وفطونة، وفطانة، وفطانية، مفتوحتين، فهو فاطن له، وقيل: الفطانة

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹٦/۱٦.

جودة استعداد الذهن الإدراك ما يَرِد عليه من الغير، ورجل فَطين، وفَطُون، وفَطِنٌ، كَكَتِفٍ، وفَطُنٌ، بالضم، وفَطِنٌ، كَعَدْل، والجمع: فُطْنٌ، بالضم، وبضمتين. انتهى (١).

(فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ)؛ أي: ذهب حيث أراد من الأرض. (قَالَ أُسَيْرً) راوي القصة عن عمر وَ اللهُ : (وكَسَوْتُهُ)؛ أي: ألبسته (بُرْدَةً) بضم الموحّدة، والراء: كساءٌ يُلتَحف بها، قال المرتضى: والبُرْدُ بالضّمّ: ثَوبٌ مُخطَّط، وخَصَّ بعضُهُم به الوَشْيَ، قاله ابن سيده، جَمْعه: أَبْرَادٌ، وأَبْرُدٌ، وبُرُودٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدُ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدُ، وبُرَدٌ، وبُرَدُ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، وبُرَدٌ، قال شَمِرٌ: الواحدة بِهاء، وقِيل: إذا جُعِلَ الصُّوفُ شُقَّة، وله هُدْبٌ، فهي بُرْدَة، قال شَمِرٌ: رأيت أعرابِيّا، وعليه شِبْهُ مِنديل، من صُوف، قد اتّزَرَ به، فقلْت: ما تُسمِّيه؟ فقال: بُرْدَة، وقال اللَّيث: البُرْدُ معروف من بُرُودِ العَصْبِ، والوَشْي، قال: وأما البُرْدَة: فكساءُ مربَّع أَسُودُ، فيه صِغَرٌ، تَلْبَسه الأعرابُ. انتهى (٢).

(فَكَانَ) أويس (كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ) ذلك الإنسان: (مِنْ أَيْنَ لأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ؟)؛ أي: من أي جهة أتته، وأيّ شخص أهداها له؟ وهذا استبعاد لتفظن الناس له؛ لأنه كان خاملاً لا يُلتفت إليه، ولكن لمّا سمع الناس حديث عمر راهة تفطّنوا له، واحتفوا به، والله تعالى أعلم.

والحديث من أفراد المصنّف كَثَلَثُه، وقد مضى تمام البحث به في شرح حديث أول الباب، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَفْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٥٧) ـ (بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مِصْرَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٧٢] (٢٥٤٣) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ حَرْمَلَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ

 <sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/ ۲۱۵۵.

- وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً، يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً، وَرَحِماً، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ مِنْهَا)، قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح المصريّ، تقدّم

٢ ـ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) ـ بفتح الهمزة، وسكون التحتانية ـ السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت٢٥٣) وله ثلاث وثمانون سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥.

٣ ـ (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصريّ، تقدّم

٤ - (حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ) هو: حرملة بن عمران بن قُرَاد التُّجِيبيّ - بضم المثناة، وكسر الجيم، بعدها ياء ساكنة، ثم موحدة - أبو حفص المصريّ، يُعرف بالحاجب، ثقةٌ [٧] (ت١٦٠) وله ثمانون سنةً (بخ م د س ق) تقدم في «الإمارة» ٥/٤٧١٤.

٥ ـ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ) ـ بفتح الميم، وسكون الهاء ـ هو: عبد الرحمٰن بن شِماسة \_ بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الميم، بعدها سين مهملة \_ المصريّ، ثقةٌ [٣] (ت١٠١) أو بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان»

٦ ـ (أَبُو ذَرًّ) جندب بن جُنادة، وقيل غيره، الصحابيّ الشهير، تقدّم ﴿ عَلَيْهُ

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وله فيه إسنادن، فصل بينهما بالتحويل، وهو مسلسلٌ بالمصريين إلا الصحابيّ ﷺ، فإنه رَبَذيّ.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَة) بكسر الشين المعجمة، كما في «التقريب»، وضَبَطه في «القاموس» كثُمامة، قال: ويُفتح (١)، وكذلك ضَبَطه النووي (٢٠. (الْمَهْرِيُّ) بفتح الميم، وسكون الهاء: نسبة إلى مَهْرة بن حَيْدان بن عمر بن إلحاف بن قُضاعة، قبيلة كبيرة، قاله في «اللباب» (٣٠). (قَالَ) عبد الرحمٰن: (سَمِعْتُ أَبَا ذَرًّ) وَهُمْ، هذا تصريح من عبد الرحمٰن بن شماسة بأنه سمع من أبي ذر وقد اعترض الدارقطني على مسلم بأنه أخرج بعد هذا عن عبد الرحمٰن بن شماسة، عن أبي بصرة، عن أبي ذرّ، فأدخل أبا بصرة بين عبد الرحمٰن وبين أبي ذرّ، لكنه لم يُفصح بتخطئة مسلم، والذي يظهر أن هذا لا يضرّ، وإنما غايته أن عبد الرحمٰن سمعه أولاً من أبي بصرة، ثم لقي أبا ذرّ وقيه، فسمعه منه، أو سمعه منه، ثم ثبته أبو بصرة، وهذا كثير في روايات الثقات، وقد صرّح فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً، يُذْكُرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ»، وفي الرواية التالية: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ»، و«القيراط» بكسر القاف، وتخفيف الراء، آخره طاء مهملة، يقال: أصله قِرَّاطُ، لكنه أُبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف، كما في دينار ونحوه، ولهذا يُردّ في الجمع إلى أصله، فيقال: قَرَارِيطُ، قال بعض الحساب: القِيرَاطُ في لغة اليونان حبة خُرْنُوب، وهو نصف دانِق، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة، والمُحسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً؛ لأنه أول عدد له ثُمن، وربع، ونصف، وثلث صحيحات، من غير كسر (٤)، قاله الفيّومي كَاللهُ انتهى (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع: «القاموس المحيط» ص٧٠٦. (٢) «شرح النوويّ» ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) قدّر المعاصرون القيراط بالمعايير المعاصرة فقالوا: (٢٠٤١) غراماً، راجع: «الإيضاحات العصريّة» ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) «المصباح المنير» ٢/ ٤٩٨.

وقال ابن الأثير كَالله: القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عُشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء، فإن أصله: قِرّاط، وقد تكرر في الحديث، وأراد بالأرض المستفتحة: مصر، وخصّها بالذّكر، وإن كان القيراط مذكوراً في غيرها؛ لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا: أعطيت فلاناً قراريط، إذا أسمعه ما يكرهه، واذهب لا أعطيك قراريطك: أي: سَبّك وإسماعك المكروه، ولا يوجد ذلك في كلام غيرهم. انتهى (١).

وقال النوويّ: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم، وغيرهما، وكان أهل مصر يُكثرون من استعماله، والتكلم به. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ تَعْلَلُهُ: هذا منه على إخبار بأمر غيب، وقع على نحو ما أخبر به، فكان دليلاً من أدلة نبوته على ومعنى يُسَمَّى فيها القيراط: يعني به: أنه يدور على ألسنتهم كثيراً، وكذلك هو؛ إذ لا ينفك متعاملات من أهل مصر عن ذِكره غالباً؛ لأنَّ أجزاء الدنيا الأربعة والعشرين يسمِّونها: قراريط، وقِطَع الدراهم يسمونها: قراريط، بخلاف غيرهم من أهل الأقاليم، فإنَّهم يسمُّون ذلك بأسماء أخر، فأهل العراق يسمُّون ذلك: طسُّوجاً ورزة، وأهل الشام: قرطيس، ونحو ذلك. انتهى (٣).

وقال في «المعتصر»: ليس المراد قيراط الدرهم والمثقال المعروف في كلام الناس، ولا الذي ورد في الحديث في أجر المصلي على الجنازة المشيع لها، وفي وِزْر مقتني الكلاب، وإنما المراد به السبّ، من قولهم: أعطيت فلانا قرار يطه، إذا سمع منه ما يُكره، وأجابه بما يكرهه، ويحذِّر بعضهم بعضاً، فيقول: اذهب عني لا أعطيك قرار يطك؛ يعني: سبابك، وإسماعك المكروه، ولا يَعرف هذا أهلُ مدينة سوى أهل مصر، فكان الإخبار بهذا عَلَماً من أعلام النبوة.

والمراد بأهلها: القبط، يوضّحه ما روي أن رسول الله على قال: «إن

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٤٢/٤. (٢) «شرح النوويّ» ١٦/٧٩.

<sup>(</sup>m) «المفهم» 1/ 1993.

فتحتم مصر، فاستوصوا بالقبط خيراً، فإن لهم ذمةً، ورحماً (()؛ لأن هاجَر أم إسماعيل كانت منهم، فهذه الرحم، وأما الذمة مع أنهم كانوا أهل حرب، وليس لهم ذمة، فإن المراد بذلك الحقّ الذي لهم برحمهم، فكان ذلك ذماماً لهم، يجب رعايته، كقوله تعالى: ﴿إِلَّا وَلَا ذِمَاةً ﴾ [التوبة: ١]، فإنها هي التذمم. انتهى (٢).

(فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً) قال البيضاويّ: الاستئصاء: قبول الوصية، والمعنى: أوصيكم بهم خيراً، فاقبلوا وصيتي فيهم، فإن لهم ذمّة، وقال الطيبيّ: الأظهر أن السين: للطلب مبالغة؛ أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهم بخير، وقيل: السين للمبالغة كالسين في استعجبت، ويجوز أن يكون من الخطاب العامّ: أي: يستوصي بعضكم من بعض في حقهم، أفاده في «العمدة» (٣).

وقال في «المبارق»: ولعل المناسبة بين تسمية القيراط وبين الوصيّة بهم أن القوم لهم دناءة وفُحش في لسانهم، فإذا استوليتم عليهم، فأحسنوا إليهم بالعفو، ولا يحملنّكم سوء أقوالهم على الإساءة إليهم. انتهى (٤).

(فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً، وَرَحِماً) قال النووي كَلَهُ: الذمة هي الحرمة، والحق، والحق، وهي هنا بمعنى الذمام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم ابراهيم منهم.

وقال ابن الأثير: معنى قوله: «فإن لهم ذمةً ورحِماً»: أي: أن هاجر أم إسماعيل ﷺ كانت قبطية من أهل مصر. انتهى (٥).

وقال القرطبي كَلَّشُ: الذمة: الحرمة، والذمام: الاحترام، وقد يكون ذلك لعهد سابق كعهد أهل الذمَّة، وقد يكون ذلك ابتداء إكرام، وهذا هو المراد بالذمة هنا، والله تعالى أعلم؛ إذ لم يكن لأهل مصر من النبي على عهد سابق،

<sup>(</sup>١) صححه الشيخ الألباني كلله. راجع: «الصحيحة» ٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۲) «معتصر المختصر» ۲۱۸/۱. (۳) «عمدة القاري» ۱٦٦/۲۰.

<sup>(</sup>٤) نُقل أيضاً من هامش النسخة التركيّة لـ«صحيح مسلم» ٧/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الأثر» ٤٢/٤.

وإنما أراد: أن لهم حقّاً لِرَحمهم، أو صهرهم، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنهم يكون لهم عهد بما ينقد لهم من ذلك حين الفتح. وهذا التأويل على بُعده يعضده ما رواه ابن هشام من حديث عمر مولى عفرة: أن رسول الله على قال: «الله! الله في أهل المدرة السَّوداء السُّحم، الجعاد؛ فإنَّ لهم نسباً وصهراً»(۱)، قال عمر: فنسبَهم: أن أم إسماعيل منهم، وصهرهم: أن رسول الله على تسرى منهم، قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من أم العرب: قرية كانت أمام الفرما، وأم إبراهيم مارية سرية النبيّ على التي أهداها له المقوقس من حَفْن من كورة أنْصِنا. والمدرة: واحدة المدر، والعرب تسمي القرية: المدرة، وأهل المدر: أهل القرى. والسَّحْم: السُّود، جَمْع أسحم، وهو الشديد الأدمة، وفوقه: الصَّحْمة ـ بالصاد ـ . والجعاد: المتكسرو الشعور، وهذه أوصاف أهل صعيد مصر غالباً، وقد تقدَّم ذِكر هاجر.

والفَرَما: قرية من عمل صعيد مصر، سمّيت بِاسْم بانيها، وهو الفرما بن قليس قليقس، ويقال: ابن قليس، ومعناه: محب الغرس، وهو أخو الإسكندر بن قليس اليوناني، ذكره الطبريّ، وذكر أن الإسكندر حين بنى الإسكندرية، قال: أبني مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الله فقيرة إلى الله غنية عن الله فقيرة إلى الناس، فسلّط الله تعالى عليها الخراب سريعاً، فذهب رَسْمها، وبقيت الإسكندرية، وسمّيت مصر بمصر بن النبيط ولد كوش بن كنعان، وقال أبو العباس: اشتقاق مصر من المصر، وهو القطع، كأنها قُطعت من الخراب، ومنه: المصر: الحاجز، ومصوّر الدار: حدودها. وحفن: قرية مارية سُرِّية النبيّ عليها الصعيد معروفة، وهي التي كلم الحسن بن علي معاوية أن يضع الخراج عن أهلها لوصية رسول الله عليه بهم، ففعل معاوية ذلك، ذكره أبو عبيد في «الأموال».

وأنصنا: مدينة السَّحَرة، وحَفن من عملها، والمقوقس: هو ملك مصر بعث له رسول الله ﷺ حاطب بن أبي بلتعة، وجبراً مولى أبي رُهم بكتاب، فلم يبعد عن الإسلام، وأهدى له مارية، ويقال: وأختها سيرين، وبغلة تسمَّى:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن هشام في «السيرة النبويّة» ٦/١، ويحتاج إلى النظر في إسناده، فأين هو؟ والله تعالى أعلم.

الدَّلدل، والدلدل: القنفذ العظيم. والمقوقس: المطوِّل للبناء. يقال في المَثَل: أنا في القوس، وأنت بالقوقوس<sup>(۱)</sup> فمتى نجتمع؟! انتهى<sup>(۲)</sup>.

(فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ)؛ أي: يختصمان، كما في الرواية التالية، (في مَوْضِعِ لَبِنَةٍ)؛ أي: في شيء قليل من الأرض، يكون مساحته قَدْر لبنة، وهو الطوب، قال الفيّوميّ كَثَلَلْهُ: اللَّبِنُ، بكسر الباء: ما يُعْمَل من الطين، ويبنى به، الواحدة: لَبنَةٌ، ويجوز التخفيف، فيصير مثل حِمْلِ. انتهى (٣).

(فَاخْرُجْ) الخطاب لأبي ذرّ رَهِمْ ولكن المراد به العموم. (مِنْهَا»)؛ أي: من تلك الأرض، وهي مصر. (قَالَ: فَمَرَّ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير حرمة بن عمران، والمار هو عبد الرحمٰن بن شماسة، والله تعالى أعلم. (بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً) أما عبد الرحمٰن بن شُرَحبيل بن حسنة، فقال في «الإصابة»: ذكره محمد بن الربيع الْجِيزيّ فيمن دخل مصر من الصحابة في، وشَهِد فتحها، وكان قد أدرك النبيّ في ولا يُعرف له عنه حديث هو وأخوه ربيعة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: يروي عن أبيه، وله صحبة، روى عنه أهل مصر، قال الحافظ: والضمير في قوله: «وله صحبة» لأبيه. انتهى في أهل مصر، قال الحافظ: والضمير في قوله: «وله صحبة» لأبيه. انتهى

وأما أخوه ربيعة بن شُرحبيل بن حسنة، فقال في «الإصابة» أيضاً: ذَكَره محمد بن الربيع بن سليمان الْجِيزيّ فيمن دخل مصر من الصحابة رشيء، فقال: وممن شَهِد فَتْحها، وقد أدرك النبيّ على وهو غلام، وأخوه عبد الرحمٰن بن شرحبيل. انتهى (٥).

وقوله: (يَتَنَازَعَانِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنهما يتخاصمان (فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا)؛ أي: من أرض مصر؛ عملاً بوصيّة رسول الله ﷺ، واللهَ تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، ولعله بالمقوقس، فليُحرّر.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۹۹۶۱ ـ ۵۰۰ . (۳) «المصباح المنير» ۲/۸۵۰.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٣٨/٥.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢/٤٠٥.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ضي الله من أفراد المصنّف كَالله .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٥٧/٥٧] و٢٤٧٣] (٢٥٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (١٧٣/٥ ـ ١٧٣)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١٧٣/١ ـ ١٢٤)، و(ابن عبد الحكم) في «فتوح مصر» (ص٢ ـ ٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٦٧)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/٣٠٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٠٦/٩) و«دلائل النبوّة» (٢١/١٣)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل أهل مصر؛ لأن النبي ﷺ أوصى بهم، فقال: «استوصوا بأهلها خيراً»، وقال أيضاً: «فأحسنوا إلى أهلها».

٢ ـ (ومنها): أن فيه معجزات ظاهرة لرسول الله على منها: إخباره بأن الأمة تكون لهم قوّة وشوكة بعده على بحيث يقهرون العجم، والجبابرة، ومنها: أنهم يفتحون مصر، ومنها: تنازُع الرجلين في موضع اللّبنة، ووقع كل ذلك، ولله الحمد (١).

٣ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلْلهُ: قوله: «يختصمان فيها في موضع لبنة»؛ يعني بذلك: كثرة أهلها، ومشاحنتهم في أرضها، واشتغالهم بالزراعة والغرس عن الجهاد، وإظهار الدِّين، ولذلك أمره بالخروج منها إلى مواضع الجهاد، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأنَّ الناس إذا ازدحموا على الأرض، وتنافسوا في ذلك كَثُرَت خصومتهم، وشرورهم، وفشا فيهم البخل، والشر، فيتعيّن الفرار من محلِّ يكون كذلك، إن وجد محلاً آخر خلياً عن ذلك، وهيهات كان هذا في الصدر الأول، وأما اليوم، فوجود ذلك في غاية البُعد؛ إذ في كل واد بنو سعد.

واللبنة: الطوبة، وتُجْمَع على لَبِن، وفيه من الفقه: الأمر بالرفق بأهل أرياف مصر، وصعيدها، والإحسان إليهم، وخصوصاً أهل تينك القريتين، لِمَا

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٦/۹۷.

ذُكر من تينك الخصوصيتين. انتهى كلام القرطبيّ كَثَلَثُهُ (١)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٧٣] (...) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّنَنَا أَبِي، سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةً، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ فِيمَّةً، وَرَحِماً»، أَوْ قَالَ: «فِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ فِيهَا بَيْتَةٍ، فَاحْرُجْ مِنْهَا»، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ رَبِيعَةً يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا». قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةً يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمونٌ سنيّ [١٠] (ت٢٤١) (خ م س) تقدم في «المقدمة» ٣٩/٦.

٢ \_ (وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ،
 ثقةٌ [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥.

٣ ـ (أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، لكن في حديثه عن قتادة ضَعْف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه (٢) [٦] (١٧٠) بعدما اختلَط، لكن لم يحدِّث في حال اختلاطه (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١.

٤ ـ (أَبُو بَصْرَة) ـ بفتح الباء الموحدة، وسكون الصاد المهملة ـ حُمَيل، مثل حُميد، لكن آخره لام، وقيل: بفتح أوله، وقيل: بالجيم ـ ابن بَصْرَة بن وَقّاص الغفاريّ صحابيّ، سكن مصر، ومات بها (بخ م د س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٩٢٧/٥٢.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (أَوْ قَالَ: «فِمَّةً وَصِهْراً) «أو» للشكّ من الراوي، وتقدّم معنى

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) لكن قال الذهبيّ: اغتُفرت أوهامه في سعة ما روى. انتهى.

الذمة، وأما الصهر، فهو بكسر الصاد المهملة، وسكون الهاء، آخره راء، قال الفيّوميّ وَعُلَلُهُ: الصِّهْرُ: جَمْعه أَصْهَارٌ، قال الخليل: الصِّهْرُ: أهل بيت المرأة، قال: ومن العرب من يجعل الأَحْمَاء، والأَحْتَانَ جميعاً أَصْهَاراً، وقال الأزهريّ: الصِّهْرُ يشتمل على قرابات النساء، ذوي المحارم، وذواتِ المحارم، كالأبوين، والإخوة، وأولادهم، والأعمام، والأخوال، والخالات، فهؤلاء أَصْهَارُ زوج المرأة، ومن كان من قِبَل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أَصْهَارُ المرأة أيضاً، وقال ابن السِّكِيت: كلّ من كان من قِبَل الزوج، من أبيه، أو أخيه، أو عمه، فَهُم الأَحْمَاءُ، ومن كان من قِبَل المرأة فهم الأَحْتَانُ، ويَجمع الصنفين الأَصْهَارُ، وصَاهَرْتُ إليهم: إذا تزوجت منهم. انتهى (١).

وقوله: (قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ... إلخ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير عبد الرحمٰن بن شماسة، كما تقدّم.

والحديث من أفراد المصنّف كِللله، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٥٨) \_ (بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ)

بضم العين المهملة، وتخفيف الميم، قال القاضي عياض: هي فُرْضة بلاد اليمن، وقال الرشاطيّ: عمان في اليمن، سُمّيت بعمان بن سبأ، يُنسب إليها الْجُلَندى (٢) رئيس أهل عُمان، ذَكر وثيمة أن عمرو بن العاص قَدِم عليه من عند النبيّ ﷺ، فصَدّقه، وذكر غيره أن الذي آمن على يد عمرو بن العاص ولدا الْجُلندى: عياذ وجيفر، وكان ذلك بعد خيبر، ذكره أبو عُمَر. انتهى.

وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال: «بعث رسول الله ﷺ رسله إلى الملوك...»، فذكر الحديث، وفيه: «وبعث عمرو بن العاص إلى

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) قال في «تاج العروس» ١٩٣٤/١: وجُلَنْدَاءُ بضمّ أَوّله، وفتح ثانيه، ممدودَةً، وبضمٌ ثانيه مقصورَةً: اسمُ مَلِكِ عُمَانَ. انتهى.

جيفر وعياذ ابني الْجُلُندى ملك عمان»، وفيه: «فرجعوا جميعاً قبل وفاة رسول الله على الله الله الله عمراً، فإنه توفي، وعمرو بالبحرين».

قال الحافظ: وفي هذا إشعار بقرب عُمان من البحرين، وبقرب البعث إلى الملوك من وفاته ﷺ، فلعلها كانت بعد حُنين، فتصحفت.

[تنبيه]: «جَيْفَر» مثل جعفر، إلا أن بدل العين تحتانية، و«عَيَّاذ» ـ بفتح العين المهملة، وتشديد التحتانية، وآخره معجمة ـ و«الْجُلَندى» ـ بضم الجيم، وفتح اللام، وسكون النون والقصر ـ، و«بَيْرَح» ـ بموحدة، ثم تحتانية، ثم مهملة ـ بوزن دَيْلَم، أفاده في «الفتح». انتهى (۱).

وقال الفيّوميّ تَطَلَّهُ: عُمَانُ وِزانُ غُراب: موضع باليمن، وعَمَن بالمكان: أقام به، وعَمَّانُ: فَعّال بالفتح، والتشديد: بلدة بطرف الشام، من بلاد البلقاء. انتهى (٢).

قال في «الفتح»: عَمّانُ بفتح العين، وتشديد الميم هي التي أرادها الشاعر بقوله:

فِي وَجْهِهِ خَالَانِ لَوْلَاهُمَا مَا بِتُ مَفْتُوناً بِعَمَّانِ وَعُمانَ عَمَن وقال المرتضى في «شرحه»: وعُمانَ ـ كغُراب ـ رَجُل، اشتُق من عَمَن بالمكان، وعُمان: بلد باليمن، سُمّي بعُمان بن نفثان بن سبأ أخي عَدَن، وقال ابن الاثير: عُمان على البحر تحت البصرة، وقال غيره: عند البحرين، وقال الأزهريّ: يُصْرف، ولا يُصرَف، فمن جعله بلداً صَرَفه في حالة المعرفة والنكرة، ومن جعله بلدة ألحقه بطلحة، وعَمّان كشدّاد: بلد بالشام بالبلقاء، سُمّي بعَمّان بن لوط، قال الأزهريّ: يجوز أن يكون فعلان، من عَمّ يَعُمّ، فلا ينصرف معرفة، وينصرف نكرة، ويجوز أن يكون فعلان، من عَمّ يَعُمّ، فينصرف في الحالتين، إذا عُنِي به البلد، وقال سيبويه: لم يقع في كلامهم في علامهم

اسماً إلا لمؤنث، وبه فُسِّر حديث الحوض: «عَرْضه من مقامي إلى عَمَّان».

انتهي (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/ ۵۳۱ ـ ۵۳۲، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٨٣).

 <sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/۲۳۱.
 (۳) «تاج العروس» ۱/۲۱۲۸.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٧٤] (٢٥٤٤) ـ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍ و الرَّاسِبِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ، وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُّوكَ، وَلَا ضَرَبُوكَ»).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقة، مُصنِّفٌ، وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدة وثوقه به [١٠] (٣٢٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٣٨/٦١.

٢ - (مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعْوَليِّ - بكسر الميم، وسكون العين المهملة، وفتح الواو - أبو يحيى البصريّ، ثقةٌ، من صغار [٦] (ت١٧٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٧/٤٧.

٣ \_ (أَبُو الْوَازِعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيُّ) البصريّ، ويقال: الكوفيّ، صدوقٌ يَهمُ [٣].

روى عن أبي برزة الأسلميّ وعبد الله بن مُغَفّل، وأبي بردة بن أبي موسى، وغيرهم.

وروى عنه أبان بن صمعة، وشداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي، وأبو هلال، وأبو بكر بن شعيب بن الحبحاب، ومهديّ بن ميمون.

قال أبو طالب عن أحمد، وإسحاق بن منصور عن يحيى: ثقة، وقال ابن عدي: لا أعرف له كثير رواية، وإنما يروي عنه قوم معدودون، وأرجو أنه لا بأس به، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدُّوريِّ عن ابن معين: ليس بشيء، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان، حديث الباب برقم (٢٥٤٤)، وحديث (٢٦١٨): «اعزل الأذى عن طريق المسلمين»، وأعاده بعده.

٤ ـ (أَبُو بَرْزَة) نَضْلة بن عُبيد الصحابيّ المشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خُرَاسان، ومات بها بعد سنة خمس وستين على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٣٦/٣٦.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَنَالله، وهو (٤٩٧) من رباعيّات الكتاب، وأن صحابيّه ممن اشتهر بكنيته.

#### شرح الحديث:

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/٢.

<sup>(</sup>۲) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۳) «مسئد أبي يعلى» ۱۳/۲۲۷.

<sup>(</sup>٤) «فضائل الصحابة لابن حنبل» ٢/ ٨٣١.

القرطبي كَالله: يعني: أن أهل عمان قوم فيهم عِلم، وعفاف، وتثبُّت، والأشبه: أنهم أهل عمان التي قِبل اليمن؛ لأنّهم ألين قلوباً، وأرق أفئدة، وأما أهل عَمّان الشام، فسلامةٌ لك منهم، وسلام، وأهل هذين الاسمين من عَمَن بالمكان: أقام به، ويقال: أعمن الرجل: إذا صار إلى عُمَان. انتهى (١).

وروى أحمد من طريق أبي لبيد قال: «خرج رجل منا، يقال له: بيرح بن أسد، فرآه عمر، فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل عُمان، فأدخله على أبي بكر، فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله على يقول: «إني لأعلم أرضاً، يقال لها: عُمان ينضح بناحيتها البحر، لو أتاهم رسولي ما رَمَوْه بسهم، ولا حجر». انتهى (٢).

وفیه الثناء علی أهل عُمان، وبیان فضلهم، وأنهم أهلٌ یَحترمون من جاءهم، ولا یُری منهم إلا کلّ خیر، والله تعالی أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلمي و الله هذا من أفراد المصنّف كَلَلْهُ.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٤٧٤/٥٨] (٢٥٤٤)، و(أحمد) في «فضائل الصحابة» (٢/ ٨٣١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤٢٧/١٣)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٢٧٢)، و(الرويانيّ) في «مسنده» (٢/ ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٥٠١ \_ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤٤/١، وقال الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «مجمع الزوائد» ٥٢/١٠: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير لِمَازة بن زَيّار وهو ثقة، ورواه أبو يعلى كذلك. انتهى.

# (٥٩) \_ (بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ، وَمُبِيرِهَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٧٥] (٢٥٤٥) \_ (حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنِي: ابْنَ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيَّ - أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَل: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْب، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْب، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْب، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّاماً، قَوَّاماً، وَصُولاً لِلرَّحِم، أَمَا وَاللهِ لأُمَّةُ أَنْتَ أَشَرُّهَا لْأُمَّةٌ خَيْرٌ. ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ، وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِيَنِّي، أَوْ لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مِنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ، قَالَ: فَأَبَتْ، وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي، قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ، فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ، أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا: «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّاباً، وَمُبِيراً»، فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا، وَلَمْ يُرَاجِعْهَا).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّي) هو: عقبة بن مُكْرَم - بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء - الْعُمِّي - بفتح العين المهملة، وتشديد الميم - أبو

عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [١١] مات في حدود الخمسين ومائتين (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ٢٢٠/٢٧.

٢ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرميّ مولاهم، أبو محمد المقرئ النحويّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار
 [٩] (ت٥٠٠) (م د تم س ق) تقدم في «البيوع» ٤٠٩٧/٤٢.

٣ \_ (الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ) السَّدُوسيّ، أبو شيبان البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٦].

روي عن أبي نوفل بن أبي عَقْرب، وخالد بن سُمير، والحسن البصريّ، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن مضارب، وجماعة.

وروى عنه ابن مهدي، ووكيع، وأبو الوليد، وأبو داود الطيالسيان، وعفان، وابن المبارك، وأبو نعيم، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةً، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال العجليّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الرابعة، وقال الأثرم عن أحمد: ثقةٌ، وكذا قال النسائيّ في «التمييز»، وقال محمد بن عوف: كان من عباد الله الصالحين، كان يحج على ناقة له، ولا يتزود شيئاً، يشرب من لبنها، حتى يرجع، ويرسلها ترعى، وقال ابن ماجه في «الجنائز» عقب حديث بَشير بن الخصاصية: حدّثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمٰن بن مهديّ، عن عبد الله بن عثمان قال: حديث جيّد، ورجل ثقة؛ يعني: الأسود بن شيبان.

وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: مات سنة (١٦٥).

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٤ - (أَبُو نَوْفَل) ابن أبي عَقْرَب الكِنانيّ الْعَرِبجيّ - بفتح العين المهملة،
 وكسر الراء (١)، وبالجيم - اسمه مسلم بن أبي عَقْرب، وقيل: عمرو بن مسلم بن أبي عَقْرب، وقيل: معاوية بن مسلم بن أبي عقرب، ثقةٌ [٣].

<sup>(</sup>۱) هكذا ضَبَطه في «التقريب»، وهو مخالف لِضَبْط ابن الأثير، فإنه قال: الْعُرَيجي بضمّ العين، وفتح الراء: نسبة إلى عُريج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، منهم أبو نوفل بن أبي عَقرَب. انتهى. «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٣٣٦ ـ ٣٣٠.

رَوَى عن أبيه، أو جده أبي عقرب، وعائشة، وأسماء بنتي أبي بكر الصديق، وعمرو بن العاص، والعبادلة الأربعة.

ورَوى عنه عبد الملك بن عمير، وعليّ بن زيد بن جُدعان، والأسود بن شيبان، وابن جريج، وشعبة.

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وسمّاه شعبة: معاوية بن عمرو، وقال: كنت آتيه أنا وأبو عمرو بن العلاء، فاسأله عن الفقه، ويسأله أبو عمرو عن العربية.

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٥ ـ (أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) الصديق زوج الزبير بن العوام، من كبار الصحابة هي، عاشت مائة سنة، وماتت سنة ثلاث، أو أربع وسبعين (ع) تقدمت في «الطهارة» ٣٣/ ٢٨١.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلثه، وهو مسلسل بالبصريين.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي نَوْفَل) بفتح النون، وسكون الواو، تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً، أنه قال: (رَأَيْتُ عَبَّدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ) الصحابيّ ابن الصحابيّ الله المقتول في ذي الحجة سنة (٧٣هـ)، (عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ) متعلّق بـ «رأيت»، والمراد بالمدينة هنا مدينة مكة، لا مدينة الرسول ﷺ؛ لأن ابن الزبير را النها قُتل في مكة.

قال القرطبيّ كَالله: قول أبي نوفل: «رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة»؛ يعني: أنه رآه مصلوباً على خشبة على عقبة المدينة، صلبه الحجاج بعد أن قُتل في المعركة منكساً، وكان من حديثه ما قد تقدَّم بعضه، وذلك أنه لمّا مات معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ولم يولِّ أحداً، بقي الناس لا خليفة لهم، ولا إمام مدّة قد تقدَّم ذِكرها، فعند ذلك بايع الناس لعبد الله بن الزبير بمكة، واجتمع على طاعته أهل الحجاز، وأهل اليمن، والعراق وخراسان، وحجّ بالناس ثماني حجج، ثم بايع أهل الشام لمروان بن الحكم،

واجتمع عليه أهل الشام، ومصر، والمغرب، وكان ابن الزبير أُولى بالأمر من مروان وابنه على ما قاله مالك \_ وهو الحقّ \_ لِعِلم ابن الزبير، وفضله، وبيته، فجرت بينهم حروب وخطوب عظيمة، إلى أن تُؤفّي مروان، ووَلِي عبد الملك، واستفحل أمره بالحجاج، فوجّه الحجاج إلى مكة في جيش عظيم، فحاصر فيها عبد الله بن الزبير مدة ستة أشهر وسبعة عشر يوماً، ثم دخل عليه، فقُتل يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى، وقيل: جمادي الآخرة، سنة ثلاث وسبعين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، قال المدائني: بويع له بالخلافة سنة خمس وستين، وكان قبل ذلك لا يُدْعَى باسم الخلافة، وقال غيره: بويع له بالخلافة سنة أربع وستين، ثم بقي مصلوباً على خشبة إلى أن رحل عروة بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان، فرغب إليه أن ينزل الخشبة فأشفعه، فأنزل، قال ابن أبي مليكة: كنت أوّل من بشّر أسماء بنزول ابنها عبد الله بن الزبير من الخشبة، فدعت بِمِركن وشَبُّ يمان، وأمرتني بغسله، فكنَّا لا نتناول عضواً إلا جاء معنا، وكنا نغسل العضو، ونضعه في أكفانه حتى فرغنا منه، وكانت أمه أسماء تقول قبل ذلك: اللَّهُمَّ لا تُمِتني حتى تقرّ عيني بجُثّته، فما أتت عليها جمعة حتى ماتت، وفي مدة صَلبه مرَّ به ابن عمر فقال: السلام عليك أبا خبيب، كناه بابن له يسمَّى خبيباً، وكنيته الشهيرة أبو بكر. انتهى (١).

(قَالَ) أبو نوفل: (فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ)؛ أي: قبائل قريش؛ أي: نَفَر منهم، (تَمُرُّ عَلَيْهِ)؛ أي: على جنازته، وهو مصلوب، وقوله: (وَالنَّاسُ) من عَطْف العام على الخاصّ، (حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﴿ وَوَقَفَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﴿ وَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ) بحذف حرف النداء، وهو كنية عبد الله بن الزبير.

قال النوويّ كَلْلهُ: قوله: «أبو خبيب» بضم الخاء المعجمة، كنية ابن الزبير، كُني بابنه خبيب، وكان أكبر أولاده، وله ثلاث كُنى، ذكرها البخاريّ في «التاريخ»، وآخرون: أبو خُبيب، وأبو بكر، وأبو بكير. انتهى (٢).

(السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ) كرّره لتأكيد التأسّف

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٠٥ \_ ٣٠٥.

والحزن عليه، (أَمَا) بالتخفيف أداة استفتاح وتنبيه مثلُ «ألا»، (وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ) بضمّ التاء للمتكلّم، (أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا)؛ أي: عن سبب هذا، وهو تولّي الخلافة مع منازعة الناس له، وقال النوويّ: أي: عن المنازعة الطويلة، (أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا) كرّره أيضاً للتأكيد.

وقال القرطبي كَالله: وقول ابن عمر: «أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا»؛ أي: عن التعرض لهذا، وكأنه كان أشار عليه بالصلح، ونهاه عن قتالهم لِمَا رأى من كثرة أعدائه، وشدَّة شوكتهم، ثم إنه شَهِد بما عَلِم من حاله، فقال: أما والله إن كنتَ ما علمتُ صوَّاماً، وَصُولاً للرحم، وكان يصوم الدهر، ويواصل الأيام، ويحيي الليل، وربما قرأ القران كله في ركعة الوتر.

و (إن التي مع «كنت» مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، تقديره: إنك كنت، و «ما» مع الفعل بتأويل المصدر.

(أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ) «إن» مخفّفة من الثقيلة، كما قال في «الخلاصة»:

وَخُفِّفَتْ ﴿ إِنَّ ﴾ فَقَلَّ الْعَمَلُ وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَّا مَا تُهْمَلُ وَرُبَّما اسْتُغْنِيَ عَنْهَا (١) إِنْ بَدَا مَا نَاطِتٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا وَرُبَّما اسْتُغْنِيَ عَنْهَا (١) إِنْ بَدَا مَا نَاطِتٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِحًا فَلَا تُلْفِهِ غَالِباً بِ ﴿ إِنْ قَمُ وَصَلَا

واسم «إن» محذوف؛ أي: إنك كنت.

وقوله: (مَا عَلِمْتُ) «ما» مصدريّة، والمصدر المؤوّل مجرور بحرف مقدّم؛ أي: في علمي، والمعنى: أن الذي أعمله منك أنك كنت (صَوَّاماً، مقدّم؛ أي: في علمي، والمعنى: أن الذي أعمله منك أنك كنت (صَوَّاماً) بفتح أولهما، وتشديد الواو فيهما؛ أي: كثير الصيام والقيام، (وَصُولاً لِلرَّحِم) بفتح الواو، مبالغة واصل، قال القاضي عياض: هو أصحّ من قول من بخّله، ونسبه لذلك من أصحاب الأخبار؛ لإمساكه مال الله عمن لا يستحق، وقد عدّه صاحب «كتاب الأجواد» فيهم، وهو الذي يُشبه أفعاله، وشيمته. انتهى (٢).

﴿ أَمَا وَاللهِ لِأُمَّةُ أَنْتَ أَشَرُّهَا لِأُمَّةٌ خَيْرٌ ) ويروى «خيار»، قال النوويّ كَالله: هكذا هو في كثير من نسخنا: «لأمة خير»، وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة

<sup>(</sup>١) أي: كهذا الحديث.

«صحيح مسلم»، وفي أكثر نُسخ بلادنا: «لأمة سوء»، ونقله القاضي عن رواية السمرقنديّ، قال: وهو خطأ، وتصحيف. انتهى (١).

وقال القرطبي كِلِلله: قوله: «أما والله لأمةٌ أنت شرها لأمة خير»؛ يعني بذلك: أنهم إنما قتلوه، وصلبوه؛ لأنَّه شر الأمة في زعمهم، مع ما كان عليه من الفضل، والدِّين، والخير، فإذا لم يكن في تلك الأمة شرَّ منه، فالأمة كلها أمةُ خير، وهذا الكلام يتضمَّن الإنكار عليهم فيما فعلوه به. انتهى (٢).

(ثُمَّ نَفَذَ)؛ أي: مضى، وذهب إلى حاجته، (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) ﴿ الْمَبْرِ، وقع الْحَجَّاجَ) بن يوسف بن أبي عقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم المبير، وقع ذكره في «الصحيحين» وغيرهما، وليس بأهل أن يُروَى عنه، وَلِيَ إمرة العراق عشرين سنة، ومات سنة خمس وتسعين (٣). (مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ)؛ أي: وقوفه على ابن الزبير، فالموقف مصدر ميميّ. (وَقَوْلُهُ)؛ أي: كلامه الذي سبق، ومخاطبته لابن الزبير، وهو مصلوب، (فَأَرْسَلَ) الحجاج (إلَيْهِ)؛ أي: إلى ابن الزبير من يُنزله، ولم يُعرَف المرسل، (فَأَنْزِلَ) بالبناء للمفعول، (عَنْ جِذْعِهِ) بكسر الجيم، وألكيّوميّ كَاللهُ: «الجِدْع» بالكسر: ساق النخلة، ويُسمّى سهم السقف جِذْعاً، والجمع جُذُوعٌ، وأجذاعٌ (٤٠٠).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «فبلغ الحجاج موقف عبد الله... إلخ»، ظاهر هذا أنه إنما أنزله عن الخشبة لقول عبد الله وموقفه، وقد نقلنا: أن إنزاله كان عن سؤال عروة لعبد الملك في ذلك، فيجوز أن يكون اجتمع إذن عبد الملك، وموقف عبد الله، فكان إنزاله عنهما. انتهى (٥).

(فَأَلْقِيَ) بالبناء للمفعول أيضاً، (فِي قُبُورِ الْيَهُودِ)؛ أي: في المكان الذي يُدفن فيه اليهود، وهو الحَجون، (ثُمَّ أَرْسَلَ) الحجاج (إِلَى أُمِّهِ)؛ أي: أم عبد الله بن الزبير (أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق رَالُهُ، (فَأَبَتُ) أسماء رَالُهُ (أَنْ

(۲) «المفهم» ۲/۳۰۰ \_ ۲۰۰.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۹/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «التقريب» ص٦٥.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>o) «المفهم» ٦/٤٠٥.

تَأْتِيَهُ)؛ أي: الحجّاج، (فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ) لم يُعرف اسمه، (لَتَأْتِينِّي) جواب قَسَم مقدّر؛ أي: والله لتأتينيّ (أَوْ لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مِنْ يَسْحَبُكِ) من باب نفع؛ أي: يجرّك (بقُرُونِكِ)؛ أي: بضفائر شعرك. (قَالَ) أبو نوفل (فَأَبَتْ)؛ أي: امتنعت أسماء من المجيء إليه، (وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي، قَالَ) أَبُو نُوفُل: (فَقَالَ) الحجّاج: (أَرُونِي سِبْتَيَّ) تثنية سِبْتِ، بكسر السين المهملة، وسكون الموحّدة، آخره مثنّاة فوقيّة، وهي النعل التي لا شَعْر عليها. (فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ)؛ أي: وهما السبتيّتان، (ثُمَّ انْطَلَقَ)؛ أي: ذهب الحجّاج (يَتَوَذَّفُ) بالواو، والذال المعجمة، والفاء، قال أبو عبيد: معناه: يُسرع، وقال أبو عمر: معناه: يتبختر (حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُو اللهِ؟) هذا من جرأة الحجّاج على الصحابيّ الجليل عبد الله بن الزبير ، ومن افترائه عليه، والحق ما سبق عن ابن عمر رها أنه كان صوّاماً قوّاماً، وَصولاً للرحم. (قَالَتْ) أسماء على الله المناه عليه دُنْيَاهُ) حيث قتلته، (وَٱفْسَدَ عَلَيْكُ آخِرَتَك) حيث ارتكبت إثماً بقتل بريء مما اتّهمته به، فإنه هو الأحقّ بالخلافة؛ لِسَبْقه بالمبايعة، وإنما خرج عليه بنو أميّة، فغلبوه، وقتلوه، قالت أسماء رضي اللَّغني أَنَّك تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْن بكسر النون، قال العلماء: النطاق أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تَشُدّ وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، وترسله على الأسفل، تفعل ذلك عند معاناة الأشغال؛ لئلا تَعْثُر في ذيلها، قيل: سُمّيت أسماء ذات النطاقين؛ لأنها كانت تطارق نطاقاً فوق نطاق، وهذا غير صحيح، والأصح أنها سُمّيت بذلك؛ لأنها شَقّت نطاقها الواحد نصفين، فجعلت أحدهما نطاقاً صغيراً، واكتفت به، والآخر لسفرة النبي على، وأبي بكر رهيه، كما صرّحت به في هذا الحديث هنا، وفي البخاريّ، ولفظ البخاريّ أوضح من لفظ مسلم، قاله النوويّ كَثَلَلهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: أخرج البخاري الله عن فاطمة، عن أسماء الله قالت: صنعت سُفرة رسول الله على في بيت أبي بكر، حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته، ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ) ۱۹۹/۱۳ ـ ۱۰۰.

والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقي، قال: فشقّيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء، وبالآخر السُّفْرة، ففعلتُ، فلذلك سميت ذات النطاقين. انتهى (١١).

وأخرج البخاريّ أيضاً عن وهب بن كيسان، قال: كان أهل الشام يُعّبِّرون ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء: يا بُنَيّ إنهم يعيّرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي، شققته نصفين، فأوكيت قربة رسول الله على بأحدهما، وجعلت في سُفرته آخر، قال: فكان أهل الشام إذا عيّروه بالنطاقين يقول:

إيها، والإله، تِلْكَ شَكَاةٌ(١) ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا(١)

وقال في «الفتح»: قوله: «ذات النطاق» بكسر النون، وللكشميهنية: «النطاقين» بالتثنية، والنطاق ما يُشَدّ به الوسط، وقيل: هو إزار فيه تِكّة، وقيل: هو ثوب تلبسه المرأة، ثم تشدّ وسطها بحبل، ثم ترسل الأعلى على الأسفل، قاله أبو عبيد الهرويّ، قال: وسُمّيت ذات النطاقين؛ لأنها كانت تجعل نطاقاً على نطاق، وقيل: كان لها نطاقان، تلبس أحدهما، وتجعل في الآخر الزاد. انتهى، والمحفوظ أنها شقّت نطاقها نصفين، فشدّت بأحدهما الزاد، واقتصرت على الآخر، فمن ثَمَّ قيل لها: ذات النطاق، وذات النطاقين، فالتثنية والإفراد بهذين الاعتبارين، وعند ابن سعد من حديث الباب: «شقّت نطاقها، فأوكأت بقطعة منه الجراب، وشدّت فم القربة بالباقي، فسُمّيت ذات النطاقين».

(أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ٣/ ١٠٨٧.

<sup>(</sup>۲) قوله: «شكاة» بفتح الشين المعجمة، ومعناها: رفع الصوت بالقول القبيح. وقوله: «ظاهر» معناه أنه ارتفع عنك، ولم يعلق بك، من الظهور، والصمود على أعلى الشيء. انتهى. «عمدة القاري» ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الطويل لأبي ذؤيب الهُذليّ، وصدره:

وَعَـيَّـرَهَـا الْـوَاشُـونَ أَنِّـى أُحِبُّهَـا

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۲۳٦/۷.

وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِ) الظاهر أن معناه أنها كانت تربط طعامهما ببعض نطاقها؛ لتمنعه من الدواب، لئلا تأكله لو وجدته غير مربوط.

وشرحه بعض الشارحين (١) بغير هذا، فقال: «من الدواب»؛ أي: على جنس الدواب؛ أي: على راحلتهما، فـ «من» بمعنى «على»، والمراد بالدواب: الجنس الصادق بدابتين. انتهى، ولا يخفى ما فيه من التكلّف، فتأمل، والله تعالى أعلم.

وقال الأبيّ كَنْكُ : لَمّا عرّض الحجّاج بمهانتها ؛ لأن التي تنتطق ؛ أي : تتحزّم إنما هي الخادم ؛ لتقوى على الخدمة أجابته بأن أحدهما الذي لا بدّ للمرأة منه ، والآخر الذي يحزم به على السفرة التي فيها طعام رسول الله على لتُخفيه عن الباحث عنه ، كالذي يتحزّم به على شيء ليخفيه ، وفي خدمتها من الشرف ما فيها . انتهى (٢) .

(وَأَمَّا) النطاق (الآخَرُ، فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ)؛ أي: إن عادة المرأة أن تتنطّق به، فلا عار عليّ فيهما.

(أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها في ابتداء الكلام، كما قال في «الخلاصة»:

فَاكْسِرْ فِي الْإِبْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ وَحَيْثُ «إِنَّ» لِيَمِينٍ مُكْمِلَهُ

(حَدَّقَنَا: أَنَّ فِي ثَقِيفٍ) بفتح الثاء المثلّثة، وكسر القاف: أبو قبيلة معروفة، وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وقيل: إن اسم ثقيف قسي، نزلوا الطائف، وانتشروا في البلاد في الإسلام، قاله في «اللباب»(٣). (كَذَّاباً)؛ أي: مبالغاً في الكذب، حيث ادّعى النبوّة، (وَمُبِيراً) بضم أوله، وكسر ثانيه، من الإبارة، وهو الإهلاك؛ أي: مهلكاً للناس، (فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ) تعني به المختار بن أبي عُبيد الثقفيّ، كان شديد الكذب، ومن أقبحه: أنه ادَّعَى أن جبريل

<sup>(</sup>۱) راجع: «شرح الشيخ الهرريّ» ۲۵۱/۲٤.

<sup>(</sup>٢) الشرح الأبيّ ٥/٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٢٤٠.

يأتيه، قال النوويّ: واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا: المختار بن أبي عبيد، وبالمبير: الحجاج بن يوسف، والله أعلم(١).

(وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُك) بفتح الهمزة، وكسرها، وهو أشهر، ومعناه: وما أظنّك، وقال القرطبيّ: كسر همزة «إخالك» لغة فصيحة، والفتح الأصح والقياس<sup>(۲)</sup>. (إلَّا إِيَّاهُ) قال القرطبيّ: وكذلك كان الحجاج؛ فإنه رُوي أنه أحصي من قتله الحجاج صبراً، فوجدوهم ثلاثين ألفاً، وأما من قُتل في الحروب فلم يحصوا.

وأما الكذاب فهو: المختار بن أبي عبيد الثقفيّ، فإنَّه ادَّعَى النبوة، وتبعه على ذلك خلق كثير حتى قتله الله تعالى كما تقدم. انتهى (٣).

(قَالَ) أبو نوفل: (فَقَامَ) الحجّاج (عَنْهَا)؛ أي: عن مجلس أسماء ﴿ الله وَلَمْ يُرَاجِعْهَا)؛ أي: لم يردّ عليها شيئاً مما قالته؛ لأنه يرى أنها صادقة فيما أخبرت به عن النبي ﷺ، وعن شأنها المتعلّق بنطاقها.

وقال القرطبيّ: قوله: «فلم يراجعها» قد حُكي عنه أنه قال: اللَّهُمَّ مبيرٌ، لا كذّاب. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر رها هذا من أفراد المصنف كله.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٩/٥٤٦] (٢٥٤٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٢٨/ و٢٢٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢٢٨/ و٢٢٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٣٢٦)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٣/ ٣٥١)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/ ٥٥٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢/ ٥٥٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠٣/ ٢٤)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٤٩/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.

(۲) «المفهم» ۲/۰۰۰.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۰/۱٦.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٥٠٥. (٤) «المفهم» ٦/ ٥٠٥.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

٢ \_ (ومنها): الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة.

٣ \_ (ومنها): أن فيه بيان مَعْلَم من أعلام النبوّة، ومعجزة ظاهرة، حيث أخبر ﷺ.

٤ ـ (ومنها): بيان فضل، ومنقبة عبد الزبير أنه كان صوّاماً، قوّاماً، وَصولاً للرحم، ثم قُتل أخيراً مظلوماً، كما شهد له بذلك الصحابي الجليل ابن عمر الله عما زعمه الحجاج المبير بأنه عدو الله، سبحانك هذا بهتان عظيم.

٥ ـ (ومنها): أن فيه منقبة لابن عمر القوله بالحق في الملأ، وعدم اكتراثه بالحَجّاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه، وقوله، وثناؤه عليه، فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق، ويشهد لابن الزبير بما يعلمه فيه من الخير، وبطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله: إنه عدو الله، وظالم، ونحوه، فأراد ابن عمر على براءة ابن الزبير على من ذلك الذي نَسَبه إليه الحجاج، وأعْلَمَ الناس بمحاسنه، وأنه ضد ما قاله الحجاج، ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوماً، وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه، قاله النووي كَالله (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَفْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنبِيبُ﴾.

# (٦٠) \_ (بَابُ فَضْلِ فَارِسَ)

قال في «الفتح»: اختَلَف أهل النسب في أصل فارس، فقيل: إنهم ينتهي نسبهم إلى جيومرت، وهو آدم، وقيل: إنه من ولد يافث بن نوح، وقيل: من ذرية لاوي بن سام، بن نوح، وقيل: هو فارس بن ياسور بن سام، وقيل: هو

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۸/۱٦ \_ ۹۹.

من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام، وقيل: إنهم من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والأول أشهر الأقوال عندهم، والذي يليه أرجحها عند غيرهم. انتهى.

وقال في «الفتح» أيضاً: قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح، وإنه وَلَد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً، فسُمُّوا الفرس للفروسية، وقيل في نسبهم أقوال أخرى، وقال صاعد في «الطبقات»: كان أولهم على دين نوح، ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن طمهورث، فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة، ثم تمجّسوا على يد زرادشت. انتهى(١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٧٦] (٢٥٤٦) ـ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ، أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ عَنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثَّرِيَّا، لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ ـ أَوْ قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ـ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (جَعْفَرٌ الْجَزَرِيُّ) هو: جعفر بن بُرْقان ـ بضم الموحدة، وسكون الراء، بعدها قاف ـ الكلابيّ، أبو عبد الله الرَّقيّ، ثقة يَهِم في حديث الزهريّ [٧] (١٥٠) وقيل: بعدها (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٣/٧٦٣.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائي، أبو عوف الكوفي، نزيل الرَّقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ١٠٣٣.
 ولا يَثْبت، وهو ثقة [٣] (ت١٠٣) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٥٧/٦٣.

والباقون كلهم تقدّموا قريباً، وشرح الحديث يأتي بعده.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٧٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ \_ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/ ۲۹۸ \_ ۲۹۹، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٩٧).

النّبِيِّ ﷺ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ «سُورَةُ الْجُمُعَةِ»، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿وَمَاخَدِنَ مِنْهُمْ لَنَا يَلْحَقُوا بِبِمُ ﴾ الأَبة [الجمعة: ٣] قَالَ رَجُلّ: مَنْ هَوُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النّبِيُ ﷺ مَلَاهُ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النّبِيُ ﷺ مَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الإيمَانُ عِنْدَ الثّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدّراوَرْديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق كان يحدّث من كُتُب غيره، فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد الله العمري منكر [٨] (ت٢ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

٣ ـ (تَوْرٌ) بِاسْم الحيوان المعروف، ابن زيد الدِّيليّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٩/٤٠.

٤ \_ ( المَو الْغَيْثِ) سالم مولى ابن مطيع المدني، ثقة [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٩/٤٠.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَة) وَ الله عَلَيْهُ، تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلله، وأنه مسسلسل بالمدنيين غير شيخه، فبغلانيّ، وفيه أبو هريرة ظليمه أحفظ من روى الحديث في دهره.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنْ أَنه (قَالَ: كُنّا جُلُوساً) بضمّ الجيم جَمْع جالس، (عِنْدَ النّبِيِّ ﷺ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ) وفي رواية البخاريّ: «فنزلت عليه» («سُورَةُ الْجُمُعَةِ»، فَلَمَّا قَرَأً: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ الآية [الجمعة: ٣]) ولفظ البخاريّ: «فأنزلت عليه سورة الجمعة: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ ، قال البخاريّ: كأنه يريد: أُنزلت عليه هذه الآية من «سورة الجمعة»، وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة فَيْهُم الأمر بالسعي (١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۷/۱۰، كتاب «التفسير» رقم (۲۸۹۷).

وقال القرطبي كَالله: قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ﴾؛ هو مخفوض معطوف على ﴿الْأَمِينِ﴾، ويجوز أن يكون منصوباً معطوفاً على الضمير في ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ﴾، و﴿لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ﴾: أي: لم يدخلوا في الإسلام، ولم يوجدوا، وسيوجدون.

وأحسن ما قيل فيهم: أنهم أبناء فارس بدليل نص هذا الحديث، وقد كثرت أقوال المفسرين في ذلك، وقد ظهر ذلك للعيان، فإنهم ظهر فيهم الدِّين، وكَثُرت فيهم العلماء، فكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدق النبي على انتهى (۱).

قال في «التكملة»: المقصود أن رسول الله على مبعوث إلى من كان في زمنه من الأميين، وإلى من يجيئون بعدهم، ولا يرونه، فرسالته على شاملة لجميع الأمة، وخَص على منهم بالذّكر أهل فارس لمزيّتهم في طلب العلم والدين. انتهى (٢).

(قَالَ رَجُلُ) لم يُسمّ: (مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟) وفي رواية الترمذيّ: "فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟» (فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النّبِيُّ عَلَيْ)؛ أي: لم يرد عَلَيْ على السائل جوابه، (حَتّى سَأَلَهُ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ يَرواية البخاريّ: "فلم يراجعه حتى سأله ثلاث مرات، أي المنافل عن رواية الدراورديّ قال: "فلم يراجعه النبيّ عَلَيْ حتى سأله مرتين، أو ثلاثاً»، وفي رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال: "حتى سأله مرتين، أو ثلاثاً»، وفي رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال: "حتى سأله ثلاث مرات» بالجزم، وكذا في رواية عبد الله بن جعفر. انتهى ").

(قَالَ) أبو هريرة: (وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ) أبو عبد الله، ويقال له: سلمان الخير، الصحابيّ الشهير، أصله من أصبهان، وقيل: من رَامَهُرْمُز، أول مشاهده المخندق، مات سنة أربع وثلاثين، يقال: بلغ ثلاثمائة سنة، تقدّمت ترجمته في تقدم في «الطهارة» ٢١٢/١٧.

(Y) «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٩٨/١٠، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٩٧).

(قَالَ) أبو هريرة: (فَوضَعَ النّبِيُ عَلَيْ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ) الفارسيّ، وفي رواية العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة: «يده على فخذ سلمان»، (ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدّينُ» (عِنْدَ الثّرَيَّا) بضمّ الثاء، تصغير الإيمَانُ) وفي الرواية السابقة: «لَوْ كَانَ الدّينُ» (عِنْدَ الثّرَيَّا) بضمّ الثاء، تصغير ثَرْوى، اسم لنجم معروف؛ سُمّي به لكثرة كواكبه، مع ضيق المحلّ(۱). (لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوُلَاءِ»)؛ أي: الفرس بقرينة سلمان الفارسيّ، وقال الكرمانيّ: أي: الفرس؛ يعني: العجم، وفيه نَظر لا يخفى، ثم إنهم اختلفوا في: ﴿وَءَاخَرِينَ مُنْهُمْ ﴾، فقيل: هم التابعون، وقيل: هم العجم، وقيل: أبناؤهم، وقيل: كل من كان بعد الصحابة، وقال أبو روق: جميع من أسلم إلى يوم القيامة، وقال القرطبيّ: أحسن ما قيل فيهم: أنهم أبناء فارس، بدليل هذا الحديث: «لناله رجال من هؤلاء»، وقد ظهر ذلك بالعيان، فإنهم ظهر فيهم الدين، وكثر فيهم العلماء، وكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه على قاله في «العمدة» (٢).

وفي الرواية السابقة: «للذَهبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ - أَوْ قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ - حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ ، وفي رواية البخاريّ: «لناله رجال - أو رجل - من هؤلاء». قال في «الفتح»: هذا الشك من سليمان بن بلال، بدليل الرواية التي أوردها بعده من غير شك مقتصراً على قوله: «رجال من هؤلاء»، وهي عند مسلم، والنسائيّ كذلك، وقد أخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن وهب عن سليمان بلفظ: «لناله رجال من هؤلاء» أيضاً بغير شك. انتهى (٣).

وقد أطنب أبو نعيم في أول «تاريخ أصبهان» في تخريج طرق هذا الحديث، أعني حديث: «لو كان الدين عند الثريا»، ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ: «لو كان العلم عند الثريا»، وفي بعض طرقه عند أبي نعيم، عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوا فَيسَّ بَبِّدِلْ فَوَمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨]، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين.

وقد تقدّم مسلم الحديث مجرداً عن السبب من رواية يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، رفعه: «لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس،

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص١٧٣. (٢) «عمدة القارى» ١٩/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۰/ ۲۹۸، كتاب «التفسير» رقم (۲۸۹۷).

حتى يتناولوه»، وأخرجه أبو نعيم من طريق سليمان التيميّ، حدّثني شيخ من أهل الشام، عن أبي هريرة نحوه، وزاد في آخره: «برِقّة قلوبهم»، وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن التيميّ، عن أبي عثمان، عن سلمان الفارسيّ بالزيادة، ومن طريق أخرى من هذا الوجه، فزاد فيه: «يتّبعون سنتي، ويُكثرون الصلاة عليّ»، قال القرطبيّ: وقع ما قاله عليه عياناً، فإنه وُجد منهم من اشتهر ذِكره من حفاظ الآثار، والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم (۱).

وقال في «معجم البلدان»: العرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا: فارس، فمعنى الحديث: أهل خراسان؛ لأنك إن طلبت مصداق الحديث في فارس لم تجده لا أولاً ولا آخراً، وتجد هذه الصفات نفسها في أهل خراسان، دخلوا في الإسلام رغبة، ومنهم: العلماء، والنبلاء، والمحدِّثون، والمتعبِّدون، وإذا حررت المحدِّثين من كل بلد وجدت نصفهم من خراسان، وجُل رواة الرجال منها، وأما أهل فارس فَكَنَارٍ خَمَدت لم يبق لهم بقية بذِكر، ولا شَرَف.

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى حَمْل الحديث على أهل فارس، ولا يتعارض مع ما وُجد من أهل خراسان، فإنهما قطران متقاربان، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٧٦/٦٠ و٢٥٤٦] (٢٥٤٦)، و(البخاريّ) في «تفسير سورة الجمعة» (٤٨٩٨ و٤٨٩٨)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣٣١٠) و«المناقب» (٣٩٣٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٧٥ و٦/ ٤٩٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٠٧/١٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٧/١)، و(ابن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/ ۲۹۸ ـ ۲۹۹، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ٥/ ٣٢٢.

حبّان) في «صحيحه» (٧١٢٣ و٧٣٠٨ و٧٣٠٩)، و(أبو نعيم) في «تاريخ أصبهان» (١/٢)، و(الطبريّ) في «التفسير» (٢٦/٢٦ ـ ٦٧)، و(البيهقيّ) في «دلائل النبوّة» (٦/٣٤)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل فارس، وأن لهم اليد الطولى في نشر الدين،
 والعلم، وذلك في زمن الصحابة، ومن تبعهم بإحسان، ولا عبرة بما حصل في
 الأزمان المتأخرة من انحرافهم، وتشيّعهم.

وقال صاحب «التكملة»: فيه فضيلة ظاهرة لأهل فارس، وأن رجالاً منهم يجدّون في طلب العلم والدين، وقد ذكر بعض العلماء أن مصداق هذا الحديث الإمام أبو حنيفة، وذَكر بعضهم أن مصداقه الإمام البخاري، والظاهر أن هناك جماعة كبيرة من الفقهاء والمحدّثين أصلهم من فارس، وكلّهم يجوز أن يكون مصداقاً لهذه البشارة النبويّة، ومنهم الإمام أبو حنيفة، والإمام البخاري - رحمهما الله تعالى - انتهى (۱).

٢ ـ (ومنها): بيان معجزة للنبي ﷺ حيث أخبر بما سيقع، فوقع طِبْق ما أخبر به ﷺ.

بل مما امتاز به على غيره من الأديان أن الله يؤيده بمن ليس من أهله، كما قال على: «وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»، رواه البخاري،

<sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٣٢٣/٥.

وأخرج النسائيّ في «الكبرى» بإسناد صحيح، عن أنس في قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خَلاق لهم».

فما أعظم هذا الدين، أعزّ الله أركانه، وثبّت قواعده، وأرسى بنيانه، ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدُ ﴾ [المائدة: ٥٤]، والله تعالى أعلم. ﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

> (٦١) \_ (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «النَّاسُ كَإِبِلِ مِائَةٍ، لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً»)

> > وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الْوَلَ الكتاب قال:

[٦٤٧٨] (٢٥٤٧) ـ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ـ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ \_ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَاً عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلِ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر، تقدّم قريباً.

٢ ـ (ابْنُ عُمَرِ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﷺ، تقدّم أيضاً قريباً . والباقون ذُكروا قبل حديث.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَللهُ، وأنه معدود من أصحّ أسانيد ابن عمر رفي الله وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعي، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة، على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر رفي أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عِينًا؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَينًا: "تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِل مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً») راحلة؛ أي: مرحولة، وهي من النجيبة المختارة، ويقال: هي الإبل المركوب المدّرب الحسن الفعال القويّ على الحمل والسفر، يُطلق على الذكر والأنثى، والتاء فيه للمبالغة، وخصها ابن قتيبة بالنُّوق، ونُوزع، قال الزمخشريّ: يريد: أن المرضيّ المنتخب في عزّة وجوده كالنجيبة التي لا توجد في كثير من الإبل، وقال القاضي: معناه: لا تكاد تجد في مائة إبل راحلة تصلح للركوب، وطيئة، سهلة الانقياد، فكذا لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة، فيعاون صاحبه، ويُلين له جانبه، وقال الراغب: الإبل في تعارفهم اسم لمائة بعير، فمائة إبل عشرة آلاف بعير، فالمراد: أنك ترى واحداً كعشرة آلاف، وترى عشرة آلاف دون واحد، كما قيل:

وَلَمْ أَرَ أَمْفَالَ الرِّجَالِ تَفَاوتاً لَدَى الْمَجْدِ حَتَّى عُدَّ أَلْفٌ بِوَاحِدِ

وقال بعضهم: خَصِّ ضرب المَثَل بالراحلة؛ لأن أهل الكمال جعلهم الحقّ تعالى حاملين عن أتباعهم المشاق، مذللة لهم الصعب في جميع الآفاق؛ لغلبة الحنُّق عليهم والإشفاق. انتهى(١).

وقال ابن قتيبة: الراحلة: النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف، فإذا كانت في إبل عُرِفت، قال: ومعنى الحديث: أن الناس متساوون، ليس لأحد منهم فَضْل في النَّسب، بل هم أشباه، كالإبل المائة، وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب: الجمل النجيب، والناقة النجيبة، قال: والهاء فيها للمبالغة، كما يقال رجل فهامةٌ، ونسابةٌ، قال: والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلطٌ، بل معنى الحديث: أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها، والرغبة في الآخرة قليل جدّاً، كقلة الراحلة في الإبل.

قال النووي: كلام الأزهري هذا أجود من كلام ابن قتيبة، وأجود منهما قول آخرين: إن معناه: المرضيّ الأحوال من الناس الكامل الأوصاف، الحَسَن المنظر، القويّ على الأحمال، والأسفار، سُمّيت راحلة؛ لأنها تُرحل؛ أي: يُجعل عليها الرَّحْل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية: أي: مرضيّة، ونظائره. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ٢/ ٥٦٢.

<sup>(</sup>۲) اشرح النووي، ۱۰۱/۱٦.

وفي رواية البخاريّ: «إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تجد فيها

وقال في «الفتح»: في رواية مسلم من طريق معمر، عن الزهريّ: «تجدون الناس كإبل مائة، لا يجد الرجل فيها راحلة»، فعلى أن الرواية بغير ألف ولام، وبغير «لا تكاد» فالمعنى: لا تجد في مائة إبل راحلةً تصلح للركوب؛ لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً سهل الانقياد، وكذا لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة، بأن يعاون رفيقه، ويلين جانبه، والرواية بإثبات «لا تكاد» أولى؛ لِمَا فيها من زيادة المعنى، ومطابقة الواقع، وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك، ويُحْمَل النفي المطلق على المبالغة، وعلى أن النادر لا حُكْم له.

وقال الخطابيّ: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل، يقولون: لفلان إبل: أي: مائة بعير، ولفلان إبلان: أي: مائتان.

قال الحافظ: فعلى هذا فالرواية التي بغير ألف ولام يكون قوله: «مائة» تفسيراً لقوله: «إبل»؛ لأن قوله: «كإبل»؛ أي: كمائة بعير، ولمّا كان مجرد لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال في المائة ذَكَر المائة توضيحاً، ورفعاً للإلباس، وأما على رواية البخاريّ فاللام للجنس.

وقال الراغب: الإبل اسم مائة بعير، فقوله: «كالإبل المائة» المراد به عشرة آلاف؛ لأن التقدير كمائة المائة. انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما قال: إن المراد عشرة آلاف، بل المائة الثانية للتأكيد.

قال الخطابي: تأولوا هذا الحديث على وجهين:

أحدهما: أن الناس في أحكام الدين سواءً، لا فضل فيها لشريف على مشروف، ولا لرفيع على وضيع، كالإبل المائة التي لا يكون فيها راحلة، وهي التي تُرحل لتُرْكب، والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة؛ أي: كلها حَمُولة تصلح للحمل، ولا تصلح للرحل، والركوب عليها.

والثاني: أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل، فعددهم قليل

جدًا، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَاكِنَّ أَكَثَرُ الْكِنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

وأورد البيهقيّ هذا الحديث في «كتاب القضاء» في تسوية القاضي بين الخصمين أخذاً بالتأويل الأول، ونقل عن ابن قتيبة: أن الراحلة هي النجيبة المختارة من الإبل للركوب، فإذا كانت في إبل عُرفت، ومعنى الحديث: أن الناس في النسب كالإبل المائة التي لا راحلة فيها، فهي مستوية.

وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب الذَّكر النجيب، والأنثى النجيبة، والهاء في الراحلة للمبالغة، قال: وقول ابن قتيبة غلطٌ، والمعنى: أن الزاهد في الدنيا، الكامل فيه، الراغب في الآخرة، قليل كقلة الراحلة في الإبل، قال النوويّ: هذا أجود، وأجود منهما قول آخرين: إن المرضيّ الأحوال من الناس، الكامل الأوصاف قليل.

وقال القرطبيّ: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس، والحمالات عنهم، ويكشف كَرْبهم، عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة.

وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن الناس كثير، والمرضيّ منهم قليل، وإلى هذا المعنى أومأ البخاريّ بإدخاله في «باب رفع الأمانة»؛ لأن من كانت هذه صفته، فالاختيار عدم معاشرته.

وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث: من يأتي بعد القرون الثلاثة: الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، حيث يصيرون يَخونون، ولا يؤتمنون. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٧٨/٦١] (٢٥٤٧)، و(البخاريّ) في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱۲/۱٤ ـ ۲۲۳، كتاب «الرقائق» رقم (۲٤٩٨).

«الرقاق» (١٩٩٨)، و(الترمذيّ) في «الأمثال» (٢٨٧٢)، و(ابن ماجه) في «الفتن» (٣٩٩٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٧ و٤٤ و ٧٠ و ٨٨ و ١٠٩ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٩٣١)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١٨٦)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٨٦)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١/ ٢٥٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢٠١٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٠١٠)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (٢٣٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٣٢٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٩٧ و ١٣٦٥)، و(أبو الشيخ) في «الأمثال» (١٣٣ و ١٣٤)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» و(أبو الشيخ) في «الكبير» (١٩٧٩ و ١٣٣)، و(البغويّ) في «شرح السّنّة» (١٩٧١)، و(البعويّ) في «شرح السّنّة» (١٩٧١)، والله تعالى أعلم.



# ﴿ ٤٧ ـ (كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالاَدَابِ) ﴿ ٢٠ ـ (كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالاَدَابِ)

قال الجامع عفا الله عنه: أما «البِرّ» فهو بكسر الباء، وتشديد الراء: الإحسان، وهو في حقّ الأبوين والأقْرَبِين ضدّ العقوق، وهو الإساءة إليهم، والتضييع لحقوقهم، يقال: بَرَّ يَبَرّ، فهو بارّ، وجَمْعه بَرَرَة، وجمع الْبَرّ أبرار، قاله الطيبيّ كَاللهُ(١).

وقال الفيّوميّ كَالله: البِرُّ بالكسر: الخير والفضل، وبَرَّ الرجلُ يَبرُّ بِراً، وِزانُ عَلِم يَعْلَم عِلْماً، فهو بَرِّ بالفتح، وبَارُّ أيضاً: أي: صادقٌ أو تقيّ، وهو خلاف الفاجر، وجَمْع الأول أَبْرَارٌ، وجَمْع الثاني بَرَرَةٌ، مثل كافر وكَفَرَةٍ، ومنه قوله للمؤذن: «صَدَقْت، وبَرِرْت»: أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات، وصِرْت بارّاً، دعاء له بذلك، ودعاء له بالقبول، والأصل: بَرَّ عَمَلُك، وبَرِرْتُ والدي أَبرُّهُ بِرّاً، وبُرُوراً: أحسنت الطاعة إليه، ورَفَقت به، وتحريت محابه، وتوقيت مكارهه، وبرَّ الحجّ، واليمين، والقول بَراً أيضاً، فهو بَرُّ، وبَارُّ أيضاً، ويُستعمل متعدياً أيضاً بنفسه في الحجّ، وبالحرف في اليمين، والقول، فيقال: بَرَّ الله تعالى الحجَّ يَبَرُّه بُرُوراً: أي قَبِله، وبَرِرْتُ في القول واليمين أَبرُّ فيهما بُرُوراً أيضاً: إذا صَدَقت فيهما، فأنا بَرُّ، وبَارٌ، وفي لغة يتعدى بالهمزة، بُرُوراً أيضاً: أبرَّ الله تعالى الحجّ، وأبْرَرْتُ القولَ واليمينَ، والمَبَرَّةُ مثل البرّ. فيقال: أبرً الله تعالى الحجّ، وأبْرَرْتُ القولَ واليمينَ، والمَبَرَّةُ مثل البرّ. فيقال: أبرً الله تعالى الحجّ، وأبْرَرْتُ القولَ واليمينَ، والمَبَرَّةُ مثل البرّ. فيقال: أبرً الله تعالى الحجّ، وأبْرَرْتُ القولَ واليمينَ، والمَبَرَّةُ مثل البرّ. فيقال: أبرً الله تعالى الحجّ، وأبْرَرْتُ القولَ واليمينَ، والمَبَرَّةُ مثل البرّ.

وأما «الصلة» فهي: بكسر الصاد المهملة، وتخفيف اللام: مصدر وَصَلَه، يقال: وصلت الشيءَ بغيره وصلاً، فاتصل به، ووصلته وَصْلاً، وصِلَةً: ضدّ

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰ / ۳۱ م.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١/٤٣.

هَجَرته، قاله الفيّوميّ كَظُلَلْهُ (١).

وقال الطيبي تَغَلَّشُ: صلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب، والأصهار، والتعطّف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وقطع الرحم: ضدّ ذلك، يقال: وصل رَحِمَه يَصِلها وصلاً، وصِلَةً، والهاء فيها عِوضٌ عن الواو المحذوفة، فكأنه بالإحسان إليه قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر. انتهى (٢).

وأما «الآداب» فهو بالمدّ: جمع أدب بفتحتين، مثلُ سبب وأسباب، قال الفيّوميّ كَثْلَثُهُ: أَدْبتُه أَدْباً، من باب ضَرَب: عَلّمتُه رياضةَ النفس، ومحاسنَ الأخلاق، قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدبُ يقع على كلِّ رياضة محمودة، يَتَخَرَّجُ بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وقال الأزهريّ نحوه، فَالأَدَبُ: اسم لذلك، والجمع: آدابٌ، مثل سبب وأسباب، وأَدَّبتُه تَأْدِيباً مبالغة، وتكثيرٌ، ومنه قيل: أَذَبتُهُ تَأْدِيباً: إذا عاقبته على إساءته؛ لأنه سببٌ يدعو إلى حقيقة الأدب، وأَدَبَ أَدْباً، من باب ضَرَب أيضاً: صنع صنيعاً، ودعا الناس إليه، فهو آدِبٌ، على فاعل، قال الشاعر، وهو طَرَقَةُ:

نَحْنُ فِي الْمشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى لَا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرُ

أي: لا ترى الداعي يدعو بعضاً دون بعض، بل يُعَمِّمُ بدعواه في زمان القلّة، وذلك غاية الكرم، واسم الصنيع: المَأْدُبَة، بضمّ الدال، وفتحها. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: الأدب: استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً، وعَبَّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل: الوقوف مع المستحسنات، وقيل: هو تعظيم مَن فوقك، والرفق بمن دونك، وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سُمِّي بذلك؛ لأنه يُدْعَى إليه. انتهى (٤).

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» ٢/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠٤/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/٩.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١٣/ ٤٩١، كتاب «الأدب» رقم (٥٩٧٠).

# (١) \_ (بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[۲٤٧٩] (۲٥٤٨) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ الثَّقْفِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي وُرُعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالً: مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالً: هَنَّ أَمُّكَ، قَالَ: هُمَّ مَنْ؟ قَالَ: هُمَّ أَمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: هُمَّ مَنْ؟ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: همَنْ أَحَقُ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟» وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضاً قريباً.

" \_ (عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة \_ بضم الشين المعجمة، والراء، بينهما موحّدة ساكنة \_ الضبيّ \_ بالمعجمة، والموحّدة \_ الكوفيّ، ثقةٌ، أرسل عن ابن مسعود [7] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٨/١.

٤ ـ (أَبُو زُرْعَةً) بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

والباقيان ذُكرا قبل باب.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف ﷺ، وهو مسلسل بالكوفيين غير شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني نسائيّ، ثم بغداديّ، وفيه أبو هريرة ﷺ أحفظ من روى الحديث في عصره.

# شرح الحديث:

َ (عَنْ عُمَارَةً) بضم العين المهملة، وتخفيف الميم، (ابْنِ الْقَعْقَاعِ) بن شُرُمة \_ بضم الشين المعجمة، والراء، بينهما موحّدة \_ (عَنْ أَبِي زُرْعَةً) \_ بضم الزاي، وسكون الراء \_ ابن عمرو بن جرير البجليّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أنه معاوية بن حَيْدة ـ بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتانية ـ وهو جدّ بَهْز بن حكيم، فقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديثه: «قال: قلت: يا رسول الله من أبرّ؟ قال: أمّك...» الحديث، وأخرجه أبو داود، والترمذيّ.

(فَقَالَ) الرجل: (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟) الصحابة بفتح الصاد، وكسرها: مصدر، بمعنى المعاشرة، قال المرتضى كَثَلَهُ: صَحِبَه، كَسمِعَه يَصْحَبُه صَحَابَة بالفَتْح، ويُكْسَر، وصُحْبَة بالضَّمِّ كَصَاحَبَه: عَاشَرَه، والصَّاحِبُ: المُعَاشِرُ، وَهُمْ أَصْحَابٌ، وأَصَاحِيبُ، وصُحْبَانٌ بالضَّمِّ في الأخِير، مِثْلُ شَابٌ وشُبَّانِ، وصِحَابَة بالفَتْح، وصِحَابَة بالفَتْح، وصِحَابَة بالكَسْر، وصَحَابَة بالكَسْر، وصَحَابَة بالكَسْر دُونَ بالكَسْر، وصَحْب، حَكَاها جَمِيعاً الأَخْفَشُ، وأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى الكَسْرِ دُونَ الهَاء، وعَلَى الكَسْرِ مُعَها عَنِ الفَرَّاء خَاصَّة. انتهى (١).

وفي رواية محمد بن فضيل عن عمارة التالية: «بحسن الصحبة»، وفي رواية شريك، عن عمارة وابن شبرمة جميعاً عن أبي زرعة، قال مثل رواية جرير، وزاد: «فقال: نعم، وأبيك لتنبأنّ»، وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه مطوّلاً، وزاد فيه حديث: «أفضلُ الصدقة أن تَصدَّق وأنت صحيح شحيح...»، وأخرجه أحمد من طريق شريك، فقال في أوله: «يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبةً»، قال الحافظ: ووجدته في النسخة بلفظ: «فقال: نعم والله»، بدل: «وأبيك» فلعلها تصحّفت، وقوله: «وأبيك» لم يقصد به القسَم، وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء. انتهى (٢).

(قَالَ) ﷺ: (﴿أُمُّكَ) خبر لمحذوف دلّ عليه السؤال؛ أي: أحقّهم بحسن الصحابة أمّك، وكذا ما بعده. (قَالَ) الرجل: (ثُمَّ مَنْ؟) بعد أميّ (قَالَ) ﷺ: (ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ) الرجل: (ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ) ﷺ: «(«ثُمَّ أُمُّك»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ) في المرّة الرابعة: («ثُمَّ أَبُوك») أحقهم بحسن الصحابة.

 <sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/۵۵۸.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/۹۳، كتاب «الأدب» رقم (۹۷۱).

قال في «الفتح»: قوله: قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» كذا للجميع بالرفع، ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند البخاريّ في «الأدب المفرد» من وجه آخر بالنصب، وفي آخره: «ثم أباك»، والأول ظاهر، ويُخرَّج الثاني على إضمار فعل، ووقع صريحاً عند البخاريّ في «الأدب المفرد».

قال الجامع عفا الله عنه: عَزْو رواية النصب إلى مسلم في هذه الرواية لا يخفى ما فيه، فإن نُسخ مسلم الموجودة عندنا كلها بالرفع، وإنما النصب في الرواية التالية، على اختلاف النُّسَخ فيها، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثاً، وذِكر الأب في الرابعة، وصَرِّح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب، ولفظه: «ثم عاد الرابعة، فقال: بِرِّ أباك»، وكذا وقع في رواية بَهْز بن حكيم، وزاد في آخره: «ثم الأقرب، فالأقرب»، وله شاهد من حديث خِداش أبي سلامة، رفعه: «أوصى امرءاً بأمه، أوصى امرءاً بأبه، أوصى امرءاً بأبه، أوصى امرءاً بأبه، أوصى امرءاً بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه»، أخرجه ابن ماجه، والحاكم. انتهى (۱).

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: «مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟» وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ) أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، وزهير، فرواه زهير بلفظ: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟»، ورواه قتيبة بلفظ: «من أحق بحسن صحابتي؟» ولم يذكر لفظ «الناس».

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرّح مسلم بأن قتيبة لم يذكر لفظ «الناس»، لكن أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن قتيبة بسند مسلم، وفيه اللفظ المذكور، فقال: «من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟»، فلعلّ قتيبة كان الحديث عنده بالوجهين، فحدّث مسلماً، كما ذكره، وحدّث البخاريّ كما ذكره، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۱۳ ـ ٤٩٤، كتاب «الأدب» رقم (۹۷۱).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٤٧٩ و ٢٤٨٠ و ٢٤٨٦ و ٢٤٨٦) و (ابو داود) و (البخاريّ) في «الأدب» (٩٧١) و في «الأدب المفرد» (٥ و٦) ، و (أبو داود) في «الأدب» (١٨٩٧) ، و (ابن ماجه) في «اللوصايا» (٢٧٠٦) و «الأدب» (٣٦٥٨) ، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» «الوصايا» (٢٧٠٦) و «الأدب» (٣٦٥٨) ، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٥٤١) ، و (أحمد) في «مسنده» (٢٧ ٢٣ ـ ٣٢٨ و ٣٩١) ، و (الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٣٤٢ و ٤/ ١٥٠) ، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٣٤ و ٤٣٤) ، و (أبو يعلى) في «مسنده» (١٧٩ ٢ و ٢/ ٢) ، و (البنهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٧٩ و ٨/ ٢) ، و (البغويّ) في «شرح السُنّة» (٣٤١٦ و ٣٤١٧) ، و الله تعالى أعلم .

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان وجوب حقّ الوالدين، والإحسان إليهما.

٢ - (ومنها): ما قاله النووي كَالله: فيه الحثّ على برّ الأقارب، وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب، فالأقرب، قال العلماء: وسبب تقديم الأمّ كثرة تَعَبها عليه، وشفقتها، وخدمتها، ومعاناة المشاق في حَمْله، ثم وَضْعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته، وخدمته، وتمريضه، وغير ذلك، ونقل الحارث المحاسبيّ إجماع العلماء على أن الأم تَفضُل في البرّ على الأب، وحَكَى القاضي عياض خلافاً في ذلك، فقال الجمهور بتفضيلها، وقال بعضهم: يكون برّهما سواء، قال: ونَسَب بعضهم هذا إلى مالك، والصواب الأول؛ لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور، والله أعلم، قال القاضي: وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البرّ ممن سواهما، قال: وتردد بعضهم بين الأجداد والأخوة؛ لقوله على: "ثم أدناك أدناك"، قال أصحابنا: يستحب أن تُقدّم في البرّ الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، يستحب أن تُقدّم في البرّ الأم، ثم الأب، ثم الأقرب، فالأقرب، ويقدّم من أدلى والعمات، والأخوال والخالات، ويُقدَّم الأقرب، فالأقرب، ويقدّم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرّم، كابن العمّ وبنته، بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرّم، كابن العمّ وبنته، بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرّم، كابن العمّ وبنته، بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرّم، كابن العمّ وبنته، بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرّم، كابن العمّ وبنته، بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرّم، كابن العمّ وبنته،

وأولاد الأخوال والخالات، وغيرهم، ثم بالمصاهرة، ثم بالمولى مِن أعلى وأسفل، ثم الجار، ويقدَّم القريب البعيد الدار على الجار، وكذا لو كان القريب في بلد آخر قُدِّم على الجار الأجنبيّ، وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم، والله أعلم. انتهى(١).

٣ \_ (ومنها): ما قاله ابن بطّال كَالله: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البرّ، قال: وكأن ذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم، وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمُّهُ وَهَنّا عَلَى وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ الآية [لقمان: ١٤]، فسوّى بينهما في الوصاية، وخصّ الأم بالأمور الثلاثة.

وقال القرطبيّ: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البرّ، وتُقَدَّم في ذلك على حقّ الأب عند المزاحمة.

وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البرّ على الأب، وقيل: يكون برّهما سواء، ونَقَله بعضهم عن مالك، والصواب الأول، قال الحافظ: وإلى الثاني ذهب بعض الشافعية، لكن نَقَل الحارث المحاسبيّ الإجماع على تفضيل الأم في البرّ، وفيه نظر، والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك، فقد ذكره ابن بطال، قال: سئل مالك: طلبني أبي، فمنعتني أمي، قال: أطع أباك، ولا تعص أمك، قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برّهما سواء، كذا قال، وليست الدلالة على ذلك بواضحة، قال: وسئل الليث؛ يعني: عن المسألة بعينها، فقال: أطع أمك، فإن لها ثلثي البرّ، وهذا يشير إلى يعني: عن المسألة بعينها، فقال: أطع أمك، فإن لها ثلثي البرّ، وهذا يشير إلى محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الرواية التالية، ووقع كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب، فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب، فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»، وأحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ولفظه: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۲/۱٦ ـ ۱۰۳.

ثم يوصيكم بالأقرب، فالأقرب، وكذا وقع في حديث بهز بن حكيم، وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة بلفظ: «ثم أدناك، فأدناك»، وفي حديث أبي رِمْثة ـ بكسر الراء، وسكون الميم، بعدها مثلثة ـ: «انتهيت إلى رسول الله على فسمعته يقول: أمك، وأباك، ثم أختك، وأخاك، ثم أدناك، أدناك، أخرجه الحاكم هكذا، وأصله عند أصحاب «السنن» الثلاثة، وأحمد، وابن حبان، انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٨٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ، قَالَ: هَأَمُكَ، ثُمَّ أَمُكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمُكَ، ثُمَّ أَمُكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثَمَّ أَمُكَ، ثُمَّ أَمُكَ، ثُمَّ أَمُكَ، ثُمَّ أَمُكَ، ثُمَّ أَمُكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثُمَّ أَمُكَ، ثُمَّ أَمُكَ أَمْدَاكَ».

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) الكوفي أحد التسعة الذين
 روى عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٢ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فضيل بن غَزْوان الضبيّ مولاهم، أبو
 عبد الرحمٰن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ رُمي بالتشيع [٩] (ت١٩٥٠) (ع) تقدم في
 «الإيمان» ٣٦/ ٣٥٨.

٣ - (أَبُوهُ) فُضيل بن غَزْوان - بفتح الغين المعجمة، وسكون للزاي - ابن
 جرير الضبيّ مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٧] مات بعد سنة
 أربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٥.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: («أُمُّك، ثُمَّ أُمُّك، ثُمَّ أُمُّك) هكذا معظم النسخ بالتكرار ثلاثاً، ووقع في بعضها: «أمك، ثُمَّ أمّك» مرتين.

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۹۶۶ ـ ۹۹۰، كتاب «الأدب» رقم (۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: إسقاط الثالثة. (٣) وفي نسخة: «ثم أباك».

وقوله: (ثُمَّ أَبُوك) هكذا في معظم النسخ أيضاً، ووقع في بعضها بلفظ: «ثم أباك»، وهذا يَحْتَمِل أن يكون منصوباً بفعل مقدّر؛ أي: ثم بِرّ أباك، ويَحْتَمل أن يكون مرفوعاً بالعطف على «أمُك» بضمّة مقدّرة على الألف، على لغة من يُلزم الأسماء الستّة الألف في الأحوال كلّها، وهي لغة فصيحة، كما قال في «الخلاصة»:

«أَبُّ» «أَخُ» «حَمُّ» كَذَاكَ «وَهَنُ» وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ وَفِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ وَفِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ وَفِي «أَبٍ» وَتَالِيبَيْهِ يَنْدُرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ

وقوله: (ثُمَّ أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ) المراد بالدنو: القرب إلى البارّ، قال عياض: تردَّد بعض العلماء في الجدّ والأخ، والأكثر على تقديم الجدّ، قال الحافظ: وبه جزم الشافعية، قالوا: يقدَّم الجدّ، ثم الأخ، ثم يقدّم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد، ثم تُقدّم القرابة من ذوي الرحم، ويقدّم منهم المحارم على من ليس بمحرم، ثم سائر العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجار، وسيأتي الكلام على حكمه بعدُ.

وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البرّ دفعة واحدة، وهو واضح، وجاء ما يدلّ على تقديم الأمّ في البرّ مطلقاً، وهو ما أخرجه أحمد، والنسائيّ، وصححه الحاكم، من حديث عائشة والله النبيّ الله النبيّ الله أيّ الناس أعظم حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه، ويؤيد تقديم الأم حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال: أنت أحقّ به ما لم تنكحي»، كذا أخرجه الحاكم، وأبو داود، فتوصّلت لاختصاصها به باختصاصه بها في الأمور الثلاثة. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٨١] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عُمَارَةً،

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۶۹۵، کتاب «الأدب» رقم (۹۷۱).

وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَزَادَ: "فَقَالَ: "نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأُنَّ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ الحافظ، تقدّم قريباً.

٢ - (شُرِيكُ) بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيراً، تغيّر حفظه منذ وَلِيَ القضاء بالكوفة، وكان عادلاً، فاضلاً عابداً شديداً على أهل البِدَع [٨] (ت٧ أو١٧٨) (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٣٦/ ١٠٣٠.

٣ \_ (ابْنُ شُبْرُمَةَ) هو: عبد الله بن شُبْرمة \_ بضم الشين المعجمة، وسكون الموحّدة، وضم الراء - ابن الطُّفيل بن حسان الضبيّ، أبو شبرمة الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت١٤٤) (خت م د س ق).

وثَّقه أحمد، وأبو حاتم، والنسائي، والثوري وغيرهم. وقال ابن سعد: كان شاعراً، فقيهاً، ثقة، قليل الحديث. قيل: وُلد سنة (٧٢) من الهجرة، ومات سنة (١٤٤).

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: («نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ»)؛ يعني: زاد هذا الكلام قبل الجواب عن السؤال، وحاصله أن السائل لمّا سأل عمن يستحقّ برّه، وحُسْن صحبته، أجابه النبيِّ ﷺ بأنك سوف تُخبّر بجواب سؤالك، ثم أجاب بما تقدّم، والواو في قوله: «وأبيك» وإن كانت للقَسَم، لكن حقيقة القسم غير مرادة هنا؛ لأن الحلف بغير الله لا يجوز، وإنما هي كلمة تجري على اللسان دِعامة للكلام، أفاده في «التكملة»(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «وأبيك» لم يُقصد به القسم، وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء. انتهى (٢).

 <sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/۹۳، كتاب «الأدب» رقم (۹۷۱).

وقال النوويّ كَلَلهُ: قوله: «نعم وأبيك لتنبأنّ» قد سبق الجواب مرات عن مثل هذا، وأنه لا تراد به حقيقة القسم، بل هي كلمة تجري على اللسان دِعامة للكلام، وقيل غير ذلك. انتهى(١).

[تنبيه]: رواية شريك بن عبد الله عن عمارة وابن شُبرُمة هذه ساقها ابن أبي شيبة في «مصنّفه»، فقال:

(۲٥٤٠٣) \_ حدّثنا شريك، عن عمارة بن القعقاع، وابن شُبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبيّ على فقال: يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة، فقال: «نعم، وأبيك، لتنبأنّ، أمُّك»، قال: ثم من؟ قال: «أبوك». انتهى (٢).

وساقها أيضاً ابن ماجه في «سننه» مطوّلة، فقال:

القعقاع، وابن شُبْرُمة، عن أبي شيبة، ثنا شريك، عن عُمارة بن القعقاع، وابن شُبْرُمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، نَبّني بأحق الناس مني بحسن الصحبة، فقال: «نعم وأبيك لتنبأن، أمَّك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك»، قال: ثم من؟ قال: الله عن قال: «ثم أمك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك»، قال: نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: «نعم والله لتنبأن، أن تصدّق وأنت صحيح مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: «نعم والله لتنبأن، أن تصدّق وأنت صحيح شحيح، تأمُل العيش، وتخاف الفقر، ولا تُمْهِل حتى إذا بلغتْ نَفْسَك ها هنا، قلت: مالي لفلان، ومالي لفلان، وهو لهم، وإن كَرِهت». انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَمْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٨٢] (...) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْبِي شُبْرُمَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: «مَنْ أَبَرُّ؟» وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ: «أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ).

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۱۸/٥.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۳/۱٦.

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» ۹۰۳/۲.

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف السمين، تقدّم قريباً.
   ٢ ـ (شَبَابَةُ) بن سوّار الفزاريّ، أبو عمرو المدائنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ) بن مُصَرِّف الياميّ الكوفيّ، صدُوقٌ، له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه؛ لصغره [٦] (ت١٦٧) (خ م د ت عس ق) تقدم في «الايمان» ٣٠/ ٢٢٨.
- ٤ ـ (أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرَاش، نُسب لجدّه، أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١] (ت٢٤٢) وله ستون سنة (م ت) تقدم في «الإيمان» ٤٢/ ٢٨٠.
- ٥ ـ (حَبَّانُ) ـ بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة ـ ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢١٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢٢.
- ٦ (وُهَيْبٌ) بالتصغير ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغيّر قليلاً بأَخَرَة [٧] (ت١٦٥٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤١٣.

و «ابن شُبْرُمة» ذُكر قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً) ضمير التثنية لمحمد بن طلحة، ووهيب بن خالد.

وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ) إشارة إلى الإسناد السابق، وهو إسناد عبد الله بن شُبرُمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ﷺ.

وقوله: (فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: «مَنْ أَبَرُ ؟»)؛ يعني: أن سياق وهيب بن خالد بلفظ: «من أبرّ» بدل قول محمد بن طلحة: «أيّ الناس أحقّ... إلخ».

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ) هكذا النَّسخ: «ذكر» بإفراد الفاعل، ولعل الصواب: «ذكرا» بضمير وهيب، ومحمد بن طلحة، ويَحتمل أن يكون الضمير لهما بتأويل كلّ منهما؛ أي: ذَكر كلّ منهما، وكونه لمحمد بن طلحة فقط ينافيه سياقهما الآتي في التنبيه التالي، فإنه يؤيّد ما سبق، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية محمد بن طلحة عن ابن شُبْرُمة ساقها ابن الجعد كَلَلْلهُ في «مسنده»، فقال:

(۲۷۱۲) \_ حدّثنا بشر، نا محمد بن طلحة، عن ابن شُبْرُمة، عن أبي زرعة، عن أبي ورعة، عن أبي الناس أحقّ مني بحسن الصحبة؟ قال: «أمك»، قال: «أمك»، قال: شم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: "م أبوك»، قال: ثم من؟ قال: "م أبوك». انتهى (۱).

ورواية وُهيب بن خالد عن ابن شُبْرُمة ساقها البيهقي كَثَلَهُ في «شُعَب الإيمان»، فقال:

(۷۸۳۸) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، نا محمد بن أيوب، نا مسلم بن إبراهيم، نا وُهيب بن خالد، نا ابن شُبرُمة، قال: سمعت أبا زرعة، عن أبي هريرة، قال: إن رجلاً قال: يا نبيّ الله على من أبرُ وقال: «أمك»، قال: «أبوك».

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

رَّ الْمَالَةُ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ - عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»).

## رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العنزيّ البصريّ، أحد مشايخ الجماعة
 بلا واسطة، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) الإمام الناقد البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضاً قريباً.

<sup>(</sup>۱) «مسند ابن الجعد» ۲۹۷/۱.

<sup>(</sup>Y) «شعب الإيمان» ٦/١٨٠.

٥ - (حَبِيبُ) بن أبي ثابت قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ، وكان كثير الإرسال والتدليس [٣] (١١٩٠)
 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ١/١.

٦ - (أَبُو الْعَبَّاسِ) السائب بن فَرُّوخ المكيّ الشاعر الأعمى، ثقةٌ [٣] (ع)
 تقدم في «الصيام» ٣٧/ ٢٧٣٤.

٧ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد - بالتصغير - ابن سَعْد بن سَهْم السَّهْميّ، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمٰن، مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصحّ، بالطائف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

والباقون ذُكروا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران، فكلاهما من الطبقة الثالثة، وأن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام ومن المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء.

#### شرح الحديث:

(َ هَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ) في الرواية التالية: «سمعت أبا العبَّاس»، فصرَّح حبيب بالسماع، فزالت عنه تهمة التدليس، فإنه كثير التدليس.

[تنبيه]: زاد في آخر الرواية التالية: «قال مسلم: أبو العبّاس اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الْمَكِيُّ»، وفي رواية البخاريّ في «الصوم»: «حدّثنا حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العبّاس المكيّ، وكان شاعراً، وكان لا يُتّهم في حديثه» قال في «الفتح»: قوله: «وكان شاعراً، وكان لا يُتَّهَم في حديثه» فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يُتَّهَم في حديثه؛ لِمَا تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره، فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعراً كان غير متّهم في حديثه، وقوله: «في حديثه» يَحْتَمِل مرويه من الحديث النبويّ، ويَحْتَمِل فيما هو أعمّ من ذلك، والثاني أليق، وإلا لكان مرغوباً عنه، والواقع أنه حجة عند

كل من أخرج الصحيح، وأفصح بتوثيقه أحمد، وابن معين، وآخرون. انتهى(١).

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: خالف الأعمشُ شعبةً - في هذا الإسناد - فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمرو، فلعل لحبيب فيه إسنادين، ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة، عن حبيب، عن عبد الله بن باباه كذلك. انتهى (٢).

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو) بن العاص (قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النّبِيِّ عَلَى) قال في «الفتح»: عبد الله بن عمرو بن العاص (قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النّبِيِّ عَلَى) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مِرداس، فقد روى النسائيّ، وأحمد، من طريق معاوية بن جاهمة، أن جاهمة جاء إلى النبيّ عَلَى فقال: يا رسول الله أردت الغزو، وجئت لأستشيرك، فقال: «هل لك من أمّ؟ قال: نعم، قال: الزمها...» الحديث، ورواه البيهقيّ من طريق ابن جريج، عن محمد بن طلحة بن رُكانة، عن معاوية بن جاهمة السّلَميّ، عن أبيه، قال: أتيت النبيّ على أستأذنه في الجهاد، فذكره، قال الحافظ: وقد اختُلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافاً كثيراً بيّنته في ترجمة جاهمة من كتابي في الصحابة. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في كون الرجل السائل هو جاهمة بن العبّاس نظر؛ لأن السؤال في قصّته: «هل لك أمّ؟»، وفي حديث الباب: «أحيّ والداك؟»، فاختلفا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقوله: (يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ) جملة في محلّ نصب على الحال، (فَقَالَ) ﷺ: («أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟») قَالَ) الرجل: (نَعَمْ) والداي حيّان، (قَالَ) ﷺ: («فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»)؛ أي: خصّصهما بجهاد النفس في رضاهما، قاله في «الفتح»(٤).

وقال القرطبيّ: أي: جاهذ نفسك في برّهما وطاعتهما، فهو الأولى بك؛ لأنَّ الجهاد فرض كفاية، وبرّ الوالدين فرض عين، فلو تعيَّن الجهاد، وكان

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/٤٠٤، كتاب «الصوم» رقم (١٩٧٩).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۲۰۶، كتاب «الجهاد» رقم (۳۰۰٤).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥، كتاب «الجهاد» رقم (٣٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٧/ ٢٥٥، كتاب «الجهاد» رقم (٣٠٠٤).

والداه في كفاية، ولم يمنعاه، أو أحدهما من ذلك بدأ بالجهاد، فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهما، فبدأ به، فلو كانا في كفاية، ومنعاه لم يلتفت إلى منعهما؛ لأنّهما عاصيان بذلك المنع، وإنما الطاعة في المعروف، كما لو منعاه من صلاة الفرض، فأمّا الحج فله أن يؤخره السنة والسنتين ابتغاء رضاهما، قاله مالك، هذا وإن قلنا: إنه واجب على الفور مراعاة لقول من يقول: إنه على التراخي، وقد تقدّم القول على ذلك في الحج. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ﴿ اللهِ عَلَمُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمُ عَلَيْهِ .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/٣٨٦ و ١٤٨٣ و ١٤٨٣ و ١٤٨٣ و ١٤٨٣) و (البخاريّ) في «الجهاد» (٣٠٠٤) و «الأدب» (١٩٧٧) و في «الجهاد» (٢١/١)، و (البخاريّ) في «الجهاد» (٢١/١)، و (البرمذيّ) في «الجهاد» (١٦/١)، و (البرمذيّ) في «الجهاد» (١٦/١)، و (النسائيّ) في «المجتبى» (١٠/١) و في «الكبرى» (١٨/١)، و (أحمد) في «مسنده» (١٨/١)، و (الطيالسيّ في «مسنده» في «مسنده» (٢٢٥٤)، و (الطيالسيّ في «مسنده» (٢٢٥٤)، و (البن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١/١٧)، و (البن الجعد) في «مسنده» (٢٢٧٢)، و (الطبرانيّ في «الأوسط» (١/١١)، و (البنهقيّ) في «الكبرى» (١٩٤١)، و (البنهقيّ) في «الكبرى» و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): أن الحديث دليل على عِظَم فضيلة بر الوالدين، وأن حقهما
 آكد وأعظم من الجهاد، وفيه بيان كثرة الثواب على برهما.

٢ ـ (ومنها): ما قاله النوويّ تَطْلَله: فيه حجة لِمَا قاله العلماء: إنه لا

 <sup>«</sup>المفهم» ۲/۹۰۰ \_ ۱۰۰.

يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين، أو بإذن المسلم منهما، فلو كانا مشركين لم يُشترط إذنهما عند الشافعيّ ومن وافقه، وشَرَطه الثوريّ، هذا كله اذا لم يحضر الصفّ، ويتعيَّن القتال، وإلا فحينتذ يجوز بغير إذن، وأجمع العلماء على الأمر ببرّ الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر، وسبق بيانه مبسوطاً في «كتاب الإيمان». انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء: يَحْرِم الجهاد إذا مَنَع الأبوان، أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فَرْض عَيْن عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان، من طريق أخرى، عن عبد الله بن عمرو: «جاء رجل إلى رسول الله على، فسأله عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة، قال: ثم مه؟ قال: الجهاد، قال: فإن لي والدين، فقال: آمرك بوالديك خيراً، فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن، ولاتركنهما، قال: فأنت أعلم»، وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديثين، وهل يُلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم، والأصح أيضاً أن لا يفرق بين الحُر والرقيق في ذلك؛ لشمول طلب نعم، والأصح أن الولد رقيقاً، فأذِن له سيده لم يُعْتَبَر إذن أبويه، ولهما الرجوع في البرّ، فلو كان الولد رقيقاً، فأذِن له سيده لم يُعْتَبَر إذن أبويه، ولهما الرجوع في المشرط. انتهى (٢).

" - (ومنها): أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضدّه إذا فُهِم المعنى؛ لأن صيغة الأمر في قوله: «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما، وليس ذلك مراداً قطعاً، وإنما المراد: إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد، وهو تعب البدن والمال، قاله في «الفتح»(٣).

٤ \_ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن كل شيء يُتعِب النفس يسمى جهاداً.

٥ \_ (ومنها): أن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، وأن المكلف

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ) ١٠٤/١٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۲۵۵، كتاب «الجهاد» رقم (۳۰۰٤).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ٢٥٥، كتاب «الجهاد» رقم (٣٠٠٤).

يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة؛ ليعمل به؛ لأنه سَمِع فَضْل الجهاد، فبادَرَ إليه، ثم لم يقنع حتى استأذن فيه، فدُلِّ على ما هو أفضل منه في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك، ولمسلم (۱) من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة: «قال: ارجع إلى والديك، فأحسن صحبتهما»، ولأبي داود، وابن حبان من وجه آخر، عن عبد الله بن عمرو: «ارجع، فأضحكهما كما أبكيتهما»، وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد، عند أبي داود، بلفظ: «ارجع، فاستأذنهما، فإن أَذِنَا لك فجاهِد، وإلا فبرهما»، وصححه ابن حبان.

 $7 - (\mathbf{ومنها})$ : أنه استُدِلّ به على تحريم السفر بغير إذن الأبوين؛ لأن الجهاد إذا مُنع مع فضيلته، فالسفر المباح أولى، نعم إن كان سفره لتعلّم فرض عَيْن، حيث يتعيّن السفر طريقاً إليه، فلا مَنْع، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف(7)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٤٨٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيب، سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الْمَكِيُّ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ) بن معاذ بن نصر الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة حافظٌ، رَجِّح ابن معين أخاه المثنى عليه [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت١٩٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

والباقون ذُكروا قبله.

<sup>(</sup>١) هو: الحديث الثالث بعد هذا الحديث في الباب.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۲۵۰ ـ ۲۵۱، كتاب «الجهاد» رقم (۳۰۰٤).

[تنبیه]: روایة معاذ بن معاذ عن شُعبة هذه لم أجد من ساقها، فلیُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كِلِّللهُ أُوِّلَ الكتاب قال:

[٦٤٨٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاء، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، جَمِيعاً عَنْ حَبِيبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

# رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

١ \_ (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر العبدي الكوفي، ثقة حافظ [٩] تقدم في «الإيمان» ١٠٧/١.

٢ \_ (مِسْعَرُ) بن كَدَام \_ بكسر أوله، وتخفيف ثانيه \_ ابن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت٣ أو١٥٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

٣ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو) بن الْمُهَلَّب بن عمرو الأزديّ الْمَعْنيّ - بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وكسر النون - أبو عمرو البغداديّ، ويُعرف بابن الكرمانيّ، ثقةٌ، من صغار [٩] (ت٢١٤) على الصحيح، وله ست وثمانون سنةً
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٥/ ٥١١.

٤ - (أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِصن بن حُذيفة الْفَزَاريّ الإمام الكوفيّ، ثم الْمِصِّيصيّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [٨] (ت١٨٥٥) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٨٨/٦.

٥ ـ (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّاء) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحان، وربما نُسب إلى جدّه، ثقة [١١] مات في حدود الخمسين ومائتين (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٦ \_ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ) الكوفي العابد المقرئ، تقدّم قريباً.

٧ \_ (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٨ ـ (الأعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ) ضمير التثنية لأبي إسحاق الفزاري، وزائدة بن قدامة؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن الأعمش.

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ حَبِيبِ)؛ يعني: أن كلّاً من مسعر بن كِدام، والأعمش رويا هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ أي: بإسناد حبيب بن أبي ثابت المتقدّم، وهو عن أبي العبّاس الشاعر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليها.

وقوله: (مِثْلَهُ)؛ أي: مثل حديث شعبة عن حبيب.

[تنبيه]: رواية مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت ساقها أحمد في «مسنده»،

(٦٥٤٤) \_ حدّثنا يزيد، أنا مِسْعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى النبي على يستأذنه في الجهاد، فقال: «أحيِّ والداك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد». انتهي (١).

ورواية الأعمش عن حبيب ساقها البيهقيّ كَثَلَتُهُ في «الكبرى»، فقال:

(١٧٦٠٦) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا بشر بن موسى، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاريّ، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي الله عنه الله النبي الله النبي الله الله الجهاد، قال: «أحيّ أبواك؟» قال: نعم، قال: «ارجع إليهما، فإن فيهما المُجاهَد». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٨٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِماً مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) «سنن البيهقي الكبرى» ۹/ ۲۵.

أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ، قَالَ: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيِّ؟»، قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ: «فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْك، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الخراساني، نزيل مكة، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريّ الحافظ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٩/١٦.

٤ \_ (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) المصريّ، أبو رجاء، واسم أبيه سُويد، ثقةٌ فقيهٌ،
 وكان يُرسل [٥] (ت١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٥ - (نَاعِمٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هو: ناعم بن أُجيل - بجيم مصغراً - الْهَمْدانيّ، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت١٨٠) (م ٤) تقدم في «اللباس والزينة» ٢٨/٢٨.

و (عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ الله عَلَمُ الله .

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَله، وأنه مسلسلٌ بالمصريين غير شيخه، فخراسانيّ، ثم مكيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

## شرح الحديث:

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) سُويد المصريّ (أَنَّ نَاعِماً مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً) هند بنت أبي أميّة أم المؤمنين عُنِّ (حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) عَنْ (قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ) لم يُعرف اسمه، (إِلَى نَبِيِّ اللهِ عَنْ فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى اللهِ عَنْ وَالْجِهَادِ) حال كوني (أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ) عَنْ . (قَالَ) عَنْ («فَهَلْ مِنْ وَالْدِيْكَ أَحَدٌ حَيُّ؟) قال القرطبيّ كَنْلهُ: هذا يدلّ على أن المفتي إذا خاف على السائل الغلط، أو عدم الفهم تعيّن عليه الاستفصال، وعلى أن الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قُدِّم الأهمّ منها، وأن القائم على الأبوين يكون له

أجر مجاهد وزيادة. انتهي (١).

(قَالَ) الرجل: (نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا) حيّان، (قَالَ) ﷺ، وقوله: («فَتَبْتَغِى) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أفتبتغي (الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟»، قَالَ) الرجل: (نَعَمْ، قَالَ) ﷺ: (الْفَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا))؛ أي: فيكون لك هذا أفضل مما قصدته من الهجرة، والجهاد، وفيه فضل برّ الوالدين، وأنه أفضل من الهجرة، والجهاد في سبيل الله تعالى.

وقال القرطبيّ كِثَلَثُهُ: قوله: «فارجع إلى والديك... إلخ» قد قدّمنا ذِكر الخلاف مع وجوب الهجرة، هل كان على أهل مكة خاصة، أو كان على كل من أَسْلَم؟ وعلى القولين فقد أسقط عنه الهجرة؛ لأن حقّ الوالدين أولى؛ لأنَّه إن كانت الهجرة عليه واجبة، فقد عارضها ما هو أوجب منها، وهو حقّ الوالدين، فقُدّم، وإن لم تكن واجبة عليه، فالواجب أولى على كل حال، لكنه إنما يصح هذا ممن يَسْلَم له في موضع دِينه، فأمَّا لو خاف الفتنة على دينه لوجب عليه الفرار بدينه، وترك آبائه وأولاده، كما فعل المهاجرون الذين هم صفوة الله من عباده، وبرّ الوالدين واجب على الجملة بالكتاب، والسُّنَّة، وإجماع الأمة، وكذلك صلة الأرحام، وأما تفصيل ما يكون برّاً وصِلَةً، وما لا يكون، فذلك يستدعي تفصيلاً وتطويلاً ليس هذا موضعه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ر الله من أفراد المصنف تَغَلَّلُهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٨٦/١] (٢٥٤٩)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٣٥)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (١/ ١٦٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٦/٩) و«شُعَب الإيمان» (٦/٧٧)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/۹۰۵.

# (٢) \_ (بَابُ تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٨٧] (٢٥٥٠) \_ (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ، قَالَ حُمَّيْدٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِع صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ، كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَّاجِبِهَا، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي، فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّى، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي، وَصَلَاتِي، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَرَجَعَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، أَنَّا أُمُّكَ فَكَلَّمْنِي، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي، وَصَلَاتِي، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَقَالَت: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ، وَهُوَ ابْنِي، وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، اللَّهُمَّ فَلَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ، قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ، قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأْنٍ يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ، قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي، فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ (١) غُلَاماً، فَقِيلَ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ، قَالَ: فَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمْ، وَمَسَاحِيهِمْ، فَنَادَوْهُ، فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي، فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ، قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: سَلْ هَذِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ، قَالُوا: نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَاباً، كَمَا كَانَ، ثُمَّ عَلاهُ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ بحاء مهملة، وموحّدة مفتوحتين - الأبُليّ - بضم الهمزة، والموحدة، وتشديد اللام، أبو محمد صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر،

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «فوضعت».

قال أبو حاتم: اضطَرّ الناس إليه أخيراً، من صغار [٩] (ت٥ أو٢٣٦) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٥٧/١٢.

٢ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ، أبو سعيد البصريّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويّ، أبو نصر البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ ـ (أَبُو رَافِع) نُفيع الصائغ، المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ مشهور بكنيته [٢] (ع) تقدّمً في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٦٢.

٥ ـ (أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ إِنَّهُ تَقَدُّم فِي البابِ الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِللهُ، وأنه مسلسل بالبصريين، إلا الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي رَافِع) نُفيع الصائغ المدنيّ، ثم البصريّ، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ اللهُ اللهُ عَالَ: «كَانَ جُرِيْجٌ) هذا صورته صورة المرسل إلا أنه تبيّن وصله بقوله بعده: «قَالَ حُمَيْدٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمَّهُ».

[تنبيه]: جريج هذا \_ بجيمين، مصغراً \_ قد روى حديثه عن أبي هريرة وابع أبو رافع، كما هو هنا، وعند أحمد في «مسنده»، ومحمد بن سيرين كما في الرواية التالية، وهي عند البخاريّ أيضاً، والأعرج عند البخاريّ، وأبو سلمة عند أحمد، ورواه عن النبيّ على مع أبي هريرة، عمران بن حصين في قال الحافظ بعد ذكره نحو ما سبق: وسأذكر ما في رواية كلّ منهم من الفائدة. قال الجامع: وسأذكر أنا أيضاً ما ذكره الحافظ كله في هذا الشرح \_ إن شاء الله تعالى \_.

[تنبيه آخر]: أول حديث أبي سلمة في هذه القصة: «كان رجل في بني إسرائيل تاجراً، وكان ينقص مرّةً، ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسنّ تجارة هي خير من هذه، فبني صومعةً، وترهّب فيها، وكان

يقال له: جريج...» فذكر الحديث، ودلّ ذلك على أنه كان بعد عيسى ابن مريم بين وأنه كان من أتباعه؛ لأنهم الذين ابتدعوا الترهّب، وحَبْس النفس في الصوامع، قاله في «الفتح»(۱).

(يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ) - بفتح، فسكون: معبد النصارى -، قال المرتضى لَالله (٢): الصَّوْمَعة كَجَوْهَرَةٍ: بيتُ للنَّصارى، ومَنارٌ للراهِب، كالصَّوْمَع بغيرِ هاءٍ، سُمِّيتْ به لدِقَّةٍ في رأسِها، وقال سيبويه: الصَّوْمَعةُ من الأَصْمَع؛ يعنى: المُحَدِّدَ الطَّرَفِ المُنضَمِّ.

ومن غريب ما أنشدَنا بعض الشيوخ [من مجزو الكامل]:

أَوْصَاكَ رَبُّكَ بِالتُّقِي وَأُولُو النُّهِي أَوْصَوا مَعَهُ وَالْحَتَرُ لِنَهْ سِكَ مَسْجِداً تَحْلُو بِه أو صَوْمَعَهُ فَاخْتَرُ لِنَهْ سِكَ مَسْجِداً تَحْلُو بِه أو صَوْمَعَهُ

(فَجَاءَتْ أُمُّهُ) لم يُعرف اسمها، (قَالَ حُمَيْدُ) بن هلال الراوي عن أبي رافع: (فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِع) نفيع (صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةً) وَفَيْهُ؛ أي: وَصْفه (لِصِفَة رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمَّهُ)؛ أي: أم جُريج، (حِينَ دَعَنْهُ)؛ أي: وقت دعائها ولدها جُريج، (كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ)؛ أي: إلى جريج؛ حيث كان في محل مرتفع من الصومعة، وقوله: (تَدْعُوهُ) جملة حالية جريج؛ حيث كان في محل مرتفع من الصومعة، وقوله: (تَدْعُوهُ) جملة حالية (فَقَالَتْ) الأمّ: (يَا جُرَيْجُ، أَنَا أُمُّكَ كَلَمْنِي، فَصَادَفَتْهُ)؛ أي: وجدته، حال كونه (يُصَلِّي، فَقَالَ) جريج: (اللَّهُمَّ أُمِّي)؛ أي: هذه المنادية لي هي أمي، فهل أجيبها؟ (وَصَلَاتِي)؛ أي: وهذه صلاتي، فهل أشتغل بها، وأترك إجابة أمي؟ وقد بيّنت في الرواية التالية بأنه اليوم التالي، ولفظه: (فلما كان من الغد»، وفقالَتْ: يَا جُرَيْجُ، أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي، وَصَلَاتِي، فَاحْتَارَ صَلَاتَهُ، وَقَالَتِي في الرواية أن قولها هذا في المرة الثانية، لكن سيأتي في الرواية فقالَت) ظاهر هذه الرواية أن قولها هذا في المرة الثانية، لكن سيأتي في الرواية فقالَت عليه في المرة الثانية، (اللَّهُمَّ فَلَا ثُمِنْهُ حَتَى ثُويهُ وَهُوَ ابْنِي، وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمْنِي، اللَّهُمَّ فَلَا ثُمِنْهُ حَتَى ثُويهُ وَهُوَ ابْنِي، وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمْنِي، اللَّهُمَّ فَلَا ثُمِنْهُ حَتَى ثُويهُ فَلَا ثُمِنْهُ حَتَى ثُويهُ وَهُوَ ابْنِي، وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمْنِي، اللَّهُمَّ فَلَا ثُمِنْهُ حَتَى ثُويهُ

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/٢٩، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس» ۱/ ۳۸۰.

الْمُومِسَاتِ) وفي الرواية التالية: «حتى ينظر إلى وجوه المومسات»، قال النووي كَالله: بضم الميم الأولى، وكسر الثانية: أي: الزواني البغايا المتجاهرات بذلك، والواحدة مومسة، وتُجمع على مياميس أيضاً. انتهى(١).

وقال ابن الأثير كِنْكُهُ: المومسة: الفاجرة، وتُجمع على ميامس أيضاً، وموامس، وأصحاب الحديث يقولون: مياميس، ولا يصح إلا على إشباع الكسرة ليصير ياءً، كمُطْفِل ومطافيل. انتهى(٢).

وقال ابن منظور كلَّهُ: امرأة مومس، ومومسة: فاجرة، زانية، تميل لمريدها، كما سُمِّيت خَرِيعاً من التخرع، وهو اللِّين، والضعف، وربما سميّت إماء الخدمة مومسات، والمومسات: الفواجر مجاهرة، ويُجمع على ميامس أيضاً، ومواميس، وأصحاب الحديث يقولون: مياميس، ولا يصح إلا على إشباع الكسرة؛ ليصير ياءً، كمُطْفِل ومَطَافِل، ومطافيل. انتهى (٣).

(قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ) بالبناء للمفعول؛ أي: يقع في فتنة الزنا، (لَفُتِنَ)؛ أي: لوقع فيها. (قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأْنِ) لم يُعرف اسمه، (يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ)؛ أي: دَيْر جُريج، وهو بفتح الدال المهملة، وسكون التحتانيّة، آخره راء: كنيسة منقطعة عن العمارة، تنقطع فيها رُهبان النصاري لتعبّدهم، وهو بمعنى الصومعة السابقة، وهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم، والدخول عليهم، قاله النوويّ نَظَلْلُهُ (٤).

(قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي)؛ أي: زنى بها، (فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ) وفي بعض النسخ: «فوضعت»، (غُلَاماً، فَقِيلَ لَهَا: مَا هَذَا؟)؛ أي: أيّ شيء هذا الغلام، من أين أتاك وليس لك زوج؟ (قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ)؛ تعني: جريجاً. (قَالَ: فَجَازُوا بِفُؤُوسِهِمْ) مهموز ممدود جمع فأس بالهمزة، وهي هذه المعروفة، كرأس ورؤوس، قاله النووي كَالله (٥٠). وقال الفيّوميّ كَثْلَاهُ: الفأس: أُنثى، وهي مهموزة، ويجوز التخفيف،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ٦/٨٥٢.

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ١٠٦/١٦.

<sup>(</sup>۲) «النهاية في غريب الأثر» ٣/٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٠٥/١٦.

وجمعها أَفؤُسٌ، وفُؤوس، مثلُ فلس، وأفلُس، وفُلوس. انتهى(١).

(وَمَسَاحِيهِمْ) بالفتح، بوزن الْجَوَاري: جمع مِسحاة بكسر الميم: هي الْمِجْرِفة، إلا أنها من حديد، وسحوت الطينَ عن وجه الأرض سَحْواً، من باب قال: جَرَفتُه بالمسحاة (٢).

(فَنَادَوْهُ)؛ أي: ناى جريجاً قومه (فَصَادَفُوهُ)؛ أي: وجدوه حال كونه (يُصَلِّي، فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ، قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ) بفتح أوله، من باب ضرب، (دَيْرَهُ)؛ أي: صومعته محلّ عبادته، (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ)؛ أي: هَدْم ديره، (نَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: سَلْ هَذِهِ) وفي الرواية التالية: «قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ مِنْكَ»، (قَالَ: فَتَبَسَّمَ) جريج تعجّباً من اتّهامهم له بالفاحشة، (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ)؛ أي: بعد أن توضَّأ وصلَّى (فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟) وفي الرواية التالية: «فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاؤُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ، فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ (قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ)؛ أي: من الصبيّ، (قَالُوا) نادمين على ما فعلوا من هَدْم صومعته: (نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) تعظيماً لك، وستراً لإجرامنا بالهدم. (قَالَ: لَا)؛ أي: لا تبنوها بالذهب والفضّة، (وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَاباً كَمَا كَانَ) التراب بناءها من قبل، (ثُمَّ عَلَاهُ")؛ أي: ارتفع إلى ما تبقّى من علّيته، أو يكون هذا بعدما أعادوا بناءها، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي بيان مسائله في الحديث التالي \_ إن شاء الله تعالى \_.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٨٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةً: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٤٨٣.

<sup>(</sup>۲) راجع: «المصباح المنير» ١/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

رَجُلاً عَابِداً، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَنَّهُ أُمُّهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي، وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي، وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أي: رَبِّ أُمِّي، وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَت: اللَّهُمَّ لَا تُمِنَّهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ، فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجاً، وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيُّ، يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ، قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِياً كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْج، فَأَتُوهُ، فَاسْتَنْزَلُوهُ، وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْربُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ مِنْك، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَازُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيّ، فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي، قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ، وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: لَا، أَعِيدُوَّهَا مِنْ طِينِ، كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا. وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبُ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ، وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ، وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ، فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ»، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا. قَالَ: "وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ، وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: حَلْقَى<sup>(١)</sup> مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الأُمَّةِ، وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فقالت: يا بُنيّ حلقي».

وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَلِهِ مِثْلَهَا، قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّاراً، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَلِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَرْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) النسائي، ثم البغداديّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ تقدّم قريباً.

٣ \_ (جَرِيرُ بْنُ حَازِم) أبو النضر البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) صَلَّىٰ ذُكر قبله.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: اللّم يَتَكَلّم فِي الْمَهْدِ إِلّا ثَلَاثَةً) قال القرطبي وَ الله المهد: أصله مصدر مهدت الشيء أمهده: إذا سويته، وعدّلته، فمهد الصبيّ: كل محل يُسوّى له، ويوطّأ، وقد يكون سريره، وقد يكون حجر أمه، كما قال قتادة: في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ نُكِيّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيبًا ﴾ [مريم: ٢٩]؛ أي: في حجر أمه.

قال: وظاهر هذا الحصر يقتضي أن لا يوجد صغير تكلم في المهد إلا هؤلاء الثلاثة، وهم: عيسى، وصبيّ جريج، والصبيّ المتعوّذ من الجبّار، وقد جاء من حديث صهيب المذكور في تفسير سورة البروج في قصة الأخدود أن امرأة جيء بها لتُلْقَى في النار على إيمانها، ومعها صبيّ لها ـ في غير كتاب مسلم: يرضع ـ فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمّه اصبري، فإنك على الحقّ، وقال ابن عباس في إن شاهد يوسف كان صبياً في المهد، وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف، وصبيّ ماشطة امرأة فرعون، وعيسى، ويحيى، وصاحب جريج، وصاحب الأخدود.

قلت (١): فأسقط الضحاك صبيّ الجبّار، وذَكر مكانه يحيى، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) القائل القرطبيّ كَظَلْهُ.

فيكون المتكلمون في المهد سبعة، فبطل الحصر بالثلاثة المذكورين في الحديث.

قلت (۱): ويجاب عن ذلك: بأن الثلاثة المذكورين في الحديث هم الذين صحّ أنهم تكلموا في المهد، ولم يُختلف فيهم فيما علمت، واختُلف فيمن عداهم، فقيل: إنهم كانوا كباراً بحيث يتكلمون ويعقلون، وليس فيهم أصح من حديث صاحب الأخدود، ولم تُسلَّم صحة الجميع، فيرتفع الإشكال بأن النبيّ الخير بما كان في عِلمه، مما أُوحي عليه في تلك الحال، ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بأشياء من ذلك، فأخبرنا بذلك على ما في علمه. انتهى كلام القرطبيّ كَلْلُهُ(٢).

وقال في «الفتح»: في هذا الحصر نظر، إلا أن يُحْمَل على أنه ﷺ قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك، وفيه بُعْدٌ، ويَحْتَمِل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيّداً بالمهد، وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد، لكنه يعكر عليه أن في رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر، وصرَّح بالمهد في حديث أبي هريرة، وفيه تعَقَّب على النوويّ في قوله: إن صاحب الأخدود لم يكن في المهد، والسبب في قوله هذا ما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد، والبزار، وابن حبان، والحاكم: «لم يتكلم في المهد إلا أربعة»، فلم يذكر الثالث الذي هنا، وذَكر شاهد يوسف، والصبي الرضيع الذي قال لأمه، وهي ماشطة بنت فرعون لمّا أراد فرعون إلقاء أمه في النار: اصبري يا أمه، فإنّا على الحقّ، وأخرج الحاكم نحوه، من حديث أبي هريرة، فيجتمع من هذا خمسة، ووقع ذِكر شاهد يوسف أيضاً في حديث عمران بن حصين، لكنه موقوف، وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن يساف، مثل حديث ابن عباس، إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة، وفي «صحيح مسلم» من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود: «أن امرأة جيء بها لتلقى في النار، أو لتكفر، ومعها صبيّ يرضع، فتقاعست، فقال لها: يا أمه اصبري فإنكِ على الحقّ»، وزعم الضحاك في «تفسيره» أن يحيى تكلم في المهد،

<sup>(</sup>١) القائل القرطبيّ كَثْلَهُ.

أخرجه الثعلبيّ، فإن ثبت صاروا سبعة، وذكر البغويّ في «تفسيره» أن إبراهيم الخليل تكلم في المهد، وفي «سِير الواقديّ» أن النبيّ على تكلم أوائل ما وُلد، وقد تكلم في زمن النبيّ على مبارك اليمامة، وقصته في «دلائل النبوة» للبيهقيّ من حديث معرض ـ بالضاد المعجمة ـ والله أعلم.

على أنه اختُلف في شاهد يوسف، فقيل: كان صغيراً، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، وسنده ضعيف، وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، وأخرج عن ابن عباس أيضاً ومجاهد: أنه كان ذا لحية، وعن قتادة والحسن أيضاً: كان حكيماً من أهلها. انتهى (١).

(عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) ﷺ، (وَصَاحِبُ جُرَيْج) ثم شرح قصة جُريج بقوله: (وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِداً، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً) \_ بفتح الصاد المهملة، وسكون الواو \_ هي البناء المرتفع المحدَّد أعلاه، ووزنها فَوْعَلة، من صَمَعتُ: إذا دَقِقت، سُميّت بذلك؛ لأنها دقيقة الرأس (٢٠).

(فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَنهُ أُمُّهُ) وفي الرواية السابقة: «فجاءت أمه»، قال الحافظ كَلْلهُ: ولم أقف في شيء من الطرق على اسمها، وفي حديث عمران بن حصين: «وكانت أمه تأتيه، فتناديه، فيُشْرِف عليها، فيكلمها، فأتته يوماً، وهو في صلاته»، وفي رواية أبي رافع عند أحمد: «فأتته أمه ذات يوم، فنادته، قالت: أي: جريج أشرِف عليّ، أكلمك أنا أمك». (وَهُوَ يُصَلِّي) جملة حاليّة، (فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي، وَصَلَاتِي)؛ أي: اجتمع عليّ إجابة أمي، واتمام صلاتي، فونقني لأفضلهما.

وقال القرطبيّ كَلُهُ: قوله: «يا رب أمي وصلاتي» قولٌ يدلّ على أن جريجاً هَلَيْهُ كان عابداً، ولم يكن عالِماً؛ إذ بأدنى فكرة يُدرك أن صلاته كانت ندباً، وإجابة أمه كانت عليه واجبة، فلا تعارُض يوجب إشكالاً، فكان يجب عليه تخفيف صلاته، أو قَطْعها، وإجابة أمه، لا سيما وقد تكرر مجيئها إليه، وتشوّقها، واحتياجها لمكالمته، وهذا كله يدلّ على تعيّن إجابته إياها، ألا ترى

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/٨٨ ـ ٦٩، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/٨٨ ـ ٦٩، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٣٦).

أنه أغضبها بإعراضه عنها، وإقباله على صلاته، ويبعد اختلاف الشرائع في وجوب برّ الوالدين، وعند ذلك دعت عليه، فأجاب الله تعالى دعاءها؛ تأديباً له، وإظهاراً لكرامتها، والظاهر من هذا الدعاء أن هذه المرأة كانت فاضلة عالمة، ألا ترى كيف تحرزت في دعائها، فقالت: اللَّهُمَّ لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، فقالت: حتى ينظر، ولم تقل غير ذلك، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث: ولو دعت عليه أن يُفْتَن لَفُتن، وهي أيضاً: لو كظمت غيظها، وصبرت لكان ذلك الأولى بها، لكن لمّا عَلِم الله تعالى صِدْق حالهما لكف بهما، وأظهر مكانتهما عنده بما أظهر من كرامتهما.

وفائدته: تأكّد سعي الولد في إرضاء الأم، واجتناب ما يغيّر قلبها، واغتنام صالح دعوتها، ولذلك قال على البعنة تحت أقدام الأمهاتُ (۱) أي: من انتهى من التواضع لأمه بحيث لا يشق عليه أن يضع قدمها على خدّه استوجب بذلك الجنة، والأولى في هذا الحديث أن يقال: أنه خرج مخرج المَثَل الذي يُقصد به الإعياء في المبرّة والإكرام، وهو نحو من قوله على الجنة تحت ظلال السيوف (۲). انتهى (۳).

(فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ) وفي رواية البخاريّ: "فدعته، فقال: أجيبها، أو أصلي»، زاد في رواية له: "فأبى أن يجيبها»، وفي حديث عمران بن حصين أنها جاءته ثلاث مرات، تناديه في كل مرة ثلاث مرات، وفي رواية الأعرج عند الإسماعيليّ: "فقال: أمي، وصلاتي لربي، أوثر صلاتي على أمي، ذكره ثلاثاً».

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ ضعيف، بل قال الشيخ الألباني: موضوع، ونصّه: «الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئن أدخلن، ومن شئن أخرجن» هكذا موضوع، ويغني عنه حديث معاوية بن جاهمة، أنه جاء النبيّ على فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال: «هل لك أمّ؟» قال: نعم، قال: «فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها»، رواه النسائيّ، وغيره؛ كالطبرانيّ، وسنده حسنٌ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ، وأقره المنذريّ. انتهى. «السلسلة الضعيفة» ٢/٥٩.

<sup>(</sup>۲) متّفقٌ عليه. (۳) «المفهم» ٦/ ١١٥ \_ ٥١٣.

قال الحافظ كَلْلهُ: وكل ذلك محمول على أنه قاله في نفسه، لا أنه نطق به، ويَحْتَمِل أن يكون نطق به على ظاهره؛ لأن الكلام كان مباحاً عندهم، وكذلك كان في صدر الإسلام، وقد قدمتُ<sup>(۱)</sup> في أواخر الصلاة ذِكر حديث يزيد بن حوشب عن أبيه، رفعه: «لو كان جريج عالِماً لَعَلِم أن إجابة أمه أولى من صلاته». انتهى<sup>(۱)</sup>.

(فَانْصَرَفَتْ)؛ أي: رجعت إلى بيتها بعد أن أيست من إجابة ولدها نداءها، (فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ) الظاهر أن «كان» تامّة، واسمها «الغد»، و«من» زائدة، على رأي من يرى من النحاة زيادتها في الإثبات؛ أي: فلما جاء الغد (أَتَتْهُ، وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي، وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ، وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أي رَبِّ أُمِّي، وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَت: اللَّهُمَّ لَا تُمِثْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ) وفي رواية أبي رافع الماضية: «حتى تريه المومسات»، وفي رواية للبخاريّ من هذا الوجه: «فقالت: اللَّهُمَّ لا تُمِتْه حتى تريه وجوه المومسات»، وفي رواية الأعرج: «حتى ينظر في وجوه المياميس»، ومثله في رواية أبي سلمة، وفي حديث عمران بن حصين: «فغَضِبت، فقالت: اللَّهُمَّ لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات، والمومسات: جمع مومسة ـ بضم الميم، وسكون الواو، وكسر الميم، بعدها سين مهملة ـ وهي الزانية، وتُجمع على مواميس، بالواو، وأنكر ابن الخشاب جَمْعه بالمياميس بالتحتانية، ووجّهه غيره، وجوّز صاحب «المطالع» فيه الهمزة بدل الياء، بل أثبتها روايةً، ووقع في رواية الأعرج: «فقالت: أبيتَ أن تُطْلع إليّ وجهك، لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة».

(فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَاثِيلَ جُرَيْجاً، وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيُّ)؛ أي: زانية، يقال: بغت المرأة تبغي بِغاءً بالكسر والمدّ: فجَرَتْ، فهي بغيّ، والجمع بغايا،

<sup>(</sup>١) هذا من كلام الحافظ كلله.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/٨٨ \_ ٦٩، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٣٦).

وهو وصفٌ مختصّ بالمرأة، ولا يقال للرجل: بغيّ، قاله الأزهريّ<sup>(١)</sup>. (يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا)؛ أي: يُضرب بجمالها المَثَل؛ لانفرادها به عن نساء قومها.

قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذه المرأة، لكن في حديث عمران بن حصين أنها كانت بنت ملك القرية، وفي رواية الأعرج: «وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم»، ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمد، وفي رواية أبي سلمة: «وكان عند صومعته راعي ضأن، وراعية معزى».

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة، وكانت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفتن جريجاً، فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية لِيُمْكِنها أن تأوي إلى ظل صومعته؛ لتتوصل بذلك إلى فتنته.

(فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لِأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ) زاد في رواية أحمد: «قالوا: قد شئنا»، (قَالَ) ﷺ: (فَتَعَرَّضَتْ لَهُ)؛ أي: طلبت منه أن يواقعها، (فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَأَتَتْ رَاعِياً كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمّا وَلَدَ قَالَتَ: (هُوَ مِنْ جُرَيْحٍ) فَلَمّا وَلَدَ قَالَتَ: هو من صاحب هذا وفي رواية أي رافع الماضية: «فقيل لها: ما هذا؟ فقالت: هو من صاحب هذا اللّير»، وزاد في رواية أحمد: «فأخذت، وكان مَن زنى منهم قُتل، فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب الصومعة»، زاد الأعرج: «نزل إليّ من صومعته»، وفي رواية الأعرج: «فقيل لها: من صاحبك؟ قالت: جريج الراهب، نزل إليّ، فأصابني»، زاد أبو سلمة في رواية: «فذهبوا إلى الملك، فأخبروه، قال: أدركوه، فأتوني به»، وفي رواية أبي رافع عنده: «فقالوا: أي خير الناس»، وفي خيج انزل، فأبي يقبل على صلاته، فأخذوا في هدم صومعته، فلما رأى ذلك جريح انزل، فأبي عنقه وعنقها حبلاً، وجعلوا يطوفون بهما في الناس»، وفي رواية أبي سلمة: «فقال له الملك: ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس، وفي خديث عمران: «فجعلوا يضربونه، وأعبلت هذه، اذهبوا به، فاصلُبوه»، وفي حديث عمران: «فجعلوا يضربونه، ويقولون: مراء، تخادع الناس بعملك»، وفي حديث عمران: «فجعلوا يضربونه، ويقولون: مراء، تخادع الناس بعملك»، وفي رواية الأعرج: «فلما مروا به نحو

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٥٧.

بيت الزواني خرجن ينظرن، فتبسم، فقالوا: لم يضحك حتى مرَّ بالزواني». (فَاتَوْهُ)؛ أي: أتاه أهل القرية (فَاسْتَنْزَلُوهُ)؛ أي: طلبوا نزوله إليهم، (وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ) وفي حديث عمران: «فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته، فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه، فلما رأى ذلك أخذ الحبل، فتدلى»، (فَقَالَ: مَا شَانْكُمْ؟، قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ مِنْك، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاؤُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي)؛ أي: اتركوني (حَتَّى مِنْك، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاؤُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي)؛ أي: اتركوني (حَتَّى أَصَلِي، فَصَلَى)؛ أي: بعد أن توضّأ، ففي رواية البخاريّ: «فتوضأ، وصلى»، وفي حديث عمران: «قال: في رواية وهب بن جرير: «فقام، وصلى، ودعا»، وفي حديث عمران: «قال: فتَوَلُوا عني، فتولُوا عنه، فصلى ركعتين».

(فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيِّ، فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: من فَلَانُ الرَّاعِي) وفي رواية أبي رافع الماضية: «ثم مسح رأس الصبيّ، فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن»، وفي روايته عند أحمد: «فوضع أصبعه على بطنها»، وفي رواية البخاريّ: ««ثم أتى الغلام، فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي»، زاد في رواية وهب بن جرير: «فطعنه بإصبعه، فقال: بالله يا غلام من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي»، وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك في «البرّ والصلة»: «أنه سألهم أن يُنظروه، فأنظروه، فرأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة، فيقول: أيتها السخلة من أبوك؟ ففعل، فقال: راعي الغنم»، وفي رواية أبي سلمة: «فأتي بالمرأة والصبي، وفمه في ثديها، فقال له جريج: يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي، وقال: أبي راعي الضأن»، وفي رواية الأعرج: «فلما أدخل على ملكهم، قال جريج: أين الصبيّ الذي ولدته؟ فأتي به، فقال: من أبوك؟ قال: فلان، سمى أباه».

قال الحافظ كله: ولم أقف على اسم الراعي، ويقال: إن اسمه صهيب، وأما الابن فجاء بلفظ: «فقال: يا بابوس»، وليس اسمه كما زعم الداوديّ، وإنما المراد به الصغير، وفي حديث عمران: «ثم انتهى إلى شجرة، فأخذ منها غصناً، ثم أتى الغلام، وهو في مهده، فضربه بذلك الغصن، فقال: من أبوك؟»، ووقع في «التنبيه» لأبي الليث السمرقنديّ بغير إسناد: «أنه قال للمرأة: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة، فأتى تلك الشجرة، فقال: يا شجرة

أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم».

ويُجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما ذُكر، بأنه مسح رأس الصبيّ، ووضع إصبعه على بطن أمه، وطعنه بإصبعه، وضربه بطرف العصا التي كانت معه، وأبعدَ من جَمَع بينها بتعدد القصة، وأنه استنطقه وهو في بطنها مرةً قبل أن تلد، ثم استنطقه بعد أن وُلد.

زاد في رواية وهب بن جرير: «فوثبوا إلى جريج، فجعلوا يقبّلونه»، وزاد الأعرج في روايته: «فأبرأ الله جريجاً، وأعظم الناس أمر جريج»، وفي رواية أبي سلمة: «فسبّح الناس، وعجبوا».

وقال النووي كَالله: قوله: «يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي» قد يقال: إن الزاني لا يلحقه الولد، وجوابه من وجهين: أحدهما: لعله كان في شرعهم يَلحقه، والثاني: أن المراد: مِن ماء مَن أنت؟ وسمّاه أباً مجازاً. انتهى (١).

(قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ، وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ) تبرّكاً، (وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟، قَالَ: لَا، أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ، كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا) وفي رواية وهب بن جرير: «ابنوها من طين كما كانت»، وفي رواية أبي رافع: «فقالوا: نبني ما هدمنا من دَيرك بالذهب والفضة؟، قال: لا، ولكن أعيدوه كما كان، ففعلوا»، وفي نَقْل أبي الليث: «فقال له الملِك: نبنيها من ذهب؟، قال: لا، قال: من فضة؟ قال: لا، إلا من طين»، زاد في رواية أبي سلمة: «فردوها، فرجع في صومعته، فقالوا له: بالله مم ضحكت؟ فقال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها على أمي».

(وَبَيْنَا) هي «بينّ الظّرفيّة، أُشبعت فتحتها، فتولّدت منها الألف، كما تقدّم البحث فيها غير مرّة. (صَبِيِّ يَرْضَعُ) بفتح الضاد وكَسْرها، قال الفيّوميّ كَثْلَهُ: رَضِعَ الصبيّ رَضَعاً، من باب تَعِب في لغة نجد، ورَضَعَ رَضْعاً، من باب ضرب: لغةٌ لأهل تهامة، وأهلُ مكة يتكلمون بها، وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللغة كسر الضاد، وإنما السكون تخفيف، مثل الْحَلِف،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۷/۱٦.

والْحَلْف، ورَضَعَ يَرْضَعُ بفتحتين لغة ثالثة، ورَضَاعاً، ورَضَاعةً بفتح الراء، وأَرْضَعَتْهُ أمه، فَارْتَضَعَ، فهي مُرْضِعٌ، ومُرْضِعةٌ أيضاً، وقال الفراء، وجماعة: إن قُصِد حقيقة الوصف بِالإِرْضَاعِ، فَمُرْضِعٌ، بغير هاء، وإن قُصد مجاز الوصف، بمعنى أنها محل الإِرْضَاعِ فيما كان، أو سيكون، فبالهاء، وعليه قوله تعالى: ﴿تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ اللهاء؛ والحج: ٢]، ونساء مَرَاضِعُ، ومَرَاضِيعُ، ورَاضَعْتُهُ مُرَاضَعَةً، ورِضَاعاً، ورِضَاعةً بالكسر. انتهى (١).

وقوله: (مِنْ أُمِّهِ) قال الحافظ كَلَّلَهُ: ولم أقف على اسمها، ولا على اسم ابنها، ولا على اسم أحد ممن ذُكِر في القصّة المذكورة (٢). (فَمَرَّ رَجُلُ) في رواية أحمد: «فارسٌ متكبّر»، (رَاكِبٌ عَلَى دَابَةٍ فَارِهَةٍ) بالفاء: هي النشيطة الحادّة الفريّة، وقد فَرُه بضمّ الراء فَرَاهة، وفراهية (وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ) الشارة: الهيئة واللباس، قاله النوويّ، وقال في «الفتح»: ذو شارة بالشين المعجمة: أي: صاحب حُسْن، وقيل: صاحب هيئة، ومنظر، وملبس حَسَن، يُتعجب منه، ويشار إليه.

وقال القرطبيّ كَالله: الدابّة الفارهة: الحسنة النجيبة، والشارة: الهيئة المزيّنة التي يشار إليها من حسنها، و«حَلْقَى» ـ غير مصروف ـ؛ لأنَّ ألفه للتأنيث، كسكرى، وهي كلمة جرت في كلامهم مجرى المَثَل، وأصلها فيمن أصيب حَلْقها بوجع، وقد تقدَّم أن عقرى وحلقى من الكلمات التي جرت على ألسنتهم في معرض الدعاء، غير المقصود، وأم هذا الصبيّ الرضيع نظرت إلى الصورة الظاهرة، فاستحسنت صورة الرجل، وهَيْأته، فدعت لابنها بمثل هذا، واستقبحت صورة الأمّة وحالتها، فدَعَت لابنها في مثل حالتها، فأراد الله تعالى بلطفه تنبيهها بأن أنطق لها ابنها الرضيع بما تجب مراعاته من الأحوال الباطنة، والصفات القلبيّة، وهذا كما قال النبيّ ﷺ: "إن الله لا ينظر إلى صوركم، وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأعمالكم»، رواه مسلم، وكما قال بعض حكماء الشعراء [من مجزة الكامل]:

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۷٤، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٠٧/١٦.

لَيْسَ الْجَمَالُ بِمِئْزِ فَاعْلَمْ وَإِنْ رُدِّيتَ بُرْدَا إِنَّ الْجَمَالُ بِمِئْزِ وَمَنَاقِبٌ أَوْرَثْنَ مَجْدَا

وهذا الصبيّ ظاهره أن الله تعالى خلق فيه عقلاً وإدراكاً كما يخلقه في الكبار عادةً، ففَهِم كما يفهمون، ويكون خرق العادة في كونه خَلق له ذلك قبل أوانه، ويَحْتَمِل أن يكون أجرى الله ذلك الكلام على لسانه، وهو لا يعقله، كما خلق في الذراع والحصى كلاماً له معنى صحيح، مع مشاهدة تلك الأمور باقية على جمادتها، كل ذلك ممكن، والقدرة صالحة، والله تعالى أعلم بالواقع منهما.

فأمًّا عيسى على الله في الله له في مهده ما خلق للعقلاء والأنبياء، في حال كمالهم من العقل الكامل، والفهم الثاقب، كما شهد له بذلك القرآن. انتهى (١).

(فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ) الصبيّ (الثَّدْيَ)؛ أي: ارتضاع الثدي، (وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى الرجل الراكب (فَنظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَدْيِهِ، فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ»، قَالَ) أبو هريرة عَلَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُو يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي (فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الصَّاحِ الخبر بتمثيله بالفعل، (فَجَعَلَ يَمُصُهَا) بضم فَمِو) على الناني، وامتصه الميم، وفتحها، من باب قتل، وتَعِبَ، ومنهم من يقتصر على الثاني، وامتصه بمعناه، قاله الفيّوميّ، وقال في «التاج»: مَصِصْتُه بالكَسْرِ، أَمَصُّه، بالفَّرِ، أَمَصُّه، بالفَّرِ، أَمَصُّه، بالفَتْح، زاد الأَرْهَرِيّ: مَصَصْتُه بالفَتْح، أَمُصُّه، بالضَّمِّ، كَخَصَصْتُه أَخُصُّه مَصّاً، قال: والفَصِيحُ الجَيِّدُ. مَصِصْتُه بالكَسْرِ أَمَصُّ: أي: شَرِبْتُهُ شُرْباً رَفِيقاً. انتهى (الفَصِيحُ الجَيِّدُ. مَصِصْتُه بالكَسْر أَمَصُّ: أي: شَرِبْتُهُ شُرْباً رَفِيقاً. انتهى (الفَصِيحُ الجَيِّدُ. مَصِصْتُه بالكَسْر أَمَصُّ: أي: شَرِبْتُهُ شُرْباً رَفِيقاً. انتهى (المَعَهُ بالمَه» بفحم الميم، على البناء للمجهول، زاد أحمد عن وهب بن جرير: «تُصَرب». (وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا) وفي رواية الأعرج، عن أبي هريرة: «تُجَرّر، وَيُقُولُونَ: «تُمَا أَبي هريرة: «تُجَرر، وَيَقُولُونَ: ويُلعب بها»، وهي بجيم مفتوحة، بعدها راء ثقيلة، ثم راء أخرى، (وَيَقُولُونَ: وَيُعْرَد، وَيُعْولُونَ: وَيُعْرَد، وَيَهُما على الخبر، (وَيَهُولُونَ:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥١٥ \_ ١٦٥.

تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) وفي رواية أحمد: "يقولون: سرقت، ولم تسرق، زنيت، ولم تَزْن، وهي تقول: حسبي الله»، وفي رواية الأعرج: "يقولون لها: تزني، وتقول: حسبي الله، ويقولون لها: تسرق، وتقول: حسبي الله، ويقولون لها: تسرق، وتقول: حسبي الله»، ووقع في رواية خلاس: "أنها كانت حبشية، أو زنجية، وأنها ماتت، فجرّوها، حتى ألقوها»، وهذا معنى قوله في رواية الأعرج: "تُجَرّر». (فقالَتْ أُمُّهُ)؛ أي: أم الصبيّ، (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ، وَنَظَرَ إلْيُهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَاكَ)؛ أي: في ذلك المكان؛ أو: في ذلك الوقت (تَرَاجَعَا) الأم والصبيّ، (الْحَلِيثَ، فَقَالَتْ) الأم: (حَلْقَى) وفي بعض النسخ: "فقالت: يا بُنيّ حَلْقَى»، قال النوويّ تَعَلَلهُ: معنى تراجعا الحديث: أقبلت على الرضيع تحدثه، وكانت أوّلاً لا تراه أهلاً للكلام، فلما تكرر منه الكلام عَلِمت أنه أهل له، فسألته، وراجعته. انتهى.

وقولها: «حَلْقَى» مقصور، غير منوَّن، مثل سكرى، ومن المحدثين من ينوِّن، وهو الذي صوّبه أبو عبيد، قال: معناه: أصابه الله تعالى بوجع في حلقه، فهو دعاء على الولد، وقال ابن الأنباريّ: ظاهره الدعاء على نفسها، وليس بدعاء، وقال غير أبي عبيد: «حلقى» مثل غضبَى: أي: جعلها الله كذلك، والألف ألف التأنيث، وقال الأصمعيّ: هي كلمة تقال للأمر يُتعجّب منه: عقرى، وحلقى، وخَمْشَى: أي: يعقر منه النساء خدودهنّ بالخدش، ويحلقن رؤوسهن للتسلُّب على أزواجهنّ لمصائبهن، ومن التعجب في حديث الطفل الذي تكلم في المهد، فقالت له أمه: «حلقى»، أفاده في «المشارق»(۱).

(مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْنَةِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهَلِهِ الأَمَةِ، وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا) قال فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا) قال النوويّ كَلْلَهُ: أي: اللَّهُمَّ اجعلني سالِماً من المعاصي، كما هي سالمة، وليس النوويّ كَلْلَهُ: أي: اللَّهُمَّ اجعلني سالِماً من المعاصي، كما هي سالمة، وليس المراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون منه بريئة (٢). (قَالَ) الصبيّ مبيّناً سبب

<sup>(</sup>١) «مشارق الأنوار» ١/١٩٧.

كلامه هذا: (إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّاراً) وفي رواية أحمد: «فقال: يا أمتاه، أما الراكب ذو الشارة فجبار من الجبابرة»، وفي رواية الأعرج: «فإنه كافر»، (فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا») وفي الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر، فتخاف سوء الحال، بخلاف أهل التحقيق، فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة، فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة، كما قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم: ﴿ سَيَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِ تَعَالَى حَكَاية عَنْ أصحاب قارون حيث خرج عليهم: ﴿ سَيَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِ تَعَالَى حَكَاية عَنْ أَصحاب قارون حيث خرج عليهم ويَلِكُمْ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ ﴾ اللّه [القصص: ٧٩، ٨٠]، وفيه أن البشر طُبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها، ودَفْع الشر عنه، ولم تذكر نفسها، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فريه هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤٨٧ و ٢٤٨٦] (٢٥٥٠)، و(البخاريّ) في «الصظالم» (٢٤٨١) و «الأنبياء» (٣٤٣٦ و ٣٤٣٦)، وعلّقه في «الصلاة» (١٢٠٦)، وفي «الأدب المفرد» (٣٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٠٧/٢ ـ ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ١٤٨٥)، و(أبو ٣٩٥ و ٣٠٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٤٨٦ و ١٤٨٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٧٨/١١)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (١٧٨/١)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (١٩٤٦)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان عِظَم برّ الوالدين، وتأكد حقّ الأمّ، وإجابة دعائهما،
 ولو كان الولد معذوراً، لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد.

٢ \_ (ومنها): أن الأمرين إذا تعارضا بُدئ بأهمهما.

٣ \_ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع؛ لأن الاستمرار فيها نافلة، وإجابة الأم وبرّها واجب، قال النوويّ

وغيره: إنما دعت عليه، فأجيبت؛ لأنه كان يمكنه أن يخفف، ويجيبها، لكن لعله خَشِي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته، والعود إلى الدنيا، وتعلَّقاتها. قال الحافظ: كذا قال النوويّ، وفيه نظرٌ؛ لِمَا تقدّم من أنها كانت تأتيه، فيكلمها، والظاهر أنها كانت تشتاق إليه، فتزوره، وتقتنع برؤيته، وتكليمه، وكأنه إنما لم يخفف، ثم يجيبها؛ لأنه خشي أن ينقطع خشوعه، وفي حديث يزيد بن حوشب، عن أبيه: «أن النبي على قال: لو كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أُولى من عبادة ربه»، أخرجه الحسن بن سفيان، وهذا إذا حُمِل على إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة نداء الأم نفلاً كانت، أو فرضاً، وهو وجه في مذهب الشافعي، حكاه الروياني، وقال النووي تبعاً لغيره: هذا محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم، وفيه نَظَر، والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاً، وعَلِم تأذي الوالد بالترك، وَجَبت الإجابة، وإلا فلا، وإن كانت فرضاً، وضاق الوقت لم تَجِب الإجابة، وإن لم يَضِق وَجَب عند إمام الحرمين، وخالفه غيره؛ لأنها تلزم بالشروع، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها، وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب، وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما يشهد له، وقال به مكحول، وقيل: إنه لم يقل به من السلف غيره. انتهى(١).

٤ ـ (ومنها): أن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالباً، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، وقد يُجري عليهم الشدائد في بعض الأوقات زيادةً في أحوالهم، وتهذيباً لهم، فيكون لطفاً.

٥ \_ (ومنها): استحباب الوضوء، والصلاة عند الدعاء بالمهمات.

٦ (ومنها): أن الوضوء كان معروفاً في شَرْع من قبلنا، فقد ثبت في هذا الحديث في «صحيح البخاري»: «فتوضأ، وصلى» وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة، قاله النووي كَاللهُ.

وقال في «الفتح»: وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة، خلافاً لمن

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/ ٧٧ \_ ٧٣، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٣٦).

زعم ذلك، وإنما الذي يختص بها الغُرّة والتحجيل في الآخرة، وقد تقدم في قصة إبراهيم عَلِيمًا أيضاً مثل ذلك في خبر سارة مع الجبار، والله تعالى أعلم.

٧ - (ومنها): إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة؛
 خلافاً للمعتزلة.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: وفي هذا الحديث ما يدلّ على صحة وقوع كرامات الأولياء، وهذا قول جمهور أهل السُّنَة والعلماء، وقد نُسب لبعض العلماء إنكارها، والظن بهم أنهم ما أنكروا أصلها، لتجويز العقل لها، ولِمَا وقع في الكتاب، والسُّنَة، وأخبار صالحي هذه الأمة، مما يدلّ على وقوعها، وإنَّما محل الإنكار ادّعاء وقوعها ممن ليس موصوفاً بشروطها، ولا هو أهل لها، وادّعاء كثرة وقوع ذلك دائماً متكرراً حتى يلزم عليه أن يرجع خرق العادة عادة، وذلك إبطال لسُنَّة الله تعالى، وحسمُ السبل الموصلة إلى معرفة نبوة أنبياء الله تعالى. انتهى (۱).

٨ - (ومنها): بيان أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم، وطلبَهم، قال النوويّ: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين، ومنهم من قال: لا تقع باختيارهم وطلبهم.

وقال ابن بطال: يَحْتَمِل أن يكون جريج كان نبيّاً، فتكون معجزة، قال الحافظ: كذا قال، وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع، كما في بقية الحديث.

9 - (ومنها): بيان أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها، ومَنَعه بعضهم، وادَّعَى أنها تختص بمثل إجابة دعاء، ونحوه، قال النوويّ: وهذا غلط من قائله، وإنكار للحسّ، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان، وإحضار الشيء من العدم ونحوه. انتهى (٢).

١٠ ـ (ومنها): الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب؛ لأن أم جريج مع غضبها منه لم تَدْعُ عليه إلا بما دَعَت به خاصّة، ولولا طلبها الرفق به لَدَعَتْ عليه بوقوع الفاحشة، أو القتل.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/١١٥.

١١ ـ (ومنها): بيان أن صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن.

۱۲ \_ (ومنها): بيان قوّة يقين جريج المذكور، وصحة رجائه؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه.

١٣ \_ (ومنها): أن فيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن عَلِم من نفسه قوّة على ذلك.

١٤ ـ (ومنها): أنه استَدَل به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شَرْعهم أن المرأة تُصَدَّق فيما تدعيه على الرجال من الوطء، ويُلحق به الولد، وأنه لا ينفعه جَحْد ذلك، إلا بحجة تدفع قولها.

١٥ ـ (ومنها): أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة.

١٦ \_ (ومنها): بيان أن الْمَفْزَع في الأمور المهمة إلى الله تعالى يكون بالتوجه إليه في الصلاة.

1V \_ (ومنها): أنه استَدَلّ بعض المالكية بقول جريج: "من أبوك يا غلام؟" بأن من زنى بامرأة، فولدت بنتاً لا يحل له التزوج بتلك البنت؛ خلافاً للشافعية، ولابن الماجشون من المالكية، ووجه الدلالة أن جريجاً نَسَب ابن الزنا للزاني، وصدّق الله نسبته بما خرق له من العادة في نُطق المولود بشهادته له بذلك، وقوله: "أبي فلان الراعي"، فكانت تلك النسبة صحيحة، فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوّة والبنوّة، وخرج التوارث، والولاء بدليل، فبقي ما عدا ذلك على حكمه.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي» يَتمسك به من قال: إن الزنى يُحَرِّم كما يُحَرِّم الوطء الحلال، فلا تحل أم المزني بها، ولا بناتها للزاني، ولا تحل المزني بها لآباء الزاني، ولا لأولاده، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة»، وفي «الموطأ»: إن الزنى لا يحرم حلالاً، ويُستدل به أيضاً: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمها، وهو المشهور، وقد قال عبد الملك ابن الماجشون: إنها تحل، ووجه التمسّك على تينك المسألتين: أن النبي على قد حَكَى عن جريج أنه نسب ابن الزنى للزاني، وصدّق الله تسميته بما خرق له من العادة في نطق الصبيّ الزنى للزاني، وصدّق الله تسميته بما خرق له من العادة في نطق الصبيّ

بالشهادة له بذلك، فقد صدّق الله جريجاً في تلك النسبة، وأخبر بها النبي على عن جريج في معرض المدح لجريج، وإظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى، وبإخبار النبي على عن ذلك، فثبتت الْبُنُوّة، وأحكامها.

لا يقال: فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام النبوة والأبوة من التوارث، والولايات، وغير ذلك، وقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما، فلم تصح تلك النسبة؛ لأنّا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرناه، وقد ظهر ذلك في الأم من الزنى، فإنّ أحكام النبوّة والأمومة جارية عليهما، فما انعقد الإجماع عليه من الأحكام أنه لا يجري بينهما استثناء، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل. وفيها مباحث تستوفى في غير هذا الموضع ـ إن شاء الله تعالى ـ انتهى كلام القرطبيّ كَالَمُهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال: لا يتعلّق بالزنا تحريم؛ إذ الحرام لا يحرّم الحلال، فيجوز للزاني أن يتزوج بأم المزنيّ بها، أو بأختها هو الأرجح، وهو الذي يقتضيه ظاهر صنيع البخاريّ كَالله في "صحيحه"، حيث نقل القول بالجواز عن ابن عبّاس في الله قال: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، وقال أيضاً: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، وضعف ما نقل عنه من التحريم، وعزا هذا القول في "الفتح" إلى الجمهور (٢)، والله تعالى أعلم.

۱۸ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: قوله: «نبني صومعتك من ذهب. . . إلخ» يدلّ على أن من تعدّى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده على حالته، إذا انضبطت صفته، وتمكّنت مماثلته، ولا تلزم قيمة ما تعدّى عليه، وقد بوّب البخاريّ على حديث جريج هذا: «من هدم حائطاً بني مثله»، وهو تصريح بما ذكرناه، وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿فَنَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَالسّافعيّ، فإن تعذرت المماثلة، فالمرجع إلى القيمة، وهو مذهب الكوفيين، والشافعيّ، وأبي ثور في الحائط، وفي «العتبية» عن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/١٥.

مالك مثله، ومذهب أهل الظاهر في كل مُتْلَف هذا، ومشهور مذهب مالك وأصحابه، وجماعة من العلماء أن فيه وفي سائر المتلفات المضمونات القيمة، إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن، بناءً منهم على أنه لا تتحقق المماثلة إلا فيهما. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٣) - (بَابٌ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ،
 فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٨٩] (٢٥٥١) \_ (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ شَهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَخِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُ، أَنْفُ، وَمِنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُ، وَيَلْ الْكِبَرِ، أَخَلَ الْجَنَّةَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (أَبُو عَوَانَةً) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ ـ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني، تقدّم أيضاً قريباً.
   والباقيان ذُكرا قبل حديث.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي رأس المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رَضِ النَّبِيِّ عَيْنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/١٥ \_ ٥١٥.

التنوين؛ لإضافته إلى «من أدرك... إلخ» مقدّراً، وفي الرواية التالية: «رغم أنفه... إلخ».

قال أهل اللغة: معناه ذَلّ، وقيل: كَرِهَ، وخَزِي، وهو بفتح الغين المعجمة، وكسرها، وهو الرُّغم، بضم الراء، وفتحها، وكسرها، وأصله: لَصِقَ أنفه بالرُّغام، وهو ترابٌ مختلط برَمْل، وقيل: الرَّغْم: كلُّ ما أصاب الأنف مما يؤذيه، وفيه الحثّ على برّ الوالدين، وعِظَم ثوابه، ومعناه: أن برّهما عند كِبَرهما، وضَعْفهما، بالخدمة، أو النفقة، أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قَصّر في ذلك فاته دخول الجنة، وأرغم الله تعالى أنفه، قاله النوويّ كَاللهُ اللهُ الله

وقال المناويّ كَاللهُ: قوله: «رغم أنف رجل»: أي: إنه مدعوّ عليه، أو مُخْبَر عنه بلزوم ذلّ وصغار لا يطاق. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ كَالله: الرَّغَامُ بالفتح: التراب، ورَغَمَ أنفه رَغْماً، من باب قَتِل، ورَغِمَ، من باب تَعِبَ لغةٌ، كناية عن الذلّ، كأنه لَصِق بالرَّغَامِ هواناً، ويتعدى بالألف، فيقال: أَرْغَمَ الله أنفه، وفعلتُهُ عَلَى رُغْمِ أنفه بالفتح، والضم (۳): أي: على كُرْهِ منه، ورَاغَمْتُهُ: غاضبته، وهذا تَرْغِيمٌ له: أي: إذلالٌ، وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاء، ولا يريدون أعيانها، بل وضعوها لِمعانِ غير معاني الأسماء الظاهرة، ولا حظّ لظاهر الأسماء من طريق الحقيقة، ومنه قولهم: كلامه تحت قدميً، وحاجته خلف ظهري، يريدون الإهمال، وعدم الاحتفال. انتهى (٤).

وقال القرطبيّ تَخَلَّهُ: قوله: «رغم أنفه... إلخ» يقال: بكسر الغين، وفتحها، لغتان، والرغم: بفتح الراء، وكسرها، وضمّها، ومعناه: لَصِق بالرَّغام \_ بفتح الراء \_: وهو التراب، وأرغم الله أنفه؛ أي: ألصقه به، وهذا من النبيّ ﷺ دعاءٌ مؤكّد على من قصّر في برّ أبويه، ويَحْتَمِل وجهين:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۸/۱۲ \_ ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ٤/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ذكر في «القاموس» أنه يُثلّث، فليُتنبّه. (٤) «المصباح المنير» ١/ ٢٣١ \_ ٢٣٢.

أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه، فأهلكه، وهذا إنما يكون في حقّ من لم يقم بما يجب عليه من بِرّهما.

وثانيهما: أن يكون معناه: أذله الله تعالى؛ لأنَّ من أُلْصِق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذى هو موطئ الأقدام وأخس الأشياء، فقد انتهى من الذّل إلى الغاية القصوى، وهذا يَصلُح أن يُدْعَى به على من فَرّط في متأكدات المندوبات، ويصلح لمن فَرّط في الواجبات، وهو الظاهر، وتخصيصه عند الكِبَر بالذّكر، وإن كان برّهما واجباً على كل حال، إنما كان ذلك؛ لشدة حاجتهما إليه، ولضَعْفهما عن القيام بكثير من مصالحهما، ولِيبادر الولدُ اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا تفوته بموتهما، فيندم على ذلك. انتهى(١).

(ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ») كرّره ثلاث مرّات؛ إشارة إلى تأكيد هذا الأمر، وتعظيمه، (قِيلَ: مَنْ) الذي رَغم أنفه (يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) ﷺ: («مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَر)؛ أي: وقت كِبَر السنّ، وقوله: (أَحَدَهُمَا، أَوْ كِلَيْهِمَا) منصوب على البدليّة من أبويه، و «أو» هنا للتقسيم، لا للشكّ.

وقال القرطبي كَالله: قوله: «أحدهما، أو كليهما» كذا الروايات الصحيحة بنصب «أحدهما، أو كليهما»؛ لأنّه بدلٌ من والديه المنصوب بـ«أدرك»، وقد وقع في بعض النّسخ: «أحدُهما، أو كلاهما» مرفوعين على الابتداء، ويُتكلّف لهما إضمار الخبر، والأول أولى. انتهى (٢).

وإنما قيّد بقوله: «عند الكبر» مع أن خدمة الأبوين ينبغي المحافظة عليها في كل زمن؛ لشدة احتياجهما إلى البرّ والخدمة في تلك الحالة، قاله المناويّ كَالله(٣).

(فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ) لعقوقه لهما، وتقصيره في حقهما، وهو إسناد مجازي؛ يعني: ذلّ، وخسر من أدرك أبويه، أو أحدهما في كبر السنّ، ولم يَسْعَ في تحصيل مآربهما، والقيام بخدمتهما، فيستوجبَ الجنة، جعل دخول الجنة بما يلابس الأبوين، وما هو بسببهما بمنزلة ما هو بفعلهما، ومسبّب

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٨١٥.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٦/١٩٥.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٢٤/٤.

عنهما، وتعظيمهما مستلزم لتعظيم الله تعالى، ولذلك قَرَن تعالى الإحسان إليهما، وبرّهما بتوحيده، وعبادته، فمن لم يغتنم الإحسان إليهما، سيما حال كبرهما، فجدير بأن يهان، ويحقّر شأنه (١).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «ثم لم يدخل الجنة» معناه: دخل النار؛ لانحصار منزلَتي الناس في الآخرة بين جنة ونار، كما قال تعالى: ﴿ وَرَبِقٌ فِي السّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧]، فمن قيل فيه: لم يدخل النار منهم: إنه في الجنة، وبالعكس، و«أو» المذكورة هنا للتقسيم، ومعناه: أن المبالغة في برّهما في برّ أحد الأبوين عند عدم الآخر يُدخل الولد الجنة، كالمبالغة في برّهما معاً؛ ويعني بهذه المبالغة: المبرّة التي تتعيّن لهما في حياتهما، وقد يتعيّن لهما أنواعٌ من البرّ بعد موتهما، كما قد فَعَل عبد الله بن عمر في مع الأعرابيّ الذي وصله بالعمامة والحمار، ثم ذكر ما سمعه من النبيّ في ذلك، وكما رَوَى أبو داود عن أبي أُسيد، قال: بينا نحن عند رسول الله في أبر جاءه رجل من بني سَلِمة، فقال: يا رسول الله هل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصِلة الرّحم التي لا توصَل إلا بهما، وإكرام صديقهما» (٢).

ولا خلاف في أن عقوق الوالدين محرّم، وكبيرة من الكبائر، وقد دلّ على هذا الكتابُ في غير موضع، وصحيح السُّنَّة، كما روى النسائيّ، والبزار، من حديث ابن عمر على عن النبيّ على قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والديّوثُ، والمرأة المترَجِّلة، تشبّه بالرجال، وثلاثة لا يدخلون الجنّة: العاق لوالديه، والمنّان عطاءه، ومدمن الخمر»(٣).

<sup>(</sup>١) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ٤/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) حديث ضعيف، رواه أحمد (۳/ ٤٩٧ \_ ٤٩٨)، وأبو داود (٥١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤)، وفي سنده علي بن عبيد وهو وإن وثقه ابن حبّان، وأخرج حديثه في «صحيحه»، إلا أنه مجهول، لم يرو عنه غير ابنه، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح.

وعقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما: موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما، وعلى هذا إذا أمرا، أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباحات في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوبات، وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيّره في حتى الولد مندوباً إليه، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيداً في ندبيته، والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قد قرن طاعتهما، والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده، فقال على: ﴿وَوَقَمْنَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ الآية [الإسراء: ٢٦]، وقال: ﴿وَوَقَمْنِي الْإِسْنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ﴾ الآية [العنكبوت: ٨] في غير ما موضع، وكذلك جاءت في السَّنَة أحاديث كثيرة تقتضي لزوم طاعتهما فيما أمرا به، فمنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر أما قال: كان تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: «يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فإن قيل: فكيف يرتفع حكم الله الأصلي بحكم غيره الطارئ؟.

فالجواب: أنه لم يرتفع حكم الله بحكم غيره، بل بحكمه، وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهما، والإحسان إليهما، وكان من ذلك امتثال أمرهما، وجب ذلك الامتثال؛ لأنّه لا يحصل ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال، ولأنهما إن خولفا في أمرهما حصل العقوق الذي حرّمه الله تعالى، فوجب أمرهما على كل حال بإيجاب الله تعالى. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ضَعِيَّتُه هذا من أفراد المصنّف كَثَلَله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (السمصنّف) هنا [٣/ ٦٤٨٩ و ٦٤٩٠ و ٦٤٩٦] (٢٥٥١)،

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٦/ ٢٠٥ \_ ٢١٥.

و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢١ و٦٤٦)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٤٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٥٤ و٣٤٦)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٨٨٨)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (٦/ ١٩٥)، والله تعالى

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان تأكّد حقوق الوالدين، ولا سيّما بعد كبرهما، وقد قرنه الله تعالى بعبادته، فقال عَلَى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِم شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاكُ الآية [النساء: ٣٦].

٢ ـ (ومنها): بيان تحريم عقوقهما، وأنه من كبائر الذنوب.

٣ \_ (ومنها): بيان شدّة اهتمام النبيّ ﷺ بتعليم أمته، فكان يبدؤهم ببيان الأحكام، وإن لم يسألوه.

٤ \_ (ومنها): بيان أن من لم يَقُم بحقوق والديه يُحرم من دخول الجنّة، فهما سببان له في دخولها، أو حرمانها، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٩٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَخِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ»، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا، أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

وقوله: (أَوْ كِلَيْهِمَا) بالنصب، ووقع في بعض النسخ: ﴿أُو كلاهما ﴾، وتقدّم توجيهه قبله.

والحديث من أفراد المصنّف كَثَلَلهُ، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الكتاب قال:

[٦٤٩١] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ شَيْبَةَ وَكُرَ مِثْلَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَخِمَ أَنْفُهُ»، ثَلَاثاً ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الهيثم البجليّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال عن سُهيل هذه ساقها البخاريّ كَثَلَتْهُ في «الأدب المفرد»، فقال:

(۲۱) ـ حدّثنا خالد بن مخلد، قال: حدّثنا سليمان بن بلال، قال: حدّثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ على قال: «رَغِم أنفه، رغم أنفه»، قالوا: يا رسول الله من؟ قال: «من أدرك والديه عنده الكبرُ، أو أحدهما، فدخل النار». انتهى (١).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

## (٤) \_ (بَابُ فَضْل صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الأَبِ وَالأُمِّ، وَنَحْوِهِمَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٩٢] (٢٥٥٢) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ

<sup>(</sup>۱) «الأدب المفرد» ۱/ ۲۱.

بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارِ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ ابْنُ دِينَارِ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ، وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدّاً لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ) المصريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم المصريّ الحافظ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ) الْخُزاعيّ مولاهم المصريّ، أبو يحيى بن مِقْلاصِ ثَقَةٌ ثبتٌ [٧] (٦٦١٠) وقيل غير ذلك، وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٥.

٤ \_ (الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ) عثمان القرشيّ، مولى عثمان، أو ابن عمر، وقيل: الوليد بن الوليد، وهو وَهَمَّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة (١) [٤].

روي عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيِّب، وعقبة بن مسلم التجيبي، والعلاء بن أبي حكيم، وابن المنكدر، وعمران بن أبي يونس، وعبد الله بن دينار، وغيرهم.

وروى عنه يزيد بن الهاد، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر.

ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما خالف على قلة روايته، قال الحافظ: وفَرْق بين أبي الوليد مولى ابن عمر، روى عنه، وعنه حيوة، والليث، ولم يقل فيه شيئاً، وبين الوليد بن أبي الوليد مولى عثمان المدنيّ، روى عن عبد الله بن دينار، وعنه حيوة بن شُريح، وقال فيه الكلام المحكيّ عنه هنا.

<sup>(</sup>١) هذا أُولى من قوله في «التقريب»: ليّن الحديث؛ لأنه قد روى عنه أربعة، ذكرهم ابن أبي حاتم، ووثقه أبو زرعة الرازي، كما ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ١٩ ـ ٢٠) فتنبّه.

وقال ابن أبي حاتم كله: الوليد بن أبي الوليد، مولى عبد الله بن عمر، أبو عثمان المدنيّ، ويقال: مولى لآل عثمان بن عفان، روى عن ابن عمر، وعثمان بن عبد الله بن سُراقة، وعبد الله بن دينار، وعقبة بن مسلم، روى عنه بكير بن الأشجّ، وابن الهاد، والليث بن سعد، وحيوة بن شُريح، سمعت أبي يقول ذلك. نا عبد الرحمٰن، قال: سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: ثقة، قال أبو محمد: جعله البخاريّ اسمين، فسمعت أبي يقول: هو واحد. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن الوليد بن أبي الوليد المترجم هنا ثقة، فقد وثّقه أبو زرعة، وابن معين (٢)، والعجليّ (٣)، ويعقوب بن سفيان (٤)، وروى عنه جماعة، وأخرج له مسلم، ووثقه أيضاً الذهبيّ في «الكاشف»، ونصّه: الوليد بن أبي الوليد عثمان، عن ابن عمر، وجابر، وعنه يحيى بن أيوب، والليث، ثقةٌ مصريّ (م ٤). انتهى (٥).

وأيضاً لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه عليه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن عبد الله بن دينار، كما في الرواية التالية.

فاتّضح بهذا أن قوله في «التقريب»: ليّن الحديث، ليس مما يلتفت إليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٥ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) الْعَدَويّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ [٤] (ت١٢٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٠/١٤.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۹/۹.

<sup>(</sup>٢) قال عبّاس الدُّوريّ عن يحيى بن معين: الوليد بن أبي الوليد ثقة، يروي عنه أهل مصر. انتهى. «تاريخ ابن معين» ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) قال العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة، نقله د. بشار عن «ثقات العجليّ» في هامش «تهذيب الكمال» ١٠٨/٣١.

<sup>(</sup>٤) قال يعقوب بن سفيان: حدّثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن الوليد بن أبي الوليد، مصريّ ثقة. انتهى. «المعرفة» ٤٥٨/٢.

<sup>(</sup>o) «الكاشف» ٢/٢٥٣.

٦ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﴿ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ أَبُوابِ.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلّله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﴿ الْأَوْرَابِ قَالَ صَاحَبِ «التنبيه»: لا أعرفه، ولا أباه الواد لعمر ﴿ الله الواحد أَعْرَابِي قالَ الفيّومي كَالله: الأَعْرَابِ الله الله الله وهو الذي يكون بالفتح: أهل البدو من العرب، الواحد أَعْرَابِي بالفتح أيضاً، وهو الذي يكون صاحب نُجْعَة وارتياد للكلإ، وزاد الأزهري، فقال: سواء كان من العرب، أو من مواليهم، فمن نزل البادية، وجاور البادين، وظَعَن بِظَعْنهم فهم أَعْرَابٌ، ومن نزل بلاد الرِّيف، واستوطن المدن والقرى العربية، وغيرها، ممن ينتمي الله الرب، فهم عَرَبٌ، وإن لم يكونوا فصحاء، ويقال: سُمَّوا عَرباً؛ لأن البلاد التي سكنوها تسمى العَربات، ويقال: العَربُ العَارِبَةُ هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان، وهو اللسان القديم، والعَرَبُ المُسْتَعْرِبَةُ هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وهي لغات الحجاز، وما والاها. انتهى (٢).

(لَقِيَهُ) بكسر القاف؛ أي: لقي ابن عمر (بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ)؛ أي: على الرجل (عَبْدُ اللهِ) مرفوع على الفاعليّة، (وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ) ابن عمر، وفي الرواية التالية: «كان إذا خرج إلى مكّة كان له حمار يترقّ عليه إذا ملّ ركوب الراحلة». (وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ) عبد الله (بْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ) وفي الرواية التالية: «فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك»، (إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ، وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ) وفي الرواية التالية: «أعطيت هذا الأعرابيّ حماراً كنت ترقّ عليه، وعمامة تشدّ بها رأسك»، (فقالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر فَيْ: (إِنَّ أَبَا هَذَا)؛ أي: إنما فعلت هذا؛ لأن أبا هذا

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٤٢٨.

الأعرابيّ (كَانَ وُدّاً) قال القاضي عياض: رويناه بضمّ الواو، وكسرها: أي: صديقاً من أهل مودّته، وهي محبّته (العُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﷺ (وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَرً الْبِرِّ) هو بتقدير «من»؛ أي: مِن أبرّ البرّ، كما صرّح بها في الرواية التالية، (صِلَةُ) بكسر الصاد المهملة: أي: وَصل (الْوَلَدِ مَنَّ البرّ هو الإحسان، أهْلَ وُدِّ أَبِيهِ») الود هنا مضموم الواو، قال المناوي كَالله: البرّ هو الإحسان، وأبرّ البرّ من قبيل جَلّ جلاله، وجَدّ جدّه، جُعِل الجلالُ جليلاً، وأسند الفعل إليه، وجُعل الجدّ جاداً، وأسند الفعل إليه، وجُعل البرّ بارّاً، ويبنى منه أفعل التفضيل، وكذا كلُّ ما هو من هذا القبيل، نحو أفضل الفضل، وأفجر الفجور، وكون ذلك من البرّ؛ لأن الولد إذا وَصَل وُدّ أبيه المشاهدة المستوجبة للحياء، وذلك أشدّ من كونه بارّاً في حياته. انتهى (٢).

وقال المناويّ أيضاً في موضع آخر: قوله: "إن أبرّ البرّ»، وفي رواية: "من أبرّ البرّ»: أي: الإحسان، جعل البرّ بارّاً ببناء أفعل التفضيل منه، وإضافته إليه مجازاً، والمراد منه: أفضل البرّ، فأفعل التفضيل للزيادة المطلقة، قال الأكمل: أبر البرّ من قبيل جَلّ جلالهُ، وجدّ جدُّه، بجعل الجدّ جادّاً وإسناد الفعل إليه، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رفي اله من أفراد المصنف كله.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٢٤٩٢ و ٣٤٩٣ و ٢٤٩٢] (٢٥٥٢)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥١٤٣)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٠٣)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٩١ و٩٧ و(١١١)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٢٨٣)، و(عبد بن حُميد) في

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۹/۱۳.

«مسنده» (۲۰۳/۱)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٣٣٠ و٢٥٣١)، و(البيهقيّ) في «ألكبرى» (١٨٠/٤)، و(البغويّ) في «شرح في «الكبرى» (٢٠٠/١)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٣١/ ١٥٩)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل صلة أصدقاء الأب، والإحسان إليهم، وإكرامهم، وهو متضمّن لبرّ الأب، وإكرامه؛ لكونه بسببه، قال النوويّ كَالله: ويلتحق به أصدقاء الأم، والأجداد، والمشايخ، والزوج، والزوجة، وقد سبقت الأحاديث في إكرامه على خلائل خديجة في الألام.

٢ \_ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقي كَلَلهُ: إنما جعله أبر البرّ، أو من أبرّه؛ لأن الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ؛ لأن الحيّ يُجَامَلُ، والميت لا يُستحيى منه، ولا يجامَل، إلا بحسن العهد.

ويَحْتَمِل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيين في حياته بإحسانه، وانقطع بموته، فأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيه، وإنما كان هذا أبر البر البر لاقتضائه الترحم، والثناء على أبيه، فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة، وذلك أشد من بر له في حياته، وكذا بعد غيبته، فإنه إذا لم يظهر له شيء يوجب ترك المودة، فكأنه حاضر، فيبقى وده كما كان، وكذا بعد المعاداة رجاء عود المودة، وزوال الوحشة، وإطلاق التولية على جميع هذه الأشياء إما حقيقة، فيكون من عموم المشترك، أو من التواطؤ، أو بعضها، فيكون من الجمع بين الحقيقة والمجاز، ونبه بالأب على بقية الأصول، وقياس تقديم الشارع الأم في البر كون وصل أهل ودها أقدم، وأهم .

ومن البيّن أن الكلام في أصلٍ مسلم، أما غيره فيظهر أنه أجنبيّ من هذا المقام، نعم إن كان حيّاً ورجا ببر أصدقائه تألّفه للإسلام، تأكّد وَصْله.

وفي معنى الأصول: الزوجة، فقد كان النبيّ على يُصِل صويحبات

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۹/۱٦ ـ ۱۱۰.

خديجة رضي بعد موتها، قائلاً: «إن حُسن العهد من الإيمان»، وألحق بعضهم بالأب الشيخ، ونحوه. انتهى (١).

٣ \_ (ومنها): بيان أن برّ الوالدين لا ينقطع بموتهما.

٤ - (ومنها): بيان فضل عبد الله بن عمر الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد موت أبيه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلِّلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٩٣] (...) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "أَبَرُ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) هو: حَيْوة - بفتح أوله، وسكون التحتانية، وفتح الواو - ابن شُريح بن صفوًان التَّجِيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ زاهد [٧] (ت٨ أو١٥٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

٢ \_ (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدنى، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

والباقون ذُكروا قبله، والحديث من أفراد المصنّف كَلَلَهُ، وقد مضى شرحه وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٢٤٩٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مُكَّةَ، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْماً عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: آلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ، وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا، وَالْمِمَامَةَ، قَالَ: السُّدُهُ بِهَا

<sup>(</sup>١) "فيض القدير على الجامع الصغير" ٢/ ٤٠٥.

رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ، أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيمَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ»، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقاً لِعُمَرَ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ) الخلال، أبو عليّ، نزيل مكة، تقدّم

٢ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (٢٠٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.

٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ۱۸۵) (ع) تقدم في «الإيمان» ۹/ ۱٤١.

> ٤ \_ (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمام الفقيه الشهير المصريّ، تقدّم قريباً. والباقون ذُكروا قبله.

#### شرح الحديث:

(عَن) عبد الله (بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب عِلَيْهَا؛ (أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ) قال النووي كَالله: معناه: كان يستصحب حماراً؛ ليستريح عليه إذا ضَجِر من ركوب البعير، (وَعِمَامَةً) قال المجد كِثَلَثُهُ: العمامة بالكسر: الْمِغْفر، والبيضة، وما يُلفّ على الرأس. انتهى.

قال المرتضى: قوله: العمامة بالكسر، وضَبَطه بعض شراح «الشمايل» بالفتح أيضاً، وهو غلطٌ، وقوله: المغفر، والبيضة: أي: يُكنى بها عنهما، والأصل فيها: ما يُلَفّ على الرأس، والجمع: عمائم \_ أي: بالفتح \_ وعِمام بالكسر. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/ ۷۸۳۰.

(يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا) قال ابن منظور نقلاً عن ابن برّيّ (١): أصلُ «بَيْنا» «بَيْنَ»، فأُسْبِعت الفتحة، فصارت ألفاً، ويقال: بَيْنا، وبَيْنما، وهما ظرفا زمانٍ، بمعنى المفاجأة، ويُضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر، ويحتاجان إلى جواب، يَتِمُّ به المعنى، قال: والأفصَح في جوابهما أن لا يكون فيه «إذْ»، و«إذا»، وقد جاءا في الجواب كثيراً، تقول: بَينا زيدٌ جالسٌ دخل عليه عمرٌو، وإذ دخل عليه، ومنه قول الحُرقة بنت النَّعمان [من الطويل]: فَبَيْنا نَسُوسُ النَّاسَ والأَمرُ أَمْرُنا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ

فقوله هنا: «فبينا» مضاف إلى قوله: (هُو) مبتدأ خبره: «على ذلك الحمار»، وقوله: (يَوْماً) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بما تعلّق به قوله: (عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ)؛ أي: راكب عليه، (إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٍّ) لم يُعرف الأعرابيّ، ولا أبوه، ولا جدّه، (فَقَالَ) ابن عمر في: (أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ؟، قَالَ) الأعرابيّ: (بَلَى» حرف إيجاب، فإذا الأعرابيّ: (بَلَى» حرف إيجاب، فإذا قيل: ما قام زيد، وقلت في الجواب: بَلَى، فمعناه إثبات القيام، وإذا قيل: أليس كان كذا؟ وقلت: بَلَى، فمعناه التقرير، والإثبات، ولا تكون إلا بعد نفي، إما في أول الكلام، كما تقدم، وإما في أثنائه، كقوله تعالى: ﴿أَيُحَسَبُ الْإِنْكُ أَلَن نَجْمَعها، وقد لا يكون مع النفي استفهام، وقد لا يكون، كما تقدم، فهو أبداً يرفع حكم النفي، يكون مع النفي استفهام، وقد لا يكون، كما تقدم، فهو أبداً يرفع حكم النفي، ويوجب نقيضه، وهو الإثبات. انتهى (٢).

(فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ)؛ أي: أعطى ابن عمر ولله الأعرابيّ ذلك الحمار الذي كان يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، (وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا، وَالْعِمَامَةَ)؛ أي: وأعطاه العمامة التي كان يشدّ بها رأسه. (قَالَ) ابن عمر للأعرابيّ: (اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ) لم يُعرف من هو؟ (خَفَرَ اللهُ لَكَ، أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ) قال له ذلك توبيخاً، ولوماً على إكثاره العطاء، فإن الأعراب يكفيهم قليل من العطاء. (فَقَالَ) ابن عمر في ردّاً على هذا التوبيخ: (إِنِي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» ۲۲/۱۳.

ابتداء الكلام (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ)؛ أي: أفضله، وأحسنه، (صِلَة الرَّجُل) بنصب «صِلةَ» اسماً لـ«إنّ» مؤخّراً، وخبرها الجارّ والمجرور قبله، والصلة بكسر الصاد المهملة، مصدرٌ، يقال: وصلته وصلاً، وصِلَةً: ضدّ هَجَرته (١٠٠٠. (أَهْلَ وُدّ أَبِيهِ) بنصب «أهل» على أنه مفعول به لـ «صِلَة»؛ لأنه مصدر يعمل عَمَل فِعله، كما قال في «الخلاصة»:

بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ فِي الْعَمَلِ مُضَافِاً اوْ مُجَرَّداً أَوْ مَعَ «أَلْ» إِنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ «أَنْ» أَوْ «مَا» يَحُلُّ مَحَلَّهُ وَلاسْم مَصْدَرٍ عَمَلْ

وقوله: «أهل وُدّ أبيه»: بضم الواو، بمعنى الموددة؛ أي: أصحاب مودّته، ومحبته، (بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ») بتشديد اللام المكسورة: أي: بعد موت الأب، فيندب صلة أصدقاء الأب، والإحسان إليهم، وإكرامهم بعد موته، كما هو مندوب قبله، قاله العزيزي<sup>(٢)</sup>.

وقال المناويّ: قوله: «أهل وُدّ أبيه» بضم الواو، بمعنى المودّة، وقوله: «بعد أن يولّي الأب»: بكسر اللام المشدّدة: أي: يُدبر بموت، أو سفر، قال التوربشتيّ: وهذه الكلمة مما تخبّط الناس فيها، والذي أعرفه أن الفعل مسند إلى أبيه؛ أي: بعد أن يموت، أو يغيب أبوه، مِنْ وَلَّى يُولَي.

وقال الطيبي: وفي «جامع الأصول»، و«المشارق»: «يُوَلِّي» بضم الياء، وفتح الواو، وكسر اللام المشدّدة، والمعنى: أن من جملة المبرّات الفُصْلَى مَبَرّة الرجل أحباء أبيه، فإن مودة الآباء قرابة الأبناء؛ أي: إذا غاب أبوه، أو مات يحفظ أهل ودّه، ويُحسن إليهم، فإنه من تمام الإحسان إلى الأب. انتهى ٣٠٠.

(وَإِنَّ أَبَاهُ)؛ أي: أبا هذا الأعرابيِّ (كَانَ صَدِيقاً لِعُمَرَ) بن الخطّاب؛ أي: فأحببت وَصْله بما أعطيته؛ عملاً بهذا الحديث.

والحديث من أفراد المصنّف كلله، وقد مضى بيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

(Y) «عون المعبود» ۲۱/۱٤.

 <sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٢/ ٤٠٥.

# (٥) \_ (بَابُ تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْم)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٩٥] (٢٥٥٣) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّهِ، عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهِ عَنْ الْبِرِّ وَالإِنْم، اللّهُ اللهِ عَنْ الْبِرِّ وَالإِنْم، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكُرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ) السمين البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (ابْنُ مَهْدِيِّ) هو: عبد الرحمٰن بن مهديّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدَير ـ بالمهملة، مصغراً ـ الحضرميّ، أبو عمرو، وأبو عبد الرحمٰن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ، له أوهام [٧] (تـ١٥٨) وقيل: بعد السبعين (ز م ٤) تقدم في «الطهارة» ٦/٩٥٥.

٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ) هو: عبد الرحمٰن بن جبير - بجيم، وموحّدة، مصغراً - ابن نُفير - بِنون، وفاء، مصغراً - الحضرميّ الحمصيّ، ثقة (تـ١١٨) (بخ م ٤) تقدم في «الجنائز» ٢٥/٢٣٢.

٥ \_ (أَبُوهُ) جُبير بن نُفير بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ، ثقةٌ جليلٌ مخضرم [٢] ولأبيه صحبة، مات سنة ثمانين، وقيل: بعدها (بخ م ٤) تقدم في «الطهارة» ٦/٥٩٥.

آ \_ (النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيُّ) هو: النوّاس \_ بتشديد الواو، ثم سين مهملة \_ ابن سمعان بن خالد الكلابيّ، أو الأنصاريّ، الصحابي المشهور، سكن الشام (بخ م ٤) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٨٧٦/٤٣.

[تنبيه]: قوله: «الأنصاريّ» قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ كَلَلَّهُ: هكذا نُسب في هذا الإسناد: «الأنصاريّ»، والمشهور فيه: النوّاس الكلابيّ، من بني

أبي بكر بن كلاب، إلا أن يكون حليفاً للأنصار، وهو النوّاس بن سِمْعان بن خالد بن عمرو بن قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب، هكذا نسبه المفضّل بن غسّان الْغَلابيّ عن يحيى بن معين. انتهى (١).

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسل بالشاميين من معاوية بن صالح، وشيخه بغدادي، وابن مهدي بصري، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ: عبد الرحمٰن عن أبيه.

#### شرح الحديث:

(عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ) بفتح السين المهملة، وكسرها، وقوله: (الأنْصَارِيِّ) قال النووي كَثْلَثْهُ: هكذا وقع في نسخ «صحيح مسلم»: «الأنصاريّ»، قال أبو عليّ الجيّانيّ: هذا وَهَمّ، وصوابه «الكلابي»، فإن النوّاس كلابيّ مشهور، قال المازريّ، والقاضي عياض: المشهور أنه كلابيّ، ولعله حليف للأنصار، قالا: وهو النوّاس بن سِمعان بن خالد بن عمرو بن قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب، كذا نسبه العلائي، عن يحيى بن معين. انتهى (٢). وتقدّم ما قاله الجيّانيّ فيه قريباً.

(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْم) قال القرطبي كَالله: أي: عما يَبرّ فاعله، فيلحق بالأبرار، وهم المطيعون لله تعالى، وعما يأثم فاعله، فيلحق بالآثمين، فأجابه النبي على بجواب جُملي أغناه به عن التفصيل، فقال له: («الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ)؛ يعني: أن حُسن الخُلق أعظم خصال البرّ، كما قال: «الحج عرفة»(٣)؛ ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في المعاملة، والرّفق في المجادلة، والعدل في الأحكام، والبذل، والإحسان. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٩٢٠. (۲) «شرح النووي» ۱۱۰/۱۲ \_ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/٢٢٥.

وقال النووي كَالله: قال العلماء: البرّ يكون بمعنى الصلة، وبمعنى اللطف، والمبرّة، وحسن الصحبة، والعِشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق.

(وَالِإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ)؛ أي: ما شككت فيه، أنه حلال، أو حرام (وَكِرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ») فالاحتياط أن تتركه، وقال النوويّ: معنى «حاك في صدرك»: أي: تحرّك فيه، وتردّه، ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشكّ، وخَوْف كونه ذنباً (۱).

وقال ابن منظور: قوله: «ما حكّ في نفسك»: أي: إذا لم تكن منشرح الصدر به، وكان في قلبك منه شيء من الشكّ، والرَّيب، وأوهمك أنه ذنب وخطيئة، ومنه الحديث الآخر: «ما حكّ في صدرك، وإن أفتاك المفتون»، قال الأزهريّ: ومنه حديث عبد الله بن مسعود هَلْهُهُ: «الإثم حَوّاز القلوب» (٢)؛ يعني: ما حَزّ في نفسك، وحَكّ فاجتنبه، فإنه الإثم، وإن أفتاك فيه الناس بغيره (٣).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قوله: «والإثم ما حاك في نفسك. . . إلخ»؛ أي: الشيء الذي يؤثر نفرة، وحَزَازة في القلب، يقال: حاك الشيء في قلبي: إذا رَسَخ فيه، وثَبَت، ولا يحيك هذا في قلبي؛ أي: لا يثبت فيه، ولا يستقر، قال شَمِر: الكلام الحانك: هو الراسخ في القلب، وإنما أحاله النبيّ على هذا الإدراك القلبيّ؛ لِمَا عَلِم من جودة فهمه، وحسن قريحته، وتنوير قلبه، وأنه يُدرك ذلك من نفسه، وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الإثم حَزَّاز القلوب»؛ يعني به: القلوب المنشرحة للإسلام، المنوّرة بالعلم الذي قال فيه مالك: العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب، وهذا الجواب لا يصلح لغليظ الطبع، قليل الفهم، فإذا سأل عن ذلك مَن قَلَّ فهمه، فصلت له الأوامر، والنواهي الشرعيّة، وقد قالت عائشة في القلب؛ «أمرنا رسول الله عليه أن نُنزّل والنواهي الشرعيّة، وقد قالت عائشة في النارا رسول الله وقد قالت عائشة المنزاة والمرنا رسول الله الله الله الله الله المنزلة الله المنزلة الله المنزلة المنزلة الله المنزلة الله المنزلة المنزلة

(٢) صحيح موقوف.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۱/۱۲.

<sup>(</sup>٣) راجع: «لسان العرب» ١٠/٤١٤.

الناس منازلهم». انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث النّوّاس بن سِمْعان عَلَيُّهُ هذا من أفراد المصنف رَخْلَلْهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/٦٤٥ و٦٤٩٦] (٢٥٥٣)، و(الترمذيّ) في «الزهد» (٢٣٨٩)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢٩٥ و٣٠٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ١٨٢)، و(الدارمتي) في «سننه» (٣٢٢/٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢١٢/٥)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (٣٦/٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٩٧)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/١٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۱۹۲/۱۰) و «شُعب الإيمان» (٥٧/٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٩٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): وردت أحاديث في حُسن الخُلُق، فمنها: حديث النوّاس بن سِمعان عظم المذكور في الباب، وحديث: «إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً»، رواه البخاري، وأخرج أبو يعلى من حديث أنس رفعه: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً»، وللترمذيّ، وحَسّنه، والحاكم، وصححه، من حديث أبي هريرة، رَفَعه: «إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خُلُقاً»، ولأحمد بسند رجاله ثقات، من حديث جابر بن سمرة نحوه، بلفظ: «أحسن الناس إسلاماً»، وللترمذيّ من حديث جابر، رَفَعه: «إن من أحبكم إليّ، وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة، أحسنكم أخلاقاً»، وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولأحمد، والطبراني، وصححه ابن حبان، من حديث أبي ثعلبة نحوه، وقال: «أحاسنكم أخلاقاً»، وسياقه أتم. وللبخاريّ في «الأدب المفرد»، وابن حبان، والحاكم،

<sup>(</sup>١) تقدّم في «شرح مقدّمة مسلم» أنه حديث مختلَف فيه، والصحيح أنه ضعيف للانقطاع، فارجع إليه هناك، وبالله تعالى التوفيق.

والطبراني، من حديث أسامة بن شَرِيك: «قالوا: يا رسول الله من أحبّ عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خُلُقاً»، وفي رواية عنه: «ما خَيْر ما أُعطي الإنسان؟ قال: خُلُق حسن».

وحديثُ أبي الدرداء رفعه: «ما شيء أثقل في الميزان من حُسْن الخلق»، أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»، وأبو داود، والترمذيّ، وصححه هو وابن حبان، وزاد الترمذيّ فيه، وهو عند البزار: «وأن صاحب حُسْن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة»، وأخرج أبو داود، وابن حبان أيضاً، والحاكم، من حديث عائشة في الأوسط»، واخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»، والحاكم، من حديث أبي هريرة، وأخرجه الطبرانيّ من حديث أنس نحوه، وأخرج أحمد، والطبرانيّ، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرج الترمذيّ، وابن حبان، وصححاه، وهو عند البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة: «سئل النبيّ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله، وحسن الخلق»، وللبزار بسند حسن، من حديث أبي هريرة، رفعه: «إنكم لن تسعُوا الناس بأموالكم، ولكن يَسَعُهُم منكم بَسْط الوجه، وحُسْن الخُلُق».

قال الحافظ: والأحاديث في ذلك كثيرة، وحَكَى ابن بطال تبعاً للطبريّ خلافاً، هل حسن الخلق غريزة، أو مكتسب؟ وتمسّك من قال: إنه غريزة بحديث ابن مسعود: «إن الله قَسَم أخلاقكم، كما قَسَم أرزاقكم...» الحديث، وهو عند البخاري في «الأدب المفرد».

وقال القرطبيّ في «المفهم»: الخُلُق جِبِلّة في نوع الإنسان، وهم في ذلك متفاوتون، فمن غلب عليه شيء منها، إن كان محموداً، وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه، حتى يصير محموداً، وكذا إن كان ضعيفاً، فيرتاض صاحبه حتى يقوى. انتهى.

وقد وقع في حديث الأشجّ الْعَصَريّ عند أحمد، والنسائيّ، والبخاريّ في «الأدب المفرد»، وصححه ابن حبان: «أن النبيّ ﷺ قال: إن فيك لخصلتين، يحبهما الله: الحِلْم، والأناة، قال: يا رسول الله! قدِيماً كانا فيّ، أو حديثاً؟ قال: قديماً، قال: الحمد لله الذي جبلني على خُلُقين يحبهما»، فترديده

السؤال، وتقريره عليه، يُشعر بأن في الخُلُق ما هو جِبِليّ، وما هو مكتسب. ذكر هذا كلّه في «الفتح»(١).

وقال الحافظ ابن رجب كَلْلَهُ: \_ عند شرح حديث النوّاس وَ المذكور هنا \_: وقد رُوي هذا الحديث عن النبيّ ﷺ من وجوه متعدّدة، وبعض طرقه جيّدة:

فخرّجه الإمام أحمد، وابن حبان في "صحيحه" من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جدّه ممطور، عن أبي أمامة: "قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فَدَعْه"، وهذا إسناد جيّد على شرط مسلم، فإنه خرّج حديث يحيى بن كثير، عن زيد بن سلام، وأثبت أحمد سماعه منه، وإن أنكره ابن معين.

وخرَّج الإمام أحمد، من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر، قال: سمعت مسلم بن مشكم، قال: سمعت أبا ثعلبة الْخُشَنِيّ يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني ما يَحِلّ لي، وما يحرم عليّ، قال: «البرّ ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولا يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون»، وهذا أيضاً إسناد جيّد، وعبد الله بن علاء بن زبر ثقةٌ مشهورٌ، وخرّج له البخاريّ، ومسلم بن مشكم ثقةٌ مشهورٌ أيضاً.

ورَوَى ابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي حبيب، أن سُويد بن قيس أخبره، عن عبد الرحمٰن بن معاوية: أن رجلاً سأل النبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله ما يحلّ لي، وما يحرم عليّ؟ وردّد عليه ثلاث مرّات، كلَّ ذلك يسكت النبيّ ﷺ، ثم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۹۰۶.

قال: «أين السائل؟» فقال له: أنا يا رسول الله، فقال بأصبعه: «ما أنكر قلبك فدعه»، خرّجه أبو القاسم البغويّ في «معجمه»، وقال: لا أدري عبد الرحمٰن بن معاوية، سمع من النبيّ على أم لا؟ ولا أعلم له غير هذا الحديث.

قال ابن رجب: هو عبد الرحمٰن بن معاوية بن خَدِيج، جاء منسوباً في «كتاب الزهد» لابن المبارك، وعبد الرحمٰن هو تابعيّ مشهور، فحديثه مرسل، وقد صحّ عن ابن مسعود فله أنه قال: «الإثم حوّاز القلوب»، واحتجّ به الإمام أحمد، ورواه عن جرير، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، قال: قال عبد الله: إياكم وحزّاز القلوب، وما حَزّ في قلبك فَدَعْه، قال أبو الدرداء: الخير في طمأنينة، والشرّ في ريبة.

ورَوَى ابن مسعود من وجه منقطع، أنه قيل له: أرأيت شيئاً يحيك في صدورنا، لا ندري حلال هو، أم حرام؟ فقال: وإياكم والحكّاكات، فإنهن الإثم. والحكّ، والحرّ متقاربان في المعنى، والمراد: ما أثّر في القلب ضِيقاً، وحَرَجاً، ونفُوراً، وكراهة. انتهى(١).

(المسألة الرابعة): ذكر الحافظ ابن رجب كلله بحثاً نفيساً يتعلّق بهذه الأحاديث، فقال بعد أن أوردها:

وهذه الأحاديث مشتملة على تفسير البرّ والإثم، وبعضها في تفسير الحلال، والحرام، فحديث النّوّاس بن سِمعان فسّر به النبيّ على البرّ بحُسن الخُلُق، وفسّره في حديث وابصة (٢) وغيره بما اطمأنت إليه النفس والقلب، كما

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ٢/ ٩٥ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>۲) حديث وابصة على: هو ما أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۸/٤) عن وابصة بن معبد هذه قال: أتيت رسول الله على وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البرّ والإثم إلا سألته عنه ، وحوله عصابة من المسلمين ، يستفتونه ، فجعلت أتخطاهم ، فقالوا: «إليك يا وابصة عن رسول الله على " ، فقلت: دعوني ، فأدنو منه ، فإنه أحب الناس إليّ أن أدنو منه ، قال: «دعوا وابصة ، ادْنُ يا وابصة » مرتين ، أو ثلاثاً ، قال: فدنوت منه ، حتى قعدت بين يديه ، فقال: «يا وابصة أخبرك ، أو تسألني؟ قلت: فدنوت منه ، ختى قعدت بين يديه ، فقال: «يا وابصة أخبرك ، أو تسألني؟ قلت: لا ، بل أخبرني ، فقال: «جئت تسألني عن البرّ والإثم» ، فقال: نعم ، فجمع أنامله ، فجعل ينكت بهن في صدري ، ويقول: «يا وابصة استفت قلبك ، =

فسَّر الحلال والحرام بذلك في حديث أبي ثعلبة، وإنما اختُلِف في تفسير البرّ؛ لأن البرّ يُطلق باعتبارين معيَّنين:

أحدهما: باعتبار معاملة الخَلْق بالإحسان إليهم، وربما خُصّ بالإحسان إلى الوالدين، فيقال: برّ الوالدين، ويُطلق كثيراً على الإحسان إلى الخَلْق عموماً، وقد صنّف ابن المبارك كتاباً سمّاه «كتاب البرّ والصلة»، وكذلك في «صحيح البخاري»، و«جامع الترمذي»، و«كتاب البرّ والصلة»، ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخَلْق عموماً، ويقدَّم فيه برّ الوالدين على غيرهما.

وفي حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، أنه قال: يا رسول الله من أَبَرّ؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم الأقرب، فالأقرب» (١٠)، ومن هذا المعنى قول النبيّ على: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

وفي «المسند» أنه ﷺ سئل عن بِرّ الحج، فقال: «إطعام الطعام، وإفشاء السلام»، وفي رواية أخرى: «قال: وطِيْب الكلام»، وكان ابن عمر ﷺ يقول: البرّ شيء هَيِّن: وجهٌ طَلْقٌ، وكلامٌ ليّن.

وإذا قُرن البرّ بالتقوى، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَمَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢] فقد يكون المراد بالبرّ: معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى: معاملة الحقّ بفعل طاعته، واجتناب محرماته، وقد يكون أريدَ بالبرّ فِعْل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات، وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾

واستفت نفسك \_ ثلاث مرات \_ البرّ ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردّد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وأفتوك». انتهى. قال النوويّ كلّه في «الأربعين»: حديث حسنٌ، وكذا حسّنه الألبانيّ كلّه لغيره، وضعّفه ابن رجب؛ لضعف بعض رجاله، ولانقطاعه، راجع: «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٩٣ \_ ٩٤. قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن تحسينه لشواهده هو الحقّ، فإن أحاديث الباب التي أوردناها في الشرح تشهد له، فتأملها بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، رواه أحمد، والبخاريّ في «الأدب المفرد»، وأبو داود، والترمذيّ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ.

[المائدة: ٢] قد يراد بالإثم: المعاصي، وبالعدوان: ظُلْم الخَلْق، وقد يراد بالإثم: ما هو محرّم في نفسه، كالزنا، والسرقة، وشُرْب الخمر، وبالعدوان: تجاوُز ما أُذن فيه إلى ما نُهي عنه مما جنسه مأذون فيه، كقَتْل ما أبيح قَتْله بقصاص، ومن لا يباح فيه، وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها، ومجاوزة الجَلْد الذي أُمر به في الحدود ونحو ذلك.

والمعنى الثاني من معنى البرّ: أن يراد به فِعْل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى: ﴿ يَسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَتِيْنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دَوِى مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَتِيْنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِهِ دَوِى الْفُرُونِ وَٱلْيَتِيْنَ وَالْيَبَيْنِ وَلِي ٱلْيَالِينَ وَفِي ٱلْيَالِينَ وَفِي ٱلْمَالَ عَلَى حُبِهِ دَوَى اللّهُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِينَ وَاللّهُ وَعِينَ ٱلبَالِينَ أَوْلَتِكَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وقد يكون جواب النبيّ على في حديث النّوّاس شاملاً لهذه الخصال كلّها؛ لأن حُسْن الخُلُق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة، والتأدب بآداب الله تعالى التي أدّب بها عباده في كتابه، كما قال لرسوله على (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ اللهِ القلم: ٤]، وقالت عائشة على كان خُلُقه على القرآن، تعني أنه يتأدّب بآدابه، فيفعل أوامره، ويتجنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خُلُقاً، كالجبلة، والطبيعة، لا يفارقه، وهذا من أحسن الأخلاق، وأشرفها، وأجملها، وقد قيل: إن الدين كلّه خُلُقٌ.

وأما في حديث وابصة، فقال: «البر ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس»، وفي رواية: «ما انشرح إليه الصدر»، وفسر الحلال بنحو ذلك، كما في حديث أبي ثعلبة وغيره، وهذا يدل على أن الله فَطَر عباده على معرفة الحق، والسكون إليه، وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك، والنفور عن ضده، وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حِمَار: «إني خَلَقت عبادي

حنفاء، مسلمين، فأتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، فحرَّمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأَمَرَتْهم أن يُشركوا بي ما لم أُنزِّل به سلطاناً»، وقولِه: «كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصرانه، أو يمجّسانه، كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسّون فيها من جدعاء؟»، قال أبو هريرة هيه: اقرأوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيماً لَا بَدِيلَ إِخَلِقِ اللهِ على ما أمره به معروفاً، وما نهى عنه منكراً، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآبٍ ذِى اللهُ عَنه منكراً، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآبٍ ذِى اللهُ يَعْمَ اللهُ عَن الْفَحْسَلَةِ وَالْمُنْ اللهِ اللهِ النحل: ٩٠]، وقال تعالى في صفة الرسول عَنْ : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَلَيُولُ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَلَي اللهِ الذي دخله في صفة الرسول عَنْ : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَلَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَلَيُحِرُّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَلَي اللهِ الذي دخله أور الإيمان، وانشرح به، وانفسح سكن للحق، واطمأن به، ويقبله، ويَنفُر عن الباطل، ويكرهه، ولا يقبله.

وقال معاذ بن جبل والله المحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، فقيل لمعاذ: كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه؟ ولا يُثنِيننك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلق الحق إن سمعته، فإن على الحق نوراً. خرجه أبو داود، وفي رواية له: قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟.

فهذا يدلّ على أن الحقّ والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يَعْرِف الحقّ بالنور عليه، فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل، فينكره، ولا يعرفه.

ومن هذا المعنى قول النبيّ على: «سيكون في آخر الزمان قوم يُحدَّثونكم بما لا تسمعون أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم»؛ يعني: أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين، ولا تعرفه، وفي قوله: «أنتم ولا آباؤكم» إشارة إلى أن ما استقرّت معرفته عند المؤمنين، مع تقادم العهد، وتطاول الزمان، فهو الحقّ، وأن ما أُحدث بعد ذلك، فما يُستنكر فلا خير فيه.

فدلٌ حديث وابصة ﴿ إِنَّهُ مُهُ مُ مَا فَي مَعْنَاهُ عَلَى الرَّجُوعُ إِلَى القَلُوبِ عَنْدُ

الاشتباه، فما سكن إليه القلب، وانشرح إليه الصدر، فهو البرّ، والحلال، وما كان خلاف ذلك، فهو الإثم، والحرام.

وقوله في حديث النوّاس بن سِمعان ولله الإثم ما حاك في الصدر، وكرِهت أن يطّلع عليه الناس إشارة إلى أن الإثم ما أثّر في الصدر حرجاً، وضِيقاً، وقَلَقاً، واضطراباً، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر، بحيث ينكرونه عند اطّلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكر الناس فاعله، وغير فاعله.

ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رهي الله الله المؤمنون حسناً، فهو عند الله حسنٌ، وما رآه المومنون قبيحاً فهو عند الله قبيح (١).

وقوله في حديث وابصة، وأبي ثعلبة: "وإن أفتاك المفتون"؛ يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان، فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكراً عند فاعله، دون غيره، وقد جعله أيضاً إثماً، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرح صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظنّ، أو ميل إلى هوى، من غير دليل شرعيّ، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعيّ، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره، وهذا كالرخصة الشرعية، مثل الفِطْر في السفر، والمرض، وقصر الصلاة في السفر، ونحو ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به، وقد كان النبي المناه أحياناً يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم، فيمتنعون من قوله، فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى

<sup>(</sup>۱) نصّ الحديث: عن عبد الله بن مسعود رها قال: "إن الله ها نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد اله خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالاته، ثم نظر في قلوب العباد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه على يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا، فهو عند الله سيئ»، رواه أحمد، والبزار، والطبراني، في "الكبير»، قال الحافظ الهيثميّ: ورجاله موثقون. انتهى. "مجمع الزوائد» (۱۷۷/۱)، وصححه الحاكم (۳/ ۷۸ \_ ۷۹) ووافقه الذهبيّ، وقال الشيخ الألبانيّ كله: حسن موقوف. "تخريج الطحاويّة» ۵۳۰.

العمرة، فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هَدْيهم، والتحلل من عمرة الحديبية، فكرهوه، وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه، وعلى أن من أتاه منهم يردّه إليهم.

وفي الجملة، فما ورد النصّ به، فليس للمؤمن إلا طاعة الله تعالى ورسوله على كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِنَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمَ مُ الْحِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِم الآية [الأحزاب: ٣٦]، وينبغي أن يُتَلَقَّى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله تعالى ورسوله على يجب الإيمان، والرضا به، والتسليم له، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا لَا يُومِنُونَ حَقَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيّنهُم ثُم لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهم حَرَبًا مِماً قَضَيّت وَيُسَلِمُوا فِي النساء: ٣٥]. وأما ما ليس فيه نصّ من الله، ولا رسوله على في ولا عمن يُقتدَى بقوله من الصحابة، وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين، منه شيءٌ، وحك في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يُخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه، وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون.

وقد نَصّ الإمام أحمد على مثل هذا أيضاً، قال المروزيّ في «كتاب الورع»: قلت لأبي عبد الله: إن القُطَيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء، فقال: أمْرها أمر قذر، متلوث، قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: دع عنك هذا، إن كان لا يقع في قلبك شيء، قلت: قد وقع في قلبي منها، فقال: قال ابن مسعود: الإثم حَوّاز القلب، قلت: إنما هذا على المشاورة، قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب على قلبي، قال: الإثم هو حوّاز القلوب.

<sup>(</sup>١) تقدّم في «البحر المحيط» برقم [٤٠٨٧/٤١] (١٥٩٩) فراجعه تجد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

ما يريبك...»، وشرح حديث: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»، شيء يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة ههنا.

وقد ذكر طوائف من الفقهاء من الشافعية، والحنفية، المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام هل هو حجّة أم لا؟ وذكروا فيه اختلافاً بينهم، وذكر طائفة من أصحابنا - يعني: الحنبليّة - أن الكشف ليس بطريق إلى الأحكام، وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذمّ المتكلمين في الوساوس، والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك، وقد ذكرنا نصّاً عن أحمد ههنا بالرجوع إلى حَوّاز القلوب، وإنما ذَمّ أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس، والخطرات من الصوفية، حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعيّ، بل إلى مجرد رأي، وذوق، كما كان يُنكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي، من غير دليل شرعيّ، فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حَوّاز القلوب، فقد دلت عليه النصوص النبوية، وفتاوي الصحابة، فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك؟ لا سيما، وقد نَصّ على الرجوع إليه فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك؟ لا سيما، وقد نَصّ على الرجوع إليه فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه، ومعرفته، وبنفوره عن الكذب، فإنكاره، كما قال الربيع بن خُثيم: إن للحديث نوراً كنور النهار، تعرفه، وظلمة كظلمة الليل، تُنكره.

وخرّج الإمام أحمد من حديث ربيعة، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عن أبي حميد، وأبي أسيد بأن رسول الله على قال: «إذا سمعتم الحديث عني، تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني، تُنْكره قلوبكم، وتنفر عنه أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه»، وإسناده قد قيل: على شرط مسلم؛ لأنه خرّج بهذا الإسناد بعينه حديثاً، لكن هذا الحديث معلول، فإنه رواه بكير بن الأشجّ عن عبد الملك بن سعيد، عن عباس بن سهل، عن أبيّ بن كعب من قوله، قال البخاريّ: هو أصح من يحيى بن آدم،

<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة وللله عن النبيّ الله قال: «إذا حُدّثتم عني حديثاً تعرفونه، ولا تنكرونه، فصدقوه، فإني أقول ما يُعْرَف، ولا يُنكر، وإذا حُدّثتم عني بحديث تنكرونه، ولا تعرفونه، فلا تصدّقوا به، فإني لا أقول ما يُنْكر، ولا يُعرَف»، وهذا الحديث معلول أيضاً، وقد اختلفوا في إسناده على ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه، عن سعيد مرسلاً، والمرسل أصحّ عند الأئمة الحفاظ، منهم: ابن معين، والبخاريّ، وأبو حاتم الرازيّ، وابن خزيمة، وقال: ما رأيت أحداً من علماء الحديث يُثبت وَصْله.

وإنما تُحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي على ولكلام غيره؛ لحال رواة الأحاديث، ونقلة الأخبار، ومعرفتهم بصدقهم، وكذبهم، وضبطهم، وحفظهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث، مختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود، جيّدها، ورديئها، وخالصها، ومَشُوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وكل من هؤلاء لا يمكن والجوهري الحاذق في معرفته، ولا يقيم عليه دليلاً لغيره، وآية ذلك أنه يُعْرَض أن يعبر عن سبب معرفته، ولا يقيم عليه دليلاً لغيره، وآية ذلك أنه يُعْرَض الحديث الواحد على جماعة، ممن يعلم هذا العلم، فيتفقون على الجواب فيه، من غير مواطأة، وقد امتُحِن هذا منهم غير مرّة، في زمن أبي زرعة، وأبي حاتم، فؤجِد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام.

قال الأعمش: كان إبراهيم النخعيّ صيرفيّاً في الحديث، كنت أسمع من الرجال، فأُعْرِض عليه ما سمعته.

وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفيّ الذي ينقُد الدرهم الزائف، والبهرج، وكذا الحديث.

وقال الأوزاعيّ: كنا نسمع الحديث، فنَعْرِضه على أصحابنا، كما نَعرِض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا، وما أنكروا تركنا.

وقيل لعبد الرحمٰن بن مهديّ: إنك تقول للشيء: هذا يصحّ، وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد، فأريته دراهمك، فقال: هذا جيّد، وهذا بَهْرَج، أكنت تسأله عن ذلك، أو تُسَلّم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه، فقال: فهذا كذلك؛ لطول المجالسة، والمناظرة، والخبرة. وقد رُوي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضاً، وأنه قيل له: يا أبا عبد الله تقول: هذا الحديث منكر، فكيف علمت، ولم تكتب الحديث كله؟، قال: مَثَلُنا كَمَثَل ناقد العين، لم تقع بيده العين كلّها، فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيّد، أو أنه رديء.

وقال ابن مهديّ: معرفة الحديث إلهام، وقال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة.

وقال أبو حاتم الرازيّ: مَثَل معرفة الحديث، كمَثَل فَصّ ثمنه مائة دينار، وآخر مِثْله على لونه، ثمنه عشرة دراهم، قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يُخبِر بسبب نقده، فكذلك نحن رُزقنا علماً، لا يتهيأ لنا أن نُخبِر كيف عَلِمنا بأن هذا حديث كذب، وأن هذا حديث منكر، إلا بما نعرفه، قال: ويُعْرَف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلّف عنه في الحمرة والصفاء عُلم أنه مغشوش، ويُعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائية، والصلابة، عُلم أنه زُجاج، ويُعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاماً يصلح مثلة أن يكون كلام النبوة، ويُعرف سَقَمه وإنكاره بتفرد من لم تصحّ عدالته بروايته، والله أعلم.

وبكل حال فالجهابذة النقّاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليلٌ من أهل الحديث جدّاً، وأول من اشتَهَر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختيانيّ، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان، وابن مهديّ، وأخذ عنهما أحمد، وعليّ ابن المدينيّ، وابن معين، وأخذ عنهم مثل البخاريّ، وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قَلّ من يفهم هذا، وما أعزّه، إذا دفعت هذا عن واحد واثنين، فما أقلّ من تجد من يُحسن هذا، ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يُحسن هذا - يعني: أبا زرعة ـ ما بقي بمصر، ولا بالعراق واحد يُحسِن هذا، وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أحداً يعرف هذا؟ قال: لا.

وجاء بعد هؤلاء جماعة، منهم: النسائيّ، والعُقيليّ، وابن عديّ، والدارقطنيّ، وقلَّ من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج ابن الجوزيّ في أول كتابه «الموضوعات»: قَلّ من يفهم هذا، بل عُدم،

والله أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كَثَلَثُهُ بطوله (١)، وهو بحث نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيس، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٣٤٩٦] (...) ـ (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ـ يَعْنِي: ابْنَ صَالِح ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ، قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً، مَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مَنْ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْمَدُنُ الْخُلُقِ، شَنْءٍ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) أبو جعفر التميميّ، نزيل مصر، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (أقمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً، مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ... إلخ) قال القاضي وغيره: معناه: أنه أقام بالمدينة كالزائر، من غير نقله إليها من وطنه لاستيطانها، وما مَنَعه من الهجرة، وهي الانتقال من الوطن، واستيطان المدينة، إلا الرغبة في سؤال رسول الله على عن أمور الدين، فإنه كان سَمَح بذلك للطارئين، دون المهاجرين، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين، من الأعراب، وغيرهم؛ لأنهم يُحتَمَلون في السؤال، ويُعذرون، ويَستفيد المهاجرون الجواب، كما قال أنس في الحديث الذي ويُعذرون، ويستفيد المهاجرون الجواب، كما قال أنس في الحديث الذي ذكره مسلم في «كتاب الإيمان»: «فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل العاقل، من أهل البادية، فيسأله، ونحن نسمع»، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال القرطبي كَثْلَثُهُ: قوله: «أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً... إلى الوطن الذي إلى الوطن الذي الوطن الذي المدينة في صورة العازم على الرجوع إلى الوطن الذي

<sup>(</sup>١) «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب كَثَلثُهُ ٢/ ٩٥ \_ ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) راجع: «شرح النوويّ» ۱۱۱/۱۲.

جاء منه، لا أنه التزم أحكام الهجرة من الاستيطان بها، والكون فيها ساكناً بها مع رسول الله على، وهذا يدل على أن الهجرة ما كانت واجبة على كل من أسلم، وقد تقدّم الخلاف في ذلك، وقد بين عذره في كونه لم يلتزم سكنى المدينة، وهو قوله: ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة؛ أي: الأسئلة التي كان يسأل رسول الله على عنها، وإنما كان ذلك؛ لأن المهاجرين، والقاطنين بالمدينة، كانوا يكلفونه المسائل؛ لأنهم ما كانوا يسألون رسول الله على عن شيء، ولذلك قال: كان أحدُنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله عن شيء، وقد تمّم هذا المعنى أنس بن مالك في حيث قال: نُهينا أن نسأل رسول الله على القرآن عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية، فيسأله، ونحن نسمع، وقد تقدّم القول في ذلك. انتهى كلام القرطي كله،

والحديث من أفراد المصنّف كِلَله وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٦) \_ (بَابُ وُجُوبِ صِلَةِ الرَّحِم، وَتَحْرِيمٍ قَطِيعَتِهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

آبدِ اللهِ النَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم - حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يُسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْق، حَتَّى إِذَا يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فَإِنَّ اللهَ خَلَق الْخَلْق، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ، قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكَ لَكِ»، ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ إِلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٢٥.

ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَلَرَهُمْ ﴿ أَفَلَا يَتُدَبِّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إَمحمد: ٢٢ ـ ٢٤]»).

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ) أبو رجاء الْبَغْلانيِّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٤٠) عن (٩٠) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [١٠]
 (ت٣٤٦) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

٣ ـ (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدُوق يَهِم [٨] (ت٢ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٨٦/٤٢.

٤ ـ (مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ) ـ بضم الميم، وفتح الزاي، وتثقيل الراء المكسورة ـ عبد الرحمٰن بن يسار، مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ المدنيّ، ليس به بأس [٦] (خ م س) تقدم في «الزكاة» ٢٣٣٦/١٧.

٥ - (عَمُّهُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ) أبو الحباب - بضم الحاء المهملة، وموحّدتين - المدنيّ، اختُلف في ولائه لمن هو؟ وقيل: سعيد بن مرجانة، ولا يصحّ، ثقةٌ متقنٌ [٣] (١٦١٤) وقيل: قبلها بسنة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٥/ ١٦١٤. [٣] ح. (أَبُو هُرَيْرَةً) عَلَيْهُ ذُكر قبل باب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَعْلَلهُ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني مكيّ، ثم بغداديّ، وفيه أبو هريرة والثانية أحفظ من

#### شرح الحديث:

َ ( صَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) وَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ اللهِ عَلَيْدَ : "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْحَلْقَ) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْحَلْقَ) قال القرطبيّ تَظَلَّهُ: "خَلَقَ» هنا: بمعنى اخترع، وأصله: التقدير، كما تقدَّم، والخَلْق هنا: بمعنى المخلوق، وأصله مصدرٌ، يقال: خَلَق يَخْلُق خَلْقاً: إذا قَدَّر، وإذا اخترع، قال زهير [من الكامل]:

وَلأَنْتَ تَقْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْ لَصُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَقْرِي أَي: تقطع ما قَدّرتَ. وقال الله تعالى: ﴿ هَلَذًا خَلْقُ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ١١]؟ أي: مخلوقه (١).

(حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ)؛ أي: قضى خَلْقهم، وأتمّه، وقال القرطبيّ: معنى «فَرَغ منهم»: أي: كَمَّل خلقهم، لا أنه اشتغل بهم، ثم فَرَغ مِن شُغْله بهم؛ إذ ليس فعله بمباشرة، ولا بمناولة، ولا خَلْقه بآلة، ولا محاولة، تعالى عما يتوهّمه المتوهّمون، وسبحانه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (أَنَّهُ إِنَّا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ (أَنْهُ إِنَّا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ (أَنْهُ إِنَّهُ إِنَّا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن

(قَامَتِ الرَّحِمُ) ـ بفتح الراء، وكسر الحاء المهملة ـ: أي: القرابة، مشتقة من الرحمة، وهي عَرَضٌ جعلها الله تعالى تقوم، وتتكلّم، والله على كلّ شيء قدير، فقيامها قيامٌ على الحقيقة، لا على المجاز، كما ادَّعي؛ إذ لا مانع أن تقوم الأعراض، وتتكلّم حقيقة، والله في قادر على كلّ شيء.

وقال في «الفتح»: قوله: «قامت الرحم» يَحْتَمِل أن يكون على الحقيقة، والأعراضُ يجوز أن تتجسد، وتتكلم بإذن الله تعالى، ويجوز أن يكون على حذف: أي: قام مَلَك، فتكلم على لسانها، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على طريق ضَرْب المَثَل، والاستعارة، والمراد: تعظيم شأنها، وفَضْلُ واصلها، وإثم قاطعها. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذه الاحتمالات سوى الأول؛ فإن ظاهر النصّ بعيد عنها، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ: قوله: «قامت الرحم، فقالت... إلخ» هذا الكلام من المجاز المستعمل، والاتساع المشهور؛ إذ الرّحِم عبارة عن قرابات الرجل من جهة طَرَفَيْ آبائه، وإن عَلُوا، وأبنائه، وإن نزلُوا، وما يتصل بالطرفين، من الأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والإخوة، والأخوات، ومن يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة، والقرابة إذا نسبة من النّسَب، كالأبوّة، والأخوّة، والعمومة، وما كان كذلك استحال حقيقة القيام، والكلام، فيُحمل هذا الكلام على التوسّع، ويمكن حَمْله على أحد وجهين، ثم ذَكر وجهين

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٤٢٥.

سخيفين، لا ينبغي أن أشتغل بذكرهما، بل أقول: الحديث ظاهر المعنى، لا يحتاج إلى هذه التكلّفات، فمن الذي أحال كلام الرحم؟ فالذي أنطق الجسم العاقل قادر على جعل المعاني أجساماً تتكلّم، بل ثبت لدينا بالنصوص الصحيحة كلام الجمادات، كحنين الجِذْع، وتسبيح الحصى، وتسبيح الطعام، وهو يؤكل، فالله ﷺ على كلّ شيء قدير، فدعوى الاستحالة باطلة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ هنا قوله: «فأخذت، فقال له: مه(١)»، قال في «الفتح»: قوله: «فأخذت» كذا للأكثر بحذف مفعول «أخذت»، وفي رواية ابن السكن: «فأخذت بحقو الرحمن»، وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمٰن بالتثنية، قال القابسي: أبي أبو زيد المروزيّ أن يقرأ لنا هذا الحرف؛ لإشكاله، ومشى بعض الشراح على الحذف، فقال: أخذت بقائمة من قوائم العرش، وقال عياض: الحَقْو مَعْقِد الإزار، وهو الموضع الذي يُستجار به، ويحتزم به على عادة العرب؛ لأنه مِن أحقّ ما يُحامَى عنه، ويُدفَع، كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أزرنا، فاستعير ذلك مجازاً للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. انتهى.

وقد يُطلق الحقو على الإزار نفسه، كما في حديث أم عطية في الإزار «فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه»؛ يعني: إزاره، وهو المراد هنا، وهو الذي جَرَت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة، والطلب، والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة.

قال الطيبيّ: هذا القول مبنى على الاستعارة التمثيلية، كأنه شبَّه حالة الرحم، وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة، والذب عنها بحالِ مستجير،

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال له: مه» هو اسم فعل معناه الزجر: أي اكفُف، وقال ابن مالك: هي هنا «ما» الاستفهامية، حُذفت أُلِفها، ووُقف عليها بهاء السكت، والشائع أن لا يُفْعَل ذلك إلا وهي مجرورة، لكن قد سُمع مثل ذلك، فجاء عن أبي ذؤيب الْهُذَليّ قال: قَلِمت المدينة، ولأهلها ضجيج بالبكاء؛ كضجيج الحجيج، فقلت: مه، فقالوا: قُبِض رسول الله ﷺ. انتهى. «الفتح» ١٠/ ٥٩٥.

يأخذ بحقو المستجار به، ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم للمشبّه به، من القيام، فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثم رُشّحت الاستعارة بالقول، والأخذ، وبلفظ الحقو، فهو استعارة أخرى، والتثنية فيه للتأكيد؛ لأن الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي عياض، والطيبيّ من أن الكلام من باب المجاز، لا من الحقيقة غير مقبول؛ بل الجواب أن نؤمن بما جاء عن رسول الله ﷺ، ونُثبته على مراد الله تعالى.

وقد كتب بعض المحقّقين<sup>(1)</sup> على هامش «الفتح» في هذا المكان كلاماً حسناً، فقال: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعيّ كَلَّهُ: آمنت بالله، وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله على أد وقول شيخ الإسلام كَلَّهُ في «نقض التأسيس» (٣/١٢٧): «هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نصّ الأئمة على أنه يُمرّ كما جاء، وردّوا على من نفى موجبه». انتهى.

وخلاصة القول: أن الواجب على العاقل تجاه آيات الصفات، وأحاديثه أن يُمِرّها، كما جاءت، ويُثبتها على ظواهرها، وينزّه الله على عن التشبيه، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف، ولا تعطيل، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ مُّهُو السَّمِيعُ الْسَمِيعُ السَّمِيعُ السَمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِ ال

ثم رأيت لابن أبي جمرة كَنْلله كلاماً أعجبني، قال كَنْلله: قوله: «قامت الرحم، فقالت»: يَحْتَمِل أن يكون بلسان الحال، ويَحْتَمِل أن يكون بلسان القال، قولان مشهوران، والثاني أرجح، وعلى الثاني فهل تتكلم كما هي، أو يخلق الله لها عند كلامها حياة، وعقلاً؟ قولان أيضاً مشهوران، والأول أرجح؛ لصلاحية القدرة العامّة لذلك، ولِمَا في الأولين من تخصيص عموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل، ولِمَا يلزم منه من حصر قدرة القادر التي لا

<sup>(</sup>١) هو: الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر البرّاك.

يحصرها شيء. انتهى كلام ابن أبي جمرة تَظَلَّهُ (١)، وهو كلام نفيسٌ ينبغي أن يُكتب بماء الذهب، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَت) الرحم: (هَذَا مَقَامُ)؛ أي: مكان (الْعَائِذِ) بالذال المعجمة: أي: المستجير، والمعتصم بك<sup>(٢)</sup>، (مِنَ الْقَطِيعَةِ)؛ أي: أن يُقطع.

وقال في «الفتح»: قوله: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» هذه الإشارة إلى المقام؛ أي: قيامي في هذا مقام العائذ بك، ووقع في رواية الطبريّ: «هذا مقام عائذٍ من القطيعة»، والعائذ: المستعيذ، وهو المعتصم بالشيء، المستجير به. انتهى (۳).

(قَالَ) الله عَلَى: (نَعَمْ)؛ أي: هذا مقام العائذ بي، فـ «نعم» حرف إيجاب مقرّرٌ لِمَا سَبَق، استفهاماً كان، أو خبراً. (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح، وتنبيه، مثلُ «ألا»، والهمزة للاستفهام، على سبيل التقرير لِمَا بعد «لا» النافية (أَرْضَيْنَ) خطاب للرحم، (أَنْ) مصدريّة، (أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ) بأن أعْطِف عليه، وأحسن إليه، فهو كناية عن عظيم إحسانه، (وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟) فلا أعْطِفُ عليه، فهو كناية عن حرمان إنعامه، وامتنانه (6.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل: إنه كناية، والظاهر أن هذا من باب تأويل صفة الوصل، وفيه نَظَر لا يخفى، والله تعالى أعلم.

(قَالَتْ) الرحم: (بَلَى)؛ أي: رضيت به، (قَالَ) الله ﷺ، وقوله: (فَذَاكَ لَكِ») بكسر الكاف فيهما، وهو إشارةٌ إلى قوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟»؛ أي: ذاك حصل لك.

وصلةُ الرحم بالمال ونحو عَوْن على حاجة، ودَفْع ضرر، وطلاقة وجه، ودعاء، والمعنى الجامع لها: إيصال الممكن من خير، ودَفْع الممكن من شرّ، وهذا إنما يطّرد إن استقام أهل الرحم، فإن كفروا، وفَخَروا، فقطيعتهم في الله

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۱۰. (۲) راجع: «عمدة القاري» ۱۷۳/۱۹.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۰/ ۵۹۵، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ٢/ ٢٣٤.

صِلَتُهم بشرط بذل الجهد في وعظهم، ومن ثُمَّ قَتَل أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح أباه يوم بدر كافراً؛ غضباً لله، ونصرة لدينه (١).

وخلاصة القول: أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكّد صلة الرحم، فإنها قد استجارت بالله في أجارها، وأدخلها في ذمته، وخفارته، وإذا كان كذلك، فجار الله تعالى غير مخذول، وعهده غير منقوض، ولذلك قال مخاطباً لها: «أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟» وهذا كما قال في «من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنّه من يطلبه من ذمته بثيء يدركه، ثم يكبّه على وجهه في نار جهنّم»(٢)، رواه مسلم، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:) هكذا في رواية حاتم بن إسماعيل عند الشيخين مرفوعاً، ووقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاريّ بلفظ: «قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم»، موقوفاً، ووافق حاتماً على رَفْعه ابنُ المبارك عند البخاريّ (۲).

(«اقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ) مصداق هذا الحديث، (﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ) مفعول «اقرؤوا» محكيّ؛ لِقَصْد لفظه، وقرأه نافع بكسر السين، والباقون بالفتح، وقد حكى عبد الله بن المغفّل أنه سمع رسول الله على يقرؤها بكسر السين (٤)، وإلى هذين الضبطين مع اختيار الفتح أشار ابن مالك كَلَلْهُ في «الخلاصة» حيث قال:

وَالْفَتْحَ وَالْكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّينِ مِنْ نَحْوِ «عَسِيتُ» وَانْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ وقال القرطبيّ كَاللهُ: «عسى»: من أفعال المقاربة، ويكون رجاء، وتحقيقاً، قال الجوهريّ: «عسى» من الله واجبة في جميع القرآن، إلا قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْلِلُهُ أَزْوَبُا خَيْرًا مِنكُنَّ [التحريم: ٥]، وإذا اتصل بعسى ضمير فاعل، كان فيها لغتان: فتح السين، وكسرها، وقُرئ بهما.

<sup>(</sup>١) "فيض القدير على الجامع الصغير" للمناوي ٢/ ٢٣٤.

 <sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ٥٢٥.
 (۳) راجع: «الفتح» ١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ١٩/ ١٧٣.

(﴿إِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾) قال في «الفتح»: اختُلف في تأويله، فالأكثر على أنها من الولاية، والمعنى: إن وُلِّيتم الحكم، وقيل: بمعنى الإعراض، والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذُكِر، والأول أشهر، ويَشهد له ما أخرجه الطبري في «تهذيبه» من حديث عبد الله بن مغفّل، قال: سمعت النبي عَلَيُهُ يقول: «﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [محمد: ٢٢] قال: هم هذا الحيّ من قريش، أخذ الله عليهم إن وُلُوا الناسَ أن لا يفسدوا في الأرض، ولا يقطعوا أرحامهم»(١).

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر كلّلهُ: اختُلف في معنى «إن توليتم»، فقيل: هو من الولاية، قال أبو العالية: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحكم، فجُعِلتم حُكّاماً أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا؟ وقال الكلبيّ: أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمّة أن تفسدوا في الأرض بالظلم؟ وقال ابن جريج: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي، وقطع الأرحام؟ وقال كعب: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يَقتُل بعضُكم بعضاً؟

وقيل: من الإعراض عن الشيء، قال قتادة: أي: فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام، وتقطعوا أرحامكم؟

وقيل: «فهل عسيتم»؛ أي: فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن، وفارقتم أحكامه، أن تفسدوا في الأرض، فتعودوا إلى جاهليتكم؟

وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحرورية، والخوارج، وفيه بُعد، والأظهر أنه إنما عُني بها المنافقون، وقال ابن حيان: قريش، ونحوه قال المسيب بن شريك، والفراء، قالا: نزلت في بني أمية، وبني هاشم، ودليل هذا التأويل ما رَوَى عبد الله بن مغفّل، قال: سمعت النبي عليه يقول: «وفهل عَسَيْتُم إِن تُولِيَّتُم أَن تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ [محمد: ٢٢]، ثم قال: هم هذا الحيّ من قريش، أخذ الله عليهم إن وُلُوا الناس ألا يفسدوا في الأرض، ولا يقطّعوا أرحامهم».

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۰/۹۹، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٣٠).

وقرأ عليّ بن أبي طالب: «إن تُولِّيتم أن تفسدوا في الأرض» بضم التاء والواو، وكسر اللام، وهي قراءة ابن أبي إسحاق، ورواها رُوَيس عن يعقوب، يقول: إن وليتكم ولاةً جائرةً خرجتم معهم في الفتنة، وحاربتموهم. انتهى(١).

( وَأَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم ﴾ بالبغي، والظلم، والقتل، وقرأ يعقوب، وسلام، وعيسى، وأبو حاتم: «وتَقْطعوا» بفتح التاء، وتخفيف القاف، من القطع، اعتباراً بقوله تعالى: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ آنَ يُوصَلَ ﴾ [البقرة: ٢٧]، وروى هذه القراءة هارون، عن أبي عمرو، وقرأ الحسن: «وتَقَطّعوا» مفتوحة الحروف مشدّدة، اعتباراً بقوله تعالى: ﴿ وَتَقَطّعُوا أَمَرَهُم يَيْنَهُم ﴾ الثانياء: ٣٣]، والباقون: ﴿ وَتُقَطِّعُوا ﴾ بضم التاء، مشدّدة الطاء، من التقطيع على التكثير، وهو اختيار أبي عبيد (٢٠).

(﴿أُولَٰكِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ ﴾)؛ أي: طردهم، وأبعدهم من رحمته، (﴿ فَأَصَمَّعُمْ ﴾)؛ أي: قلوبهم عن الخير، فأتبع (﴿ فَأَصَمَّعُمْ ﴾)؛ أي: قلوبهم عن الخير، فأتبع الإخبار بأن من فعل ذلك حقّت عليه لَعْنته، وسَلَبه الانتفاع بسمعه، وبصره، حتى لا ينقاد للحقّ، وإن سَمِعه، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل، وقال: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ ﴾، ثم قال: ﴿أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ ﴾، فرجع من الخطاب إلى الغَيْبة على عادة العرب في ذلك (٣).

(﴿ أَفَلاَ يَتَكَبُّرُونَ الْقُرْءَاتَ ﴾ ؛ أي: يتفهمونه، فيَعْلَمون ما أَعَدَّ اللهُ للذين لم يتولوا عن الإسلام، (﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٤] » ؛ أي: بل على قلوب أقفال، أقفلها الله ﷺ عليهم، فهم لا يعقلون، وهذا يَرُدّ على القدرية، والإمامية مذهبهم، وفي حديث مرفوع أن النبي ﷺ قال: ﴿إن عليها أقفالاً كأقفال الحديد، حتى يكون الله يفتحها »، وأصل القفل: النيش والصلابة، ويقال لما يَبِس من الشجر: القَفْل، والقَفِيل مثله، والقفيل أيضاً نَبْت، والقفيل: الصوت، فالأقفال ههنا إشارة إلى ارتتاج القلب، وخلوه عن الإيمان؛ أي: لا يدخل قلوبهم الإيمان، ولا يخرج منها الكفر؛ لأن الله تعالى طَبَع على

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبق» ۱۱/ ۲٤٥ ـ ۲٤٦.(۲) «تفسير القرطبق» ۱۱/ ۲٤٦.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبق» ٢٤٦/١٦.

قلوبهم، وقال: ﴿عَلَى قُلُوبٍ﴾؛ لأنه لو قال: على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة، والمراد: أم على قلوب هؤلاء، وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها(١).

وقال أبو السعود كَالله في «تفسيره»: قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ . . . النح بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ، وتشديد التقريع؛ أي: هل يُتوقع منكم ﴿ إِن تُولِيّتُمْ ﴾ أمورَ الناس، وتأمّرتم عليهم ﴿ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ تناحُراً على المملك، وتهالكاً على الدنيا، فإن مَن شاهد أحوالكم الدالة على الضَّعف في الدين، والحرص على الدنيا، حين أمرتم بالجهاد الذي هو عبارة عن إحراز كل خير وصلاح، ودَفْع كل شر وفساد، وأنتم مأمورون شأنكم الطاعة، والقول المعروف، يَتوقَّع منكم إذا أُطلقت أَعِنتكم، وصرتم آمرين، ما ذُكِر من الإفساد، وقَطْع الأرحام.

وقيل: إن أعرضتم عن الإسلام، أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور، والتناهب، وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً، ووأد البنات، وفيه أن الواقع في حَيِّز الشرط في مِثْل هذا المقام لا بدّ أن تكون محذوريته باعتبار ما يستتبعه من المفاسد، لا باعتبار ذاته، ولا ريب في أن الإعراض عن الإسلام رأس كل شرّ وفساد، فحقه أن يُجعل عمدة في التوبيخ، لا وسيلة للتوبيخ بما دونه من المفاسد.

وقرئ: "وُلِّيتم" على البناء للمفعول؛ أي: جُعلتم وُلاةً، وقرئ: "تُولِّيتم"؛ أي: تولاكم ولاة جَوْر خرجتم معهم، وساعدتموهم في الإفساد، وقطيعة الرحم، وقرئ: "وتَقَطّعوا" من التقطع، بحذف إحدى التاءين، فانتصاب ﴿أَرْعَامَكُمُ حينتذ على نزع الجارّ؛ أي: في أرحامكم، وقرئ: "وتَقُطّعوا" من القطع.

وإلحاق الضمير بـ «عسى» لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم، فيقولون: عسى أن تفعل، وعسى أن تفعلوا.

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبيّ» ٢٤٦/١٦ ـ ٢٤٧.

وأُولَيْكَ إِشَارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً بأنّ ذِكر هَنَاتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب، وحكاية أحوالهم اللفظية لغيرهم، وهو مبتدأ خبره: وألَّنِينَ لَعَنَهُمُ الله ﴾ أي: أبعدهم من رحمته، وأَصَعَهُم عن استماع الحقّ؛ لتصامّهم عنه بسوء اختيارهم، ووَأَعْمَى أَبْصَدُوهُم لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في الأنفس، والآفاق. وأَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَءاك ﴾ أي: ألا يلاحظونه، ولا يتصفحونه، وما فيه من المواعظ والزواجر، حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات، وأَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴾ فلا يكاد يصل إليها ذكر أصلاً، و «أم» منقطعة، وما فيها من معنى «بل» للانتقال من التوبيخ بعدم التعبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة، لا تقبل التدبر والتفكر، والهمزة التقرير، وتنكير القلوب؛ إما لتهويل حالها، وتفظيع شأنها، بإيهام أمرها في القساوة، والجهالة، كأنه قبل: على قلوب مُنكرة، لا يُعرف حالها، ولا يقادر وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بها، مناسبة لها، غير وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بها، مناسبة لها، غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. انتهى (الهود)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة والله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٩٧ ٢٦] (٢٥٥٤)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٢٨٣١ و ٤٨٣١) و «الأدب المفرد» (٤٨٣١ و ٤٨٣١) و «الأدب المفرد» (٢٠٥٠)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٤٦١)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٤١)، و (الحاكم) في «المستدرك» (١٧٨/٤)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٦/٧) و «شُعَب الإيمان» (٦/ ٢١٤)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٣١)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

<sup>(</sup>۱) «تفسير أبي السعود» ۸/۸ ـ ۹۹.

١ ـ (منها): بيان وجوب صلة الرحم، وتحريم قُطْعها.

٢ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ المفسّر كَثَلَثه: ظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار، وقال قتادة وغيره: معنى الآية: فلعلكم، أو يُخاف عليكم، إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء، قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى؟ ألم يسفكوا الدماء الحرام، ويقطعوا الأرحام، وعصوا الرحمٰن؟

فالرَّحِم على هذا رَحِم دين الإسلام والإيمان، التي قد سمّاها الله إخوة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

وعلى قول الفراء: إن الآية نزلت في بني هاشم، وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقاً، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي على من القرابة بتكذيبهم النبي على وذلك يوجب القتال.

وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة رَحِم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله، ونُصرتهم، والنصيحة، وترك مضارّتهم، والعدل بينهم، والنَّصَفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى، وحقوق الموتى، مِن غَسْلهم، والصلاة عليهم، ودَفْنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.

وأما الرَّحِمُ الخاصة، وهي رَحِمُ القرابة من طَرَفَي الرجل: أبيه، وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة، وزيادة، كالنفقة، وتفقّد أحوالهم، وترْك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدئ بالأقرب فالأقرب.

وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صِلَتها هي كل رحم مَحْرم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث، محرماً كان أو غير محرم، فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتهم، ولا يحرم قطعهم، وهذا ليس بصحيح، والصواب أن كل ما يشمله، ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال: قرابة، ودينية، على ما ذكرناه أولاً، والله أعلم.

وقد روى أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» قال: حدّثنا شعبة، قال:

أخبرني محمد بن عبد الجبار، قال: سمعت محمد بن كعب القُرَظيّ يحدث عن أبي هريرة هيء قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن للرحم لساناً يوم القيامة، تحت العرش، يقول: يا رب قُطعت، يا رب ظُلمت، يا رب أسيء إليّ، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك».

وفي «صحيح مسلم» عن جبير بن مُطْعِم عن النبي على قال: «لا يدخل الجنة قاطع»، قال سفيان: يعني: قاطع رحم. انتهى (١١).

٣ ـ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَلَّهُ: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، قال: والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة، والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، لو وصل بعض الصلة، ولم يَصِلُ غايتها، لا يسمى قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له، لا يسمى واصلاً. انتهى (٢).

٤ \_ (ومنها): ما قاله عياض أيضاً: اختلفوا في حدّ الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حَرُمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتَجّ هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام، والأخوال، وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قوله على المناك، أدناك، أدناك.

قال النوويّ - بعد نقل كلام عياض هذا -: وهذا القول الثاني هو الصواب، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر: "فإن لهم ذمّة، ورَحِماً»، وحديث: "إن أبرّ البرّ أن يصل أهل وُدّ أبيه»، مع أنه لا محرمية. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبيّ» ۲۱/۲۱۷ ـ ۲٤۸. (۲) «شرح النوويّ» ۱۱۳/۱۲.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١١٣/١٦.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من تصويب القول الثاني هو الحقّ، لوضوح أدلّته، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٩٨] (٢٥٥٥) ـ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ـ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ ـ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ) - بضمّ الراء - المدنيّ، أبو رَوح، مولى آل الزبير،
 ثقةٌ [٥] (ت١٣٠) وروايته عن أبي هريرة مرسلة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٩٤٨/٥٧.

٣ - (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ [٣] (٩٤) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٠٧.

٤ \_ (عَائِشَةُ) أم المؤمنين رضياً، تقدّمت قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من معاوية بن أبي مزرّد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة على من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﴿ أَنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّحِمُ) بفتح الراء، وكسر الحاء المهملة، قال الفيّوميّ كَلَلهُ: «الرَّحِمُ»: موضع تكوين الولد، ويخفف بسكون الحاء، مع فتح الراء، ومع كسرها أيضاً، في لغة بني

كلاب، وفي لغة لهم تُكْسَر الحاء؛ إتباعاً لكسرة الراء، ثم سُمِّيت القرابة، والوُّصِلة من جهة الولاء رَحِماً، فَالرَّحِمُ: خلاف الأجنبيّ، والرَّحِمُ: أنثى في المعنييْن، وقيل: مذكّر، وهو الأكثر في القرابة. انتهى(١).

(مُعَلَّقَةٌ) اسم مفعول من التعليق، (بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي) بالإحسان إليّ (وَصَلَهُ اللهُ) بِصِلته العظيمة التي لا يقدر قدرها، ولا منتهى لغايتها، (وَمَنْ قَطَعَني) بالإساءة إليّ (قَطَعَهُ اللهُ) جزاء عمله جزاءً وفاقاً؛ لأن الجزاء من جنس العمل.

وقال ابن أبي جمرة: الوصل من الله: كناية عن عظيم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما يفهمون، ولمّا كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال، وهو القرب منه، وإسعافه بما يريد، ومساعدته على ما يرضيه، وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى، عُرِف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده، قال: وكذا القول في القطع، هو كناية عن حرمان الإحسان. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره ابن ابي جمرة مخالف لِمَا سبق له من التحقيق، وقد تعقبه بعض المحققين فيما قاله هنا، فقال: قوله: الوصل كناية عن عظيم إحسانه. . . إلخ هذا كلام متناقض، فقد أثبت أن الوصل كناية عن الإحسان، ونفى أن يكون منه قُرْب الله من عبده، وإسعافه بما يريد، ومساعدته على ما يُرضيه، وزعم أن ذلك مستحيل في حق الله تعالى، وهذه الأنواع من أعظم أنواع الإحسان التي يُكْرِم الله بها أولياءه، كما في حديث الوليّ، يقول الله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويده التي يَبْطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذته . . » الحديث، رواه البخاري .

وقال أيضاً: الوصل من الله في لمن يصل رحمه يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وهذه سنة الله في أن العمل، وهذه سنة الله في جزائه ثواباً وعقاباً، والوصل من الله تعالى يكون بما شاء \_ مما يدخل في معنى الوصل اللائق به \_، وكلها تدخل في الإحسان، وهو في يُحسن إلى المحسنين بمحبّته، وتقريبه، وبأنواع المنافع،

<sup>(</sup>١) «المصباح المنير» ١/٢٢٣.

والمحبوبات، قال تعالى: ﴿وَأَخْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال في الحديث القدسيّ: «وإن تقرّب إليّ شبراً، تقربت إليه ذراعاً»، وقال تعالى: ﴿ مَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ الرحلن : ٢٠]، وقَصْر معنى الوصل من الله تعالى على بعض أنواعه تقييد، وتخصيص بغير حجة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على الله منفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٤٩٨/٦] (٢٥٥٥)، و(البخاريّ) في «الأدب» (١٩٨٥)، ولفظه: «عن النبيّ عليه قال: الرحم شِجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته»، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٨/ ٣٣٥)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ١٥٨ \_ ١٥٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ لهذا الحديث بلفظ: «الرحم شِجنة، فمن وصلها وصلته...» الحديث.

وقوله: «شُجْنة» بضم الشين، وكسرها، وحُكي فيه الفتح أيضاً، ومعناه: قرابةٌ مُشتبِكةٌ، كاشتباك العُروق والأغصان، وأصل ذلك: الشجر الْمُلْتَفّ عروقه وأغصانه، ومنه قولهم: الحديث شُجُون: أي: يتداخل، ويُمسك بعضه بعضاً، ويجرّ بعضه إلى بعض، قاله في «المشارق»(٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[٦٤٩٩] (٢٥٥٦) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِم).

<sup>(</sup>۱) راجع: ما كتبه الشيخ البرّاك على هامش «الفتح» ۱۳/ ٥٢٠ رقم (٥٩٨٩).

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار» ۲/ ۲٤٥ \_ ۲٤٦.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

1 \_ (ابنُ أَبِي عُمَر) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صنَّف «المسند»، وكان لازم ابن عينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠] (ت٣٤٣) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

٢ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الشهير، تقدّم قريباً.

٣ \_ (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام المعلّم الشهير، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم) بن عديّ بن نوفل النوفليّ، ثقةٌ عارف بالنسب [٣] مات على رأس المائة (ع) تقدم في «الصلاة» ٣٦/ ٢٠٤٠.

٥ \_ (أَبُوهُ) جبير بن مُطْعِم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ، صحابيّ عارف بالأنساب، مات سنة ثمان، أو تسع وخمسين (ع) تقدم في «الحيض» ٧٤٦/١٠.

و«شيخه زُهير» ذُكر قبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ) بضم الجيم مصغّراً، (ابْنِ مُطْعِم) بصيغة اسم الفاعل، من الإطعام، (عَنْ أَبِيهِ) جُبير بن مطعم وَ النّبِيِّ اللّهِ مالك التالية: «أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ» (عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ)؛ أنه (قَالَ: «لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (يَدْخُلُ) بفتح أوله، من الدّخول، (الْجَنَّةَ قَاطِعٌ») ذُكر في هذه الرواية دون إضافة، وقد أضيف في رواية مالك التالية، ولفظه: «قاطع رحم»، لكن ذكر تفسيره هنا، فقال: (قَالَ) محمد بن يحيى (ابْنُ أبِي عُمَرَ) الْعَدنيّ شيخه الثاني: (قَالَ سُفْيَانُ) بن عُبينة: (يَعْنِي)؛ أي: يقصد النبيّ عَلَيْهُ بقوله: «قاطع»، (قَاطِعَ رَحِم) قال القرطبيّ كَلَيْهُ: هذا التفسير صحيحٌ؛ لكثرة مجيء لفظ «قاطع» في الشّرع مضافاً إلى الرّحم، فإذا ورد عارياً عن الإضافة حُمِل على ذلك الغالب، والكلام في كون القاطع لا يدخل الجنة عن الإضافة حُمِل على ذلك الغالب، والكلام في كون القاطع لا يدخل الجنة

قد تقدُّم في «كتاب الإيمان»، وأنه يصحّ أن يُحْمَل على المستحلّ لِقَطْع الرحم، فيكون القاطع كافراً، أو يخاف أن يَفسُد قلبه بسبب تلك المعصية، فيُختم عليه بالكفر، فلا يدخل الجنة، أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها الواصل لِرَحِمه؛ لأنَّ القاطع يُحبس في النار بمعصيته، ثم بعد ذلك يخلص منها بتوحيده، كل ذلك مُحْتَمل، والله ورسوله أعلم بعين المقصود. انتهي (١).

وقال النووي كلله: هذا الحديث يُتأوّل تأويلين سبقا في نظائره في «كتاب الإيمان»:

أحدهما: حَمْله على من يستحلّ القطيعة بلا سبب، ولا شبهة، مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يُخَلَّد في النار، ولا يدخل الجنة أبداً.

والثاني: معناه: ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخّره القدر الذي يريده الله تعالى. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جُبير بن مطعم رضي الله هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٩٤٩٦ و٢٥٠٠ و٢٥٥٦] (٢٥٥٦)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٥٩٨٤) وفي «الأدب المفرد» (٦٤)، و(أبو داود) في «الزكاة» (١٦٩٦)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٠٩)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (۲۰۳۲۸)، و(أحمد) في «مسنده» (۶/ ۸۶)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٥٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٣٢ و٩/ ٨٠) و«الكبير» (١١٨/٢) و۱۱۹ و۱۲۰)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۳/ ۳۸۵ و۳۸۲ و۳۸۸)، و(البزّار) في «مسنده» (٨/ ٣٣٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٧) و «شُعب الإيمان» (٦/ ٢٢٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٣٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قوله في هذه الرواية: «لا يدخل الجنة قاطع» هكذا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٦٥ \_ ٧٢٥.

أورد مسلم من طريق ابن عيينة، دون إضافة، وكذا هو عند البخاري من طريق عُقيل، وأخرجه مسلم بعد هذا من طريق مالك، وقال: «قاطع رحم»، وزيادة «رحم» فيها نظر، يأتي الكلام عليه، وأخرجه من طريق معمر، ولم يَسُق مَتْنه، بل أحاله على رواية مالك، وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح، عن الليث، وقال فيه: «قاطع رحم».

وقد جعل التفسير هنا من قول سفيان بن عيينة، وكذا هو عند الترمذي، وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن صالح، فأدرج التفسير.

وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام»، ومن طريق أبي حَرِيز - بمهملة، وراء، ثم زاي، بوزن عظيم - واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، عن أبي بردة، عن أبي موسى، رَفَعه: «لا يدخل الجنة مُدْمِن خمر، ولا مُصَدِّق بسحر، ولا قاطع رحم»، أخرجه ابن حبان، والحاكم.

ولأبي داود من حديث أبي بكرة، رفعه: «ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يَدَّخِر له في الآخرة من البغي، وقطيعة الرحم».

وللبخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة، رفعه: «إن أعمال بني آدم تُعْرَض كلَّ عشية خميس ليلة جمعة، فلا يُقْبَل عمل قاطع رحم».

وللطبراني من حديث ابن مسعود: «إن أبواب السماء مُغْلقة دون قاطع الرحم».

وللبخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث ابن أبي أوفى، رفعه: «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم».

وذكر الطيبيّ أنه يَحْتَمِل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم، ولا ينكرون عليه، ويَحْتَمِل أن يراد بالرحمة المطر، وأنه يُحبس عن الناس عموماً بشؤم التقاطع(١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۱۳/۵۱۵ ـ ۵۱۸، كتاب «الأدب» رقم (۹۸۶).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٥٠٠] (...) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ) \_ بضمّ المعجمة، وفتح الموحّدة \_ أبو عبد الرحمٰن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [١٠] (ت٢٣١) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٩٧/٤٧.

٢ - (جُوَيْرِيَةً) - تصغير جارية - ابن أسماء بن عُبيد الضبعيّ البصريّ، عمّ عبد الله الراوي عنه، صدوقٌ [٧] (ت١٧٣) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٧٣/ ٣٩٠.

٣ ـ (مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري كَاللهُ: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر والله [٧] (ت١٧٩) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٧٨.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قَاطِعُ رَحِم) هكذا النُّسخ التي بين يديّ من «صحيح مسلم» بزيادة لفظة: «رحم»، وَلِيْ فيُّها نظرٌ؛ لأن رواية مالك أخرجها عبد الرزّاق في «مصنّفه» (١)، وأحمد في «مسنده» (٢) عن عبد الرزّاق، والطبرانيّ في «المعجم الكبير»(٣)، وابن حبّان في «صحيحه»(٤)، وكلهم أوردوه بلفظ: «لا يدخل الجنّة قاطعٌ»، دون لفظة «رحم»، وهو الذي مشى عليه صاحب «الفتح»، حيث ذكر أن مسلماً ذكره من رواية مالك، ومعمر دونها، والظاهر أن زيادة لفظة «رحم» من تصرّف الرواة بعد مسلم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المصنّف» ۱۱/۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>Y) «المسند» 3/3A.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبّان» ٢/١٩٩.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٢٥٠١] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ). رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم أيضاً قريباً

٣ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام الصنعاني، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد اليمني، تقدّم أيضاً قريباً.

و «الزهريّ» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق في «مصنّفه»،

#### فقال:

(۲۰۲۳۸) \_ أخبرنا معمرٌ عن الزهريّ، عن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع». انتهى (١٠). وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﷺ أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٥٧] (٢٥٥٧) \_ (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى التَّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ) أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [٥] (ت٣ أو١٤٤) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

٢ ـ (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجاد الأيليّ، أبو يزيد، مولى آل أبي

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» ۱۷۳/۱۱.

سفيان، ثقةٌ، يُخطئ قليلاً، من كبار [٧] (ت١٥٩) على الصحيح، وقيل: سنة ستين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

٣ ـ (أنسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ، خادم رسول الله ﷺ،
 خَدَمه عشر سنين، الصحابيّ المشهور، مات سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وتسعين،
 وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَخَلَّهُ، وأنه مسلسل بالمصريين إلى يونس، والباقيان مدنيّان، وفيه أنس بن مالك رفي من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) وَ إِنَه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۱۳ ـ ۵۱۷، كتاب «الأدب» رقم (۵۹۸۱).

يَسْعَى الْفَتَى لأَمُورِ لَيْسَ يُدْرِكُهَا وَالنَّفْسُ وَاحِدَةٌ وَالْهَمُّ مُنْتَشِرُ وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ لَا يَنْقَضِي الْعُمْرُ حَتَّى يَنْتَهِي الْأَثَرُ وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ لَا يَنْقَضِي الْعُمْرُ حَتَّى يَنْتَهِي الْأَثَرُ وَالْمَرْ فَي الأَرض، فإن من مات لا يبقى له حركة، فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر.

وقال النووي كَالله: «ينسأ» مهموز: أي: يؤخر، والأثر: الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها، وبَسْط الرزق: توسيعه، وكثرته، وقيل: البركة فيه (١).

(فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ») قال ابن التين كَثَلَثُهُ: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَلَهُ أَبَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، والجمع بينهما من وجهين:

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر، بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك، ومثل هذا ما جاء أن النبي على تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر.

وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة، والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذِّكر الجميل، فكأنه لم يمت.

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق: العلمُ الذي يُنتفع به مِن بعده، والصدقة الجارية عليه، والخَلَف الصالح.

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلّت عليه الآية، فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مائة مثلاً إن وَصَل رَحِمه، وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله تعالى أنه يَصِل، أو يَقطع، فالذي في علم الله لا يتقدّم، ولا يتأخر، والذي في علم المملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثِيثُ وَعِندَه وَمَا في أم الكتاب الرعد: ٣٩]، فالمحو والإثبات بالنسبة لِمَا في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الملك، وما في أم الكتاب

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۱۶/۱٦ ـ ۱۱۵.

ويقال للأول: القضاء المعلَّق، والوجه الأول ألْيَق بلفظ حديث الباب، فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أُخّر حَسُن أن يُحْمَل على الذِّكر الحَسَن بعد فَقْد

وقال الطيبيّ: الوجه الأول أظهر، وإليه يشير كلام صاحب «الفائق» قال: ويجوز أن يكون المعنى أن الله يُبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاً، فلا يضمحلّ سريعاً، كما يضمحلّ أثر قاطع الرحم، ولَمّا أنشد أبو تمّام قوله في بعض المراثى [من الطويل]:

تُوفِّيَتِ الآمَالُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَأَصْبَحَ فِي شُغْلِ عَنِ السَّفَرِ السَّفْرُ قال له أبو دُلَف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر.

ومن هذه المادّة قول الخليل كَثَلَثُهُ: ﴿وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٨٤].

وقد ورد في تفسيره وجه ثالث، فأخرج الطبرانيّ في «الصغير» بسند ضعيف، عن أبي الدرداء ص قال: ذُكِر عند رسول الله عَلَيْ من وَصَل رَحِمه أنسئ له في أجله، فقال: «إنه ليس زيادة في عمره، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾ الآية [الأعراف: ٣٤]، ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة، يَدْعُون له من بعده»، وله في «الكبير» من حديث أبي مشجعة الجهني، رفعه: «إن الله لا يؤخِّر نَفْساً إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر ذرية صالحة...» الحديث.

وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البرّ في فَهْمه، وعقله، وقال غيره: في أعمّ من ذلك، وفي وجود البركة في رزقه، وعِلمه، ونحو ذلك، ذكر ذلك كلَّه في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ عندي قول من قال: إن الزيادة في الأجل، والرزق زيادة حقيقيّة على ظاهرها؛ لظاهر النصّ، ولأدلّة أخرى، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۷۱۳ ـ ۵۱۸، رقم (۹۸٦).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٢٥٠٢ و ٢٥٠٣] (٢٥٥٧)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢٠٦٧) و «الأدب» (٥٩٨٦) وفي «الأدب المفرد» (٥٦)، و(أبو داود) في «الزكاة» (١٦٩٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٥٦ و ٢٢٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٣٨ و٤٣٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٧) وفي «شُعَب الإيمان» (٦/ ٢١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٢٩)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل صلة الرحم.

٢ \_ (ومنها): بيان بَسْط الرزق، وطول العمر بسبب صلة الرحم.

٣ ـ (ومنها): بيان أن الرزق والأجل يزاد فيهما بصلة الرحم، وقد قدّمت أن الصحيح كون الزيادة حقيقةً، لا مجازاً، والله تعالى أعلم.

٤ ـ (ومنها): بيان أن فعل الخير، كصلة الرحم، ونحوها سبب الفلاح في الـدنــيــا والآخــرة، قــال الله ﷺ: ﴿وَأَفْعَــُواْ ٱلْخَــٰيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾
 [الحج: ٧٧]، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف العلماء في معنى زيادة العمر ونقصانه:

(اعلم): أنه كتب العلامة الشوكاني كَلَّلَهُ في هذا الموضوع رسالة نافعة جدًا، أحببت إيرادها هنا؛ تتميماً للفوائد، وتكميلاً للعوائد، قال كَلَلهُ:

# بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين، وعلى آله وصحبه الأطهرين.

(اعلم): أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي من التعارض بين هذه الآيات الشريفة، وهي قوله ﷺ إذَا مَانَ يُؤخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَانَهُ أَلِلَهُ لَقُسَّا إِذَا جَانَهُ أَلِلَهُ لَا يُؤخِّرُ اللَّهُ النَّهِ إِذَا جَانَهُ لَا يُؤخِّرُ اللَّهُ النوح: ١٤،

وقوله: ﴿ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: ٦١]، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ أَلَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، فقد قيل: إنها معارضة لقوله عَلَى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِثُ ۗ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿ ﴿ ﴾ [الرعد: ٣٩]، وقوله ﷺ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُومِ إِلَّا فِي كِنَكِبٍ﴾ [الرعد: ٣٩]، وقوله ﷺ: ﴿وَثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَةً ﴾ [الأنعام: ٢].

فذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد ولا ينقص؛ استدلالاً بالآيات المتقدِّمة، وبالأحاديث الصحيحة، كحديث ابن مسعود ﴿ النَّبِي ﷺ قال: «إن أحدكم يُجمع خَلْقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون عَلَقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً، فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقيّ، أو سعيد...» الحديث، وهو في «الصحيحين» وغيرهما، وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة، وأجابوا عن قوله عَلْ: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاآهُ وَيُثْبِثُّ وَعِندُهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ إِلَّهُ الرعد: ٣٩] بأن المعنى: يمحو ما يشاء من الشرائع، والفرائض، فينسخه، ويبدله، ويُثبت ما يشاء، فلا ينسخه، وجملة الناسخ والمنسوخ في أمّ الكتاب.

ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية بغير مخصّص.

وأيضاً يقال لهم: إن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في الأحاديث الصحيحة، ومن جملة ذلك الشرائع، والفرائض، فهي مثل العمر، إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات.

وقيل: المراد بالآية: محو ما في ديوان الحفَّظَة ما ليس بحسنة ولا سيَّتة؛ لأنهم مأمورون بكَتْب كل ما ينطق به الإنسان.

ويجاب عنه بمِثل الجواب الأول.

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده، ويترك ما يشاء، فلا يغفر.

ويجاب عنه بمثل الجواب السابق.

وقيل: يمحو ما يشاء من القرون، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ بَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبَّلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ﴾ [يس: ٣١]، وكـقـوك تـعـالـي: ﴿ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قَرَّيًّا ءَاخَرِينَ ﷺ﴾ [المؤمنون: ٣١]، فيمحو قرناً، ويُثبت قرناً.

ويجاب عنه أيضاً بمثل ما تقدّم.

وقيل: هو الذي يعمل بطاعة الله، ثم يعمل بمعصية الله، ثم يتوب، فيمحوه الله من ديوان السيّئات، ويُثبته في ديوان الحسنات، وقيل: يمحو ما شاء؛ يعني: الدنيا، ويُثبت الآخرة، وقيل غير ذلك.

وكل هذه الأجوبة دعاوى مجردة، ولا شكّ أن آية المحو والإثبات عامّة لكلّ ما يشاؤه الله ﷺ، فلا يجوز تخصيصها إلا بمخصّص، وإلا كان ذلك من التقوّل على الله ﷺ على ذلك، وقَرَنه بالشرك، التقوّل على الله ﷺ على ذلك، وقَرَنه بالشرك، فقل الله ﷺ على ذلك، وقَرَنه بالشرك، فقل الله الله على ألمّا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغَى بِعَيْدِ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُثِرِلُ بِهِدِ سُلَطَنا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا نَعْلَونَ ﴿ الأعراف: ٣٣].

وَأَجَابُوا عَن قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كَائَبٍ ﴿ وَالْمَارِ الْمُولِلُ الْعُمْرِ، والْمُرادُ بالناقص: قصير العمر. العمر.

وفي هذا نظرٌ؛ لأن الضمير في قوله: ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنَ عُمُونِ ﴾ يعود إلى قوله: ﴿وَلا يُنقَصُ مِنَ عُمُونِ ﴾ يعود إلى قوله: ﴿مِن مُعمّر، ولا ينقص من عمر ذلك المعمّر إلا في كتاب، هذا ظاهر معنى النظم القرآنيّ، وأما التأويل المذكور فإنما يتمّ على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في الآية، وذلك لا وجود له في النظم.

وقيل: إن معنى ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ ﴾: ما يستقبله من عمره، ومعنى ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾: ما قد مضى، وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لأن هذا ليس بنقص من نفس العمر، والنقص يقابل الزيادة، وما هنا جعله مقابلاً للبقية من العمر، وليس ذلك بصحيح.

وقيل: المعنى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ ﴾ من بلغ سنّ الهرم، ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ أي: من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سنّ الهرم عن عمره ستّين سنة، بلغ سنّ الهرم، ويجاب عنه بما تقدّم. وقيل: المعمّر من يبلغ عمره ستّين سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين، وقيل غير ذلك من التأويلات التي يردّها اللفظ، ويدفعها.

وأجابوا عن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴾ بأن المراد بالأجل الأول: النوم، والثاني: الوفاة، وقيل: الأول: ما قد انقضى، من عمر كلّ أحد،

والثاني: ما بقي من عمر كل أحد، وقيل: الأول: أجَلُ الموت، والثاني: أجل الحياة في الآخرة. وقيل: المراد بالأول: ما بين خلق الإنسان إلى موته، والثاني: ما بين موته إلى بعثه، وقيل غير ذلك مما فيه مخالفة للنظم القرآنيّ.

وقال جمع من أهل العلم: إن العمر يزيد وينقص، واستدلّوا بالآية المتقدّمة، فإن المحو والإثبات عامّان يتناولان العمر والرزق، والسعادة والشقاوة، وغير ذلك.

وقد ثبت عن جماعة من السلف من الصحابة، ومَنْ بعدهم أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: اللَّهُمَّ إن كنت كتبتني في أهل السعادة، فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في أهل السعادة.

ومن أعظم الأدلّة: ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر للعباد بالدعاء، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسَتَجِبٌ لَكُو إِنَّ اللَّذِينَ يَسَّتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللّهُ وَعَالَمَ اللّهُ وَقُولُه: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوَءَ ﴾ [النمل: ٢٦]، وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ السُوءَ ﴾ [النمل: ٢٦]، وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَيْمِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقوله: ﴿وَسَعَلُوا اللّهَ مِن فَضَالِةً ﴾ [النساء: ٣٢].

والأحاديث المشتملة على الأمر بالدعاء متواترة، وفيها: «إن الدعاء يدفع

البلاء، ويردّ القضاء»، وفيها: «الدعاء مخّ العبادة»(١)، وفيها الاستعاذة من سوء القضاء، كما ثبت عنه على الصحيح» أنه قال: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء»، وثبت في حديث قنوت الوتر أنه على قال: «وَقِني شرّ ما قضيت»، فلو كان الدعاء لا يفيد شيئاً، وأنه ليس للإنسان إلا ما قد سبق في القضاء الأزليّ لكان أمْره على بالدعاء لغواً لا فائدة فيه، وكذلك وعده بالإجابة للعباد الداعين له، وهكذا يكون ما ثبت في الأحاديث المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاء، وأنه عبادة لغواً لا فائدة فيه، وهكذا يكون أمره على يكون قوله على: «وقني شرّ ما قضيت» لغواً لا فائدة فيه، وهكذا يكون أمره على بالتداوي، وأن الله على ما أنزل داء إلا وجعل له دواء لغواً لا فائدة فيه، مع شوت الأمر بالتداوي، وأن الله على الصحيح عنه هي.

[فإن قلت]: فعلام يُحمل ما تقدّم من الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدّم، ولا يتأخّر، ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿ وَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَعْمِلُ مِنْ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَعْمِلُ مِنْ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَعْمِلُ مِنْ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَعْمِلُونَ فَا إِلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَعْمِلُونَ فَا إِلَيْنَا لِللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمِلُونَ فَا إِلَا يَعْمِلُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمِلُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمِلُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمِلُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَا إِلّهُ اللّهُ وَلَا يَسْتَعْفِرُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْمِلُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلَا إِلْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعِلُوا عَلَا عَلَاعِلَاعِلَاعِ لَا عَلَاعِلَاعِلَاعِلَاعِلَاعِلّمِ عَلَاعِلَاعِ عَلَاعِلَاعِلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِهُ عَلَاعِهُ عَلَاعِلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِ عَلَاعِعِ عَلَاعِعِمِ عَلَاعِمِ عَلَاعِعَلَاع

[فإن قلت]: فعلام يُحمل نحو قوله ﴿ إِنَّ أَمَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلا فِي أَشَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلا فِي اللهُ فِي حَتَىٰ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَمَ إِنَّا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَهُ اللهِ فِي اللهُ مَا حَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة: (الحديد: ٢٢]، وقوله ﴿ وَقُل لَن يُصِيبَنَا إِلّا مَا حَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة: ١٥]، وكذلك سائر ما ورد في هذا المعنى؟.

<sup>(</sup>١) ضعيف، رواه الترمذيّ برقم (٣٣٧١)، وفي سنده ابن لهيعة: متكلّم فيه.

[قلت]: هذه أولاً معارضة بمثلها، وذلك قوله ﷺ: ﴿وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن أَصِيبَكُم مِّن أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَكَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ السُّورِى: ٣٠]، ومثل ذلك ما في الحديث الصحيح القدسيّ: «يا عبادي إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه».

وثانياً: بإمكان الجمع بحمل مثل قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَبِ ، وقوله: ﴿إِلَّا مِنَ كَتَبُ اللَّهُ لَنَا على عدم التسبّب من العبد بأسباب الخير، من الدعاء، وسائر أفعال الخير، وحَمْل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبّب بأسباب الخير الموجبة لحسن القضاء، واندفاع شرّه، وعلى وقوع التسبّب بأسباب الشرّ المقتضية لإصابة المكروه، ووقوعه على العبد.

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء، وأنه فُرغ من تقدير الأجل، والرزق، والسعادة، والشقاوة، وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنها تزيد في العمر، وكذلك سائر أعمال الخير، وكذلك الدعاء، فتُحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبّب العبد بأسباب الخير، أو الشرّ.

وتُحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبّب بأسباب الخير، من الدعاء، والعمل الصالح، وصلة الرحم، أو التسبّب بأسباب الشرّ.

[فإن قلت]: قد تقرّر بالأدلّة من الكتاب والسُّنَّة بأن عمله ﷺ أزليّ، وأنه قد سبق في كلّ شيء، ولا يصحّ أن يقدّر وقوع غير ما قد علمه، وإلا انقلب العلم جهلاً، وذلك لا يجوز إجماعاً؟.

[قلت]: عِلْمه عَلَى سابق أزليّ، وقد علم ما يكون قبل أن يكون، ولا خلاف بين أهل الحقّ من هذه الحيثيّة، ولكنه غلا قوم، فأبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسُّنّة، من الإرشاد إلى الدعاء، وأنه يردّ القضاء، وما ورد من الاستعاذة منه عَلَيْهُ من سوء القضاء، وما ورد من أنه يُصاب العبد بذنبه، وبما كسبت يداه، ونحو ذلك، مما جاءت به الأدلّة الصحيحة (١)، وجعلوه مخالفاً

<sup>(</sup>۱) فقد أخرج أحمد وغيره، من حديث ثوبان مولى رسول الله على رفعه إلى النبي على قال: «لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البرّ، وإن العبد لَيُحْرم الرزق بالذنب يصيبه»، حسّنه الترمذيّ، وصححه ابن حبّان، وكذا حسّنه الألبانيّ.

لِسَبْق العلم، ورتبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاً، والأمر أوسع من هذا، والذي جاءنا بسَبْق العلم وأزليّته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء، والأمر بالدواء، وعرّفنا بأن صلة الرحم تزيد في العمر، وأن الأعمال الصالحة تزيد فيه أيضاً، وأن أعمال الشرّ تمحقه، وأن العبد يصاب بذنبه، كما يصل إلى الخير، ويندفع عنه الشرّ بكسب الخير والتلبّس بأسبابه.

فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسُّنَّة، وإهمال البعض الآخر ليس كما ينبغي، فإن الكلّ ثابت عن الله ﷺ، وعن رسوله ﷺ، والكلّ شريعة واضحة، وطريقة مستقيمة، والجمع ممكن بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلّة.

وبيانه أن الله على كما علم أن العبد يكون له من العمر كذا، أو الرزق كذا، أو هو من أهل السعادة، أو الشقاوة، قد علم أنه إذا وَصَل رَحِمه زاد له في الأجل كذا، أو بَسَط له من الرزق كذا، أو صار من أهل السعادة بعد أن كان من أهل الشقاوة، أو صار من أهل الشعادة، كان من أهل الشعادة، وهكذا قد علم ما يقضيه للعبد، كما علم أنه إذا دعاه، واستغاث به، والتجأ إليه صرف عنه الشرّ، ودَفَع عنه المكروه، وليس في ذلك خلاف، ولا مخالفة لسبق العلم، بل فيه تقييد المسبّبات بأسبابها، كما قدّر الشّبَع، والريّ بالأكل، والشرب، وقدّر الولد بالوطء، وقدّر حصول الزرع بالبذر، فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسبّبات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق، أو ينافيه بوجه من الوجوه؟.

فلو قال قائل: أنا لا آكل، ولا أشرب، بل أنتظر القضاء، فإن قدّر الله لي ذلك كان، وإن لم يقدّر لم يكن، أو قال: أنا لا أزرع الزرع، ولا أغرس الشجر، بل أنتظر القضاء، فإن قدّر الله ذلك كان، وإن لم يقدّره لم يكن، أو قال: أنا لا أجامع زوجتي، أو أمّتي ليحصل لي منهما الذريّة، بل إن قدّر الله ذلك كان، وإن لم يقدّره لم يكن، لكان هذا مخالفاً لِمَا عليه رسُل الله، وما جاءت به كتبه وما كان عليه صلحاء الأمة، وعلماؤها، بل يكون مخالفاً لِمَا عليه هذا النوع الإنسانيّ من أبينا آدم إلى الآن، بل مخالفاً لِمَا عليه جميع أنواع الحيوانات في البرّ والبحر، فكيف يُنْكر وصول العبد إلى الخير بدعائه، أو بعمله الصالح؟ فإن هذا من الأسباب التي ربط الله مسبّباتها الخير بدعائه، أو بعمله الصالح؟ فإن هذا من الأسباب التي ربط الله مسبّباتها

بها، وعَلِمَها قبل أن تكون، فعِلْمه على كل تقدير أزلي في المسبّبات والأسباب، ولا يشكّ من له اطلاع على كتاب الله على ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسبّبات على حصول أسبابها، كما في قوله: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُم سَيِّعَاتِكُمُ [النساء: ٣١]، وقوله: ﴿فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُعْدِدُكُم بِأَمَوَٰلِ وَيَنبِنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُو أَنْهَارًا ۞﴾ [نوح: ١٠ ـ ١٢]، وقوله: ﴿ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إسراهيم: ٧]، وقوله: ﴿وَأَتَّـقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقـــولـــه: ﴿ فَلَوْلَا آنَكُمُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ۞ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِۦ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞﴾ [الصافات: ١٤٣، ١٤٤]، وكم يعدّ العادّ من أمثال هذه الآيات القرآنيّة، وما ورد موردها من الأحاديث النبويّة، وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذا، ويجعلونه مخالفاً لسبق العلم، مبايناً لأزليّته؟، فإن قالوا: نعم، فقد أنكروا ما في كتاب الله على من فاتحته إلى خاتمته، وما في السُّنَّة المطهّرة من أولها إلى آخرها، بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعاً؛ لأنها كلُّها مسبّبات مترتبة على أسبابها، وجزاءات معلَّقة بشروطها، ومن بلغ إلى هذا الحدّ في الغباوة، وعدم تعقّل الحجة لم يستحقّ المناظرة، ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلّق بالدِّين، بل ينبغي إلزامه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه، وأمر دنياه حتى ينتعش من غفلته، ويستيقظ من نومته، ويرجع عن ضلالته، وجهالته، والهداية بيد ذي الجلال والقوّة، لا خير إلا خيره.

ثم يقال لهم: هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله على في دواوين الإسلام، وما يلتحق بها من كتب السُّنَة المطهّرة، فقد علم كلّ من له علم أنها كثيرة جدّاً بحيث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلّف بسيط، ومصنّف حافل، وفيها استجلاب الخير، وفي أخرى استدفاع الشرّ، وتارة متعلّقة بأمور الدنيا، وتارة بأمور الأخرة، ومن ذلك تعليمه ولمسائهم، وفي ليلهم ونهارهم، وعند نزول الشدائد صلواتهم، وفي صباحهم ومسائهم، وفي ليلهم ونهارهم، وعند نزول الشدائد بهم، وعند حصول نِعَم الله لهم، هل كان كل هذا منه وعلى أمته بالخير جالبةً لِمَا فيه مصلحة، دافعةً لِمَا فيه مفسدة؟.

فإن قالوا: نعم، قلنا لهم: فحينئذ لا خلاف بيننا وبينكم، فإن هذا

الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرّة الاختلاف، ويريحنا ويريحكم من التطويل بالكلام على ما أوردتموه، وأوردناه.

وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه، وعلى أمته بالخير جالبة لِمَا فيه مصلحة، دافعة لِمَا فيه مفسدة، فهم أجهل من دوابّهم، وليس للمحاجّة لهم فائدة، ولا في المناظرة معهم نَفْع.

يا عجباً كلّ العجب أمّا بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله على من أول نبوته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه، والإلحاح عليه، ورفع يديه عند الدعاء حتى يبدو بياض إبطيه، وحتى يسقط رداؤه، كما وقع منه في يوم بدر، فهل يقول عاقل فضلاً عن عالم: إن هذا الدعاء فعله رسول الله وهو يعلم أنه لا فائدة فيه، وأنه قد سبق العلم بما هو كائن، وأن هذا السبق يرفع فائدة ذلك، ويقتضي عدم النفع به؟ ومعلوم أنه على أعلم بربه، وبقضائه وقدره، وبأزليته، وسَبْق عِلْمه بما يكون في بريّته، فلو كان الدعاء منه ومن أمته لا يفيد شيئاً، ولا ينفع نفعاً لم يفعله، ولا أرشد الناس إليه، وأمرَهم به، فإن ذلك نوع من العَبَث الذي يتنزّه عنه كلّ عاقل فضلاً عن خير البشر، وسيّد ولد آدم على .

ثم يقال لهم: إذا كان القضاء واقعاً لا محالة، وأنه لا يدفعه شيء من الدعاء، والالتجاء، والإلحاح، والاستغاثة، فكيف لم يتأدّب رسول الله على مربّه، فإنه قد صحّ عنه أنه استعاذ بالله على من سوء القضاء، كما عرّفناك، وقال: «وقني شرّ ما قضيت»، فكيف يقول هؤلاء الغلاة في الجواب عن هذا، أو على أيّ محمل يحملونه؟.

 ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوْءَ ﴾ [النمل: ٢٦]، ثم يأمرهم بسؤاله من فضله بقوله: ﴿وَسَعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ الدِّيَ ﴾ [النساء: ٣٢].

فإن قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به، وأرشدنا إليه، وجعل تَرْكه استكباراً، وتوعّد عليه بدخول النار مع الذّل، ورغّب عباده إلى دعائه، وعرّفهم أنه قريب، وأنه يجيب دعوة الداعى إذا دعاه، وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف ما نزل بهم من السوء، وأمرهم أن يسألوه من فضله، ويطلبوا ما عنده من الخير أن كلّ ذلك لا فائدة فيه للعبد، وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء، وسَبَق به العلم، فقد نسبوا إلى الربّ عَلَى ما لا يجوز عليه، ولا يحلُّ نسبته إليه، فإنه لا يأمر العبد إلا بما فيه فائدة يُعتدُّ بها، ولا يرغّبه إلا إلى ما يحصل له به الخير، ولا يرمّبه إلا عما يكون به عليه الضير، ولا يَعِده إلا بما هو حقّ يترتّب عليه فائدة، فهو صادق الوعد، لا يخلف الميعاد، ولا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء، ويكون بسببه التفضّل عليهم، ورَفْع ما هُمْ فيه من الضرّ، وكَشْف ما حلّ بهم من السوء، هذا معلوم لا يشكّ فيه إلا من يعقل(١) حجج الله، ولا يفهم كلامه، ولا يدري بخير ولا شرّ، ولا نفع، ولا ضرّ، ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية، فهو حقيق بأن لا يُخاطب، وقمين بأن لا يناظَر، فإن هذا المسكين المتخبّط في جهله المتقلّب في ضلالته قد وقع فيما هو أعظم خطراً من هذا، وأكثر ضرراً منه، وذلك بأن يقال له: إذا كان دعاء الكفّار إلى الإسلام، ومقاتلتهم على الكفر، وغزوهم إلى عُقر ديارهم لا يأتي بفائدة، ولا يعود على القائمين به من الرسل، وأتباعهم، وسائر المجاهدين من العباد بفائدة، وأنه ليس هناك إلا ما سَبَق من علم الله ﷺ، وأنه سيدخل في الإسلام، ويهتدي إلى الدين من قد علم الله على منه ذلك، سواء قوتل، أو لم يقاتَل، وسواء دُعي إلى الحقّ، أو لم يُدْعَ إليه كان هذا القتال الصادر من رسل الله، وأتباعهم ضائعاً، ليس فيه إلا تحصيل الحاصل، وتكوين ما هو كائن، فعلوا، أو تركوا، وحينئذ يكون الأمر بذلك عبثاً، تعالى الله ﷺ عن ذلك.

<sup>(</sup>١) كذا النسخة، والظاهر أن الصواب: إلا من لا يعقل... إلخ، فسقطت «لا» سهواً، والله تعالى أعلم.

وهكذا ما شَرَعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه، وأنزل به كتبه، يقال فيه مثل هذا، فإنه إذا كان ما قد حصل في سابق علمه على كائناً، سواء بعث الله إلى عباده رسله، وأنزل عليهم كتبه، أو لم يفعل ذلك، كان ذلك عبثاً يتعالى الله عنه، ويتنزّه عن أن يُنسب إليه.

فإن قالوا: إن الله على قد سَبَق علمه بكل ذلك، ولكنه قيده بقيود، وشَرَطه بشروط، وعلقه بأسباب، فعلِم مثلاً أن الكافر يُسلم، ويَدْخل في الدين بعد دعائه إلى الإسلام، أو مقاتلته على ذلك، وأن العباد يعمل منهم من يعمل بما تعبدهم الله به بعد بعثة رسله إليهم، وإنزال كُتبُه عليهم.

قلنا لهم: فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء، وفي أعمال الخير، وفي صلة الرحم، ولا نطلب منكم إلا هذا، ولا نريد منكم غيره، وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبة، فعلام هذا الجدال الطويل العريض، والحجاج الكثير الكبير؟ فإنا لا نقول إلا أن الله قلا قد علم في سابق علمه أن فلاناً يطول عمره إذا وصل رَحِمه، وأن فلاناً يحصل له من الخير كذا، أو يندفع عنه من الشرّ كذا إذا دعا ربّه، وأن هذه المسبّبات مترتبة على حصول أسبابها، وهذه المشروطات مقيدة بحصول شروطها، وحينئذ فارجعوا إلى ما قدّمنا ذِكره من الجمع بين ما تقدّم من الأدلّة، واستريحوا من التعب، فإنه لم يبق بيننا وبينكم خلاف من هذه الحيثية.

وقد كان الصحابة في مثل عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبي وائل، وعبد الله بن عمر يدعون الله في بأن يثبّتهم في أهل السعادة إن كانوا قد كُتبوا من أهل الشقاوة، كما قدّمنا، وهم أعلم بالله في وبما يجب له، ويجوز عليه.

وقال كعب الأحبار حين طُعن عمر، وحضرته الوفاة: والله لو دعا الله عمر أن يؤخّر أجله لأخّره، فقيل له: إن الله ظلى يقول: ﴿ فَإِذَا جَأَةً أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ مَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾، فقال: هذا إذا حضر الأجل، فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد ويُنقَص، وقرأ قوله ظلى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُودٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾.

ثم قد علمنا من أهل الإسلام سابِقِهم ولاحِقِهم سيّما الصالحون منهم أنهم يدعون الله الله عنه فيستجيب لهم، ويحصل لهم ما طلبوه من المطالب

المختلفة بعد أن كانوا فاقدين لها، ومنهم من يدعو المريض قد أشرف على الموت بأن يشفيه الله، فيعافى في الحال، ومنهم من يدعو على فاجر بأن يهلكه الله، فيهلك في الحال، ومن شكّ في شيء من هذا، فليطالع الكتب الصحيحة (۱) في أخبار الصالحين، كرحلية أبي نعيم»، ورصفوة الصفوة» لابن الجوزيّ، ورسالة القشيريّ»، فإنه يجد من هذا القبيل ما ينشرح له صدره، ويثلج به قلبه، بل كلّ إنسان إذا حقّق حال نفسه، ونظر في دعائه لربّه عند عروض الشدائد، وإجابته له، وتفريجه عنه ما يغنيه عن البحث عن حال غيره إذا كان من المعتبرين المتفكّرين.

وهذا نبيُّ الله عيسى ابن مريم بي كان يحيي الموتى بإذن الله، ويشفي المرضى بدعائه، وهذا معلوم عنه حسبما أخبرنا الله تش عنه به في كتابه الكريم، وفي الإنجيل من القصص المتضمّنة لإحياء الموتى منه، وشفاء المرضى بدعائه ما يعرفه من اطّلع عليه.

وبالجملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله على إلا ما قد سَبَق به القلم، وأن ذلك لا يتحوّل، ولا يتبدّل، ولا يؤثّر فيه دعاء، ولا عمل صالح، فقد خالفوا ما قدّمنا من آيات الكتاب العزيز، ومن الأحاديث النبويّة الصحيحة من غير ملجئ إلى ذلك، فقد أمكن الجمع بما قدّمناه، وهو متعيّن، وتقديم الجمع على الترجيح متّفقٌ عليه، وهو الحقّ.

وقد قابل هؤلاء بضد قولهم القدرية، وهم معبد الجهني وأصحابه، فإنهم قالوا: إن الأمر أُنُفٌ؛ أي: مستأنف، وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيّات إلا عند وقوعها تعالى الله عن ذلك، وهذا قول باطلٌ يخالف كتاب الله، وسنة رسوله على وأجماع المسلمين.

وقد تبرّأ من مقالة معبد هذه وأصحابه من أدركهم من الصحابة، منهم ابن عمر، كما ثبت ذلك في «الصحيح»(٢).

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة: «الصحيحة» وفيه نظر، فإن هذه الكتب ليست صحيحة كلها، بل فيها الضعيف، والموضوع، فليُتنبّه.

<sup>(</sup>٢) أي: صحيح مسلم.

وقد غَلِط من نَسَب مقالتهم هذه إلى المعتزلة، فإنه لم يقل بها أحد منهم قط، وكُتُبهم مصرّحة ناطقة به، ولا حاجة لنا إلى نَقْل مقالات الرجال، فقد قدمنا من أدلّة الكتاب والسُّنَّة، والجمع بينهما (١) ما يكفي المُنْصِف، ويريحه من الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسائل، ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض الآخر، ودِين الله ﷺ بين المفرّط والغالي، وفي هذا القَدْر كفاية لمن له هداية، والله وليّ التوفيق.

كتبه مؤلَّفه محمد بن عليّ الشوكانيّ غفر الله لهما. تمّت.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد العلامة الشوكاني كَالله في هذا البحث، وحققه تحقيقاً جيّداً، وأفاد، فتبيّن بما حققه، وساقه من الأدلّة أن أرجح الأقوال، أن زيادة العمر ونقصانه على ظاهرها، فتزيد بالخير، كصلة الرحم ونحوها، ويتنقص بضدّ ذلك، وكذلك الرزق يزيد بصلة الرحم، ونحوها زيادة حقيقيّة، كما دلّت عليه ظواهر النصوص، فتأملها بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٠٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، وَدَائَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَنِسُ بْنُ عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ) بن سعد الْفَهْمیّ مولاهم، أبو عبد الله المصریّ، ثقة [١١] (ت٢٤٨) (م د س) تقدم في «الإیمان» ٢٦/٢١٠.
 ٢ - (أَبُوهُ) شعیب بن اللیث بن سعد الفَهْمیّ مولاهم، أبو عبد الملك

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة: «بينهما»، ولعل الأولى: والجمع بينها؛ أي: الأدلة، فتأمل، والله تعالى أعلم.

المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت١٩٩) وله أربع وستون سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٦/٢٦.

٣ ـ (جَدُّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمٰن الفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور [٧] (ت١٧٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص۲۱۲.

٤ - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ) بن عَقِيل بالفتح، الأيليّ، أبو خالد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر [٦] (ت١٤٤) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣٣/٨.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٠٨] (٢٥٥٨) ـ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ـ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ، وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَثِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلُّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العَنَزيّ البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

- ٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بُندار أبو بكر البصريّ، تقدّم قريباً.
- ٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) غُندر، أبو عبد الله البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٤ ـ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج الإمام الشهير، تقدّم قبل أربعة أبواب.
- ٥ \_ (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الْحُرَقيّ \_ بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها قاف \_ أبو شِبْل \_ بكسر المعجمة، وسكون الموحّدة \_ المدنيّ،

صدوقٌ ربَّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ز م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

٦ ـ (أَبُوهُ) عبد الرحمٰن بن يعقوب الْجُهنيّ المدنيّ مولى الْحُرَقة، ثقة [٣]
 (ز م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

٧ ـ (أَبُو هُرَيْرَةَ) رَفِيْهُ ذُكر في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلَهُ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، ونصفه الثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة عليه تقدّم القول فيه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ اللهُ ال

(وَيَقْطَعُونِي)؛ أي: يقطعوا قرابتي، (وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيُسِيتُونَ إِلَيَّ) بإلحاق الضرر، (وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ) بضمّ اللام، يقال: حَلْمَ يَحْلُم، من باب كَرُمَ حِلْما بالكسر: صَفَحَ، وسَتَرَ، فهو حليم (٣). (وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ)؛ أي: يعاملونني بالجهل، والجهل هنا: القبيح من القول؛ أي: يقولون قول الجهّال، من السبّ، والتقبيح، (فَقَالَ) النبي ﷺ: («لَئِنْ كُنْتَ) اللام هنا هي الموطئة للقسم،

<sup>(</sup>١) راجع: «تنبيه المعلم» ص٤٢٩.

<sup>(</sup>۲) «النهاية في غريب الأثر» ٥/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١٤٨/١.

و"إن" شرطيّة، وجوابها "فكأنما... إلخ"؛ أي: والله لئن كنت (كَمَا قُلْتَ)؛ أي: كما ذكرت من أنك تَصِلُهم، ويقطعونك... إلى آخره (فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ) بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء، (الْمَلَّ) بفتح الميم الرماد الحار، وقال ابن الأثير كَلَّهُ: الْمَلّ، والمَلّة: الرماد الحارّ الذي يُحَمَّى ليُدفَنَ فيه الخبز؛ لينضج، أراد: إنما تجعل الملّة لهم سفوفاً يستفونه؛ يعني: أن عطاءك إياهم حرام عليهم، ونار في بطونهم. انتهى (١).

وقال في «المشارق»: قوله: «كأنما تسفهم الملّ»: بضم التاء، وكسر السين: أي: تسقيهم التراب، أو الرماد الحارّ، وقيل: هو الجمر، وقيل: التراب المحميّ، قال: كذا روايتنا فيه عن شيوخنا في «صحيح مسلم»، ورواه بعضهم: «كأنما تسفيهم الملّ»، بفتح التاء، وسكون السين: أي: ترمي التراب، والرماد المحميّ في وجههم، وعند بعض الرواة: «تسقيهم الماء»، وهو تصحيف، وخطأ قبيح. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ تَطَلَّهُ: الرواية: بضم تاء «تُسفّهم»، وكسر السين، وضمّ الفاء: أي: تجعلهم يَسُفّونه من السّفّ، وهو شُرْب كل دواء يؤخذ غير ملتوت، تقول: سففت الدواء وغيره مما يؤخذ غير معجون، وأسففته غيري؛ أي: جعلته يَسفّه، والملّ: الرماد الحارّ، يقال: أطعمنا خبز مَلَّة، ومعنى ذلك: أن إحسانك إليهم مع إساءتهم لك، يتنزل في قلوبهم منزلة النار المحرقة؛ لِمَا يجدون من ألم الخزي، والفضيحة، والعار الناشئ في قلب من قابل الإحسان بالإساءة. انتهى (٣).

(وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ)؛ أي: مُعِين، ودافِعٌ لأذاهم عنك (مَا دُمْتَ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة دوامك (عَلَى ذَلِكَ»)؛ أي: حالك الذي ذكرته.

قال القرطبي كَالله: الظهير: المُعِين، ومعناه: أن الله تعالى يؤيّدك بالصبر

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار» ۱/ ۳۸۰، و۲/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/٨٧٥ \_ ٢٩٥.

على جفائهم، وحُسْن الخُلُق معهم، ويُعليك عليهم في الدنيا والآخرة مُدّة دوامك على معاملتك لهم بما ذكرت. انتهى (١).

وقال النوويّ تَطْلُهُ: معناه: كأنما تُطعمهم الرماد الحارّ، وهو تشبيه لِمَا يُلحقهم من الألم بما يُلحق آكل الرماد الحارّ من الألم، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته، وإدخالهم الأذى عليه.

وقيل: معناه: إنك بالإحسان إليهم تُخزيهم، وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة إحسانك، وقبيح فعلهم، من الخزي، والحقارة عند أنفسهم، كمن يَسُفّ الملّ، وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالملّ يحرق أحشاءهم، والله تعالى أعلم (٢).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عله عنه المن المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/٤٠٥٦] (٢٥٥٨)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١/ ٣٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٠٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢/ ٤٠١)، و(البيهقيّ) في «شُعَب (٥١٤ و٤٢٥)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (٦/ ٢٢١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٣٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان الحثّ على صلة الرحم، وبيان فضلها.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل من يصل أرحامه، ويُحسن إليهم، وهم يقطعونه، ويجهلون عليه؛ فإن له بذلك الأجر العظيم، والعون والنصر من الرؤوف الرحيم، قال الله كَالله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿وَلَمَنْ مَسَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ الشورى: ٤٣].

٣ \_ (ومنها): ذمّ من يقابل الإحسان بالإساءة، والإكرام بالإهانة، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٩٥٠.

# (٧) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّحَاسُدِ، وَالنَّبَاغُضِ، وَالنَّدَابُرِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٥٠٥] (٢٥٥٩) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ الْهِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ وَلَا يَكِ فَلَاثٍ»).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قريباً.

٢ ـ (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا قبل حديث.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله، وهو (٤٩٧) من رباعيّات الكتاب، وفيه مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، وفيه أنس والله أحد المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

وَمَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا) بحذف إحدى التاءين في الأفعال الثلاثة، كقول تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَ «تَبَيَّنُ الْعِبَرْ» والمعنى: لا يُبغض بعضكم بعضاً.

وقال القرطبيّ تَعْلَلهُ: «لا تباغضوا»: أي: لا تتعاطوا أسباب البُغض؛ لأنَّ الحبّ والبغض مَعَانٍ قلبية، لا قدرة للإنسان على اكتسابها، ولا يملك التصرّف فيها، كما قال عَلِيُّ: «اللَّهُمَّ هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما

تملك، ولا أملك»(١)؛ يعنى: الحب والبغض. انتهى(٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تباغضوا»: أي: لا تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن البغض لا يُكتسب ابتداء، وقيل: المراد: النهي عن الأهواء المضِلّة المقتضية للتباغض، قال الحافظ: بل هو لأعمّ من الأهواء؛ لأن تعاطي الأهواء ضَرْب من ذلك، وحقيقة التباغض: أن يقع بين اثنين، وقد يُطلق إذا كان من أحدهما، والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى، فإنه واجب فيه، ويثاب فاعله؛ لتعظيم حقّ الله، ولو كانا، أو أحدهما عند الله من أهل السلامة، كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد ينافي الآخر، فيبغضه على ذلك، وهو معذور عند الله تعالى. انتهى (٣).

[تنبيه]: قوله: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا" هكذا اقتصر الحفاظ من أصحاب الزهري عنه على هذه الثلاثة، وزاد عبد الرحمن بن إسحاق عنه فيه: "ولا تنافسوا" ذَكَر ذلك ابن عبد البر في "التمهيد"، والخطيب في "المدرج" قال: وهكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن ابن شهاب، وقد قال الخطيب، وابن عبد البر: خالف سعيد جميع الرواة عن مالك في "الموطأ" وغيره، فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة في حديث أنس في ، وإنما هي عندهم في حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة في أنه أدرجها ابن أبي مريم في إسناد حديث أنس، وكذا قال حمزة الكناني: لا أعلم أحداً قالها عن مالك في حديث أنس غير سعيد. انتهى (٤).

(وَلَا تَحَاسَدُوا)؛ أي: لا يحسد بعضكم بعضاً، قال المجد تَطَلَهُ: حَسَدَهُ الشيءَ، وعليه يَحْسِدُه، ويَحْسُدُه ـ من بابي ضرب، ونصر ـ حَسَداً، وحُسوداً، وحَسادَةً، وحَسَّدَه: تَمَنَّى أن تَتَحَوَّلَ إليه نِعْمَتُه، وفَضيلَتُه، أو يُسْلَبَهُما، وهو حاسِدٌ من حُسَّدٍ، وحَسَدَنِي اللهُ إن كنْتُ حاسِدٌ من حُسَّدٍ، وحَسَدَنِي اللهُ إن كنْتُ

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائتي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٦٢٨/١٣، كتاب «الأدب» رقم (٦٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٦٢٨/١٣، كتاب «الأدب» رقم (٦٠٦٥).

أَحْسُدُكَ: أي: عاقَبَنِي على الحَسَدِ، وتَحاسَدوا: حَسَدَ بعضُهم بعضاً. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ كِلْللهُ: حَسَدْتُهُ على النعمة، وحَسَدْتُهُ النعمة حَسَداً، بفتح السين أكثر من سكونها، يتعدى إلى الثاني بنفسه، وبالحرف: إذا كرهتها عنده، وتمنّيت زوالها عنه، وأما الحَسَدُ على الشجاعة، ونحو ذلك، فهو الْغِبْطة، وفيه معنى التعجب، وليس فيه تمني زوال ذلك عن المحسود، فإن تمنّاه، فهو القِسْم الأول، وهو حرام، والفاعل: حَاسِدٌ، وحَسُودٌ، والجمع: حُسَّادٌ، وحَسَدةٌ. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَالله: الحسد في اللغة: أن تتمنى زوال نعمة المحسود، وعَوْدها إليك، يقال: حَسَده يحسُده حُسُوداً، قال الأخفش: وبعضهم يقول: يَحْسِد \_ بالكسر، والمصدر حَسَداً بالتحريك، وحَسَادة، وحسدتك على الشيء، وحسدتك الشيء: بمعنى واحد، فأمّا الغِبطة فهي أن تتمنى مثل حال المغبوط، من غير أن تريد زوالها عنه، تقول منه: غَبَطته بما نال غَبْطاً وغِبْطَة، وقد يوضع الحسد موضع الغبطة؛ لتقاربهما، كما قال على الغبطة بهاتين الخصلتين. متّفقٌ عليه: أي: لا غبطة أعظمُ، ولا أحقُ من الغبطة بهاتين الخصلتين. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تحاسدوا»: الْحَسَد: تمنّي الشخص زوال النعمة عن مستحقّ لها، أعمّ من أن يسعى في ذلك، أو لا، فإن سعى كان باغياً، وإن لم يَسْعَ في ذلك، ولا أظهره، ولا تسبّب في تأكيد أسباب الكراهة التي نُهِي المسلم عنها في حقّ المسلم نُظِرَ، فإن كان المانع له من ذلك العَجْز، بحيث لو تمكّن لَفَعَل، فهذا مأزور، وإن كان المانع له من ذلك التقوى، فقد يُعْذَر؛ لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية، فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها، ولا يَعْزِم على العمل بها.

وقد أخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، رفعه: «ثلاث

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص٣٥٣). (۲) «المصباح المنير» ١/ ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٢٣٥.

لا يَسْلَم منها أحد: الطيرة، والظنّ، والحسد»، قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «إذا تطيّرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تُحَقِّق، وإذا حسدت فلا تَبْغ»، وعن الحسن البصريّ قال: ما من آدميّ إلا وفيه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. انتهى(١).

(وَلَا تَدَابَرُوا)؛ أي: لا تفعلوا فعل المتباغضَين اللذين يُدْبِر كلُّ واحد منهما عن الآخر؛ أي: يوليه دُبُره فِعْل المُعْرِض.

و قال الخطابيّ تَظَلُّهُ: معناه: لا تتهاجروا، فيهجرَ أحدكم أخاه، مأخوذ من تولية الرجل الآخر دُبُره، إذا أعرض عنه حين يراه.

وقال ابن عبد البرّ: قيل للإعراض: مدابرةٌ؛ لأن من أبغض أعرض، ومن أعرض وَلَّى دُبُره، والمحبّ بالعكس، وقيل: معناه: لا يستأثر أحدكم على الآخر، وقيل للمستأثر: مستدبر؛ لأنه يولِّي دُبُره حين يستأثر بشيء دون الآخر.

وقال المازريّ: معنى التدابر: المعاداة، يقال: دابرته: أي: عاديته. وحَكَى عياض: أن معناه: لا تجادلوا، ولكن تعاونوا، والأول أُولى.

وقد فسَّره مالك في «الموطأ» بأخصّ منه، فقال ـ إذ ساق حديث الباب، عن الزهريّ بهذا السند ـ: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام، يُدبر عنه بوجهه، وكأنه أخذه من بقية الحديث: «يلتقيان، فيُعرض هذا، ويُعرض هذا، ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»، فإنه يُفْهَم أن صدور السلام منهما، أو من أحدهما يرفع ذلك الإعراض، ويؤيده ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزيّ في زيادات «كتاب البرّ والصلة» لابن المبارك بسند صحيح، عن أنس، قال: التدابر: التصارم. انتهى (٢).

(وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ)؛ أي: يا عباد الله، ففيه حَذْف حرف النداء، وهو جائز في سعة الكلام، قال الحريريّ كِثَلَهُ في «ملحته»:

وَحَذْفُ «يَا» يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ تَكَفَوْلِهِمْ «رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي» وقال في «الخلاصة»:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۸/۱۳.

وَغَيْرُ مُضْمَرٍ وَمَنْدُوبِ وَمَا جَا مُسْتَغَاثاً قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا

(إِخْوَاناً)؛ أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقة، والرحمة، والمودّة، والموادّة، والمعاونة، والنصيحة (١)، وفيه إشارة إلى أنكم عبيد الله، فحقكم أن تتواخَوْا بذلك.

وقال الطيبيّ تَعْلَلُهُ: قوله: "إخواناً" يجوز أن يكون خبراً بعد خبر، وأن يكون بدلاً، أو هو الخبرُ، وقوله: "عبادَ الله" منصوب على الاختصاص، أو بالنداء، وهذا الوجه أوقع؛ يعني: أنكم مستوون في كونكم عباد الله تعالى، وملّتكم واحدة، فالتحاسد، والتباغض، والتقاطع منافية لحالكم، فالواجب عليكم أن تكونوا إخواناً متواصلين متآلفين، كقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَلا تَفَرَقُوا ﴾ الآية [آل عمران: ١٠٣]، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم الآية [الأنبياء: ٩٢، ٩٣]. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «وكونوا عباد الله إخواناً» بلفظ المنادَى المضاف، زاد في الرواية الآتية: «كما أمركم الله»، ومثله في حديث أبي هريرة والآتى.

قال الحافظ كَلْله: وهذه الجملة تشبه التعليل لِمَا تقدم، كأنه قال: إذا تركتم هذه المنهيّات كنتم إخواناً، ومفهومه: إذا لم تتركوها تصيروا أعداء؛ ومعنى: «كونوا إخواناً»: اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً مما سبق ذِكره، وغير ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتاً ونفياً، ولعل قوله في الرواية الزائدة: «كما أمركم الله»؛ أي: بهذه الأوامر المقدَّم ذِكرها، فإنها جامعة لمعاني الإخوة، ونسبتُها إلى الله تعالى لأن الرسول على مبلّغ عن الله تعالى.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: «كما أمركم الله» الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠] فإنه خبر عن الحالة التي شُرعت للمؤمنين، فهو بمعنى الأمر. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۲۲۸/۱۳.

(وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ») الهجرة بكسر الهاء، وسكون الجيم: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا، وهي في الأصل الترك فعلاً كان، أو قولاً، وليس المراد بها مفارقة الوطن، فإن تلك ذُكرت في غير هذا المحلّ.

قال القرطبيّ تَعَلَّشُهُ: دليل خطابه أن الهجرة دون الثلاث معفق عنها، وسببه أن البشر لا بدّ له غالباً من سوء خُلُق وغضب، فسامَحه الشرع في هذه المدّة؛ لأنَّ الغضب فيها لا يكاد الإنسان ينفك عنه، ولأنه لا يمكنه ردّ الغضب في تلك الحالة غالباً، وبعد ذلك يضعُف، فيمكن ردّه، بل قد يُمحَى أثره. وظاهر هذا الحديث تحريم الهجرة فوق ثلاث، وقد أكد هذا المعنى قوله: «لا هجرة بعد ثلاث»، وكون المتهاجِرَين لا يُغْفَر لهما حتى يصطلحا. انتهى (١).

وقال النوويّ: قال العلماء: تَحْرُم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنصّ، وتباح في الثلاث بالمفهوم، وإنما عُفِي عنه في ذلك؛ لأن الآدميّ مجبول على الغضب، فسومح بذلك القدر؛ ليرجع، ويزول ذلك العارض.

وقال أبو العباس القرطبيّ: المعتبَر ثلاث ليال، حتى لو بدأ بالهجرة في أثناء النهار ألغي البعض، وتُعتبَر ليلة ذلك اليوم، وينقضي العفو بانقضاء الليلة الثالثة.

وتعقّبه الحافظ، قائلاً: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود، فقد جاء في رواية بلفظ: «ثلاثة أيام»، فالمعتمد أن المرخّص فيه ثلاثة أيام بلياليها، فحيث أُطلقت الأيام أريد بلياليها، وحيث أُطلقت الأيام أريد بلياليها، ويكون الاعتبار مضيّ ثلاثة أيام بلياليها ملفّقة، إذا ابتدئت مثلاً من الظهر يوم السبت، كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء، ويَحْتَمِل أن يُلْغَى الكسر، ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة، والأول أحوط. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٢٥ \_ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۶۳/۱۳ ـ ۱۶۴، كتاب «الأدب» رقم (۲۰۷۷).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله عله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٠٥ و ٥٠٠٥ و ٥٠٠٥ و ٥٠٠٥ و ٥٠٠٥ و ٥٠٠٥ و و ١٠٠٥] و و ١٠٠٥] (١٠٠٥)، و (البخاريّ) في «الأدب» (١٠٦٥ و ٢٠٧٥)، و (البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٣٩٨)، و (أبو داود) في «الأدب» (٤٩١٠)، و (الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٣٥)، و (أحمد) في «مسنده» (١١٠١ و ١٩٠٥ و ١٩٩٥ و ٢٠٥٥)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١١٨٠)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٠٩١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٦٦٠)، و (أبو نعيم) في «الحلية» (٣/ ٢٠٢١)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٣٢٦١) و (ابن عبّان) في «مسنده» (٣٢٦١)، و (أبو نعيم) في «الحلية» (٣/ ٣٧٤)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٣٧٠١)، و (البنويّ) في «شرح السُنّة» (٣٥٢١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): تحريم التباغض والتشاحن لأجل الحظوظ النفسيّة، فيحرم على المسلم بغض أخيه المسلم، والإعراض عنه، وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعيّ.

٢ ـ (ومنها): تحريم التحاسد، فيحرم على المسلم حَسَد أخيه على ما أنعم الله تعالى به عليه.

٣ \_ (ومنها): تحريم التدابر، والتقاطع، فلا يحلّ لمسلم أن يولّي أخاه ظهره، ويهجره بغير سبب شرعيّ، قال البغويّ كَلْلُهُ: معنى التدابر: التهاجر، والتصارم، مأخوذ من تولية الرجل دُبُره إذا رأى أخاه، وإعراضه عنه.

٤ ـ (ومنها): وجوب التآخي، والتعاون بين المسلمين، فيعامل الأخ أخاه المسلم في الدين معاملة الأخ النسيب، وأن لا يَنقُب عن معايبه، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، وقد يشترك الميت مع الحيّ في كثير مما ذُكر.

<sup>(</sup>۱) «شرح السُّنَّة» ۱۰/۳٥۸.

٥ ـ (ومنها): تحريم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام، وهذا إذا كان للحظوظ النفسيّة، وأما إذا كان لأمر دينيّ، فيهجره حتى يتوب منه، كما نهى النبيّ على عن كلام كعب بن مالك، وصاحبيه على حتى تيْبَ عليه بمضيّ خمسين ليلة، قال البغويّ كَلَّهُ: فأما النهي عن الهجران أكثر من ثلاث، إنما كان في هجران الرجل أخاه لعتْب ومَوْجِدة، أو لِنَبْوَة تكون منه، فرُخص له في مدّة الثلاث؛ لقلّتها، وحُرّم ما وراءها، فأما هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما، فلا يُضيّق أكثر من ثلاث، وقد هَجَر رسول الله على نساءه شهراً، هذا قول الخطّابيّ، قال البغويّ: فأما هجران أهل العصيان، وأهل الرِّيَب في الدِّين، فشُرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم، وتظهر توبتهم، قال كعب بن مالك على حين تخلّف عن غزوة تبوك: ونَهَى النبيّ على عن كلامنا، وذكر خمسين ليلة. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: ثم بعد كتابتي هذه الفوائد رأيت كلاماً للإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر كَلَيْهُ شمل ما تقدّم ولخصه في سياق واحد، فقال كَلَيْهُ:

وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يَجِلّ التباغض؛ لأن التباغض مَفسدة للدّين، حالقة له، ولهذا أمر على بالتواد، والتحاب، حتى قال: "تهادَوا تحابوا"، ورَوَى مالك عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: "ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة، والصدقة؟"، قالوا: بلى، قال: "إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة"، وكذلك لا يحل التدابر، والتدابر: الإعراض، وتَرْك الكلام، والسلام، ونحو هذا، وإنما قيل للإعراض تدابر؛ لأن مَنْ أبغضتَه أعرضتَ عنه، ومن أعرضت عنه وليّته دُبُرك، وكذلك يصنع هو بك، ومن أحببته أقبلت عليه، وواجهته؛ لتسرّه ويسرّك، فمعنى تدابروا، وتقاطعوا، وتباغضوا، معنى متداخل متقارب، كالمعنى الواحد في الندب إلى التواخي، والتحابّ، فبذلك أمر رسول الله على في معنى هذا الحديث وغيره، وأمرُ رسول الله على الوجوب، حتى يأتي دليل يُخرجه إلى

<sup>(</sup>۱) "«شرح السُّنَّة» ۱۰/۸۰۸.

معنى الندب، وهذا الحديث، وإن كان ظاهره العموم، فهو عندي مخصوص بحديث كعب بن مالك عليه حيث أمر رسول الله عليه أصحابه أن يهجروه، ولا يكلموه هو وهلال بن أمية، ومُرارة بن الربيع؛ لتخلفهم عن غزوة تبوك، حتى أنزل الله على توبتهم، وعُذْرهم، فأمَر رسول الله عليه أصحابه أن يراجعوهم الكلام.

وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يَهجُر المرء أخاه إذا بَدَتْ له منه بدعة، أو فاحشة، يرجو أن يكون هجرانه تأديباً له، وزجراً عنها، والله أعلم.

وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث: «لا تحاسدوا» يقتضي النهي عن التحاسد، وعن الحسد في كل شيء على ظاهره، وعمومه، إلا أنه أيضاً عندي مخصوص بقوله على: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل، وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهار، عمر، عن النبي على النهار». هكذا رواه عبد الله بن عمر، عن النبي على الله المنار».

وروى ابن مسعود عن النبي على أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به ليله، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها، ويعلّمها»، فكأنه على ترتيب الأحاديث، وتهذيبها قال: لا حسد، ولكن الحسد ينبغي أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن، وفي نفقة المال في حقّه، وتعليم العلم أهله. انتهى كلام ابن عبد البرّ كَلَلهُ، وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قد ذكر الحافظ ابن رجب كَثَلَثُهُ تحقيقات نفيسات في شرحه لهذا الحديث، أحببت إيرادها هنا لكثرة فوائدها، وغزارة عوائدها، وإن كان بعضها مضى، إلا أن له اليد الطولى في تحقيق المسائل، لا يوجد عند غيره من المحقّقين، فذكرتها بمسائل مكمِّلة لِمَا سبق، فقلت (١٠):

(المسألة الرابعة): قوله على: «ولا تباغضوا» نَهْيٌ للمسلمين عن التباغض

<sup>(</sup>١) وأنقل التخريجات التي في الهامش للشيخ شعيب الأرناؤوط وصاحبه باختصار، وبعض زيادات، فليُتنبّه.

بينهم في غير الله تعالى، بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله تعالى إخوة، والإخوة يتحابون بينهم، ولا يتباغضون، وقال النبي على «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلمتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»، خرّجه مسلم، وقد حرّم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ وَعَنِ الْمَوْمَنِينَ مَا يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الشَّلَوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنتُهُونَ إِنَّ المَائدة: ٩١]، وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿وَإَذَكُوا نِمْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَا مُنتَمِعِة إِخْوَناكُ [آل عمران: ١٠٣]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي آلَيْكَ بِنَصْرِهِ وَبَالْمُؤْمِنِينَ فَالوبهم، وَلَكُمْ يَتِكُمُ لَوْ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهُمْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَلَدُنَ أَلَقَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَلَا أَلَقْتَ بَيْنَ فَلُوبِكُمْ أَلَدُ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاللَّذَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَلَدُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَلَدُنَ أَلَدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَدُ اللَّو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَانَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ولهذا المعنى حُرِّم المشي بالنميمة؛ لِمَا فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورُخِّص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورَغَّب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجُونهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيبًا ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ وَاصلِحُوا ذَاتَ اللهُ اللهُ وَاصلِحُوا ذَاتَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصلِحُوا ذَاتَ اللهُ اللهُ وَاصلِحُوا ذَاتَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصلِحُوا ذَاتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصلِحُوا ذَاتَ اللهُ الل

وخرّج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، من حديث أبي الدرداء وأبه عن النبيّ عن النبيّ على قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة، والصيام، والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»(١).

وخرّج الإمام أحمد وغيره، من حديث أسماء بنت يزيد رضي عن النبي على قال: «ألا أنبئكم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال:

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٢/٤٤٤ ـ ٤٤٥، وأبو داود (٤٩١٩)، والترمذيّ (٢٥٠٩)، وصححه ابن حبّان في «صحيحه» (٢٥٠٩).

«المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبرآء العنت»(١).

وقال الربيع بن خُثيم: لو رأيت رجلاً يُظهر خيراً، ويُسِرِّ شرّاً أحببته عليه، آجرك الله على حبك الخير، ولو رأيت رجلاً يُظهر شرّاً، ويُسرِّ خيراً أبغضته عليه، آجرك الله على بغضك الشرّ.

ولَمّا كَثُر اختلاف الناس في مسائل الدّين، وكثر تفرُّقهم كثر بسبب ذلك تباغُضهم، وتلاعُنهم، وكلٌّ منهم يُظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً، وقد لا يكون معذوراً، بل يكون مُتبِّعاً لهواه، مُقَصِّراً في البحث عن معرفة ما يُبغض عليه، فإن كثيراً من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحقّ، وهذا الظنّ خطأ قطعاً، وإن أريدَ أنه لا يقول إلا الحقّ فيما خولف فيه، فهذا الظنّ قد يخطئ، ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى، والألفة، أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المؤمن أن يَنصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يُدخل نفسه فيه؛ خشية أن يقع فيما نُهِي عنه من البغض المحرّم.

<sup>(</sup>۱) حديث حسنٌ، وضعفه بعضهم بشهر بن حوشب، وقد قدّمنا غير مرّة أن الصحيح أنه ثقة، غاية ما فيه أنه لا ينقص عن درجة الحسن، كما قال الذهبيّ، فتنبّه، والله وليّ التوفيق.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٤٦/١، وأبو يعلى (١٩٦) ورجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي فراس النهديّ راويه عن عمر، فقد ذكره ابن حبّان في «الثقات» ٥٨٥/٥، وقال ابن سعد في «الطبقات»: كان شيخاً قليل الحديث، وقال أبو زرعة: لا أعرفه.

وها هنا أمر خفيّ ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أثمة الدين، قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه، مأجوراً على اجتهاده فيه، موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أثمة الدين لَمَا قَبِله، ولا انتصر له، ولا وَالَى من وافقه، ولا عادى من خالفه، ولا هو مع هذا يظنّ أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قَصْده الانتصار للحقّ، وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شابه انتصاره لِمَا يظنه الحقّ إرادة علوّ متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا يُنسَب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحقّ، فافهم هذا، فإنه مهمّ عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلام ابن رجب كَلْلهُ(۱)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، ينبغي العناية بفهمه، وتطبيقه عملياً، والله تعالى ولى التوفيق.

(المسألة الخامسة): قوله ﷺ: «لا تحاسدوا»؛ يعني: لا يَحْسُدْ بعضكم بعضاً، والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحدٌ من جنسه في شيء من الفضائل، ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام:

فمنهم: من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في إزالته عن ثم منهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط، من غير نَقُل إلى نفسه، وهو شرّهما، وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهيّ عنه، وهو كان ذنبَ إبليس، حيث كان حسد آدم للمّا رآه قد فاق على الملائكة بأن الله خلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وعلّمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة، حتى أخرجه منها، ويُرْوَى عن ابن عمر في أن إبليس قال لنوح عن اننان أهلك بهما بني آدم: الحسد وبالحسد لُعِنتُ، وجُعلت شيطاناً رجيماً، والحرصُ أهلك بهما بني آدم: الحسد واجتى منه بالحرص. خرّجه ابن أبي الدنيا.

وقد وصف الله الله الله ود بالحسد في مواضع من كتابه القرآن،

<sup>(1) «</sup>جامع العلوم والحكم» ٢/ ٢٦٥ ـ ٢٦٨.

كقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِئْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ وقوله ﴿ وَأَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِقِرْ ﴾ [النساء: ٥٤].

وخرّج الإمام أحمد، والترمذي، من حديث الزبير بن العوّام في عن النبيِّ ﷺ: «دَبِّ إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد، والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقةُ الدين، لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده، لا تؤمنوا حتى تحابّوا، أو لا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم الانام.

وخرّج أبو داود، من حديث أبي هريرة رظي النبي علي قال: ﴿إِياكُم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب \_ أو قال \_: العشب»<sup>(۲)</sup>.

وخرّج الحاكم، وغيره، من حديث أبي هريرة رضي عن النبيّ ﷺ قال: «سيصيب أمتي داء الأمم»، قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: «الأشر، والبطرُ، والتكاثرُ، والتنافس في الدنيا، والتباغض، والتحاسد، حتى يكون البغي، ثم الْهَرْج<sup>٣)</sup>.

وقِسْم آخر من الناس إذا حَسَد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغ على المحسود بقول، ولا بفعل، وقد رُوي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، ورُوي مرفوعاً من وجوه ضعيفة، وهذا على نوعين:

أحدهما: أن لا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه، ويكون مغلوباً على ذلك، فلا يأثم به.

والثاني: من يحدّث نفسه بذلك اختياراً، ويعيده، ويبدئه في نفسه،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والترمذيّ، وغيرهما وفي سنده مولى الزبير راويه عنه لا يُعرف، وقد جوّد إسناده المنذريّ في «الترغيب والترهيب» ٣/ ٥٤٨، والهيثميّ في «مجمع الزوائد» ٨/ ٣٠، وحسّنه الشيخ الألبانيّ لغيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف، في سنده رجل مجهول، وهو الراوي عن أبي هريرة ﴿ لِللَّبِّهُ .

<sup>(</sup>٣) صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وجوّد إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ٣/ ١٨٧، وصححه الألبانيّ في «الصحيحة» ٢/ ٢٩٠.

وفي «الصحيحين» عنه على قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل، وآناء النهار»، وهذا هو الغِبْطة، وسمّاه حسداً من باب الاستعارة.

وقِسْم آخر إذا وَجَد في نفسه الحسد سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه، والدعاء له، ونشر فضائله، وفي إزالة ما وَجَد له في نفسه من الحسد، حتى يبدله بمحبته أن يكون المسلم خيراً منه، وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يُحبّ لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلام ابن رجب كَلَهُ (١)، وهو بحث مفيدٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): قوله على: «ولا تدابروا»: قال أبو عبيد: التدابر: المصارمة، والهجران، مأخوذ من أن يولّي الرجل صاحبه دُبُره، ويُعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع، وفي «الصحيحين» عن أبي أيوب هله، عن النبيّ على قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».

وخرّج أبو داود من حديث أبي خِرَاش السلميّ، عن النبيّ ﷺ قال: «من هجر أخاه سنةً، فهو كسفك دمه»(٢).

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» ٢/٠٢٠ ـ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح، رواه أبو داود، وأحمد، والبخاريّ في «الأدب المفرد»، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ.

وكلّ هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدِّين فتجوز الزيادة على الثلاثة، نصّ عليه الإمام أحمد، واستَدَلّ بقصة الثلاثة الذين خُلفوا، وأمر النبيّ على بهجرانهم لمّا خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة، والدعاة إلى الأهواء، وذَكر الخطابيّ أن هجران الوالد لولده، والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيه على الثلاث؛ لأن النبيّ على هجر نساءه شهراً.

واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام؟ فقالت طائفة: ينقطع بذلك، ورُوي عن الحسن، ومالك، في رواية وهب، وقاله طائفة من أصحابنا \_ يعني: الحنبليّة \_..

وخرّج أبو داود، من حديث أبي هريرة، عن النبي على الله الله الله المؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فلينلقه، فليسلم عليه، فإن ردّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردّ عليه، فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجر»(١).

ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الردّ عليه، فأما مع الردّ إذا كان بينهما قبل الهجر مودّة، ولم يعودوا إليها، ففيها نظر.

وقد قال أحمد في رواية الأثرم: وسئل عن السلام يقطع الهجران؟، فقال: قد يسلّم عليه، وقد صدّ عنه، ثم قال: قال النبيّ ﷺ: «يلتقيان، فيصدّ هذا»، فإذا كان قد عوّده (٢) أن يكلمه، أو يصافحه، وكذلك رُوي عن مالك أنه قال: لا يقطع الهجران بدون العودة إلى المودّة.

وفرَّق بعضهم بين الأقارب والأجانب، فقال في الأجانب: يزول الهجر بينهم بمجرد السلام، بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا؛ لوجوب صلة الرحم. انتهى كلام ابن رجب كَلْشُهُ<sup>(٣)</sup>، وهو بحث مفيدٌ جدَّا، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، والبيهقيّ، ورجاله ثقات، غير هلال بن أبي هلال المدنيّ راويه عن أبي هريرة، روى عنه اثنان، ووثّقه ابن حبّان، وصححه الحافظ في «الفتح» ۱۰/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا العبارة، وفيها ركاكة، والظاهر أنها: «فإذا كان كذلك فَعَوْده أن يكلمه، ويصافحه»، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٢٦٨ \_ ٢٧٠.

(المسألة السابعة): قوله على: "وكونوا عباد الله إخواناً" هكذا ذكره النبيّ على كالتعليل لِمَا تقدّم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التباغض، وما ذُكر كانوا إخواناً، وفيه أمْرٌ باكتساب ما يصير المسلمون به إخواناً على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم، من ردّ السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وإجابة الدعوة، والابتداء بالسلام عند اللقاء، والنصح بالغيب.

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة، عن النبيّ على قال: «تهادَوْا، فإن الهدية تُذهب وَحَر الصدر»(١)، وخرّجه غيره، ولفظه: «تهادوا تحابّوا»(٢)، وفي «مسند البزار» عن أنس، عن النبيّ على قال: «تهادَوا، فإن الهدية تَسُلّ السَّخِيمة»(٣).

ويُروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث، قال: «تصافحوا، فإنه يُذهب الشحناء، وتهادَوا»(٤).

وقال الحسن: المصافحة تزيد في المودّة، وقال مجاهد: بلغني أنه إذا تراءى المتحابّان، فضحك أحدهما إلى الآخر، وتصافحا، تحاتّت خطاياهما كما يتحاتّ الوَرَق من الشجر، فقيل له: إن هذا ليسير من العمل، قال: يقولون: يسير، والله يقول: ﴿ وَلَو أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ مُ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَ اللهَ أَلَفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُم عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٣٣]. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٠٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في سنده أبو معشر السنديّ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) في سنده عائذ بن شريح: ضعيف.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن وهب في «الجامع» عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه رفعه، وهو مسلسل، وأخرجه مالك في «الموطّأ» ٩٠٨/٢ عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، رفعه، وعطاء صدوق يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس.

<sup>(</sup>a) «جامع العلوم والحكم» ٢٧١/٢ ـ ٢٧٢.

قَالَ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن ميمون الأعور، أبو محمد المؤدّب الشاميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ(١) [١٠] (ت٢٢٨) (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم (١١٧٤).

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ) الْخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش ـ بالشين المعجمة ـ ثقةٌ [٩] (ت١٩٤) (ع) تقدمَ في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم (١١٧٤).

٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ) - بالزاي، والموحّدة، مصغّراً - أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت٦ أو٧ أو١٤٩) (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم (١١٧٤).

والباقون ذُكروا في السند الماضي، والباب السابق.

[تنبيه]: رواية محمد بن الوليد عن الزهريّ ساقها الطبرانيّ في «مسند الشاميين»، فقال:

(١٦٩٤) \_ حدّثنا إبراهيم بن دُحيم الدمشقيّ، ثنا أبي، ثنا عُمر بن عبد الواحد، ثنا الأوزاعي، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لامرئ مسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاثة أيام». انتهى (٢).

وأما رواية يونس بن يزيد الأيليّ، عن ابن شهاب، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٠٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ،

<sup>(</sup>١) هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوق، راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>٢) «مسند الشاميين» ٣/٧ \_ ٨.

جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿وَلَا تَقَاطَعُوا ﴾).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغدادي، نزل الرَّقَة، ثقة حافظ [١٠] (٣٢٣٠) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٢٣/٤.
 والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

وقوله: («ولا تقاطعوا»)؛ أي: لا تفعلوا أسباب القطع التي تقطع بعضكم عن بعض، من الحسد، والغيبة، والسبّ، والشتم، والبغض، وهو مِن ذِكر العامّ بعد الخاصّ<sup>(1)</sup>.

وقال القرطبيّ كَلْلُهُ: قوله: «لا تقاطعوا»: أي: لا تقاطع أخاك، فلا تكلّمه، ولا تعامله، وهو معنى: «لا تَهَاجروا»، وهي رواية ابن ماهان، وهي: من الهجران، وعن الْجُلوديّ: «ولا تهجروا»، وعن أبي بحر: «تِهِجِروا» بكسر التاء، والهاء، والجيم، قال القاضي: معنى الكلمة: لا تهتجروا، وتكون: تفتعلون: يعني: تهاجروا، أو من هُجْر الكلام، وهو الفُحش فيه؛ أي: لا تتسابُّوا، وتتفاحشوا، قال القرطبيّ: والرواية الأولى أوضح، وأولى. انتهى (٢).

[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ هذه ساقها أبو يعلى كللله في «مسنده»، فقال:

(٣٥٤٩) \_ حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، عن الزهريّ، سمعه من أنس، عن النبيّ على قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَلَّهُ أَوْلَ الكتاب قال:
[۲۰۰۸] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ \_ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا رِوَايَةُ يَزِيدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةِ سُفْيَانَ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) «شرح الشيخ الهرري» ۲۹۹/۲٤ ـ ۳۰۰.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ٥٣١ \_ ٥٣١. (٣) «مسند أبي يعلى» ٦/ ٢٥١.

الزُّهْرِيِّ، يَذْكُرُ الْخِصَالَ الأَرْبَعَةَ جَمِيعاً، وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو كَامِلِ) فُضيل بن حسين الْجحدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣٧) وله أكثر مِّن ثمانين سنةً، وهو أوثق من عمه كامل بن طلحة (خت م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) - بتقديم الزاي، مصغّراً - العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [٨] (تُ ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ) ضمير التثنية لمحمد بن رافع، وعبد بن حُميد، فكلاهما رويا هذا الحديث عن عبد الرزّاق بن همّام الصنعانيّ.

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرٍ)؛ يعني: أن يزيد بن زُريع، وعبد الرزّاق رويا هذا الحديث عن معمر بن راشد.

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق عن معمر، ساقها أحمد في «مسنده»، فقال:

(١٢٧١٤) \_ حدَّثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحاسدوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يَهجُر أخاه فوق ثلاث». انتهى(١).

وأما رواية يزيد بن زريع، عن معمر، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَاللَّهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٢٥٠٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً»).

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ١٦٥.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ
 حافظٌ غَلِط في أحاديث [٩] (ت٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٢٧٣/٦.

٢ \_ (قَتَادَةُ) بن عامة السَّدُوسيِّ البصريّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في شرح حديث أول الباب، ولله الحمد والمنّة.

## وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٥١٠] (..) ـ (حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: «كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ»).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ ـ (عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ) هو: عليّ بن نصر بن علي بن نصر بن علي أبو الحسن البصريّ الصغير الحافظ (١١)، ثقة حافظ [١١].

رَوَى عن وهب بن جرير بن حازم، وأبي داود الطيالسيّ، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وسهل بن حماد أبي عَتّاب الدلّال، ومحمد بن عباد الْهُنَائي، وغيرهم.

وروى عنه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وأبو عمر والمستملي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري في غير «الجامع»، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وسألته عنه، فوثّقه، وأطنب في ذكره، والثناء عليه، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون خَلَفاً، وقال صالح بن محمد: ثقة، صدوق، وقال الترمذيّ: كان حافظاً صاحب حديث، وقال النسائيّ: نصر بن علي الجهضميّ، وابنه عليّ ثقتان، وذكرهما ابن حبان في «الثقات»،

<sup>(</sup>۱) أما الكبير فهو جدّ هذا: عليّ بن نصر بن عليّ من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة (۱۸۷)، وتقدّم في «الإيمان» ١٢٦/٦.

وقال هو، والنسائي، وغيرهما: مات سنة خمسين ومائتين، زاد البخاريّ في «تاريخه»: في شعبان.

روى عنه المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعد باب.

٢ ـ (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد، أبو العباس الأزديّ البصريّ، ثقةٌ
 [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥.

و«شُعبة» ذُكر قبله.

وقوله: (كما أمركم الله) قال القرطبيّ تَكَلّله: يَحْتَمِل أن يريد به هذا الأمر الله يعالى، وهو مُبَلِّغ له، الذي هو قوله: "كونوا إخواناً»؛ لأنَّ أمْره هو أمْر الله تعالى، وهو مُبَلِّغ له، ويَحْتَمِل أن يريد بذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُوَّمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، فإنَّه خبرٌ عن المشروعية التي ينبغي للمؤمنين أن يكونوا عليها، ففيها معنى الأمر. انتهى (١).

[تنبيه]: وقع اختلاف في اسم شيخ المصنف في هذا الإسناد، بينه الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ كَلْلُهُ في «تقييده»، فقال بعد أن ساق سند مسلم ما نصّه: هكذا عند أبي أحمد: حدّثنا عليّ بن نصر، وهو أبو الحسن عليّ بن نصر بن عليّ بن نصر الْجَهْضميّ، روى مسلم عن أبيه نصر بن عليّ كثيراً، وروى عن ابنه عليّ بن نصر في هذا الموضع.

وفي نسخة أبي العلاء بن ماهان: حدّثنا نصر بن عليّ، قال: نا وهب بن جرير، بدل: عليّ بن نصر، ورواية أبي أحمد الصواب.

ذكر مسلم بعد هذا بأحاديث حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تحسّسوا»، ثم أردف على هذا: حدّثنا عليّ بن نصر، قال: نا وهب بن جرير، قال: نا شعبة، عن الأعمش بهذا الإسناد: "لا تقاطعوا، ولا تدابروا..." الحديث، ولم تختلف النُّسَخ في هذا الموضع في هذه المتابعة أنها عن عليّ بن نصر، ومات عليّ بن نصر هذا مع أبيه نصر بن عليّ في سنة واحدة سنة (٢٥٠)،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٣٥.

توفّي الأب في ربيع الآخر، ومات ابنه في شعبان من السنة المذكورة. انتهى كلام الجيّاني كَاللهُ(١٠).

وقال النووي كَالله: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: "عليّ بن نصر"، وكذا نقله الجيّاني، والقاضي عياض، وغيرهما عن الحفّاظ، وعن عامة النسخ، وفي بعضها: "نصر بن عليّ" بالعكس، قالوا: وهو غلطٌ، قالوا: والصواب: عليّ بن نصر، وهو أبو الحسن عليّ بن نصر بن عليّ بن نصر الْجَهضَميّ، تُوفّي بالبصرة هو وأبوه نصر بن عليّ سنة خمسين ومائتين، مات الأب في شهر ربيع الآخر، ومات الابن في شعبان تلك السنة، قال القاضي: قد اتَّفَقَ الحفّاظ على ما ذكرناه، وأن الصواب عليّ بن نصر، دون عكسه، مع أن مسلماً روى عنهما، إلا أن لا يكون لنصر بن عليّ سماع من وهب بن جرير، وليس هذا مذهب مسلم، فإنه يكتفي بالمعاصرة، وإمكان اللقاء، قال: ففي نَفْيهم لرواية النَّسخ التي فيها نصر بن عليّ نَظَر.

هذا كلام القاضي.

وتعقبه النوويّ، فقال: والذي قاله الحفّاظ هو الصواب، وهم أعرف بما انتقدوه، ولا يلزم من سماع الابن مِن وَهَب سماع الأب منه، ولا يقال: يمكن الجمع، فكتاب مسلم وقع على وجه واحد، فالذي نقله الأكثرون هو المعتمد، لا سيما وقد صوّبه الحفّاظ. انتهى كلام النوويّ كَثَلَهُ(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب النوويّ كَلَلْهُ وجيهٌ، فالصواب ما قاله الحفّاظ بأن الصواب في هذا الإسناد أنه عليّ بن نصر، لا أبوه نصر بن عليّ، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

[تنبیه آخر]: روایة وهب بن جریر عن شعبة هذه ساقها أبو یعلی کَلَمْهُ في «مسنده»، فقال:

(٣٢٦١) \_ حدَّثنا أحمد، حدَّثنا وهب بن جرير، حدَّثنا شعبة، عن قتادة،

 <sup>(</sup>۱) «تقیید المهمل» ۳/ ۹۲۱ \_ ۹۲۲.

عن أنس، قال رسول الله ﷺ: «لا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخواناً، كما أمركم الله». انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ .

# (٨) \_ (بَابُ تَحْرِيم الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ)

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلَتُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[۲۰۱۱] (۲۰۲۰) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ) المدنيّ، نزيل الشام، ثقةٌ [٣] (ت٥ أو١٠٧)
 وقد جاز الثمانين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٨٦.

٢ - (أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ) خالد بن زيد بن كُليب، من كبار الصحابة عليه، شهد بدراً، ونزل النبي عَلَيْهُ حين قَدِم المدينة عليه، مات غازياً الروم سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٣/٤.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ظليّه، وقد مرّ القول فيه غير مرّة.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) قال في «الفتح»: هكذا اتَّفَقَ أصحاب الزهريّ، وخالفهم

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلى» ٦/ ٢٤.

عُقيل، فقال: «عن عطاء بن يزيد، عن أبي»، وخالفهم كلهم شَبِيب بن سعيد، عن يونس، عنه، فقال: عن عبيد الله، أو عبد الرحمٰن، عن أُبَيِّ بن كعب، قال إبراهيم الحربيّ: أما شبيب فلم يضبط سنده، وقد ضبطه ابن وهب، عن يونس، فساقه على الصواب، أخرجه مسلم، وأما عُقيل فلعله سقط عليه لفظ «أيوب»، فصار «عن أبي»، فنسَبه من قِبَل نفسه، فقال: ابن كعب، فوَهِم في ذلك. انتهى(١).

(الأَنْصَارِيِّ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأنصار، وهم جماعة أهل المدينة من الأوس والخزرج، سُمّوا به؛ لِنُصرتهم النبيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

(أَنْ يَهْجُرَ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، يقال: هَجَره يهجُرُه، من باب قتل، هَجُراً بالفتح، وهِجراناً بالكسر: إذا صرمه، والشيءَ تَرَكه، كأهجره (٣).

(أَخَاهُ) قال الطيبي كَاللهُ: تخصيص الأخ بالذِّكر إشعار بالعليّة، والمراد به أخوّة الإسلام، ويُفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة، وقطع هذه الرابطة جاز هِجرانه فوق ثلاث (٤).

وقال ابن الأثير \_ عند قوله: «لا هِجْرَةَ بَعْد ثلاثٍ» \_: يريد به الهَجْر ضِدّ الوَصل؛ يَعْني: فيما يَكُون بَيْن المسلمين من عَتْب، ومَوْجِدَة، أو تَقْصِير يَقَع في حُقُوق العِشْرَة، والصَّحْبَة، دونَ ما كان من ذلك في جانب الدِّين، فإنَّ هِجْرة أهْلِ الأهْواء، والبِدَع دَائمة على مَرِّ الأوقاتِ، ما لم تَظْهر منْهُم التَّوْبة، والرُّجُوع إلى الحقِّ، فإنَّه ﷺ لَمّا خاف على كعْب بن مالك وصحابيه النَّفاقَ

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٦٤٨/١٣ ـ ٦٤٩، كتاب «الأدب» رقم (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۱۸/۱۲.

<sup>(</sup>٣) راجع: «القاموس المحيط» ص١٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠٩/١٠.

حين تَخَلَّفُوا عن غَزْوة تَبوك، أمَر بِهِجْرانِهم خَمْسين يَوْماً، وقد هَجَر ﷺ نِساءَه شَهراً، وهَجَرت عائشة ابنَ الزُّبَير ﴿ مُلَّةً، وَهَجر جَمَاعةٌ من الصحابة جَماعةً منهم، وماتُوا مُتَهاجِرِين، ولعلّ أحَدَ الأمْرَيْن مَنْسُوخٌ بالآخَر. انتهى كلام ابن

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «منسوخ بالآخر» هذا غير صحيح، بل الحقّ أنه يُحمل على أن هجران هؤلاء بعضهم لبعض كان لأمر ديني، لا دنيويّ حَسَب اجتهادهم، وإن لم يكن كذلك عند الآخرين، فهذا هو وجه الجمع بين الأخبار، والله تعالى أعلم.

(فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث، وهو من الرفق؛ لأن الآدميّ في طبعه الغضب، وسوء الخُلُق، ونحو ذلك، والغالب أنه يزول، أو

(يَلْتَقِيَانِ) قال الطيبيّ لَخَلَلهُ: فإن قلت: ما موقع قوله: «يلتقيان»، وقوله: «وخيرهما»؟ قلت: الجملة الأُولى بيانيّة، استئنافيّة، بيان لكيفيّة الهجران، والثانية عَطْف على الأُولى من حيث المعنى؛ لِمَا يُفهم منها أن ذلك الفعل ليس بخير، ويجوز أن تكون الأولى حالاً من فاعل «يهجر»، ومفعوله معاً، نحو قول الشاعر [من الوافر]:

مَتَى مَا نَلْتَقِي فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ رَوَانِفُ(٢) أَلْيَتَيْكَ وَتُسْتَطَارَا وعلى هذا فالثانية معطوفة على قوله: «لا يحلّ». انتهى (٣).

(فَيُعْرِضُ هَذَا) عن أخيه المسلم، (وَيُعْرِضُ هَذَا) الآخر كذلك، وفي رواية: «فيصد هذا، ويصد هذا» وهو بضم الصاد، ومعنى يصد يعرض؛ أي: يولّيه عُرضه، بضم العين، وهو جانبه، والصّدّ بضم الصاد<sup>(٤)</sup>، وهو أيضاً

 <sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٥/٧٥٥.

<sup>(</sup>٢) الرانفة: أسفل الألية، وطرفها الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً. اهـ. «لسان» ۹/۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣٢٠٩.

قال في «القاموس»: الصدّ بالفتح، ويُضَمّ: الجبل، وهو ناحية الوادي. اه. ص٧٣١.

الجانب، والناحية، قاله النوويّ تَعْلَلْهُ(١).

وقال في «المشارق»: «فيصد هذا، ويصد هذا»: أي: يُعْرِض كل واحد منهما عن صاحبه، ويصرف وجهه عنه، كما قال في الرواية الأخرى: «فيُعْرِض هذا، ويعرض هذا»، والصّد: الْهِجران، كأنه يُعرِض عنه، ويوليه صُدّه، وهو جانبه، وهو معنى يُعرض أيضاً، والعراض: الجانب. انتهى (٢).

(وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُداً بِالسَّلَامِ») زاد الطبريّ من طريق أخرى، عن الزهريّ: «يسبق إلى الجنة»، ولأبي داود بسند صحيح، من حديث أبي هريرة وَهُنه: «فإن مرَّت به ثلاث، فلقيه، فليسلِّم عليه، فإن ردّ عليه فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردّ عليه، فقد باء بالإثم، وخَرَج المسلِّم من الهجرة»، ولأحمد والبخاريّ في «الأدب المفرد»، وصححه ابن حبان، من حديث هشام بن عامر: «فإنهما ناكثان عن الحقّ ما داما على صِرامهما، وأوّلُهما فَيْئاً يكون سَبْقه كفارة»، فذكر نحو حديث أبي هريرة، وزاد في آخره: «فإن ماتا على صِرامهما، لم يدخلا الجنة جميعاً» (٣).

وقوله أيضاً: (وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»)؛ أي: هو أفضلهما، قال النوويّ: وفيه دليل لمذهب الشافعيّ، ومالك، ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة، ويرفع الإثم فيها، ويزيله، وقال أحمد، وابن القاسم المالكيّ: إن كان يؤذيه لم يقطع السلامُ هجرته، قال أصحابنا \_ الشافعيّة \_: ولو كاتبَه، أو راسله عند غَيبته عنه، هل يزول إثم الهجرة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يزول؛ لأنه لم يكلّمه، وأصحّهما يزول؛ لزوال الوحشة، والله أعلم. انتهى (3).

وقال القرطبيّ تَعَلَّلُهُ: قوله: «وخيرهما إلخ» هذا يدلّ على أن مجرد السلام يُخرج عن الهجرة، وإن لم يكلّمه، وهو قول مالك وغيره، وقال أحمد، وابن القاسم: إن كان يؤذيه فلا يقطع السلامُ هجرته، وعندنا أنه إن اعتزل كلامه لم تُقبل شهادته عليه، ومعناه: أن الذي يبادر بقطع الهجرة، فيسبق

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۷/۱۲. (۲) «مشارق الأنوار» ۲/۰۶.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٦٤٩/١٣، كتاب «الأدب» رقم (٦٠٧٧).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي» ١١٧/١٦ ـ ١١٨.

صاحبه بالسلام أحسن خُلقاً، وأعظم أجراً، وما ذكرناه من جواز الهجران في الثلاث هو مذهب الجمهور، والمعتبَر ثلاث ليال، فإن بدأ بالهجرة في بعض يوم فله أن يلغي ذلك البعض، ويعتبر ليلة ذلك اليوم، فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه الهجرة، ثمَّ بانفصال الليلة الثالثة تحرم، على ما قدّمناه، وهذا الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز، لا تعلّق له بالدّين، فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة، فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك، ولا يُختَلَف في هذا. انتهى كلام القرطبيّ كَثَلُهُ(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢٥١١ و ٢٥١١)، و(البخاريّ) في الأدب (٢٠٧٧) و (البخاريّ) في «الأدب» (٢٠٧٧) و (الاستئذان» (٦٢٣٧) و في «الأدب المفرد» (١٤٧/١)، و (أبو داود) في «الأدب» (٤٩١١)، و (الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٣٢)، و (مالك) في «الموطأ» (٢/ ٢٠ - ٩٠٧)، و (أحمد) في «مسنده» (١٩٣٢) و (٢١٤ و٢٢١)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٩٦١)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٩٤٩ و ٣٩٥١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٦٦٥ و ٥٦٢٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١٨٣١) وفي «شُعَب الإيمان» (٥/ ٢٦٩)، و (البغويّ) في «شرح السُنّة» (٣٥٢١)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): ما قاله النووي كَالله: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحتها في الثلاث، الأوّلُ بنصّ الحديث، والثاني بمفهومه، قالوا: وإنما عُفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب، وسوء الخُلُق، ونحو ذلك، فعُفي عن الهجرة في الثلاثة؛

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٣٥ ـ ٢٥٥.

ليذهب ذلك العارض، وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاث، وهذا على مذهب من يقول: لا يُحتجّ بالمفهوم، ودليلِ الخطاب. انتهى(١).

٢ ـ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام، وردّه، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أوّلاً، وقال أيضاً: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام، وكذا قال ابن القاسم، وقال عياض: إذا اعتزل كلامه لم تُقبل شهادته عليه عندنا، ولو سَلَّم عليه؛ يعني: وهذا يؤيد قول ابن القاسم.

قال الحافظ: ويمكن الفرق بأن الشهادة يُتَوَقَّى فيها، وتَرْك المكالمة يُشعر بأن في باطنه عليه شيئاً، فلا تُقبل شهادته عليه، وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد تَرْكه ذلك في الثلاث، فليس بممتنع.

واستَدَلّ للجمهور بما رواه الطبرانيّ من طريق زيد بن وهب، عن ابن مسعود رضي أثناء حديث موقوف، وفيه: «ورجوعه أن يأتي، فيسلّم عليه».

" \_ (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضاً: استُدِلّ بقوله: «أخاه» على أن الحكم يختص بالمؤمنين، وقال النوويّ: لا حجة في قوله: «لا يحل لمسلم» لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع، وينتفع به، وأما التقييد بالأخُوّة فدالٌ على أن للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد.

٤ ـ (ومنها): أنه استُدِلّ بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم، وامتنع من مكالمته، والسلام عليه أثم بذلك؛ لأن نفي الحلّ يستلزم التحريم، ومرتكب الحرام آثم، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يُفسد عليه دينه، أو يُدخل منه على نفسه، أو دنياه مضرّة، فإن كان كذلك جاز، ورُبّ هَجْر جميل خير من مخالطة مؤذية، قاله في «الفتح»(٢).

[فائدة]: استُشكل كون هجران الفاسق، أو المبتدع مشروعاً ولا يُشرع

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۷/۱٦.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٦٤٩/١٣، كتاب «الأدب» رقم (٦٠٧٧).

هجران الكافر، وهو أشدّ جُرْماً منهما؛ لكونهما من أهل التوحيد في الجملة.

وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعباد، وهو أعلم بشأنها، وعليهم التسليم لِأَمْره فيها، فجنح إلى أنه تعبّد، لا يُعْقَل معناه، وأجاب غيره بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب، والهجران باللسان، فهجران الكافر بالقلب، وبترك التودّد، والتعاون، والتناصر، لا سيما إذا كان حربياً، وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام؛ لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي المسلم، فإنه ينزجر بذلك غالباً، ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإنما المشروع ترك المكالمة بالمودّة، ونحوها(۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٣٥١٢] (...) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، عَنِ الزُّبيْدِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَالِكِ، وَمِثْلِ حَدِيثِهِ، إِلَّا قَوْلَهُ: «فَيُعْرِضُ هَذَا» وَيُعْرِضُ هَذَا»، فَإِنَّهُمْ جَمِيعاً قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ غَيْرَ مَالِكِ: «فَيَصُدُ هَذَا، وَيَصُدُ هَذَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة عشر:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والذي قبله، و«إسحاق بن إبراهيم» وهو ابن راهويه، تقدّم قريباً.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة، وهم: سفيان بن عينة، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومحمد بن الوليد الزُّبيديّ، ومعمر بن راشد رووا هذه الحديث عن الزهريّ، كمثل ما رواه مالك بإسناده، وعنه إلا قوله: «فيُعرض هذا إلخ».

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۵۲/۱۳.

وقوله: (غَيْرَ مَالِكِ) بنصب «غيرَ» على الاستثناء، وذَكَره تأكيداً لِمَا فهمه مما سبق، فتنبه.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٥٨٨٣) \_ حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عضاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب ﷺ، عن النبيّ ﷺ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»، وذَكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. انتهى (١٠).

ورواية يونس بن يزيد الأيليّ عن الزهريّ، ساقها الطبرانيّ كَلَلْهُ في «المعجم الكبير»، فقال:

(٣٩٥٦) \_ حدّثنا إسماعيل بن الحسن الخفّاف، ثنا أحمد بن صالح، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب الأنصاريّ، أن رسول الله على قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». انتهى (٢).

ورواية معمر بن راشد، عن الزهريّ، ساقها عبد الرزّاق كَالله في «مصنّفه»، فقال:

(۲۰۲۲۳) \_ أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب الأنصاريّ، قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث إلى رسول الله على قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». انتهى (٣).

وأما رواية محمد بن الوليد الزُّبيديّ عن الزهريّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ٥/ ٢٣٠٢. (٢) «المعجم الكبير» ٤/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» ١٦٨/١١.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥١٣] (٢٥٦١) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ ـ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ـ عَنْ نَافِعُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ<sup>(١)</sup> أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك \_ بالفاء، مصغّراً \_ الدّيليّ مولاهم المدنيّ، أبو إسماعيل، صدوقٌ، من صغار [٨] مات سنة مائتين، على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/٥٧٥.

٢ ـ (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الحزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/٧٧٤.

٣ \_ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور [٣] (ت١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢.

٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب عِلَيْهَا، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

و «شيخه» ذُكر في السند الماضي، وشرح الحديث يُعلم مما سبق، فلا حاجة إلى إعادته.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رفي الله من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢٥١٣] (٢٥٦١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٦٨)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٧/ ١٢٠ و٩/ ٦٨)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (۲/ ۲۰)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٢٥٦٤] (٢٥٦٢) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثِ»).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «لمؤمن».

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الدراورديّ المدنيّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«العلاء» هو ابن عبد الرحمٰن بن يعقوب الْحُرَقيّ المدنيّ.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.

## شرح الحديث:

َ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ ﴾ وفي رواية أبي داود، والنسائي: ﴿ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث، فمات دخل النار».

وقال ابن الأثير كَالله: قوله: «لا هجرة بعد ثلاث» يريد به الهجرة ضدّ الوصل؛ يعني: فيما يكون بين المسلمين من عَتْب، ومَوْجِدة، أو تقصير، يقع في حقوق العِشْرة والصحبة، دون ما كان في ذلك في جانب الدِّين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة، على مَرِّ الأوقات، ما لم تَظْهر منهم التوبة، والرجوع إلى الحقّ. انتهى (١).

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ضِ الله هذا من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢٥١٤] (٢٥٦٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٧٨/٣ و٤٥٦)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الأثر» ٢٤٤/٥.

## (٩) ـ (بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّسِ، وَالتَّنَافُسِ، وَالتَّنَاجُشِ، وَنَحْوِهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٥١٥] (٢٥٦٣) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَخَافَسُوا، وَلَا تَخَافَسُوا، وَلَا تَخَافَسُوا، وَلَا تَخَافَدُوا، وَلَا تَخَافَدُوا، وَلَا تَخَافَدُوا، وَلَا تَخَافَدُوا، وَلَا تَخَافَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكُوان القرشيّ، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقة فقيه [٥] (ت١٣٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٣٠/٥.

٢ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم [٣] (١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٢. والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة وللهُنه، وقد سبق القول فيه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ)؛ أي: باعدوا أنفسكم عن ظنّ السوء، فـ «إياكم» منصوب على التحذير، كما قال في «الخلاصة»:

إِيَّاكَ وَالشَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ

قال القرطبي ﷺ: الظن هنا هو التهمة، ومحلّ التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتّهم شخصاً بالفاحشة، أو بشرب الخمر، ولم

يظهر عليه ما يقتضي ذلك، ودليل كون الظنّ هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا: 
«ولا تجسّسوا، ولا تحسّسوا»، وذلك أنَّه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء، فيريد 
أن يتجسّس خبر ذلك، ويبحث عنه، ويتبصّر، ويتسمّع؛ ليحقق ما وقع له من 
تلك التهمة، فنهى النبيّ عن ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث: «إذا 
ظننت فلا تُحقّق»، وقال الله تعالى: ﴿وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْهِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا 
[الفتح: ١٦]، وذلك أن المنافقين تطيّروا برسول الله على، وبأصحابه حين 
انصرفوا إلى الحديبية، فقالوا: إن محمّداً وأصحابه أكلة رأس، ولن يرجعوا 
إليكم أبداً، فذلك ظنّهم السيّئ الذي وبّخهم الله تعالى عليه، وهو من نوع ما 
يهى الشرع عنه، إلا أنَّه أقبح النوع، فأما الظن الشرعيّ الذي هو تغليب أحد 
المجوّزين، أو بمعنى اليقين، فغير مراد من الحديث، ولا من الآية يقيناً، فلا 
يُلتفت لمن استدلّ بذلك على إنكار الظنّ الشرعيّ، كما قرّرناه في الأصول. 
انتهى (١).

وقال النوويّ: المراد: النهي عن ظن السوء، قال الخطابيّ: هو تحقيق الظنّ، وتصديقه دون ما يهجس في النفس، فإن ذلك لا يُمْلَك، ومراد الخطابيّ أن المحرَّم من الظنّ ما يستمرّ صاحبه عليه، ويستقرّ في قلبه، دون ما يعرض في القلب، ولا يستقرّ، فإن هذا لا يكلّف به كما سبق في حديث: «تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة، ما لم تتكلم، أو تعمل»، وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقرّ، ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنّه، وتكلّم به، فإن لم يتكلم لم يأثم، قال: وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن المراد: الحكم في الشرع بظنٌ مجرّد من غير بناء على أصل، ولا نَظرٍ واستدلال، وهذا ضعيف، أو باطل، والصواب الأول. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قال الخطابي (۳) وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظنّ الذي تُناط به الأحكام غالباً، بل المراد: ترك تحقيق الظنّ الذي يضرّ بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليل، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي

(۲) «شرح النوويّ» ۱۱۸/۱۲ ـ ۱۱۹.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۲۳۵ \_ ۳۵۰.

<sup>(</sup>٣) ﴿الأعلامِ ٣/ ١٩٧٤ و١١٨٩.

خواطر، لا يمكن دَفْعها، وما لا يُقْدَر عليه لا يكلَّف به، ويؤيده حديث: «تجاوز الله للأمة عما حدَّثت به أنفسها»، وقد تقدَّم شرحه.

وقال القرطبيّ: المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عَظَف عليه قوله: «ولا تجسسوا»، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة، فيريد أن يتحقق، فيتجسس، ويبحث، ويستمع، فنُهي عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿ إَجْنَبُوا كَثِيرا مِنَ الظّنِ إِنَكَ بَعْضَ الظّنِ إِنْدُ وَلا بَعَسَسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢]، فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة؛ لِتقدُّم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظانّ: أبحث لأتحقق، قيل له: ولا تجسسوا، فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضاً. انتهى (١).

(فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) قد استُشكِل تسمية الظنّ حديثاً، وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع، سواء كان قولاً أو فعلاً، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: ما ينشأ عن الظنّ، فوصف الظنّ به مجازاً. (وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا) قال النوويّ: الأول بالحاء، والثاني بالجيم، قال بعض العلماء: التحسس بالحاء: الاستماع لحديث القوم، وبالجيم: البحث عن العورات، وقيل: بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشرّ، والجاسوس صاحب سرّ الشرّ، والناموس صاحب سرّ الخير، وقيل: بالجيم أن تَطلبه لغيرك، وبالحاء أن تطلبه لنفسك، قاله ثعلب، وقيل: هما بمعنى، وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة، والأحوال. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تحسسوا، ولا تجسسوا» إحدى الكلمتين بالجيم، والأخرى بالحاء المهملة، وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفاً، وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب، والأصل: تتحسسوا، قال الخطابي: معناه: لا تبحثوا عن عيوب الناس، ولا تتبعوها، قال الله تعالى

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۳/ ۱۲۵ \_ ۲۲٦، كتاب «الأدب» رقم (۲۰۶۵).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۱۹/۱٦.

حاكياً عن يعقوب على المهملة من الحاسة، إحدى الحواس الخمس، المهملة من الحاسة، إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجسّ، بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس، فتكون وبالجيم من الجسّ، بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء أعمّ، وقال إبراهيم الحربيّ: هما بمعنى واحد، وقال ابن الأنباريّ: ذُكِر الثاني للتأكيد، كقولهم: بُعْداً، وسحقاً، وقيل: بالجيم البحث عن عوراتهم، وبالحاء استماع حديث القوم، وهذا رواه الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير، أحد صغار التابعين، وقيل: بالجيم البحث عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشرّ، وبالحاء البحث عما يُدرك بحاسة العين والأذن، ورجح هذا القرطبيّ، وقيل: بالجيم تببّع الشخص لأجل غيره، وبالحاء تببّعه لنفسه، وهذا اختيار ثعلب.

ويُستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعيَّن طريقاً إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاً، كأن يخبر ثقةً بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً، أو بامرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك؛ حَذَراً من فوات استدراكه، نَقَله النوويّ عن «الأحكام السلطانية» للماورديّ، واستجاده، وأن كلامه ليس للمحتسِب أن يبحث عما لم يظهر من المحرّمات، ولو غلب على الظنّ استسرار أهلَها بها، إلا هذه الصورة. انتهى (۱).

(وَلَا تَنَافَسُوا)؛ أي: لا تتبارَوْا في الحرص على الدنيا، وأسبابها، وأما التنافس في الخير فمأمور به، كما قال تعالى: ﴿وَفِى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ﴾ التنافس في الخير فمأمور به، كما قال تعالى: ﴿وَفِى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]؛ أي: في الجنة وثوابها، وكأنّ المنافسة هي الغبطة، وقد أبعد من فسرها بالحسد، لا سيما في هذا الحديث، فإنه قد قَرَن بينها وبين الحسد في مساق واحد، فدلّ على أنهما أمران متغايران. انتهى (٢٠).

وقال النووي: المنافسة، والتنافس معناهما الرغبة في الشيء، وفي الانفراد به، ونافسته منافسة: إذا رَغْبتَ فيما رَغِب فيه، قيل: معنى الحديث: التباري في الرغبة في الدنيا، وأسبابها، وحظوظها. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۲۲۵ \_ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٦/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١١٩/١٦.

(وَلَا تَحَاسَدُوا) قد تقدّم أن الحسد تمنّى زوال النعمة عن مستحقّ لها إلى آخِر ما سبق. (وَلَا تَبَاغَضُوا)؛ أي: لا تتعاطوا أسباب البغض، (وَلَا تَدَابَرُوا)؛ أي: لا تفعلوا فِعل المتباغضَين اللذين يُدبر كلِّ واحد منهما عن الآخر؛ أي: يولّيه دُبُره فِعْل المُعْرِض، (وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً») أي: كونوا كإخوان النَّسب في الشفقة والرحمة، والمودّة، والمواساة، والله تعالى أعلم.

#### مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥١٥ و٢٥١٦ و٢٥١٧ و٢٥١٨ و٢٥١٩] (٢٥٦٣)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥١٤٣) و«الأدب» (٢٠٦٤ و٢٠٦٦) و «الفرائض» (٦٧٢٤) وفي «الأدب المفرد» (١٤٨/١)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩١٧)، و(الترمذيّ) في «الجامع» (٣٥٦/٤)، و(مالك) في «الموطّأ» (۲/ ۹۰۷ \_ ۹۰۸)، و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲٤٥ و۲۲۷ و۲۸۷ و٨٨٨ و٢٦٠ و٣٨٩ و٣٩٣ و٤٤٦ و٢٤٥ و٢٦٥ و٤٨٠ و٥٠١ و٥١١)، و(همام بن منبّه) في «صحيفته» (٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠٢٢٨)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٤٦٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٦٨٧)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٨٥ و٧/ ١٨٠ و٨/ ٣٣٣ و١٠/ ٢٣١) و«شُعب الإيمان» (٧/ ٥٠٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٥٣٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٢٥١٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَهَجَّرُوا (١) ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً»).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «لا تهاجروا».

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي مرّ قبل حديث.

وقوله: (لا تَهَجَّرُوا) كذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها: «لا تهاجروا»، وهما بمعنى واحد، وكلاهما بفتح التاء، حُذف منهما إحدى التاءين، كما تقدّم البحث فيه، والمراد: النهي عن الهِجْرة، ومقاطعة الكلام، وقيل: يجوز أن يكون: لا تَهْجُروا: أي: لا تتكلموا بالْهُجْر، بضم الهاء، وهو الكلام القبيح.

وقوله: (وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) قال الحافظ ابن رجب كَلَهُ:
قد تكاثر النهي عن ذلك، ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «لا يبيع المؤمن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»، وفي رواية لمسلم: «لا يَسُم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته»، وخرّجاه من حديث ابن عمر على، عن النبي على قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له»، ولفظه لمسلم، وخرّج مسلم من حديث عقبة بن عامر، عن النبي على قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل حديث عقبة بن عامر، عن النبي على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يَذَرَ».

قال: وهذا دليل على أن هذا حقّ المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر، ويخطب على خِطبته، وهو قول الأوزاعيّ، وأحمد، كما لا يثبت للكافر على المسلم حقّ الشفعة عنده، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عامّ في حقّ المسلم والكافر، واختلفوا هل النهي للتحريم، أو التنزيه؟ فمن أصحابنا \_ يعني: الحنبليّة \_ من قال: هو للتنزيه دون التحريم، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم، واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخيه، والنكاح على خطبته، فقال أبو حنيفة؟ والشافعيّ، وأكثر أصحابنا: يصحّ، وقال مالك في النكاح: إنه إن لم يدخل بها فُرِّق بينهما، وإن دخل بها لا يفرّق، وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح: إنه باطل على كل حال، وحكاه عن أحمد.

ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكون قد باع منه شيئاً، فيبذل للمشتري سلعته؛ ليشتريها، ويفسخ بيع الأول، وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار، بحيث يمكن المشتري من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار

وبعدها؟، فيه اختلاف بين العلماء، وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب، ومال إلى القول بأنه عام في الحالين، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومنهم من خصه بما إذا كان في مدة الخيار، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش، ومنصوص الشافعيّ، والأول أظهر؛ لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار، فإنه إذا رَغِب في ردّ السلعة الأولى على بائعها، فإنه يتسبب في ردّها عليه بأنواع من الطرق المستفيضة لضرره، ولو بإلحاح عليه في المسألة، وما أدَّى إلى ضرر المسلم كان محرّماً، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذه المسألة في «كتاب البيوع»، مستوفّى بأدلّته، وترجيح الراجح بأدلّته، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف تَظَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥١٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَعَسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٢ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريباً.
  - ٣ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ \_ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ تَضَيَّهُ) ذُكر قبله.

وقوله: (وَلَا تَنَاجَشُوا) قال القرطبيّ: قيل فيه: إنه من باب النجش في البيع الذي تقدَّم ذِكره في «البيوع»، وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ صيغة تفاعَل أصلها لا تكون إلا من اثنين، فالتناجش لا يكون من واحد، والنجش يكون من واحد، فافترقا، وإن كان أصلهما واحداً؛ لأنَّ أصل النجش: الاستخراج، والإثارة،

 <sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٢٧٠ ـ ٢٧١.

تقول: نجشتُ الصيد، أنجشه، نجشاً: إذا استثرته من مكانه، وقيل: «لا تناجشوا»: لا يُنافر بعضكم بعضاً، أي لا يعامله من القول بما يُنَفِّره، كما ينفّر الصيد، بل يسكّنه، ويؤنّسه، كما قال: «سَكّنوا، ولا تنفّروا» متّفقٌ عليه، وهذا أحسن من الأوّل، وأولى بمساق الحديث. انتهى كلام القرطبيّ كَالله(١).

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفَّى قبل حديث.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلُ الكتاب قال:

[٣٥١٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْجَهْضَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: «لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا إِخْوَاناً كَمَا أَمْرَكُمُ اللهُ»).

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد تقدّموا (٢)، بعضهم في الباب، وبعضهم قبل باب، فلا تغفل.

[تنبيه]: رواية شعبة عن الأعمش هذه ساقها البيهقي كَالله في «الكبرى»، فقال:

(٢٠٨٤٩) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدُّوريّ، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخواناً، كما أمركم الله ﷺ». انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥١٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً»).

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٦/ ٥٣٥ \_ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) وحسن الحلوانيّ تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

<sup>(</sup>۳) «سنن البيهقى الكبرى» ١٠/ ٢٣٢.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السرخسيّ، ثقة حافظٌ [١١]
 (ت٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٣/٦٠.

٢ - (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحدة - ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [٩] (ت٢١٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٢٢/٥٥.

٣ ـ (وُهَيْبُ) ـ بالتصغير ـ ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلاً بأخرة [٧] (ت١٦٥) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤١٣.

٤ ـ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح السمّان المدنيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

والباقيان ذُكرا قبله، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في شرح حديث أول الباب، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا مِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

(١٠) ـ (بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ، وَتَحْرِيمِ دَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[ ٢٥٢٠] (٢٥٦٤) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي: ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبْع بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا» - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١) - «بِحَسْبِ امْرِيْ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»).

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «ثلاث مرار».

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، أصله من المدينة، وسكنها مدةً، ثقةٌ عابدٌ، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يقدّمان عليه في «الموطأ» أحداً، من صغار [٩] (٣٢١٠) بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ٣١٧/١٧.

٢ ـ (دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ) الفرّاء الدبّاغ، أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقة فاضل [٥] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ١٠٨٤/٤٢.

٣ ـ (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْرٍ) هو: أبو سعيد مولى عبد الله بن
 عامر بن كريز الخزاعي، ثقة (١) [٤].

رَوَى عن أبي هريرة، والحسن البصريّ، وعنه صفوان بن سُليم، ومحمد بن عجلان، والعلاء بن عبد الرحمٰن، وأسامة بن زيد الليثيّ، وداود بن قيس الفرّاء، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبيّ في «الكاشف»(٢): ثقةٌ.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، في «المراسيل»، والنسائي، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٤ ـ (أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ذُكر قبله.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كِثَلَثُه، وهو (٤٩٩) من رباعيّات الكتاب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﷺ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا) الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها، وقد مضى شرحه مستوفّى.

<sup>(</sup>۱) هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، والذهبيّ، كما في «الكاشف» (۲/ ٤٣٠). وأخرج له مسلم هنا في «الصحيح»، ولم يتكلّم فيه أحد بجرح، فهو ثقة بلا شكّ، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>.</sup>ET+/Y (Y)

(وَلَا تَنَاجَشُوا) قال الحافظ ابن رجب تَغْلَلهُ: فَسَّره كثير من العلماء بالنجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لِنَفْع البائع لزيادة الثمن له، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه، وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رفي النبي عليه أنه نَهَى عن النجش، وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائنٌ، ذَكره البخاريّ، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن فاعله عاص لله تعالى، إذا كان بالنهي عالِماً، واختلفوا في البيع، فمنهم من قال: إنه فاسد، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع، أو مَن واطأه البائع على النجش، فقد فسد؛ لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه، وإن لم يكن كذلك لم يفسد؛ لأنه يعود إلى أجنبي، وكذا حُكي عن الشافعي أنه عَلَّل صحة البيع بأن البائع غير الناجش، وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقاً، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية عنه، إلا أن مالكاً وأحمد أثبتا للمشتري الخيار، إذا لم يعلم بالحال، وغُبِن غبناً فاحشاً يخرج عن العادة، وقد رواه مالك، وبعض أصحاب أحمد بثلث الثَّمَن، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك، وإن أراد الإمساك، فإنه يحطّ ما غُبن به من الثمن، ذكره أصحابنا.

ويَحْتَمِل أَن يُفَسَّر التناجش المنهيّ عنه في هذا الحديث بما هو أعمّ من ذلك، فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر، والحيلة، والمخادعة، ومنه سُمِّي الناجش في البيع ناجشاً، ويُسَمَّى الصائد في اللغة ناجشاً؛ لأنه يصيد الصيد بحيلته عليه، وخداعه له، وحينئذ فيكون المعنى: لا تَتَخَادَعُوا، ولا يعامل بعضكم بعضاً بالمكر، والاحتيال، وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم، إما بطريق الأصالة، وإما اجتلاب نفعه بذلك، ويلزم منه وصول الضرر إليه، ودخوله عليه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيثُ ٱلمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا وَاللَّمِ مِنْ النبيّ عَلَيْ المَكْرُ السَّيِّ إِلَّا فِي حديث ابن مسعود والله عن النبي على: «من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار»(۱). وفي حديث أبي بكر الصديق فيها فليس منا، والمكر، والخداع في النار»(۱). وفي حديث أبي بكر الصديق فيها

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، وأبو نعيم، وصححه ابن حبّان.

المرفوع: "ملعون من ضار مسلماً، أو مَكر به" خرّجه الترمذي (١)، فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه: جميع أنواع المعاملات بالغش، ونحوه، كتدليس العيوب، وكتمانها، وغَشّ المبيع الجيد بالرديء، وغَبْن المسترسل الذي لا يَعرف المماكسة، وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء، وأتباعهم، وما أحسن قول أبي العتاهية [من الخفيف]:

لَيْسَ دُنْيَا إِلَّا بِلِينٍ وَلَيْ سَ اللَّينُ إِلَّا مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ إِلَّا مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ إِنَّمَا الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّا رِهُمَا مِنْ خِصَالِ أَهْلِ النَّفَاقِ

وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه، وهم الكفار، والمحاربون، كما قال النبي ﷺ: «الحرب خدْعَةٌ»، متّفقٌ عليه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت ما يتعلّق بالنجش في «كتاب البيوع»، فارجع إليه تجد علوماً جمّة، وبالله تعالى التوفيق.

(وَلا تَبَافَضُوا) نهي عن التباغض بينهم، وذلك فيما ليس لأمر شرعيّ، وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى. (وَلَا تَدَابَرُوا) معنى التدابر: المعاداة، يقال: دابرته: أي: عاديته، وحَكَى عياض أن معناه: لا تجادلوا، ولكن تعاونوا، والأول أولى. (وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) تقدّم أن معناه أن يكون قد باع منه شيئاً، فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها، ويفسخ بيع الأول، وتقدّم البحث في ذلك أيضاً مستوفى. (وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً) هذا ذكره النبيّ على كالتعليل لِمَا تقدّم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا الحسد، وما ذُكر معه كانوا إخواناً.

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ)؛ أي: فليتعامل المسلمون فيما بينهم، وليتعاشروا معاملة الإخوّة، ومعاشرتهم في الموّدة، والرفق، والشفقة، والملاطفة، والتعاون في الخير، ونحو ذلك، مع صفاء القلوب، والنصيحة بكل حال<sup>(٣)</sup>.

وقال في «الفتح»: قوله: «المسلم أخو المسلم» هذه أخوّة الإسلام، فإن كل اتفاق بين شيئين يُطلَق بينهما اسم الأخوة، ويشترك في ذلك الحرّ والعبد،

<sup>(</sup>١) ضعيف، في سنده أبو سلمة الكنديّ مجهول، وفرقد السبخيّ متكلّم فيه.

<sup>(</sup>٢) «جامع العلوم والحكم» ١/ ٣٢٨. (٣) «تحفة الأحوذي» ٦/ ٦٦.

والبالغ والمميز. انتهى<sup>(١)</sup>.

(لَا يَظْلِمُهُ)؛ أي: لا ينقصه حقّه، أو يمنعه إياه، وهو خبر بمعنى الأمر، فإنّ ظُلْم المسلم للمسلم حرام، زاد في حديث ابن عمر: "ولا يُسلمه": أي: لا يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره، ويدفع عنه، وهذا أخصّ مِنْ تَرْك الظلم، وقد يكون ذلك واجباً، وقد يكون مندوباً، بحسب اختلاف الأحوال، وزاد الطبرانيّ: "ولا يُسلمه في مصيبة، نزلت به".

(وَلَا يَخْذُلُهُ) \_ بضم الذال المعجمة، من باب نصر، والاسم: الْخِذلان \_، وهو ترك النصرة، والإعانة (٢)، وقال في «المشارق»: «لا يخذله، ولا يظلمه»: أي: لا يترك نصره في الحقّ، ومعونته، كما قال: «انصُر أخاك»(٣).

وقال القرطبيّ تَخَلَّشُ: «لا يخذله»: أي: لا يتركه لمن يظلمه، ولا ينصره، وقد قال ﷺ: «انصر أخاك ظالِماً، أو مظلوماً» (٤٠)، فقال: كيف أنصره ظالما؟ قال: «تكفّه عن الظلم، فذلك نصره» (٥٠).

(وَلَا يَحْقِرُهُ) قال القاضي عياض كَلَّهُ: كذا رواه السمرقنديّ، والسجزيّ بالحاء المهملة، والقاف، من الحقر: أي: لا يستصغره، ويذلّه، ويتكبر عليه، ورواه العذريّ: «ولا يُخفِره» بالخاء المعجمة، والفاء، وضم الياء أوّله: أي: لا يغدره، ويخونه، يقال: خَفَرت الرجل: إذا أَجَرْته، وأمّنته، وأخفرته: إذا لم تف له بذمّته، وغَدَرْته، وكذلك الخلاف في آخر الحديث: «بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه» على ما تقدم للرواة، والصواب أن يكون بالقاف، من الاحتقار هنا، وهو المرويّ في غير مسلم. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَاللهُ: و (لا يحقره): أي: لا ينظره بعين الاستصغار، والقلّة، وهذا إنما يصدر في الغالب عمن غلب عليه الكِبْر والجهل، وذلك أنه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) «تحفة الأحوذي» ٦/٦٤، و«المصباح المنير» ١/٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ١/ ٢٣١. (٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٦/٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) «مشارق الأنوار» ١/ ٢١١، و«إكمال المعلم» ٨/ ٣١.

لا يصح له استصغار غيره حتى ينظر إلى نفسه بعين أنه أكبر منه، وأعظم، وذلك جَهْل بنفسه، وبحال المحتقر، فقد يكون فيه ما يقتضي عكس ما وقع للمتكبر. انتهى (١).

وقال النووي كَالله: أمّا كون المسلم أخا المسلم فسَبَق شرحه قريباً، وأمّا «لا يخذله»، فقال العلماء: الْخَذْلُ ترك الإعانة، والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دَفْع ظالم ونحوه لزمه إعانته، إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعيّ، «ولا يحقره» هو بالقاف، والحاء المهملة: أي: لا يحتقره، فلا يتكبر عليه، ولا يستصغره، ويستقلّه، قال القاضي: ورواه بعضهم: «لا يُخفره» بضم الياء، والخاء المعجمة، والفاء: أي: لا يغدر بعهده، ولا ينقض أمانه، قال: والصواب المعروف هو الأول، وهو الموجود في غير كتاب مسلم بغير خلاف. انتهى (٢).

وقوله: (التَّقُوى) قال في «العمدة»: حقيقة التقوى أن يَقِي العبد نفسه تعاطي ما تستحق به العقوبة، من فعل، أو ترك، وتأتي في القرآن على معان: الإيمان، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقُوىٰ [الفتح: ٢٦]؛ أي: التوحيد، والتوبة، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوّا اللَّعراف: ٢٦]: أي: تابوا، والطاعة، نحو: ﴿أَنَّ أَذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا الْعَراف: ٢٦]: أي: تابوا، والطاعة، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا اللَّهُوتَ مِنْ أَقُونِ [النحل: ٢]، وتَرْكُ المعصية، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا اللَّهُوتَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ [البقرة: ١٨٩]: أي: ولا تعصوه، والإخلاص، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: ٣٢]: أي: من إخلاص القلوب.

[فإن قلت]: ما أصله؟.

[قلت]: أصله من الوقاية، وهو فَرْط الصيانة، ومنه «المتقي» اسم فاعل مِن وقاه الله، فاتقى، والتقوى، والتَّقَى واحد، والواو مُبْدَلة من الياء، والتاء مبدلة من الواو؛ إذ أصله وَقْيَا، قُلبت الياء واواً، فصار وَقْوَى، ثم أبدلت من الواو تاء، فصار تقوى، وإنما أبدلت من الياء واو في نحو «تقوى»، ولم تبدل في نحو «رَيّا»؛ لأن «ريا» صفة، وإنما يُبدلون الياء في فَعْلَى إذا كان اسماً،

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/٢٣٥.

والياء موضع اللام، كشَروَى، من شريت، وتقوى؛ لأنها من التقية، وإن كانت صفة تركوها على أصلها. انتهى (١١).

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي ذُكرت أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال:

مِنْ لَامٍ فَعْلَى اسْماً أَتَى الْوَاوُ بَدَلْ يَاءٍ كَتَقْوَى غَالِباً جَا ذَا الْبَدَلْ بِالْعَكْس جَاءَ لَامُ فُعْلَى وَصْفَا وَكَوْنُ قُصْوَى نَادِراً لَا يَخْفَى

وقال القرطبيّ كَ لَللهُ: قد تقدَّم أن التقوى مصدر (٢) اتَّقَى تُقَاةُ، وتَقُوى، وأن التاء فيه بدلٌ من الواو؛ لأنَّه من الوقاية، والمتَّقى: هو الذي يجعل بينه وبين ما يخافه من المكروه وقاية تقيه منه، ولذلك يقال: اتَّقى الطعنة بدَرَقَته، وبِتُرْسه، ومنه قوله على القوا النار ولو بشق تمرة»، «ولو بكلمة طيبة»، متّفق عليه؛ أي: اجعلوا هذه الأمور وقاية بينكم وبين النار. وعلى هذا فالمتّقي شرعاً: هو الذي يخاف الله تعالى، ويجعل بينه وبين عذابه وقاية من طاعته، وحاجزاً عن مخالفته، فإذاً أصل التقوى: الخوف، والخوف إنما يَنشأ عن المعرفة بجلال الله تعالى، وعظمته، وعظيم سلطانه، وعقابه، والخوف والمعرفة محلهما القلب، والقلب محلَّه الصدر، فلذلك أشار على إلى صدره، وقال: «التقوى ها هنا»، والله تعالى أعلم.

والتقوى خصلة عظيمة، وحالة شريفة آخذة بمجامع علوم الشريعة، وأعمالها، موصلة إلى خير الدنيا والآخرة.

والكلام في التقوى، وتفاصيلها، وأحكامها، وبيان ما يترتب عليها يستدعى تطويلاً، قد ذكره أرباب القلوب في كتبهم المطوّلة (٣).

(هَا هُنَا»)؛ أي: في هذا المكان؛ فـ«ههنا» اسم إشارة للمكان القريب، ويشار للبعيد مع الكاف، كما قال في «الخلاصة»:

وَيِهُنَا أَوْ هَا هُنَا أَشِرْ إِلَى وَانِي الْمَكَانِ وَبِهِ الْكَافَ صَلَا فِي الْبُعْدِ أَوْ بِثَمَّ فُهُ أَوْ هَنَا اللَّهِ بَهُنَالِكَ انْطِقَنْ أَوْ هِنَّا

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۱٦/۱.

<sup>(</sup>٢) أي: اسم مصدر، كما لا يخفى. (٣) «المفهم» ٦/٢٣٥ \_ ٧٣٥.

والمعنى: أن مجرّد الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما يحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى، ومحبّته، وخشيته، ومراقبته ﷺ.

(وَيُشِيرُ) النبيّ ﷺ عند قوله: «ها هنا» (إِلَى صَدْرِهِ) الشريف ﷺ، (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وفي بعض النسخ: «ثلاث مرار»، وكلاهما جمعان لمرّة، يقال: فعلت ذلك مرّة: أي: تارةً (١).

وقوله: («بِحَسْبِ امْرِي) الباء زائدة، و«حسب» خبر مقدّم لقوله: «أن يحقر»، أو بالعكس، والأول أولى؛ لأن ما سُبك من «أن» والفعل بمنزلة الضمير.

وقال القرطبيّ كَاللهُ: قوله: (مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ) الباء في «بحسب» زائدة، وهو بإسكان السين، لا بفتحها، وهو خبر ابتداء مقدّم، والمبتدأ: «أن يحقر»، تقديره: حسبُ امرئ من الشرّ احتقاره أخاه؛ أي: كافيه من الشرّ ذلك، فإنَّه النصيب الأكبر، والحظّ الأوفى، ويفيد أن احتقار المسلم حرام. انتهى (٢).

وقال المناوي كَالله: «بحسب امرئ من الشر»: أي: يكفيه منه في أخلاقه، ومعاشه، ومعاده، «أن يحقر أخاه المسلم»: أي: يُذِلّه، ويُهينه، ويَزدريه، ولا يعبأ به؛ لأن الله تعالى أحسن تقويمه، وسَخَّر ما في السموات والأرض لأجله، ومشاركةُ غيره له إنما هي بطريق التَّبَع، وسمّاه مسلماً، ومؤمناً، وعبداً، وجَعَل الأنبياء الذين هم أعظم الخلق من جنسه، فاحتقاره احتقار لِمَا عَظَمه الله تعالى، وشرّفه، ومنه أن لا يبدأه بالسلام، ولا يَرُدّه عليه؛ احتقاراً. انتهى (٣).

(كُلُّ الْمُسْلِم) مبتدأ خبره «حرامٌ»، وقوله: (عَلَى الْمُسْلِم) متعلَّق بـ (حَرَامٌ)، وقوله: (دَمُهُ) وما عُطف عليه بدل، أو عطف بيان لـ «كُلُّ»، (وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ») بكسر العين المهملة، وسكون الراء: النفس، والحسب، يقال: نقي العِرْض: أي: بريء من العيب (3).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۸۲۸.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٥/١١.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٦/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) راجع: «المصباح المنير» ٢/٤٠٤.

وقال ابن الأثير كَالله: العِرْضُ: موضع المدح والذمّ من الإنسان، سواءً كان في نفسه، أو في سلفه، أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه، وحَسَبه، ويحامي عنه أن يُنتقَص، ويُثْلَب، وقال ابن قتيبة: عِرْضُ الرجل نفسه، وبدنه، لا غير. انتهى (١).

وقال ابن منظور كَالله بعد ذِكر ما ذكره ابن الأثير ما نصّه: وقال أبو العباس: إذا ذُكر عِرض فلان، فمعناه أموره التي يَرتفع، أو يَسقط بذكرها من جهتها، بحمد، أو بذمّ، فيجوز أن تكون أموراً يوصف هو بها دون أسلافه، ويجوز أن تُذكر أسلافه؛ لتلحقه النقيصة بعيبهم، لا خلاف بين أهل اللغة فيه، إلا ما ذكره ابن قتيبة من إنكاره أن يكون العِرض الأسلاف، والآباء، واحتج أيضاً بقول أبي الدرداء: أقرض من عِرْضك ليوم فقرك، قال: معناه: أقرض من عرضك ليوم فقرك، قال: معناه: أقرض من نفسك؛ أي: مَنْ عابك، وذمّك فلا تجازِه، واجعله قرضاً في ذمته؛ لتستوفيه منه يوم حاجتك في القيامة، وقول الشاعر:

وَأُدْرِكُ مَيْسُورَ الْغِنَى وَمَعِي عِرْضِي

أي: أفعالي الجميلة، وقال النابغة:

يُنْبِثْكِ ذُو عِرْضِهِمْ عَنِّي وَعَالِمُهُمْ وَلَيْسَ جَاهِلُ أَمْرٍ مِثْلُ مَنْ عَلِمَا

ذو عرضهم: أشرافهم، وقيل ذو عرضهم: حَسَبهم، والدليل على أن العرض ليس بالنفس، ولا البدن، قوله: «دمه، وعرضه»، فلو كان العرض هو النفس لكان «دمه» كافياً عن قوله: «عرضه»؛ لأن الدم يراد به ذهاب النفس، ويدل على هذا قول عمر للحطيئة: فاندفعت تُغَنِّي بأعراض المسلمين، معناه: بأفعالهم، وأفعال أسلافهم. انتهى (٢).

وقال المناوي كَالله: قوله: «كلّ المسلم» مبتدأ، وفيه ردّ لزعم من زعم أن «كلّا» لا تضاف إلا إلى نكرة، وقوله: «على المسلم حرامٌ» خبره، وقوله: «ماله»: أي: أخذ ماله، بنحو غَصْب، وقوله: «وعرضه»: أي: هَتْك عرضه بلا استحقاق، وقوله: «ودمه»: أي: إراقة دمه بلا حقّ، وأدلة تحريم هذه الثلاثة مشهورة، معروفة من الدِّين بالضرورة، وجَعَلَها كلَّ المسلم، وحقيقَتَهُ؛ لشدّة

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٣/ ٢٠٩.

اضطراره إليها، فالدم فيه حياته، ومادته المال، فهو ماء الحياة الدنيا، والعِرض به قيام صورته المعنوية، واقتصر عليها؛ لأن ما سواها فَرْع عنها، وراجع إليها؛ لأنه إذا قامت الصورة البدنية والمعنوية، فلا حاجة لغيرهما، وقيامها إنما هو بتلك الثلاثة، ولكون حرمتها هي الأصل والغالب، لم يَحتج لتقييدها بغير حقّ، فقوله في رواية: "إلا بحقها"؛ إيضاحٌ وبيانٌ، وهذا حديثٌ عظيم الفوائد، كثير العوائد، مشير إلى المبادئ، والمقاصد. انتهى (١) كلام المناويّ كَالله، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهنه هذا من أفراد المصنّف كَالله. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٠/ ٢٥٢ و ٢٥٢١ و ٢٥٢٦] (٢٥٦٤)، و(أبو داود) في «سننه» (٢/ ٢٧٨)، و(ابن ماجه) في «سننه» (١٢٩٨/٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٧٧ و ٣٦٠)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ٢٧٠)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (٣/ ٣٠٩)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (١/ ١٣٦ و ١٣٠٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٩٢ و ١٣٤٨) و «شُعب الإيمان» (٥/ ٢٨٦ و ١٨٠٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٥٤٩)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان تحريم التحاسد، والتناجش، والتباغض، والتدابر، والبيع على بيع الآخر؛ لأن هذه الأشياء تورث التقاطع، والتنافر، وتقطع الصلة بين الإخوة.

٢ \_ (ومنها): بيان وجوب أن يكون عباد الله تعالى متآخين، متحابيّن في جلال الله ﷺ.

٣ \_ (ومنها): بيان أن المسلم أخ لأخيه المسلم، فلا ينبغي له أن يظلمه،
 ولا يخذله بترك نَصْره على من ظلمه، ولا يحتقره.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ١١/٥.

- ٤ (ومنها): بيان أن التقوى محلّه القلب، فينبغي العناية والاهتمام بإصلاح القلب.
- ٥ (ومنها): بيان أنه لو لم يكن للمسلم شرّ سوى احتقاره لأخيه المسلم لكفاه ذلك شرّاً.
- ٦ (ومنها): بيان تحريم كل المسلم على المسلم، دماً، ومالاً، وعرضاً، فلا يجوز التعرّض له في شيء منها بسوء.

٧ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَثَلَّله: يستفاد من هذا الحديث صرف الهمّة إلى الاعتناء بأحوال القلب، وصفاته، بتحقيق علومه، وتصحيح مقاصده، وعزومه، وتطهيره عن مذموم الصفات، واتصافه بمحمودها، فإنَّه لمّا كان القلب هو محل نَظَر الله تعالى، فحقّ العالِم بقَدْر اطّلاع الله تعالى على قلبه أن يُفَتِّش عن صفات قلبه، وأحوالها؛ لإمكان أن يكون في قلبه وصف مذموم يمقته الله تعالى بسببه.

٨ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ تَعْلَلهُ أيضاً: إن الاعتناء بإصلاح القلب، وبصفاته مقدّم على الأعمال بالجوارح؛ لتخصيص القلب بالذكر مقدّماً على الأعمال، وإنَّما كان كذلك؛ لأن أعمال القلوب هي المصحّحة للأعمال؛ إذ لا يصحّ عمل شرعيّ إلا من مؤمن، عالم بمن كلّفه، مُخلِصِ له فيما يعمله، ثمَّ لا يَكُمُل ذلك إلا بمراقبة الحقّ فيه، وهو الذي عَبّر عنه ﷺ بالإحسان، حيث قال: «أن تعبد الله كأنك تراه»، متفق عليه، وقد تقدَّم قوله ﷺ: «إن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»، متّفقٌ عليه.

٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضاً: إنه لمّا كانت القلوب هي المصحّحة للأعمال الظاهرة، وأعمال القلب غيبٌ عنّا، فلا يُقطع بمغيَّب أحد لِمَا يُرَى عليه من صور أعمال الطاعة، أو المخالفة، فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه وصفاً مذموماً، لا تصحّ معه تلك الأعمال، ولعل من رأينا عليه تفريطاً، أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصفاً محموداً يغفر له بسببه، فالأعمال أمارات ظنية، لا أدلة قطعية، ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحةً، وعدم الاحتقار لمسلم، رأينا عليه أفعالاً سيّئةً، بل تُحْتَقَر وتُذمّ تلك الحالة السيّئة، لا تلك الذات المسيئة، فتدبّر هذا، فإنّه نظرٌ دقيق. انتهى كلام القرطبيّ كَالله وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيس، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب الحافظ ابن رجب كَلَّلَهُ على هذا الحديث تحقيقات مفيدة، أحببت إيرادها في مسائل تكميلاً للفوائد، ونشراً للعوائد، فقالت:

(المسألة الرابعة): قال كَالله: قوله كله: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذُله، ولا يكذبه، ولا يحقره» هذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويكُرُ [الحجرات: ١٠]، فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب، واجتماعها، ونُهُوا عما يوجب تنافر القلوب، واختلافها، وهذا من ذلك، وأيضاً فإن الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع، ويكف عنه الضرر، وهذا من أعظم الضرر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم، وهذا لا يختص بالمسلم، بل هو محرّم في حق كل أحد.

وسيأتي الكلام على الظلم مستوفّى عند ذكر حديث أبي ذر ره المالهين الإلهين: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً، فلا تَظالموا...».

ومن ذلك خِذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه، كما قال النبي على: «انصر أخاك ظالِماً، أو مظلوماً»، قال: يا رسول الله أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظالِماً؟ قال: «تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه»، خرّجه البخاريّ بمعناه، من حديث أنس، وخرّجه مسلم بمعناه من حديث جابر، وخرّجه أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاريّ، وجابر بن عبد الله، عن النبيّ على قال: «ما من امرئ مسلم يَخذُل امرءاً مسلماً في موضع تُنتهك فيه حرمته، ويُنتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع يُنتقص فيه من عرضه، وتُنتهك فيه حرمته إلا خدله الله في موضع يحب فيه خرمته إلا خدله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما نصره الله في موضع يحب فيه نصرته» أنصرته الله في موضع يحب فيه نصرته الا

<sup>(</sup>۱) في إسناده إسماعيل بن بشير: مجهول، كما في «التقريب»، وحسَّنه بعضهم لشواهده، راجع: ما كُتب في هامش «جامع العلوم» ٢٧٤/٢.

وخرّج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل، عن أبيه في ، عن النبي ﷺ قال: «من أُذل عنده مؤمن، فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينصره، أذلّه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة»(١).

وخرّج البزار من حديث عمران بن حصين رضي عن النبيّ على قال: «من نصر أخاه بالغيب، وهو يستطيع، نصره الله في الدنيا والآخرة»(٢).

ومن ذلك كَذِب المسلم لأخيه، فلا يحلُّ له أن يحدَّثه، ويَكْذِبه، بل لا يحدّثه إلا صدقاً.

قال: «كَبُرت خيانةً أن تحدّث أخاك حديثاً، هو لك مصدِّق، وأنت به

ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم، وهو ناشئ عن الكِبْر، كما قال النبيّ على: «الكِبْر بَطَر الحقّ، وغَمْط الناس»، خرّجه مسلم، من حديث ابن مسعود ﷺ، وخرّجه الإمام أحمد، وفي رواية له: «الكِبْر سَفَهُ الحقّ، وازدراء الناس»، وفي رواية زيادة: «فلا يراهم شيئاً».

وغَمْط الناس: الطعن عليهم، وازدراؤهم، قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَهُ مِن نِسَلَمٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: ١١]، فالمتكبِّر ينظر إلى نفسه بعين الكمال، وإلى غيره بعين النقص، فيحتقرهم، ويزدريهم، ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم، ولا أن يقبل من أحدهم الحقّ إذا أورده عليه. انتهى ما كتبه ابن رجب كَلُّلهُ(١٠)، وهو بحثٌ مفيد جدّاً، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): قال ابن رجب نَظَلَهُ أيضاً: قوله عليه: «التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات» فيه إشارة إلى أن كَرَم الخَلْق عند الله بالتقوى، فرُبِّ من يحقره الناس؛ لِضَعفه، وقلة حظه من الدنيا هو أعظم قدراً

<sup>(</sup>١) في سنده ابن لهيعة. (٢) صحيح.

<sup>(</sup>٣) في سنده عمر بن هارون، وهو متروك.

<sup>(3) «</sup>جامع العلوم والحكم» ٢/ ٢٧٣ \_ ٢٧٥.

عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا، فإنما الناس يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَنَكُمْ ۖ [الحجرات: ١٣]، وسئل النبيّ ﷺ: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم لله تعالى»(١)، وفي حديث آخر: «الكرم التقوى»(٢).

والتقوى أصلها في القلب، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكِيرُ اللّهِ فَإِنَّهُا مِن تَقْوَى أَللُهُ وَاللّهِ وَإِذَا كَانَ أَصِلُ التقوى في القلوب، فلا فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى أَلْقُلُوبِ ﴿ [الحج: ٣]، وإذا كان أصل التقوى في القلوب، فلا ينظر إلى يَظّلع أحد على حقيقتها إلا الله تعالى، كما قال على الله لا ينظر إلى صوركم، وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأعمالكم، "".

وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة، أو مال، أو جاه، أو رياسة في الدنيا قلبه خراباً من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءاً من التقوى، فيكون أكرم عند الله تعالى، بل ذلك هو الأكثر وقوعاً، كما في «الصحيحين» عن حارثة بن وهب، عن النبي على قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف، مستضعف، لو أقسم على الله لأبرّه، ألا أخبركم بأهل النار، كل عُتُل جَوَّاظ (3)، مستكبر (6).

وفي «المسند» عن أنس، عن النبي على قال: «أما أهل الجنة، فكل ضعيف، مستضعف، أشعث، ذو طِمْرين، لو أقسم على الله لأبره، وأما أهل النار، فكل جَعْظَريّ، جَوّاظ، جَمّاع، منّاع، ذي تَبَع»(٦).

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة هنه، عن النبي على قال: «تحاججت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين، والمتجبرين، وقالت الجنة: لا

<sup>(</sup>١) متّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيّ، وحسّنه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) «المستضعف» بفتح العين، وكسرها، والفتح أشهر؛ أي: يستضعفه الناس لضعف حاله في الدنيا، و«العتُلّ»: الجافي الشديد الخصومة في الباطل، و«الجوّاظ»: هو الجَمُوع المَنُوع.

<sup>(</sup>٥) متّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٦) في سنده ابن لهيعة، لكن يتقوّى بحديث حارثة المتقدّم.

يدخلني إلا ضعفاء الناس، وسَقَطهم، فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بكِ من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء

وخرّجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد، عن النبيّ ﷺ قال: «افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب يدخلني الجبابرة، والمتكبرون، والملوك، والأشراف، وقالت الجنة: يا رب يدخلني الضعفاء، والفقراء، والمساكين. . . »، وذكر الحديث.

وفي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد، قال: مَرّ رجل على من أشراف الناس، هذا والله حَرِيّ إن خطب أن يُنكّح، وإن شَفَع أن يُشَفّع، وإن قال أن يُسمَع لقوله، قال: فسكت النبي على ثم مرّ رجل آخر، فقال رسول الله ﷺ: «ما رأيك في هذا؟» قال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حَرِيّ إن خطب أن لا يُنكّح، وإن شَفَع أن لا يُشَفّع، وإن قال أن لا يُسْمَع لقوله، فقال رسول ﷺ: «هذا خير من مَلْء الأرض مثلُ هذا».

وقال محمد بن كعب القرظيّ في قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۗ ۗ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ۞﴾ [الواقعة: ١ ـ ٣] قال: تخفض رجالاً كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضين. انتهى كلام ابن رجب كَثَلَثُهُ(١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): قال ابن رجب كَلْلهُ أيضاً: قوله ﷺ: «بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم»؛ يعني: يكفيه من الشرّ احتقارُه أخاه المسلم، فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبّره عليه، والكِبْر من أعظم خصال الشرّ، وفي «صحيح مسلم» عن النبيّ على قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كِبْر»، وفيه أيضاً عنه ﷺ: «قال تعالى: العز إزاري، والكبرياء ردائي (٢٠)، فمن نازعنى عذبته».

<sup>(1) «</sup>جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٧٥ \_ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) قال الجامع عفا الله عنه: كون العزّ رداءه والكبرياء إزاره مما يجب الإيمان به، =

فمنازعة الله تعالى في صفاته التي لا تليق بالمخلوق، كفي بها شرّاً.

وفي "صحيح ابن حبان" عن فَضَالة بن عُبيد، عن النبي عَلَيْ قال: "ثلاثة لا يُسألُ عنهم: رجل ينازع الله إزاره، ورجل ينازع الله رداءه، فإن رداءه الكبرياء، وإزاره العزّ، ورجل في شكّ من أمر الله تعالى، والقنوط من رحمة الله».

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة عن النبيّ على قال: "من قال: هلك الناسُ، فهو أهلكهم"، فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه، فقال: "اللَّهُمَّ هل بلغت؟ اللَّهُمَّ هل بلغت؟"، قال مالك: إذا قال ذلك تحزّناً لِمَا يرى في الناس؛ يعني: في دِينهم، فلا أرى به بأساً، وإذا قال ذلك تعجباً بنفسه، وتصاغراً، فهو المكروه الذي نُهِي عنه، ذكره أبو داود في "سننه". انتهى كلام ابن رجب كَاللهُ(١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): قال كَلُهُ: قوله كُلُّ: "كلُّ المسلم على المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه»، وهذا مما كان النبيّ كُلُّ يخطب به في المَجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر، ويوم عرفة، ويوم الثاني من أيام التشريق، وقال: "إن أموالكم، ودماءكم، وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»(٢)، وفي رواية للبخاريّ وغيره: "وأبشاركم"، وفي رواية: فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه، فقال: "اللَّهُمَّ هل بلغت؟"، وفي رواية: ثم قال: "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب"، وفي رواية للبخاريّ: "فإن الله حرّم عليكم أموالكم، وأعراضكم، ودماءكم إلا بحقها"، وفي رواية: "دماؤكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم ودماءكم إلا بحقها"، وفي رواية: "دماؤكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم

<sup>=</sup> فنثبته كما أثبته النصّ الصحيح، على مراد الله تعالى، فلا نؤوّل، ولا نعطّل، ولا نشبّه، كما هو مذهب السلف الصالح، فلا تلتفت إلى ما كتبه المحقق على هامش «جامع العلوم» من دعوى المجاز، فإنه غير صحيح، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

السبيل.

السبيل.

السبيل.

المجاز، فإنه غير صحيح، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

السبيل.

السبيل المجاز، فإنه غير صحيح، والله تعالى الهادي المحادي السبيل.

السبيل المحاد السبيل المحاد المحاد السبيل المحاد السبيل المحدد ا

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٢٧٥ ـ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) متّفقٌ عليه.

حرام، مثل هذا اليوم، وهذا البلد، إلى يوم القيامة، حتى دفعة يدفعها مسلم مسلماً يريد بها سوءاً حرام».

وفي رواية: «المؤمن حرام على المؤمن؛ كحرمة هذا اليوم، لحمه عليه حرام أن يأكله، أو يغتابه بالغيب، وعرضه عليه حرام، أن يخرقه، ووجهه عليه حرام، أن يلطِمه، ودمه عليه حرام، أن يسفكه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة

وفي «سنن أبي داود» عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبيّ ﷺ، فقام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه، فأخذها، ففَزع، فقال النبيّ ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يُرَوِّع مسلماً».

وخرّج أحمد، وأبو داود، والترمذيّ عن السائب بن يزيد، عن النبيّ ﷺ قال: «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه، لاعباً جادّاً، فمن أخذ عصا أخيه، فليردّها إليه»، قال أبو عبيد: يعني: أن يأخذ شيئاً، لا يريد سَرِقَته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعبٌ في مذهب السرقة، جادّ في إدخال الرَّوع والأذى عليه.

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود، عن النبيّ على قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحْزنه»، ولفظه لمسلم.

وخرِّج الطبراني من حديث ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يتناجي اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن «(۲).

وخرّج الإمام أحمد من حديث ثوبان، عن النبيّ على قال: «لا تؤذوا عباد الله، ولا تُعَيِّروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته الله.

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، عن النبيّ عَلَيْ أنه سئل عن الغيبة،

<sup>(</sup>١) رواه الطبرانيّ في «الكبير» ٢٠٠/١٩، وفي إسناده كرامة بنت الحسين، قال الهيثميّ: لم أجد مَنْ ذَكَرها.

<sup>(</sup>٢) في سنده الحسن بن كثير، لم يوتّقه غير ابن حبّان، وأعلّه البخاري في «تاريخه» بالإرسال.

<sup>(</sup>٣) صحيح.

فقال: «ذِكْرك أخاك بما يكره»، قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال: «إن كان فيه ما تقول، فقد بَهَتَه».

فتضمَّنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحلّ إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه، من قول، أو فعل، بغير حقّ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوا مُهِينًا ﴿ وَالْمُؤَا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهُتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴿ وَالْأَدُونَ اللَّهِ الْحَابِ: ٥٨]. [الأحزاب: ٥٨].

وإنما جعل الله المؤمنين إخوة؛ ليتعاطفوا، ويتراحموا، وفي «الصحيحين» عن النعمان بن بشير، عن النبي على قال: «مَثَل المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مَثَل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»، وفي رواية لمسلم: «المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه، تداعَى له سائر الجسد بالحمى»، وفي رواية له أيضاً: «المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه، اشتكى كله»، وفيهما عن أبي موسى، عن النبي على قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدّ بعضه بعضاً».

وخرّج أبو داود من حديث أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: «المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن، المؤمن، يكفّ عنه ضيعته، ويحوطه من ورائه»، وخرّجه الترمذيّ، ولفظه: «إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فَلْيُمِطْه عنه».

قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أباً، وصغيرهم ابناً، وأوسطهم أخاً، فأيّ أولئك تحب أن تسيء إليه؟.

ومن كلام يحيى بن معاذ الرازيّ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضرّه، وإن لم تفرحه فلا تغمّه، وإن لم تمدحه فلا تذمّه. انتهى كلام ابن رجب كَثْلَهُ(١) وهو بحث نفيس، مفيد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

آرده] (...) ـ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَسَامَةَ ـ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ـ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ كُرَيْزِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ

<sup>(1) «</sup>جامع العلوم والحكم» ٢/٣٨٢.

دَاوُدَ، وَزَادَ، وَنَقَصَ، وَمِمَّا زَادَ فِيهِ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (ت١٥٣) وهو ابن بضع وسبعين (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل خمسة أبواب.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ... إلخ) فاعل «ذَكَر» ضمير أسامة بن زید، و کذا فاعل «زاد»، و «نقص».

وقوله: («إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ... إلخ») قال القرطبيّ تَظَلُّهُ: نَظُرُ الله تعالى الذي هو رؤيته للموجودات، واطِّلاعه عليها، لا يخصُّ نَظُرُ موجودٍ دون موجود، بل يعمّ جميع الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ثمَّ قد جاء في الشرع نَظَر الله تعالى بمعنى: رَحْمَته للمنظور إليه، وبمعنى: قبول أعماله، ومجازاته عليها، وهذا هو النظر الذي يُخَصُّ به بعض الأنبياء، ويُنفَى عن بعضها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، وقد تقدُّم ذلك في «كتاب الإيمان»، فقوله هنا: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم»؛ أي: لا يُثيبكم عليها، ولا يقرّبكم منه، ذلك كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَاا زُلْفَيْ ﴾ [سبأ: ٣٧]، ثم قال: ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَكِنِكَ لَمُمَّ جَزَّاءُ ٱلغِبْعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمَّ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧]. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي طوّل به القرطبيّ نَفَسَه، ليس بصواب، والصواب ما عليه السلف من أن النظر على ظاهره، فنُثبت لله تعالى صفة النظر، كما نُثبت غيره من الصفات؛ كالرضى، والغضب، والرحمة، والانتقام، والاستواء، والنزول، وغير ذلك بلا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل، وقد سبق تحقيق هذا الموضوع في مواضع كثيرة، فكن على بصيرة، والله تعالى ولتي التوفيق. وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلثُهُ أُوِّلَ الكتاب قال:

آُنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»). ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ) الكلابيّ، أبو سهل الرَّقِيّ، نزيل بغداد، ثقة [٩]
 (ت٧ أو ٢٠٨) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٣/٧٥٣.

٣ ـ (جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ) ـ بضم الموحدة، وسكون الراء، بعدها قاف ـ الكلابيّ، أبو عبد الله الرَّقيّ، صدوق يَهِم في حديث الزهريّ [٧] (ت١٥٠) وقيل: بعدها (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٥٧/٦٣.

٤ - (يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائي - بفتح الموحدة، وتشديد الكاف - أبو عوف، كوفي، نزل الرَّقَة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين وهي الله على الله الله على الله على الله الله على الله

و«أبو هريرة ﴿ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

## شرح الحديث:

قال بعضهم (١): معنى هذا الحديث: أن الله تعالى لا ينظر إلى قوّة أجسادكم، وصوركم الحسنة، وإنما ينظر إلى أعمالكم الظاهرة والباطنة جميعاً، فأشار بقوله: «إلى قلوبكم» إلى الأعمال الباطنة، كما أشار بقوله: «وأعمالكم» إلى الأعمال الظاهرة.

والحاصل أن من حَسُن عمله رضي الله تعالى عنه، سواء كان نحيف الجسم، دميم الصورة، ومن ساء عمله سَخِط الله تعالى منه، سواء كان قويّ الجسم، حَسَن الصورة.

فلا مجال في هذا الحديث لمن ادّعى أن المطلوب من الإنسان تزكيته للقلب فقط، ولا عبرة بأفعاله الظاهرة، فيفعل في ظاهره ما يشاء، كما تفوّه بذلك بعض الملاحدة، وجهلة المتصوّفة؛ لأن نصوص الكتاب والسُّنَّة مُطبِقة على كون الإنسان مكلّفاً بتصحيح أعماله الظاهرة، والواقع أن الأعمال الظاهرة لا تفسد إلا بفساد القلب، فهي علامة على فساد باطنه، وقد بين النبي على هذا لمعنى أتم بيان حيث قال: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، ألا وهي القلب»، ففساد الأعمال الظاهرة دليل على فساد القلب؛ لأنهما متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر.

فلو لم يكن للأعمال الظاهرة قيمة واعتبار في الشرع لَمَا ذَكَر النبيّ ﷺ: «وأعمالكم» عَقِب قوله: «إلى قلوبكم»، ولكنه ﷺ قَرَن بينهما، فدل على المطلوب من المكلّف إصلاح الباطن والظاهر جميعاً.

وكذلك لا يخفى بطلان قول من يستدلّ بهذا الحديث على أن الأجساد والصور لا يتعلّق بها حكم شرعيّ، فيجوز للمرء أن يختار لتزيين جسده، وتحسين صورته ما شاء من طريق؛ كحلق اللحية، وإسبال الشارب، ونحو ذلك، مع أنه على أمر بإعفاء اللحية، وإحفاء الشارب، وتقليم الأظفار، ونهى عن إسبال الثوب، ولَعَن الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمّصات، والمتفلجات، فكل هذا ونحوه من الأعمال التي هي محلّ فظر الله تعالى؛ كنَظَره للقلب بلا فرق.

<sup>(</sup>۱) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٣٦٤ \_ ٣٦٥.

وإنما المراد من نفي النظر إلى الأجساد والصُّوَر، أن حُسْن الصورة وقُبْحها، لا مدخل له في رضا الله تعالى، وسَخَطه، وإنما العبرة بالقلب، والأعمال.

وبالجملة فالحديث واضح المعنى، وإنما الشيطان سوَّل لبعض الناس أن يفهموه على غير وجهه، فزيّن لهم الاستدلال به على انحرافهم عن سلوك سبل الهدى والرشاد، إلى طريق الضلال والغواية، والفساد، ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ( ) ﴿ [آل عمران: ٨]، اللَّهُمَّ أرنا الحق حقّاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.

[تنبيه]: قال بعض العلماء: قد أبان هذا الحديث أن محل القلب موضع نظر الرب، فيا عجباً ممن يَهْتَم بوجهه الذي هو نَظَر الخلق، فيغسله، وينظفه من القَذَر والدَّنَس، ويزيّنه بما أمكن؛ لئلا يَطَّلع فيه مخلوق على عيب، ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نَظَر الخالق، فيطهّره، ويزيّنه؛ لئلا يَطَّلع ربه على دُنَس، أو غيره فيه. انتهى (۱).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والمسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥٢٢/١٠] (٢٥٦٤)، و(ابن ماجه) في «الزهد» (٢٤٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥ و٣٩٥) وفي «الزهد» (ص٩٥)، و(أبن راهويه) في «مسنده» (١/ ٣٦٩)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٧/ ١٢٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٩٤)، و(ابن منده) في «الإيمان» (١/ ٢٤٤)، و(تمّام) في «فوائده» (١/ ٣٩)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (١/ ٣٢٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٤١٥٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان عظمة القلب؛ لأنه محل نظر الله ﷺ، فينبغي العناية بتطهيره، وتنظيفه من الصفات الدنيّة، والأخلاق الرديّة.

<sup>(</sup>١) "فيض القدير على الجامع الصغير" للمناويّ ٢/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

٢ ـ (ومنها): بيان أن الأعمال هي أيضاً محل نَظَر الله تعالى، فعلى العبد أن يجاهد حتى تكون أعماله مرضية عند الله تعالى، وذلك بأمرين: الأول أن تكون خالصة لوجهه الكريم، والثاني أن تكون موافقة لِمَا في الكتاب والسُّنَة، فإذا اختل أحد هذين الشرطين فإنها لا تكون محل رضا الله على الله على عنالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُنْقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

٣ ـ (ومنها): أن فيه إثبات صفة النظر لله الله على ما يليق بجلاله وعَظَمته، وقد أسلفت الرد قريباً على من تأوله، فلا تغفل.

٤ - (ومنها): أن فيه بيان أن جمال الصورة، وكثرة الأموال لا عبرة به عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا آمُولُكُمْ وَلاَ آولُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِيكُمْ عِندنا زُلْفَى إِلَّا مَن ءَامَن وَعَمِل صَلِحًا فَأُولَيْكِ لَمَمْ جَزَلَهُ الْفِيمْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْفُرْفَاتِ ءَامِنُونَ مَن ءَامَن وَعَمِل صَلِحًا فَأُولَيْكِ لَمَمْ جَزَلَهُ الفِيمْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ ءَامِنُونَ عَامَن وَعَمِل صَلِحًا فَأُولَيْكِ لَمْمُ جَزَلَهُ الفِيمْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلفُرْفَاتِ ءَامِنُونَ وَحلوص (الله تعالى أعلم من شائبة الشرك، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَرْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١١) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشَّحْنَاءِ، وَالتَّهَاجُرِ)

«الشحناء» بالفتح، والمد: البغضاء، والعداوة، و«التهاجر»: التقاطع، والتدابر.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٢٣] (٢٥٦٥) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، أَبُوابُ الْجَلَّ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قبل باب.

### شرح الحديث:

وَمَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ إمام دار الهجرة، وقوله: (فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ) ببناء الفعل للمفعول، متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائناً في جملة الأحاديث التي قُرئت على مالك كَثَلَهُ.

[فائدة]: إنما يُعبّر يحيى بن يحيى فيما يرويه عن مالك بهذه الصيغة كثيراً؛ لأن مالكاً كَثْلَةُ كان يفضّل القراءة على السماع، أو يسوّي بينهما، فكان غالب من يأخذ عنه يأخذه قراءة، بل بالغ بعض أصحابه، فقال: صَحِبْته سبع عشرة سنة، فما رأيته قرأ «الموطّأ» على أحد، بل يقرؤون عليه، ذكره السخاويّ، والله تعالى أعلم.

(عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ) أبي صالح ذكوان السمّان الزيّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) هُرَيْرَةَ) وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المغفرة، هُرَيْرَةً) وَفَتْح أبوابها ممكن، ويكون دليلاً على المغفرة، ويَحْتَمِل أنه كناية عن مغفرة الذنوب العظيمة، وكَتْب الدرجات الرفيعة، قاله الباجيّ، وقال القرطبيّ: الفتح حقيقة، ولا ضرورة تدعو إلى التأويل، ويكون فتْحها تأهباً من الخَزَنة لمن يموت يومئذ، ممن غُفر له، أو يكون علامة للملائكة على أن الله تعالى يغفر في ذينك اليومين. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ كَالله، من حَمْل الفتح على الحقيقة هو الحقّ الذي لا محيد عنه؛ لأن النصوص إذا وردت تُحمل على ظاهر ما تدلّ عليه، إلا أن يأتي ما يصرف عن الظاهر في نصّ آخر، فيُتّبع، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ) فيه بيان فضّلهما على غيرهما من الأيام، وكان على غيرهما بالصيام، وأظن وكان يتحرّاهما بالصيام، وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى طائفة كانت تصومهما تأكيداً على لزوم ذلك، كذا قال أبو عمر.

وقد رَوى أبو داود، وغيره، عن أسامة بن زيد قال: «كان يصوم يوم

<sup>(</sup>۱) «شرح الزرقاني على الموطأ» ٤/ ٣٣٤.

الاثنين، والخميس، فسئل عن ذلك، فقال: إن أعمال العباد تُعرض يوم الاثنين، ويوم الخميس»<sup>(۱)</sup>.

(فَيُغْفَرُ) بالبناء للمفعول، (لِكُلِّ عَبْدٍ) مسلم، وقوله: (لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً) جملة في محلّ جرّ صفة لـ «عبد»؛ أي: تُغفر ذنوبه الصغائر، بغير وسيلة طاعة، وإنما قيّدناه بالصغائر؛ لحديث: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفِّرات ما بينهنّ ما اجتنبت الكبائر».

(إِلَّا رَجُلاً) بالنصب؛ لأنه استثناء من كلام موجَبِ، قال التوربشتيّ: وهي الرواية الصحيحة، ورُوي بالرفع، قال الطيبيّ: وعلى الرفع الكلام محمول على المعنى؛ أي: لا يبقى ذنب أحد، إلا ذنب رجل، ونحوه قول الفرزدق [من الطويل]:

وَعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا مُسْحَتُ أَوْ مُجَلَّفُ (٢)

كأنه قال: لم يبق من المال إلا مُسحت، أو مجلف، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـلًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] على قراءة الرفع؛ أي: فلم يطيعوه إلا قليلٌ. انتهى (٣).

ثم إن قوله: «رجلاً» هو وصف طرديّ، والمراد إنسان؛ أي: فيشمل النساء (٤).

(كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ) بفتح الشين المعجمة، والمدّ؛ أي: عداوة، (فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا) بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الظاء المعجمة،

<sup>(</sup>۱) «شرح الزرقاني على الموطّأ» ٣٣٤/٤.

<sup>(</sup>٢) قال في «اللسان»: وقال اللحياني: سَحَتَ رأْسَه سَحْتاً، وأَسْحَتَه: اسْتَأْصَلَه حَلْقاً، وأَسْحَتَ مِالَه: اسْتَأْصَلُه، وأَفْسَدَه، ثم ذكر البيت، ثم قال: والعرب تقول: سَحَتَ، وأَسْحَتَ، ويُرْوَى: «إلا مُسْحَتٌ، أو مُجَلَّف»، ومَن رواه كذلك جعل معنى «لم يَدَعْ» لم يَتَقارَّ، ومن رواه: «إلا مُسْحَتاً» جعل «لم يَدَعْ» بمعنى: لم يَتْرُكْ، ورفع قوله: «أَو مُجَلَّفٌ»، بإضمارٍ، كأنه قال: أَو هو مُجَلَّف، قال الأزهريّ، وهذا هو قول الكسائيّ. انتهى. «لسان العرب» ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٣٢١٠.

<sup>(</sup>٤) «شرح الزرقاني على الموطّأ» ٤/ ٣٣٥.

قال البيضاوي: يعني: يقول الله تعالى للملائكة النازلة بهدايا المغفرة: أخّروا، وأمهلوا (هَذَيْنِ) أتى باسم الإشارة بدل الضمير؛ لمزيد التنفير، والتعيير؛ يعني: لا تُعطوا منها أنصباء رجلين بينهما عداوة، (حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا») بالتكرار ثلاث مرّات؛ للتأكيد؛ أي: أخّروهما حتى ترتفع الشحناء، ويصطلحا، ولو بمراسلة عند البُعد.

وقال الطيبيّ: لا بدّ هنا من تقدير من يخاطب بقوله: «أنظروا» كأنه تعالى لمّا غَفَر للناس سواهما، قيل: «أنظروا هذين حتى يصطلحا»، وكرره للتأكيد، وقال القرطبيّ: المقصود من الحديث التحذير من الإصرار على العداوة، وإدامة الهجر، قال ابن رسلان: ويظهر أنه لو صالح أحدهما الآخر، فلم يَقْبَل غُفر للمصالح، قال أبو داود: إذا كان الهجر لله، فليس من هذا، فإن النبيّ عليه هجر نسائه شهراً، وابن عمر عليه هجر ابناً له حتى مات.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله هذا من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۱۱/ ۲۰۲۳ و ۲۰۲۳ و ۲۰۲۳ و ۲۰۲۰] أخرجه (البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤١١)، و(أبو داود) في «سننه» (۲۰۲۵)، و(الترمذيّ) في «جامعه» (۷٤۷ و ۲۰۲۳) وفي «الشمائل» (۳۰۵)، و(ابن ماجه) في «سننه» (۱۷٤۰)، و(مالك) في «الموطّأ» (۲/ ۹۰۸)، و(ابن ماجه) في «مسنده» (۲/ ۲۱۸ و ۳۲۹ و ۳۸۹ و ۴۰۰ و و ۶۲۵)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (۲۲۸)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٤/ ۱۲۸ و ۱۲۸/۱۱)، و(الحميديّ) في «مسنده» (۲/ ۲۲۸)، و(أبو يعلی) في «مسنده» (۲۸/۱۲)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (۲/ ۳۲۷)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٦٢) و و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۰)، و البن عساكر) و شُعَب الإيمان» (۳/ ۳۹۲ و ۳۹۲ و ۲۷۱ و ۲۷۲)، و البن عساكر) في «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۳۲۳)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الجنة مخلوقة، وأن لها أبواباً، وقد جاء في الآثار الصحاح أن لها ثمانية أبواب.

٢ - (ومنها): بيان أن المغفرة لا تكون إلا للعبد المسلم، الذي لا يُشرك بالله شيئاً، قال الله على: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ وَمَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدِ أَفْرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِللهِ النساء: ٤٨].

٣ ـ (ومنها): أن المهاجرة، والعداوة، والشحناء، والبغضاء، من الذنوب العظام، والسيئات الجسام، وإن لم تكن في الكبائر مذكورة، ألا ترى أنه استَثنَى في هذا الحديث غفرانها، وخصّها بذلك.

٤ ـ (ومنها): أن الذنوب إذا كانت بين العباد، فوقعت بينهم فيها المغفرة، والتجاوز، والعفو، سَقَطت المطالبة بها من قِبَل الله ﷺ، ألا ترى إلى قوله: «حتى يصطلحا»، فإذا اصطلحا غُفر لهما ذلك، وغيره من صغائر ذنوبهما، بأعمال البرّ، من الطهارة، والصلاة، والصيام، والصدقة.

٥ \_ (ومنها): بيان فضل يوم الاثنين، والخميس على غيرهما من الأيام، وكان رسول الله على غيرهما، ويَندُب أمته إلى صيامهما، وكان يتحراهما بالصيام، قال ابن عبد البرّ: وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة، وطائفة كانت تصومهما؛ تأكيداً على لزوم ذلك، والله أعلم.

ووُلد رسول الله ﷺ يوم الاثنين، ونُبِّئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتُوفِّي يوم الاثنين ﷺ، قاله ابن عبد البرِّ كَلَمْهُ في «التمهيد»(١).

وقال في «الاستذكار»: وفي قول الله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وإجماع علماء المسلمين على أنه مُحْكَم، لا يجوز النسخ عليه، ما يُغني عن الاستدلال بأخبار الآحاد في معناه، وفيه تعظيم ذنب المهاجَرة، والعداوة، والشحناء لأهل الإيمان، وهم الذين يَأْمَنهم الناس على دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم، المصدقون بوعد الله، ووعيده، المجتنبون لكبائر الإثم، والفواحش، والعبد المسلم مَن وَصَفْنا حاله، ومن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، فهؤلاء لا يحل لأحد أن يهجرهم، ولا

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۲۲۳/۲۱.

أن يُبغضهم، بل محبتهم دِيْن، وموالاتهم زيادة في الإيمان واليقين.

قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الذنوب بين العباد إذا تساقطوها، وغَفَرها بعضهم لبعض عما لزمه منها سقطت المطالبة من الله على بدليل قوله على في هذا الحديث: «حتى يصطلحا»، فإذا اصطلحا غُفر لهما. انتهى (١).

٦ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَّهُ: قد خصّ الله تعالى هذين اليومين بفتح أبواب الجنة فيهما، وبمغفرة الله تعالى لعباده، وبأنهما تُعرض فيهما الأعمال على الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر، وهذه الذنوب التي تُغفر في هذين اليومين هي الصغائر، والله تعالى أعلم. كما تقدم ذلك في قوله على «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهنّ إذا اجتُنبت الكبائر»، متّفقٌ عليه، ومع ذلك فرحمة الله تعالى وَسِعَت كل شيء، وفضله يعمّ كل ميت، وحيّ، ومقصود هذا الحديث التحذير من الإصرار على بُغض المسلم، ومقاطعته، وتحريم استدامة هِجْرته، ومشاحنته، والأمر بمواصلته، ومكارمته.

٧ ـ (ومنها): ما قاله القرطبي كَلْلهُ أيضاً: فتحُ أبواب الجنة في هذين اليومين محمولٌ على ظاهره، ولا ضرورة تُحوج إلى تأويله، ويكون فتحها تأهباً، وانتظاراً من الخَزَنة لروح من يموت في ذينك اليومين ممن غُفرت ذنوبه، أو يكون فَتْحها علامة للملائكة على أن الله تعالى غَفَر في ذينك اليومين للموحّدين، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ۸/ ۲۹٤.

العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاةً بصالح أعمال بني آدم على الملائكة، كما يباهي الله الملائكة بأهل عرفة، وقد يكون هذا العرض؛ لِتَعْلم الملائكة المقبول من الأعمال من المردود، كما جاء الحديث الآخر: «إن الملائكة تصعد بصحائف الأعمال، فتعرِضها على الله، فيقول الله تعالى: ضعوا هذا، واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزّتك يا ربنا ما رأينا إلا خيراً، فيقول الله تعالى: إن هذا كان لغيري، ولا أقبل من العمل إلا ما ابتُغِيَ به وجهي "(١)، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٢٤] (...) \_ (حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِ مَالِكِ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: «إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ»، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: «إِلَّا الْمُهْتَجِرَيْنِ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) أبو عبد الله البصريّ، ثقة، رُمي بالنصب [١٠] (ت٢٤٥) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٠٣/١.

والباقون ذُكروا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز الدراورديّ.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: «إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ»، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: «إِلَّا الْمُهْتَجِرَيْنِ») أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، وأحمد بن عبدة، على شيخهما الدراورديّ، فقال قتيبة: «إلا المهتجرين»، وقال ابن عبدة: «إلا المتهاجرَين»، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق» بنحوه (٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ٩٣٥ \_ ٥٤١.

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن سُهيل ساقها البيهقيّ في «الكبرى»، فقال:

(٦١٨٩) ـ أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ حاجب بن أحمد الطوسيّ، ثنا عبد الرحيم بن منيب، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبيّ، أنبأ سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبيّ على قال: «تُفتح أبواب السماء في كل اثنين وخميس، فيُغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيئاً، إلا امرؤ بينه وبين أخيه شحناء، قال: فيقال: انتظر هذين حتى يصطلحا». انتهى (١).

ورواية عبد العزيز الداورديّ عن سهيل ساقها الترمذيّ في «جامعه» بسند المصنّف، فقال:

(۲۰۲۳) ـ حدّثنا قتيبة، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: "تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيُغفر فيهما لمن لا يُشرك بالله شيئاً، إلا المهتجرَين، يقال: رُدّوا هذين حتى يصطلحا»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى في بعض الحديث: «ذَرُوا هذين حتى يصطلحا»، قال: ومعنى قوله: «المهتجرين»؛ يعني: المتصارمين، وهذا مِثل ما رُوي عن النبي عني أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام».

وساقها ابن حبّان في اصحيحه اللفظ الذي أشار إليه المصنّف، فقال:

(٥٦٦٣) ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «تُفتَح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيُغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً، إلا المتهاجرين، يقول: رُدّوا هذين حتى يصطلحا». انتهى (٣).

(٢) «جامع الترمذيّ» ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقيّ الكبرى» ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن حبان» ٤٧٩/١٢.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٢٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ مَرَّةً، قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْم خَمِيسٍ، وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ الْيَوْم لِكُلِّ امْرِيِّ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، إِلَّا امْرَءاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكي، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الشهير، تقدّم قبل بابين.

٣ \_ (مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) يسار المدنيّ، مولى الأنصار، ثقةٌ [٤] (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢١/ ١٣١٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: («ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا... إلخ») قال النوويّ تَخَلَّلُهُ: قوله ﷺ: «اركوا هذين حتى يصطلحا» هو بالراء الساكنة، وضم الكاف، والهمزةُ في أوله همزة وصل؛ أي: أخّروا، يقال: ركاه يركوه رَكْواً: إذا أخّره، قال صاحب «التحرير»: ويجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة، من قولهم: أركيت الأمر: إذا أخّرته، وذَكَر غيره أنه رُوي بقطعها، ووصلها، و«الشحناء»: العداوة؛ كأنه شُحِن بُغضاً له؛ أي: ملأه، و«أنظروا هذين» بقطع الهمزة: أخّروهما، «حتى يفيئًا»؛ أي: يرجعا إلى الصلح، والمودّة. انتهى(١).

وقال القاضي عياض يَعْلَله في «المشارق»: قوله: «اركوا هذين حتى يصطلحا» بضم الهمزة، وسكون الراء؛ أي: أخّروهما، وهو بمعنى الرواية الأخرى: «أَنظِروا»، يقال: ركاه يركوه: إذا أخَّره، وقيل: أركاه أيضاً رباعيّاً، وقد ضَبَطه بعضهم: «أركوا» بفتح الهمزة على هذه اللغة، وقد جاء في رواية

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲۲/۱٦.

السمرقنديّ، والسجزيّ: «اتركوا» مفسراً، وفي «الموطأ»: «اتركوا، أو اركوا» على الشك. انتهى (١).

وقال ابن الأثير كَالَهُ: «اركوا هذين حتى يصطلحا»: يقال: ركاه يركوه: إذا أخّره، وفي رواية: «اتركوا هذين» من التّرك، ويُروَى: «ارهكوا هذين» بالهاء؛ أي: كلّفوهما، وألزموهما، من رهكت الدابة: إذا حملت عليها في السير، وجهدتها. انتهى (٢).

[تنبیه]: قد تكلم الدارقطنيّ على هذا الحديث، ورجَّح الوقف فیه، وعبارته في «العلل»:

(١٨٨٤) ـ وسئل عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء».

فقال: يرويه ابن أبي صالح، ومسلم بن أبي مريم، والحكم بن عتيبة، والأعمش، والمسيّب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فأما سهيل فلم يُختلَف عنه في رَفْعه إلى النبيّ على النبيّ وأما مسلم بن أبي مريم فاختُلف عنه، فرواه مالك بن أنس، واختُلف عن مالك، فرَفَعه ابن وهب، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ على وخالفه القعنبي، ويحيى بن يحيى، وعبد الرحمٰن بن القاسم، فرووه عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، موقوفاً على أبي هريرة.

واختُلف عن ابن عيينة، فرواه الحميديّ عن ابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنه رفعه مرةً، وقال غيره عن ابن عيينة موقوفاً، فرفعه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن مسلم بن أبي مريم.

واختُلف عن الحكم بن عتيبة، فرواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً.

ورواه شعبة، واختُلف عنه، فرواه يحيى بن السكن، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۱/۲۹۰.

وخالفه بدل، ومعاذ، وعمرو بن مرزوق، فرووه عن شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو أبي سعيد، موقوفاً.

ورواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن كعب، قولَهُ، غيرَ مرفوع، ورواه المسيَّب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، موقوفاً. ومَن وَقَفه أثبت ممن أسنده. انتهى كلام الدارقطني كَثَلَهُ<sup>(۱)</sup>.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارقطني كَلَلُهُ أَن وَقْف هذا الحديث أرجح مِن رَفْعه، ففيه تنكيت على مسلم، حيث أخرج المرفوع، لكن الذي يظهر أن مسلماً رجَّح الرفع؛ لأمرين:

الأول: أن واقِفوه وإن كانوا أكثر، لكن الذين رفعوه ثقات معهم زيادة علم، وزيادة الثقات مقبولة.

الثاني: أن هذا الكلام مما لا يقال بالرأي، بل بالتوقيف من النبي على.

قال ابن عبد البر كَلْلَهُ: وأما حديث مسلم بن أبي مريم، فهو موقوف عند جمهور رواة «الموطأ»، وقد رواه ابن وهب، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على مسنداً، وهو الصحيح؛ لأنه لا يقال مثله بالرأي، ولا يدرك بالقياس. انتهى (٢).

وأيضاً فإن للحديث متابعة، وشواهد، فقد أخرج أحمد في «مسنده»، فقال: حدّثنا يونس بن محمد، قال: حدّثني الخزرج \_ يعني: ابن عثمان السعديّ \_ عن أبي أيوب؛ يعني: مولى عثمان، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على قال: «إن أعمال بني آدم تُعْرَض كلَّ خميس، ليلة الجمعة، فلا يُقبل عمل قاطع رَحِم»(٣)، قال الهيثميّ كَلَّلُهُ: رجال ثقات (٤).

وأخرج النسائيّ في «المجتبى»، فقال: (٢٣٥٨) \_ أخبرنا عمرو بن عليّ، عن عبد الرحمٰن، قال: حدّثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة،

<sup>(</sup>۱) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» ١٠/٨٠ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) (الاستذكار) ٨/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) وحسنه الشيخ الألباني.

قال: حدّثني أبو سعيد المقبريّ، قال: حدّثني أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تُفطر، وتُفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين، إن دخلا في صيامك، وإلا صُمْتَهما، قال: «أيُّ يومين؟» قلت: يوم الاثنين، ويوم الخميس، قال: «ذانك يومان، تُعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأُحِبّ أن يُعرَض عملي، وأنا صائم». انتهى (١). وهو حديث صحيح.

وأخرج الطبرانيّ عن جابر هيه؛ أن رسول الله على قال: «تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر، فيغفر له، ومن تائب، فيتابَ عليه، ويُردّ أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا»، قال ابن المنذر: رواه الطبرانيّ، ورواته ثقات (٢).

فهذه الأحاديث، وإن تُكُلِّم في بعضها فإنها تشهد لحديث الباب.

والحاصل أن الحديث صحيح، فتأمل بالإنصاف، وقد أجاد الشيخ ربيع المدخلي في كتابه «بين الإمامين» (٣)، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٢٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُ قَالَ: «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا \_ أَو ارْكُوا \_ هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيتَا»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ) - بتشديد الواو - ابن الأسود بن عمرو العامريّ،
 أبو محمد البصريّ، ثقة [١١] (ت٢٤٥) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٤/ ٢٣٩.
 والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: («تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ) قال الطيبيّ كَالله: المعروض عليه هو الله

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي (المجتبى») ۲۰۱/٤. (۲) «الترغيب والترهيب» ۲/۷۹.

<sup>(</sup>٣) راجع: «بين الإمامين: مسلم والدارقطني» ص٣٩٤ ـ ٣٩٩.

تعالى، أو ملَك وكُّله الله تعالى على جَمْع صحائف الأعمال وضَبْطها.

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني ضعيف، فالصواب أن العرض على الله ﷺ؛ للنصوص الكثيرة على ذلك، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فِي كُلِّ جُمُعَةٍ)؛ أي: في كلّ أسبوع، عبّر عن الشيء بآخره، وما يتمّ به، ويوجد عنده، وخصّه لأنه أفضل أيّام الأسبوع.

وقوله: (إِلَّا عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ... إلخ) هكذا رواية مسلم بنصب «عبداً»، وهو الجادّة، وقال التوربشتيّ: وجدناه في «كتاب المصابيح»: «إلا عبد» بالرفع، وهو في «كتاب مسلم» بالنصب، وهو الأوجَه، فإنه استثناء من كلام موجَب، وبه وَرَدَت الرواية الصحيحة. انتهى(١).

وقوله: (اتْرُكُوا - أُوِ ارْكُوا -) «أو» هنا للشكّ من الراوي، وقوله: «اتركوا» من الترك، وقوله: «اركوا» بوصل الهمزة، ويقال بقطعها؛ أي: أخروهما.

وقوله: (حَتَّى يَفِيئًا») بفتح أوله، من الفيء؛ أي: الرجوع؛ أي: إلى أن يرجعا إلى ما كانا عليه من المحبّة، والمودّة.

والحديث من أفراد المصنّف كَثَلَثُه، وتقدم البحث فيه مستوفّى قريباً، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٢) ـ (بَابٌ فِي فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أُوّلُ الكتاب قال:

آلامه] (٢٥٦٦) - (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ اللهَ يَعْلَى، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي»).

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۱/۱۰.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ) بن حزم الأنصاريّ، أبو طُوالة
 - بضم الطاء المهملة - المدنيّ، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقةٌ [٥]
 (١٣٤) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الصيام» ٢٥٩٣/١٣.

٢ \_ (أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ) المدنيّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رهيه أحفظ من روى الحديث في دهره.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) عَلَيْه، قال ابن عبد البرّ كَلَله: هذا الحديث في «الموطأ» بهذا الإسناد عند جماعة رواته فيما علمت، وقد كان عند مالك فيه إسناد آخر، رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يقول الله على يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»، ذكره أبو داود، وقال: كان عنده أيضاً عن مالك حديث أبي طُوالة، عن أبي الحباب. انتهى(۱).

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ) قال القرطبيّ ﷺ: هذا نداء تنويه، وإكرام، ويجوز أن يخرج هذا الكلام مخرج الأمر لمن يُحضرهم مكرمين، مُنَوَّهاً بهم. انتهى (٢).

(بِجَلَالِي)؛ أي: بعظمتي، وطاعتي، لا للدنيا، قاله النوويّ.

وقال القرطبيّ تَطَلَّلُهُ: قوله: «لجلالي» رُوي باللام، وبالباء، ومعناهما متقاربٌ؛ لأن المقصود بهما هنا السبيّة؛ أي: لعظيم حقي، وحرمة طاعتي، لا

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۲/۸۲۷. (۲) «المفهم» ٦/١٥٥.

لغرض من أغراض الدنيا. انتهى (١).

وقال ابن عبد البر كَالله: معنى قوله فيه ـ والله أعلم ـ: أين المتحابون لجلالي؟: أين المتحابون إجلالاً لي، ومحبةً فيّ، فمن إجلال الله على إجلال أولياء الله، ومحبتهم، كما جاء في الأثر: «من إجلال الله على إجلال ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن، غير الغالي فيه، ولا الجافي عنه»، وإذا كان ذي ذكرهم، وذكر فضائلهم عمل بِرّ، فما ظنك بحبهم، وإخلاص الودّ لهم؟.

(الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي»)؛ أي: أنه لا يكون مَن له ظل مجازاً، كما في الدنيا، وجاء في غير مسلم: «ظل عرشي». قال القاضي: ظاهره أنه في ظله من الحرّ، والشمس، ووَهَج الموقف، وأنفاس الخلق، قال: وهذا قول الأكثرين، وقال عيسى بن دينار: معناه: كَفّه من المكاره، وإكرامه، وجعله في كَنفه، وسِتره، ومنه قولهم: السلطان ظلّ الله في الأرض، وقيل: يَحْتَمِل أن الظل هنا عبارة عن الراحة، والنعيم، يقال: هو في عيش ظليل؛ أي: طيّب، ذكره النوويّ (٣).

وقال ابن عبد البرّ: أراد \_ والله أعلم \_ في ظل عرشه، وقد يكون الظل كناية عن الرحمة، كما قال على: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَهُوَكِهُ كَناية عن الرحمة والنعيم، وقال: [المرسلات: ٤١، ٤٢]؛ يعني بذلك: ما هم فيه من الرحمة والنعيم، وقال: ﴿أَكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُها ﴾ [الرعد: ٣٥]، وقد يكون كناية عن العذاب، كما قال على: ﴿وَظِلِ مِن يَحْبُومٍ ﴿ لَا كَرِيرٍ ﴿ وَلا كَرِيرٍ ﴿ الواقعة: ٤٣، ٤٤]، ومن كان في ظل الله يوم الحساب وُقِي شرّ ذلك اليوم، جعلنا الله برحمته من المتحابين فيه، ولوجهه، المستقرين تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله، فإن ذلك من أفضل الأعمال، وأكرم الخلال. انتهى (٤٠).

وقال القرطبيّ لَكُلُّهُ: قوله: «اليوم أظلُّهم في ظلِّي يوم لا ظل إلا ظلِّي»

(٢) «التمهيد لابن عبد البرّ» ١٧/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٣٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد لابن عبد البرّ» ١٧/ ٤٣١ \_ ٤٣٢.

قيل: هذه الإضافة إضافة تشريف، وإكرام؛ إذ الظلال كلها مُلكه تعالى، وخَلْقه.

قال القرطبيّ: وأولى من هذا التأويل أنه يعني به ظل العرش، كما قد جاء في رواية أخرى، فيعني ـ والله تعالى أعلم ـ: أن في القيامة ظلالاً بحسب الأعمال الصالحة، تقي صاحبها من وَهَج الشمس، ولَفْح النار، وأنفاس الخُلْق، كما قال على الله المرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس»(۱)، ولكن ظل العرش أعظم الظلال، وأشرفها، فيخصّ الله به من يشاء من صَالِح عباده، ومن جملتهم المتحابون لجلال الله.

[فإنْ قيل]: كيف يقال: في القيامة ظلالٌ بحسب الأعمال، وقد قال على: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»، وهو ظلّ العرش المذكور في الحديث؟.

[قلنا]: يمكن أن يقال: كل ظل في القيامة إنما هو له؛ لأنّه بخلقه، واختراعه، بحسب ما يريده تعالى، من إكرام من يخصّه به، فعلى هذا يكون كل واحد من هؤلاء السبعة في ظل يخصه، وكلّها ظل الله، لا ظل غيره؛ إذ ليس لغيره هنالك ظل، ولا يقدر له على سَبَب.

ويَحْتَمِل أن يقال: إنَّه ليس هنالك إلا ظل واحد، وبه يستظلّ المؤمنون، لكن لمَّا كان الاستظلال بذلك الظلّ لا يُنال إلا بالأعمال الصالحات، نُسِب لكل عمل ظلّ؛ لأنه به وَصَل إليه، والله تعالى أعلم.

وهذا كلُّه بناءٌ على أن الظلال حقيقةٌ، لا مجازُّ، وهو قول جمهور العلماء.

وقال عيسى بن دينار: إن معناه: يُكِنهم من المكاره، ويجعلهم في كَنَفه، وسِتره، كما يقول: أنا في ظلّك؛ أي: في ذُراك، وسِترك. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما قاله الجمهور من أن الظلال على ظاهرها، فإن النصوص الكثير واضحة في ذلك، فلا داعي لدعوى المجاز فيها، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، رواه أحمد، وابن حبّان، وابن خزيمة، وغيرهم.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» 7/ 430 \_ 430.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهنه هذا من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥٢٧/١٢] (٢٥٦٦)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩٥٢)، و(ابن المبارك) في «مسنده» (١/ ٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٣٥ و ٩٥٣ و ٥٣٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٣٣٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣١٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٧٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٢/ ٢٣٢) وفي «شُعب الإيمان» (٦/ ٤٨٣)، و(الربيع) في «مسنده» (٤٦٢)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٦٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل التحابّ في الله على؛ لأن الله على يناديهم، فيكرمهم بإظلاله في ظلّه الكريم يوم لا ظلّ إلا ظلّه.

٢ ـ (ومنها): إثبات ظلّ لله تعالى يومة القيامة يُكْرِم به من يشاء من عباده الصالحين.

٣ ـ (ومنها): ما قاله النوويّ كَالله: فيه دليل لجواز قول الإنسان: الله يقول، وهو الصواب الذي عليه العلماء كافّة، إلا ما قدّمناه في «كتاب الإيمان» عن بعض السلف من كراهة ذلك، وأنه لا يقال: يقول الله، بل يقال: قال الله، وقدّمنا أنه جاء بجوازه القرآن، في قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَ الْاحزاب: ٤]، وأحاديث صحيحة كثيرة. انتهى (١).

٤ - (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البر كَالله: من أوثق عُرى الإسلام البغض في الله، والحبّ في الله، ثم أخرج بسنده عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله على: «إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله، وتُبغض في الله»، قال أبو عمر: فمن الحب في الله حب أولياء الله، وهم الأنقياء العلماء الفضلاء، ومن البغض في الله بغض من حاد الله، وجاهر بمعاصيه، أو المحد في صفاته، وكفر به، وكذّب رسله، أو نحو هذا كله. انتهى (٢).

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲۳/۱٦.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٢٨] (٢٥٦٧) \_ (حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: هُلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ ﷺ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ، المعروف بالنَّرْسيّ - بفتح النون، وسكون الراء، وبالمهملة - ثقة (١١)، من كبار [١٠] (ت٢ أو ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٢١/٢٧.

٢ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، من كبار [٨] (ت١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٣ \_ (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ \_ بضم الموحّدة، ونونين \_ أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع وعشرين ومائة، وله ست وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٤ \_ (أَبُو رَافِع) نُفيع الصائغ، المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ مشهور بكنيته [٢] (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٦٢.

٥ ـ (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﴿ اللَّهِ لَا لَكُو فِي السند الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) هذا هو الأولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به، راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب».

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفيع الصائغ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَنَّ رَجُلاً) لا يُعرف هو، ولا المَزُور (١٠). (زَارَ أَخاً لَهُ)؛ أي: أراد أن يزوره، وهو أعمّ من كونه أخاً حقيقةً أو مجازاً، قاله المناوي كَلَلُهُ(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: كونه مجازاً هو الظاهر؛ لقوله في آخر الحديث: «غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ﷺ؛ فإنه لو كان أخاه مِن نَسَبه لقال: إنه أخي في النسب، وأحبه، والله تعالى أعلم.

(فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى)؛ أي: غير قرية الزائر، (فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ)؛ أي: وَكُل بحفظه، يقال: أرصده لكذا: إذا وكّله بحفظه، وقال النوويّ كَثَلَلهُ: معنى أرصده: أقعده يَرْقُبه، و«المدرجة» بفتح الميم، والراء: هي الطريق، سُمّيت بذلك؛ لأن الناس يَدرُجون عليها؛ أي: يمضون، ويمشون. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ تَخْلَلهُ: قوله: «فأرصد الله على مدرجته»؛ أي: جعل الله ملكاً على طريقه يرصُده؛ أي: يرتقبه، وينتظره ليبشّره، والْمَرْصَد: موضع الرّصَد، و«المدرجة» بفتح الميم: موضع الدرْج، وهو المشي. انتهى (٤).

(فَلَمَّا أَتَى) الرجل (عَلَيْهِ)؛ أي: على ذلك الملك الْمُرْصَد، (قَالَ) له الملك: (أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ) الرجل: (أُرِيدُ أَخاً لِي)؛ أي: أقصد أن أزور أخاً لي الملك: (أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ) الرجل: (أُرِيدُ أَخاً لِي)؛ أي: أقصد، والجواب غير (فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ) قال المناويّ: فإن قيل: السؤال عن القصد، والجواب غير مطابق له، قلنا: في الحديث بيان لِمَقْصِدِه، ومقصوده. انتهى (٥).

(قَالَ) الملَك للرجل: (هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَة)؛ أي: هل لك من حقّ واجب عليه من النعم الدنيوية (تَرُبُّهَا) ـ بفتح المثناة الفوقية، وضمّ الراء، وتشديد الموحّدة ـ؛ أي: تملكها، وتستوفيها، أو معناه: تقوم بها، وتسعى في

(۲) «فيض القدير» ٢/ ٦١.

<sup>(</sup>١) راجع: «تنبيه المعلم» ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٢٤/١٦.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) «فيض القدير» ٤/ ٦١.

صلاحها، وتَحْفظها، وتراعيها، كما يُرَبِّي الرجل ولده، قاله المناويّ كَاللهُ(١). وقال القرطبيّ: «تربّها»؛ أي: تقوم بها، وتُصلحها، فتتعاهده بسببها.

انتهى.

(قَالَ) الرجل: (لَا)؛ أي: ليست لي عليه نعمة أَرُبّها، (فَيْرَ أَنّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَلَىٰ)؛ أي: ليس لي داعية إلى زيارته إلا محبتي إياه ابتغاء مرضاة الله تعالى.

وقال القرطبي ظَلَهُ: قوله: «فقال: لا، غير أني أحببته في الله»؛ أي: لم أزره لغرض من أغراض الدنيا، ثمَّ أخبر بأنه إنما زاره من أجل أنه أحبه في الله تعالى، فبشّره الملَك بأن الله تعالى قد أحبّه بسبب ذلك(٢).

(قَالَ) الملَك: (فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ)؛ أي: مرسلٌ منه تعالى (إِلَيْك، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ) قال النوويّ: قال العلماء: محبة الله عبده هي رحمته له، ورضاه عنه، وإرادته له الخير، وأن يفعل به فعل المحب من الخير، وأصل المحبة في حتّ العباد ميل القلب، والله تعالى منزَّه عن ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: قال العلماء . . . إلخ يريد به علماء المتكلّمين، لا علماء السلف، فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبّة بهذا التأويل، بل يثبتونها كما أثبتها الكتاب والسُّنّة الصحيحة في هذا الحديث، وغيره، وأما هذا الذي ذكر من معنى للمحبّة فإنه من ثمراتها، ولوازمها، فالحقّ أن المحبّة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله، ثم إذا ثبتت، فمن لوازمها أن يرحم من يحبّه، ويرضى عنه، ويريد له الخير.

والحاصل أن الحق إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو أثبته له رسوله و أعلى النفسه، أو أثبته له رسوله و أحاديثه الصحيحة من المحبّة، والرضا، والغضب، والسخط، والتعجّب، والاستواء، والنزول، والمجيء، وغير ذلك، على ظاهرها، وتنزيهه عن مشابهة خُلقه، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، بل على ما يليق بجلاله و تعالى أعلم.

[فائدة]: قال الغزالي كَثَلَثُهُ: زيارة الإخوان في الله من جواهر عبادة الله

 <sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ۲۱/۶.

تعالى، وفيها الزلفى الكريمة إلى الله تعالى، مع ما فيها من ضروب الفوائد، وصلاح القلب، لكن بشرطين:

أحدهما: أن لا يخرج إلى الإكثار والافراط، كما أفاده الخبر الآخر(١).

الثاني: أن يحفظ حقّ ذلك بالتجنب عن الرياء، والتزين، وقول اللغو، والغيبة، ونحو ذلك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والمسألة الأولى):

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥٢٨/١٢] (٢٥٢٨)، و(ابن المبارك) في «مسنده» (٥/١) وفي «الزهد» (٢٤٧/١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٩٢/٢) و(أحمد) في «مسنده» (٢٥٢)، و(ابن و٨٠٤ و٢٠٨ و٨٠٥)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٣٥٠)، و(ابن راهویه) في «معجمه» (١/٢١١)، و(أبو يعلی) في «معجمه» (١/٢١١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧٥ و٥٧٥)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (٦/حبّان) في «صحيحه» (٢٧٥ و٥٧٥)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (٦/حمد)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٦٥)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٢٧١/٣٦) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل المحبة في الله تعالى، وأنها سبب لحب الله تعالى العبد.

٢ ـ (ومنها): بيان فضيلة زيارة الصالحين، والأصحاب.

٣ ـ (ومنها): بيان أن الآدميين قد يرون الملائكة، إذا تشكّلوا بغير صورتهم الأصلية.

٤ - (ومنها): بيان أن الحبّ في الله تعالى، والتزاور فيه من أفضل الأعمال، وأعظم القُرَب إلى الله تعالى، إذا تجرّد ذلك عن أغراض الدنيا،

<sup>(</sup>١) يعني: حديث «زُرْ غِبّاً تزدد حبّاً»، وقد صححه الألبانيّ ﷺ لغيره، في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٢) "فيض القدير" ٢١/٤.

وأهواء النفوس، وقد قال ﷺ: «من أحبّ لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان» (١)، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ السَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَهُ الْقُشَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

هذا من زيادات الراوي عن أبي أحمد الْجُلُوديّ، وليس لمسلم، وذلك أنه وجد طريقاً عالياً على طريق مسلم، فأورده بياناً لعلوّه، وذلك لأنه وصل إلى عبد الأعلى بن حمّاد بواسطة واحدة؛ أي: أبي بكر محمد بن زنجويه، بينما هو وصل إليه عن طريق مسلم بواسطتين: أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ مسلم، ومسلم صاحب الكتاب.

والحاصل أن أن أبا أحمد علا في هذا الحديث على طريق مسلم بدرجة، وقد مرّ له نظير هذا، فتفطّن.

و «أبو أحمد» هو محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوريّ الجلوديّ المتوفّى سنة (٣٦٨هـ)، تقدّمت ترجمته في «شرح المقدمة» جا ص٦٣٠.

وأما ابن زنجويه، فهو محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغداديّ، أبو بكر الغزّال جار أحمد، ثقة [١١] (ت٢٥٨) (٤).

رَوَى عن جعفر بن محمد بن حمزة بن عون، وزيد بن الحباب، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وحسين بن محمد، وغيرهم.

وروى عنه الأربعة، وعبد الله بن أحمد، وابن أبي الدنيا، وموسى بن هارون، وأبو يعلى، وابن أبي حاتم، وآخرون.

قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وهو صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال مسلمة: ثقةٌ كثير الخطأ.

قال ابن مخلد: مات في جمادي الآخرة سنة ثمان وخمسين ومائتين.

أخرج له الأربعة، وليس له في مسلم رواية، وإنما روى عنه أبو أحمد الجلوديّ طلباً للعلوّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

والباقيان ذُكرا قبله.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رواه أبو داود في (سننه) ٢٢٠/٤.

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من كون أبي أحمد تلميذ أبي إسحاق النيسابوريّ، تلميذِ مسلم هو الصواب، فما وقع في شرح الشيخ الهرريّ من أن أبا أحمد تلميذٌ لمسلم، فخطأ، ولذلك لم يعدّ هذا من عوالي أبي أحمد، بل قال: إنما أتى به لبيان المتابعة، ودونك نصّه: وهذه الرواية ليست من إخراج مسلم، وإنما ذكرها تلميذه الشيخ أبو أحمد الجلودي للمتابعة، فإنه سمعها من محمد بن زنجويه بمثل ما سمعها من الإمام مسلم، ولذلك لم يُعتبر محمد بن زنجويه من رجال مسلم، ورَمَز إليه في «التهذيب» بالأربعة فقط. انتهى كلامه.

وهذا الكلام فيه صواب، وفيه خطأ أيضاً، فقوله: «وهذه الرواية ليست من إخراج مسلم» صواب، وقوله: «وإنما ذكرها تلميذه... إلخ»، وكذا قوله: «فإنه سمعها من مسلم... إلخ» خطأ، والصواب أنه تلميذ لتلميذ مسلم، أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ، وأنه سمعها من التلميذ المذكور، لا من مسلم، فهو بالنسبة للجلوديّ نازل بدرجة، فلذا أتى برواية ابن زنجويه؛ لعلوّها، وبيانُ هذا قد تقدّم في «مقدّمة شرح المقدّمة»، فراجعه تُزَل عنك الغشاوة، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٣) ـ (بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ)

«العيادة» بالكسر مصدرٌ، يقال: عُدتُ المريضَ أعوده عيادةً: إذا زُرته، فالرجل عائدٌ، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدة، وجمعها عُوّدٌ بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب، أفاده الفيّوميّ كَلْلَهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى الجَمْعين المذكورين أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال:

وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهُ وَفَاعِلَهُ وَفَاعِلَهُ وَفَاعِلَهُ وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا

وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهُ وَحَاذِلَهُ وَخَاذِلَهُ وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَاماً نَدَرًا

<sup>(1) &</sup>quot;المصباح المنير" ٢/ ٤٣٦ \_ ٤٣٧.

وقال القرطبيّ كَالله: العيادة: مصدر عاد يعود عَوْداً، وعِيَادةً، وعِياداً، غير أنه قد خُصّت العيادة بالرجوع إلى المرضَى، والتكرار إليهم. انتهى (١). وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٢٩] (٢٥٦٨) \_ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ يَعْنِيَانِ ابْنَ زَيْدٍ \_ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة،
 ثقة، مصنّف، وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدة وثوقه به [١٠] (٣٢٧)
 وقيل بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٨.

٢ ـ (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود العَتَكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقة،
 لم يتكلم فيه أحد بحجة [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠.

٣ ـ (حَمَّادُ بْنُ زَیْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة، ثبت، فقيه، من كبار [٨] (ت١٧٩) وله إحدى وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٤ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقهاء العباد [٥] (ت١٣١) وله خمس وستون سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٠٥.

٥ ـ (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الْجَرْميّ البصريّ، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجليّ: فيه نَصْبٌ يسير [٣] مات بالشام هارباً من القضاء (١٠٤) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

٦ ـ (أَبُو أَسْمَاءَ) عمرو بن مَرْثد الرَّحبيّ الدمشقيّ، ويقال: اسمه عبد الله،
 ثقةٌ [٣] مات في خلافة عبد الملك (بخ م ٤) تقدم في «الحيض» ٧٢٢/٧.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥٥٠.

٧ ـ (ثَوْبَانُ) بن بُجْدُد الهاشميّ مولى النبيّ ﷺ، صَحِبه، ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين (بخ م ٤) تقدم في «الحيض» ٧/ ٧٢٢.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَالله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء لهما، حيث سمعا عن حمّاد بن زيد مع جماعة، فلذا قالا: حدّثنا حمّاد، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالشاميين، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.

## شرح الحديث:

(عَنْ ثَوْبَانَ) عَلَيْهُ (قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ)؛ يعني: الزهرانيّ، شيخه الثاني، (رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ)؛ أي: رفع حمّاد الحديث إليه عَلَيْه، وهذه من صيغ الرفع، وإنما يقولها من ثبت لديه رفع الحديث، ولكن نسي صيغة الرفع، هل هي «قال رسول الله» كرواية سعيد، أو «سمعت»، أو «حدّثنا»، أو «عن رسول الله عَلَيْه»، أو نحو ذلك، فأتى بصيغة تشمل كلّ هذا، فقال: «رفعه... إلخ».

(وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ)؛ يعني: ابن منصور شيخه الثاني، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ») وفي الرواية الثانية: «خُرْفة الجنة ـ بضم الخاء ـ قيل: يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال: جَناها»؛ أي: يَؤُوْل به ذلك إلى الجنة، واجتناء ثمارها، واتّفق العلماء على فضل عيادة المريض، وسبق شرح ذلك واضحاً في بابه، قاله النووي ﷺ (۱).

وقال القاضي عياض كَلَّلَهُ في «المشارق»: وقوله في عائد المريض: «في مخرفة الجنة» رَوَيناه بفتح الميم والراء، وفي الحديث الآخر: «في خُرْفة الجنة» فسره النبي عَلَيْ في الحديث أنه «جناها»، وقال الأصمعيّ: المخارف واحدها مَخْرَفٌ، وهو جنى النخل، سُمّي بذلك؛ لأنه يُختَرف؛ أي: يُجنَى، وقال غيره: المخرفة سِكّة بين صفين من نخيل، يَخترف من أيها شاء، يريد: يَجني،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲٤/۱٦.

وقيل: المخرفة: الطريق؛ أي: على طريق يؤديه إلى الجنة، وعلى ما تقدم يكون معناه: في بساتين الجنة، وهو كله راجع إلى قوله على: «جناها»، وقوله أصحّ، وأثبت. انتهى (١).

وقال المناوي عند قوله: «عائد المريض يمشي في مَخرفة الجنة، حتى يرجع من العيادة»: أي: يمشي في التقاط فواكه الجنة، والْخُرفة بالضم: ما يُجتنَى من الثمار، وقد يُتجوز بها للبستان، من حيث إنه محلها، وهو المراد هنا على تقدير مضاف؛ أي: في محل خرفتها. ذكره البيضاوي، وقال الزمخشري: معناه أن العائد فيما يحوزه من الثواب؛ كأنه على نخل الجنة، يخترق ثمارها، من حيث إن فعله يوجب ذلك. انتهى.

وقال ابن العربيّ: ممشاه إلى المريض لمّا كان له من الثواب على كل خطوة درجة، وكانت الخطا سبباً لنيل الدرجات في المقيم، عَبَّر بها عنها؛ لأنه سببها مُجازاً له إذا مشى على الخرفة، وهي بساتين الجنة، أن يخترف منها؛ أي: يقتطع، ويتنعم بالأكل<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن عبد البر كَالَمْهُ: قال ابن وهب: المَخْرَف: هي الجنينة الصغيرة، وقال غيره: هو ما يُخرف، ويخترف؛ أي: يحفظ، ويجتنَى، وهو الحائط الذي فيه ثمر قد طاب، وبدا صلاحه، قالوا: والحائط يقال له بالحجاز: الخارف، والخارف بلغة أهل اليمن: الذي يجتني لهم الرُّطَب.

وقال أبو عبيد: يقال للنخل بعينه: مَخْرف، قال: ومنه قول أبي طلحة: إن لى مَخرفاً.

قال: وقال الأصمعي في حديث النبي ﷺ: «عائد المريض في مخارف الجنة»: قال: واحدها مخرف، وهو جنَى النخل، وإنما سُمّي مَخرفاً؛ لأنه يُخرَف منه؛ أي: يُجتنَى منه.

وقال الأخفش: الْمِخرَف بكسر الميم: القطعة من النخل التي يُختَرف منها الثمر، والْمَخرَف بفتح الميم: النخل أيضاً. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۱/ ۲۳۳. (۲) «فيض القدير» ٤/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٢٥٩/٢٣.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ظلينه هذا من أفراد المصنف تَطَلّله.

[تنبيه]: كتب الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ كَلْلهُ هنا ما نصّه: ذكر مسلم حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، ومن حديث هشيم، ويزيد بن زريع، كلاهما عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن النبيّ عَلَيْ قال: «من عاد مريضاً لم يزل في خُرْفة الجنّة حتى يرجع».

قال أبو عليّ: ويُروى إسناد هذا الحديث أيضاً عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء، ذَكَره مسلم أيضاً من حديث يزيد بن هارون، عن عاصم الأحول، عن ثوبان، عن النبيّ على قال: «من عاد مريضاً لم يزل في خُرفة الجنّة؟ قال: «جَنَاهَا».

قال أبو عيسى الترمذي: سألت البخاريّ عن إسناد هذا الحديث، فقال: رواه أبو غِفَار، وعاصم، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرَّحبيّ، عن ثوبان، عن النبيّ ﷺ، قال: وأحاديث أبي قلابة عن أبي أسماء الرَّحبيّ، عن ثوبان، ليس فيها أبو الأشعث إلا هذا الحديث الواحد.

وذكر أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه قال: أبو قلابة وقع إلى الشام، وهو يروي عن أبي الأشعث، وأبي أسماء، وأراه قد سمع منهما، ورَوَى أيضاً عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء. انتهى كلام الجيّانيّ كَاللهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الجيّاني أن سَنَدَيْ أبي قلابة المذكورين في هذا الباب صحيحان، فلا يضرّ الاختلاف المذكور؛ لإمكان الجمع بأن أبا قلابة رواه عن أبي أسماء بواسطة أبي الأشعث، ثم لقي أبا أسماء، فرواه عنه مباشرة، أو سمعه من أبي أسماء نفسه، ثم ثبّته أبو الأشعث، ونظائر هذا كثيرة في أحاديث الثقات، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٥٢٩/١٣] و٢٥٣٠ و٢٥٣١ و٢٥٣٦ و٢٥٣٦] أخرجه (المصنف) في «الجنائز» (٩٦٨ و٩٦٨)، و(البخاريّ) في «الأدب

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٩٢٢ \_ ٩٢٣.

المفرد» (٥٢١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ١٣٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٢٧٦ و ٥/ ٢٧٣) و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٢٣٣ - ٢٧٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مسند الشاميين» (٤/ ٤٥)، و(ابن حبّان) في «مسند الشاميين» (٤/ ٤٥)، و(البيهقيّ) في «صحيحه» (٢٩٥٧)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٣٨٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٣٨٠) و «شُعَب الإيمان» (٦/ ٥٣٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٤٠٨)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

المريض من أعمال الطاعات الكثيرة الثواب، العظيمة الأجر، كما دلت عليه المريض من أعمال الطاعات الكثيرة الثواب، العظيمة الأجر، كما دلت عليه هذه الأحاديث، وغيرها، وهي من فروض الكفايات، إذا مَنَع المرضُ من التصرف؛ لأنَّ المريض لو لم يُعَدُّ جملةً لضاع، وهلك، ولا سيما إن كان غريباً، أو ضعيفاً، وأما من كان له أهل، فيجب تمريضه على من تجب عليه نفقته، فأمَّا من لا يجب ذلك عليه، فمن قام به منهم سقط عن الباقين.

وقد أكثر الناس في هذين المعنيين، وقد كان طاوس يسلم على كل من لَقِي، من مسلم، وذمي، ويقول: هي للمسلم تحية، وللكافر ذمة. انتهى (٣).

٣ \_ (ومنها): أنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس بالعيادة في كل

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٦/٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) حدیث حسن، رواه ابن ماجه ۱۲۲۳٪.

<sup>(</sup>T) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٢٤/ ٢٧٧.

وقت، وقد كرهها طائفة من العلماء في أوقات، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ وقال له شيخ، كان يخدمه: تجيء إلى فلان ـ مريض سمّاه يعوده ـ، وذلك عند ارتفاع النهار في الصيف، فقال: ليس هذا وقت عيادة.

قال ابن عبد البرّ: لقد أحسن ابن حذار في نحو هذا، حيث يقول [من البسيط]:

إِنَّ الْعِيَادَةَ يَوْمٌ بَيْنَ يَوْمَيْنِ وَاجْلِسْ قَلِيلاً كَلَحْظِ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ لَا تُبْرِمَنَّ مَرِيضاً فِي مُسَاءَلَةٍ يَكْفِيكَ مِنْ ذَاكَ إِنْ تَسْأَلْ بِحَرْفَيْنَ

ذَكر الحسن بن عليّ الحلوانيّ قال: حدّثنا أبو سعيد الجعفيّ قال: حدّثنا ضمرة، قال: حدّثني الأوزاعيّ قال: خرجت إلى البصرة أريد محمد بن سيرين، فوجدته مريضاً به البطن، فكنا ندخل عليه، نعوده قياماً.

ثم أخرج عن ابن طاوس، عن أبيه قال: أفضلُ العيادة أخفّها.

وقال ابن وضاح في تفسير الحديث، أفضل العيادة أخفّها، قال: هو أن لا يُطَوِّل الرجل في القعود إذا عاد المريض. انتهى (١).

[تنبيه]: لا يتوقف مشروعيّة عيادة المريض على علمه بعائده، بل تندب عيادته، ولو مُغْمَّى عليه؛ لأن وراء ذلك جَبْر خاطر أهله، وما يُرجى من بركة دعاء العائد، ووضع يده على بدنه، والنفث عليه عند التعويذ، وغير ذلك، ذكَره في «الفتح» وغيره<sup>(٢)</sup>.

٤ \_ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قوله ﷺ: «عودوا المريض» (٣٠ يدلّ على مشروعية العيادة لكل مريض، لكن استثنى بعضهم الأرمد؛ لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، وهذا الأمر خارجيّ قد يأتي مثله في بقية الأمراض؛ كَالْمُغْمَى عَلَيه، وقد عقّبه البخاريّ به.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٢٢٧/٢٤. (٢) «فيض القدير» ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) أي: فيما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن أبي موسى الله قال: قال رسول الله على: «فُكُّوا العاني \_ يعني: الأسير \_ وأطعموا الجائع، وعُودوا

وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله على من وجع كان بعيني، أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم، وهو عند البخاريّ في «الأدب المفرد»، وسياقه أتمّ.

وأما ما أخرجه البيهقيّ، والطبرانيّ مرفوعاً: «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين، والدُّمّل، والضَّرْس»، فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير.

ويؤخذ من إطلاقه أيضاً عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه، وهو قول الجمهور، وجزم الغزالي في «الأحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث، واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس: «كان النبيّ على لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث»، وهذا حديث ضعيف جدّاً، تفرّد به مسلمة بن عليّ، وهو متروك، وقد سئل عنه أبو حاتم، فقال: هو حديث باطل.

قال الحافظ: ووجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة، عند الطبرانيّ في «الأوسط»، وفيه راو متروك أيضاً.

قال الجامع عفا الله عنه: لا ينقضي عجبي من صنيع الحافظ الذي يعتمد عليه جلّ من جاء بعده؟ كيف ساغ له أن يذكر لحديث فيه راو متروك، شاهداً فيه راو متروك أيضاً؟ إن هذا لهو العجب العجاب.

بل الحقّ والصواب أن انفراد متروكيْن بحديث مما يوهن أمره، لا مما يقويه، بل الظنّ أن ذلك الحديث مما عملته يداهما، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

قال: ويَلتحق بعيادة المريض تعهده، وتفقّد أحواله، والتلطف به، وربما كان ذلك في العادة سبباً لوجود نشاطه، وانتعاش قوته.

قال: وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت، لكن جرت العادة بها في طَرَفَي النهار، وترجم البخاريّ في «الأدب المفرد»: «العيادةُ في الليل»، وساق عن خالد بن الربيع قال: لمّا ثُقُل حُذيفة أتوه في جوف الليل، أو عند الصبح، فقال: أيُّ ساعة هذه؟ فأخبروه، فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار... الحديث.

ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلاناً؟ قال: ليس هذا وقت عيادة.

ونقل ابن الصلاح عن الفُراويّ أن العيادة تستحب في الشتاء ليلاً، وفي الصيف نهاراً، وهو غريب.

ومن آدابها: أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجر المريض، أو يشق على أهله، فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس، كما في حديث جابر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال: وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد، منها عند مسلم، والترمذي، من حديث ثوبان ﴿ إِن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خُرفة الجنة»، وخُرْفة بضم المعجمة، وسكون الراء، بعدها فاء، ثم هاء: هي الثمرة، إذا نَضِجت، شَبُّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر، وقيل: المراد بها هنا: الطريق، والمعنى: أن العائد يمشي في طريق تؤديه إلى الجنة، والتفسير الأول أولى، فقد أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» من هذا الوجه، وفيه: قلت لأبي قلابة: ما خُرفة الجنة؟ قال: جَناها، وهو عند مسلم من جملة المرفوع.

وأخرج البخاريّ أيضاً (٢) من طريق عُمر بن الحكم، عن جابر رفعه: «من عاد مريضاً خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقرّ فيها»، وأخرجه أحمد، والبزار، وصححه ابن حبان، والحاكم من هذا الوجه، وألفاظهم فيه مختلفة، ولأحمد نحوه، من حديث كعب بن مالك، بسند حسن. انتهى ما في «الفتح» (۳)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: «مَرضتُ مرضاً، فأتاني النبيّ ﷺ يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فوجداني أغمى على، فتوضأ النبي ﷺ، ثم صبّ وضوءه على، فأفقت، فإذا النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث». انتهى.

<sup>(</sup>٢) أي: في «الأدب المفرد» فتنبه.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١١/١٣ ـ ٢٢، كتاب «المرضى» رقم (٥٦٤٩).

[تنبيه]: قال الإمام البخاري كُلَّلُهُ في «صحيحه»: «باب وجوب عيادة المريض»، قال في «الفتح»: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة، وتقدّم حديث أبي هريرة في «الجنائز»: «حقّ المسلم على المسلم خمس...»، فذكر منها عيادة المريض، ووقع في رواية مسلم: «خمس تجب للمسلم على المسلم...»، فذكرها منها.

قال ابن بطال: يَحْتَمِل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية؛ كإطعام الجائع، وفك الأسير، ويَحْتَمِل أن يكون للندب؛ للحتّ على التواصل، والأُلفة، وجزم الداوديّ بالأول، فقال: هي فرض يَحْمِله بعض الناس عن بعض.

وقال الجمهور: هي في الأصل نَدْب، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض، وعن الطبريّ تتأكد في حقّ من ترجى بركته، وتسنّ فيمن يراعَى حاله، وتباح فيما عدا ذلك، وفي الكافر خلاف، قال: ونقل النوويّ الإجماع على عدم الوجوب؛ يعني: على الأعيان. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بوجوب عيادة المريض هو الحقّ، كما هو مذهب البخاريّ كَالله؛ لظواهر النصوص، لا سيّما وقد صرّح في مسلم بقوله: «خمس تجب للمسلم على المسلم»، وكذا قوله: «حقّ المسلم... إلخ»، وقوله: «عودوا المريض» بلفظ الأمر، والأمر للوجوب، ولكن الظاهر من الوجوب هو الوجوب الكفائيّ، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٣٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَ»).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۱۳ ـ ۲۲، كتاب «المرضى» رقم (٥٦٤٩).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (هُشَيْمُ) - بالتصغير - ابن بَشِير - بوزن عَظِيم - ابن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين - الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

٣ \_ (خَالِدُ) بن مِهْران أبو الْمُنازل \_ بفتح الميم، وقيل: بضمها، وكسر الزاي \_ البصريّ الحذّاء (١) وهو ثقة، يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أنّ حِفظه تغير لَمّا قَدِم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان [٥] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٤٤/١٠.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ) قال القرطبيّ كَلَّهُ: هو بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء، وقد فسّرها النبيّ عَلَيْ بما هو المعروف في اللغة، فقال: «جناها»؛ أي: ما يجتنى منها، وفي «الصحاح»: الخرفة ـ بالضم ـ: ما يُجتنى من الفواكه، ويقال: التمر خُرفة الصائم، وأما رواية من رواها «مخرفة» بفتح الميم، وسكون الخاء، وفتح الراء: فهو البستان، والْمَخْرَفة، والْمَحْرَف: الطريق، أما الْمِحْرَف، والْمِحْرَفة ـ بكسر الميم ـ: فهو الوعاء الذي يُجتنَى فيه التمر.

ومعنى هذا الحديث: أن عائد المريض بما يناله من أجر العيادة، وثوابها الموصل إلى الجنة؛ كأنه يجتني ثمرات الجنة، أو كأنه في مَخْرَف الجنة؛ أي: في طريقها الموصل إلى الاختراف، وسُمّي الخريف بذلك؛ لأنّه فَصْلٌ تُخْتَرَف فيه الثمار. انتهى (٢).

والحديث من أفراد المصنّف لَظُلَله، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الذال المعجمة، قيل له ذلك؛ لأنه كان يجلس عندهم، وقيل: لأنه كان يقول: احذُ على هذا النحو.

<sup>(</sup>Y) "(المفهم" 7/ P30 \_ 000.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٣١] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ) هو: يحيى بن حبيب بن عربيّ، أبو زكريّا البصريّ، ثقة [١٠] (٣٤٨) وقيل: بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) - بتقديم الزاي، مصغراً - العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ) الْخُرفة، بضم الخاء، وسكون الراء، وفتح الفاء، قال الهرويّ في «غريبه»: الخرفة: ما يُختَرف من النخل حين يُدرك ثمره، وقال أبو بكر ابن الأنباريّ: شَبّه رسول الله ﷺ ما يحوزه عائد المريض من الثواب، بما يحوز المخترف من الثمر، وحَكَى الهرويّ عن بعضهم أن المراد بذلك الطريق، فيكون معناه: أنه طريق يؤديه إلى الجنة، كذا في «قوت المغتذي»(۱).

والحديث من أفراد المصنّف كِللَّهُ، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٣٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ \_ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ \_ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَّحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ \_ وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ \_ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا»).

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذيّ» ٢٦/٤.

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
- ٢ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب.
  - ٣ ـ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قريباً.
- ٤ (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، ثقة، لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب دخوله في الولاية [٤] مات بعد سنة أربعين ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٧/٥.
- ٥ ـ (أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ) شَرَاحيل بن آدة ـ بالمدّ، وتخفيف الدال ـ ويقال: آدة جدّ أبيه، وهو ابن شُرَحبيل بن كُليب، ثقة [٢] شَهِد فتح دمشق (بخ م ٤) تقدم في «البيوع» ٣٦/ ٤٠٥٤.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: («جَنَاهَا») بفتح الجيم والنون، مقصوراً بوزن الحصى: ما يُجتنى من الثمر، قال الفيّوميّ كَثَلَثُه: جَنَيْتُ الثمرة أَجْنِيهَا، واجْتَنَيْتُها، بمعناه، والجَنَيْ على فَعِيل والجَنَى، مثل الْحَصَى: ما يُجْنَى من الشجر، ما دام غَضّاً، والجَنِيُّ على فَعِيل مثله، وأَجْنَى النخلُ بالألف: حان له أن يُجْنَى، وأَجْنَتِ الأرضُ: كَثُرَ جَنَاهَا. انتهى (١).

والحديث من أفراد المصنّف كَثَلَثُهُ، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٣٣] (...) ـ (حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ، بِهَذَا الإسْنَادِ).

# رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ ـ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرويّ الأصلِ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له:
 الأنباريّ، أبو محمد صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقن ما ليس من

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱۱۲/۱.

حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء [١٠] (ت٢٤٠) وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» ٨٧/٦.

٢ ـ (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً) بن الحارث بن أسماء الفزاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثمّ دمشق، ثقة حافظ، وكان يدلّس أسماء الشيوخ [٨]
 (ت١٩٣٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/٨٣٨.

و «عاصم الأحول» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن عاصم الأحول هذه لم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الكتاب قال:

[ ٢٥٣٤] (٢٥٦٩) \_ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ، حَدَّنَنَا بَهْزُ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ، فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ، فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ الْشَعْمُتُكَ، فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ السَّعَطْعَمْتُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمْكُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمْكُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَلْكَ لَوْ عُدْتَكُ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَلَانَ اللهَ عَلْمَتَ أَنَّكُ لَوْ مَدْتَهُ لَوْ مَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ السَّتَسْقَلْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَسْقِيكَ، وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: السَّتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِ وَكَيْفَ أَسْقِيكَ، وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: السَّتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا كَلْ شَعْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِلَى عِنْدِي»).

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ) السمين البغداديّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (بَهْزُ) بن أسد الْعَمِيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣/١١٢.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلهُ، وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه فبغداديّ، والصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة صلى وقد مرّ القول فيه غير مرّة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) وَ إِنَه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "إِنَّ اللهَ وَقُل يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مُرِضْتُ أَضاف المرض إليه، والمراد مرض العبد تشريفاً له وتقريباً، (فَلَمْ تَعُدْنِي)؛ أي: لم تزرني، بمعنى لم تزر عبدي المريض. (قَالَ) ابن آدم: (يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟) حالٌ مقررٌ للإشكال الذي تضمّنه معنى «كيف»؛ أي: أن العيادة إنما هي للمريض العاجز، وذلك على المالك الحقيقيّ محال، فكيف أعودك، وأنت القادر القاهر القويّ المتين؟

(قَالَ) الله تعالى: (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه؛ كـ«ألا»، (عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَاناً مَرِضَ، فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ)؛ أي: وجدت ثوابي وكرامتي في عيادته، ويدلّ على هذا قوله تعالى في تمام الحديث: «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»، «لو سقيته لوجدت ذلك عندي»؛ أي: ثوابه، قاله النوويّ(۱).

وقيل: هذا خرج مخرج التنبيه على شرف المؤمن، والتعريف بحظوته عند ربه، وحثٌ للخلْق على مواصلة العمل لذاته تعالى، والتحبب إليه، والإحسان لوجهه، فأخبر النبي على عن ربه أن عيادة المؤمن لأخيه عيادة لله تعالى، من حيث إنها إنما فُعِلت لوجهه، والمجازُ والاستعارةُ في كلامهم باب واسع (٢).

وقال القرطبي كَالله: هذا تنزّل في الخطاب، ولُطف في العِتاب، ومقتضاه التعريف بعظيم فضل ذي الجلال، وبمقادير ثواب هذه الأعمال، ويستفاد منه أن الإحسان للعبيد، إحسان للسادة، فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك، وأن يقوموا بحقه. انتهى (٣).

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲٦/۱٦.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/١٥٥.

(يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُك، فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ) ابن آدم: (يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَطْعِمُك، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟)؛ أي: كيف أطعمك؟ والإطعام إنما يَحتاج إليه الضعيف الذي يتقوّى به، فيقيم به صُلْبه، ويُصلح به عَجْزه، وأنت مربّي العالمين؟ (قَالَ) الله عَلَيْ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي العيادة: «لوجدتني عنده»، وفي الإطعام، وكذا السقي: «لوجدت ذلك عندي» إشارة إلى أن الزيارة، والعيادة أكثر ثواباً منهما، وقال السبكي كَثَلَلهُ: سرّ ذلك أن المريض لا يروح إلى أحد، بل يأتي الناس إليه، فناسب قوله: «لوجدتني عنده» بخلاف ذينك، فإنهما قد يأتيان لغيرهما من الناس (١).

(يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُك)؛ أي: طلبت منك أن تسقيني ماءً (فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيك، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟)؛ أي: كيف أسقيك، وإنما يظمأ ويحتاج للشرب العاجز المسكين المحتاج لتعديل أركانه، وطبيعته، وأنك عني، منزه، متعالي عن ذلك كله؟ (قَالَ) الله ﷺ: (اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِه، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ، وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي»)؛ أي: وجدت ثوابه عندي.

وقال الكلاباذي كَلَّلُه: جعل الله أوصاف المؤمنين صفته، فقال: «مرضت»، و«استسقيتك»، و«استطعمتك»؛ لأن الوصلة إذا استحكمت، والمودة إذا تأكدت، صار فعل كل واحد من المتواصلين فعل الآخر، وكل ما فعله الحبيب فهو يَسُرّ حبيبه، ألا ترى قيساً المجنون كان إذا أراد أن يَسْكن ما به ذُكِرت له ليلى، فينجلي ما هو فيه، ويتكلم بأحسن كلام، فيقال له: أتحب ليلى؟ فيقول: لا، فيقال: لم؟ فيقول: المحبة ذريعة الوصلة، وقد وقعت الوصلة، فسقطت الذريعة، فأنا ليلى، وليلى أنا، وقال [من الرمل]:

أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا نَحْنُ رُوحَانِ حَلَلْنَا بَدَنَا فَا إِذَا أَبْصَرْتُهُ كُنْتُ أَنَا فَاإِذَا أَبْصَرْتُهُ كُنْتُ أَنَا وَإِذَا أَبْصَرْتُهُ كُنْتُ أَنَا [تتمة]: سئل بعضهم عن تنزلات الحقّ في إضافة الجوع والظمأ لنفسه،

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٣١٣/٢.

هل الأولى إبقاؤها على ما وردت، أو تأويلها كما أُوَّلها الحقّ لعبده، حين قال: كيف أطعمك... إلخ؟.

فقال: الواجب تأويلها للعوام؛ لئلا يقعوا في جانب الحقّ بارتكاب محظور، وانتهاك حرمة، وأما العارف فعليه الإيمان بها على حدّ ما يعلمه الله، لا على حدّ نسبتها للخَلْق؛ لاستحالته، وحقيقتُهُ تعالى مخالفة لسائر الحقائق، فلا يجتمع قط مع خَلْقه في جنس، ولا نوع، ولا شخص، ولا تلحقه صفة تشبيه؛ لأنها لا تكون إلا لمن يجتمع مع خَلْقه في حال من الأحوال، ولذا أبقاها السلف على ظاهرها؛ لئلا يفوتهم كمال الإيمان؛ لأنه ما كلّفهم إلا بالإيمان به، لا بما أوَّلوه، فقد لا يكون مراداً للحقّ، فالأدب إضافتنا إليه كل ما أضافه لنفسه تعالى، كما قيل: إذا نزل الحق من عزّه إلى منزل الجوع، والمرحمة، فخذه على حدّ ما قاله، فإنّ به تحصل المكرمة، ولا تلقينّه على جاهل، فتحصل في موطن المذمّة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق الذي ذكره البعض تحقيق نفيسٌ جدّاً، غير قوله: الواجب تأويلها للعوامّ، فإنه مخالف لِمَا كان عليه النبيّ ﷺ فإنه كان يلقي هذا الحديث، وأمثاله للعوامّ والخواص من غير فرق، اللّهُمّ إلا إن قلنا: إنه لمّا فسدت العقائد، واتّجه الناس اتجاهاً مخالفاً لهدي الكتاب والسُّنَّة، وكَثُر المشبّهون والمشكّكون للناس في عقائدهم كان عدم الإلقاء إلى من يُخاف عليهم أن يفهموا غير الصواب أولى، كما قال علي ﷺ: «حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبّون أن يكذّب الله، ورسوله؟»، رواه البخاريّ، فيمن حمل هذا القول على مثل هذا، وإلا فالأصل أن يُلقى الحديث على الخواصّ والعوامّ، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة والله عنه الله المصنف كَلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) راجع: «فيض القدير» للمناويّ ٢/٣١٣.

أخرجه (المصنف) هنا [٦٥٣٤/١٣] (٢٥٦٩)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٥١٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٦٩ و٩٤٤)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/٥١١)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (٦/٤٣٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): هذا الحديث قد يستشكله بعض الناس، وليس بمُشكِل؛ لأنه حديث مفسَّر بنفسه، فقد فسّر الله ﷺ المرض، والجوع، والعطش تفسيراً واضحاً لا لَبْس فيه، ولا يُتوهّم معه إلى تشبيه، ولا تمثيل، وأنا أنقل قول المحقّقين في هذا الموضوع \_ إن شاء الله تعالى \_:

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَالله كما في «مجموع الفتاوى»: وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يَمْرَض ولم يَجُع، ولكن مَرض عبده، وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه، ومرضَه مرضَه، مفسراً ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عُدْته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. انتهى (۱).

وقال وليد الشعلان في «القواعد المذاعة في مذهب أهل السُّنَة والجماعة» في الرد على قولهم: إن هذا الحديث معارض للعقل من كل وجه: فإن العقل يوجب لله تعالى صفات الكمال، وهذا الحديث فيه وَصْف الله تعالى بالجوع، والظمأ، والمرض، فالواجب هو اظراحه، كذا قالوا ولبئس ما قالوا، هذا هو دأب القوم يجعلون عقولهم الناقصة، وأهواءهم النتنة حاكمة على نصوص الكتاب والسُّنَة، فأيّ نصّ يعارضها رَمَوا به عُرض الحائط غير آبهين به.

والجواب عما ذكروه أن يقال: الدليل لنا لا لكم؛ فالسند مثل الشمس فقد رواه مسلم، وأما معناه الصحيح، فيفسّره آخر الحديث، فإن في آخره أن النبيّ على قال: «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض، فلم تَعُدُه؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما علمت أن عبدي فلاناً، استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تَسْقِه؟ أما إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي»، فهذا الكلام فيه تصريح لأهل العقول

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» ۳/ ٤٤.

السليمة أن الله تعالى لم يَمْرَض ولم يَجُعْ، ولم يَظمأ، وإنما الذي جاع هو المخلوق، والذي عَطِش، واستطعم هو المخلوق، فهذا موافق للعقل السليم أتمّ الموافقة، والفروع على هذه القاعدة كثيرة، وإنما المقصود الإشارة، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

وقال الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف في «تقريرات ابن تيمية في بيان ما يُشكل من الرسالة التدمرية»: أما النصوص التي يزعمون أن ظاهرها كفر، فإذا تدبَّرت النصوص وجدتها قد بيّنت المراد، وأزالت الشبهة، فإن الحديث الصحيح لفظه: «عبدي مرضت فلم تَعُدْني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو عُدْتَه لوجدتني عنده»، فنفس ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا يمرض، وإنما الذي مرض عبده المؤمن. ومثل هذا لا يُقال: ظاهره أن الله يمرض، فيحتاج إلى تأويل؛ لأن اللفظ إذا قُرن به ما يبين معناه، كان ذلك هو ظاهره. انتهى (٢).

وقال ابن تيميّة كَثَلَثُهُ في «كتاب الاستغاثة» بتلخيص ابن كثير له:

وأما الخبر الذي استشهد به من قوله: «استطعمتك» فلفظه في الصحيح: «يقول الله تعالى: عبدي جُعْت، فلم تطعمني، فيقول: رب كيف أطعمك، وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مَرِضت فلم تَعُدْني، فيقول: رب كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو عُدْته لوجدتني عنده»، وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد، وإنما فيه جوعه، ومرضه، ولكن ظنّ أن لفظة استطعمتك، وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب، وأيضاً فالخبر مقيّد لم يُطلق الخطاب إطلاقاً، وإنما بيّن أن عبده هو الذي وأيض، وهو الذي جاع، وقال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولم يقل: لوَجَدْتَنِي أكلتُهُ، وقال: لو عُدْته لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدتني إياه، والحديث خطاب مفسّر مُبيّن أن الرب عَنْ ليس هو العبد، ولا صفته صفته،

<sup>(</sup>١) «القواعد المذاعة في مذهب أهل السُّنَّة والجماعة» ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) «تقريرات ابن تيمية في بيان ما يُشكل من الرسالة التدمرية» ١/ ٣٩.

ولا فِعله فِعله، أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيَّداً مبيّناً للمراد، فلم يُطلق الخطاب إطلاقاً.

وأيضاً فقد عَلمَ المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع، ولا يمرض، فلم يكن فيه تلبيس، لا من جهة السمع، ولا من جهة العقل، بل المتكلم بَيّن فيه مراده، والمستمع له لم يشتبه عليه، بخلاف ما إذا أضيف لفعل العبد الذي يمكن منه الفعل، والفعل قد قام به، فإنه إذا جعل فِعله فِعل الرب لم يعقل هذا، إلا إذا أريد أنه خالقه، وإذا أريد ذلك فالصواب أن يقال: فِعْل العبد مخلوق للرب تعالى، ومفعول له لا يُطلق أنه فِعله لِمَا فيه من التلبيس، ولِمَا فيه من نفي كون العبد فاعلاً. انتهى (۱).

وقال ابن تيميّة كَلْلُهُ أيضاً في «درء تعارض العقل والنقل»: (فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولسمع، إلا من يظن أنه قد دلّ على جواز المرض والجوع على الخالق ـ ومن قال هذا فقد كذب على الحديث، \_ ومن قال: إن هذا ظاهر الحديث، أو مدلوله، أو مفهومه، فقد كذب، فإن الحديث قد فسّره المتكلّم به، وبيّن مراده بياناً زالت به كل شبهة، وبيَّن فيه أن العبد هو الذي جاع، وأكل، ومرض، وعاده العُوَّاد، وأن الله سبحانه لم يأكل، ولم يُعَدُ) (٢).

وفي موضع آخر من «درء تعارض العقل والنقل»: (فهذا الحديث قد قَرَن به الرسول ﷺ بيانه، وفَسَّر معناه، فلم يَبْقَ في ظاهره ما يدل على باطل، ولا يحتاج إلى معارضة بعقل، ولا تأويل، يُصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغير دليل شرعيّ، فأما أن يقال: إن في كلام الله تعالى ورسوله ﷺ ما ظاهره كُفْر وإلحاد من غير بيان من الله ورسوله ﷺ لِمَا يزيل الفساد، ويبيّن المراد، فهذا هو الذي يقوله أعداء الرسل الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب، وهو الذي لا يوجد في كلام الله أبداً) (٣).

<sup>(</sup>١) كتاب «الاستغاثة». انظر: «تلخيص ابن كثير» له ١/٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۱/۱۵۰.

<sup>(</sup>٣) «درء تعارض العقل والنقل» ٥/٢٣٣.

وقال أيضاً في «درء تعارض العقل والنقل»: (أما النصوص التي يزعمون أن ظاهرها كفر، فإذا تدبرت النصوص وجدتها قد بيّنت المراد، وأزالت الشبهة، فإن الحديث الصحيح لفظه: «عبدي مرضت فلم تَعُدْني، فيقول: كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو عُدْتَه لوجدتني عنده»، فنفس ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا يمرض، وإنما الذي مرض عبده المؤمن، ومثل هذا لا يقال: ظاهره أن الله يمرض، فيحتاج إلى تأويل؛ لأن اللفظ إذا قُرن به ما يُبيِّن معناه كان ذلك هو ظاهره؛ كاللفظ العام، إذا قُرن به استثناء، أو غاية، أو صفة؛ كقوله: ﴿فَلِيكَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَسِينَ عَامًا اللهِ اللهِ الناس متفقون على أنه حينئذ ليس فيميّن [النساء: ٩٢]، ونحو ذلك، فإن الناس متفقون على أنه حينئذ ليس ظاهره ألفاً كاملة، ولا شهرين سواءً كانا متفرقين، أو متتابعين)(١٠).

ولمّا احتَجَّ بعض الاتحادية بهذا الحديث ردّ عليهم شيخ الإسلام كَالله في رسالة «الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم»، فقال: فقوله: «جعت ومرضت» لفظ اتحاد يثبت الحقّ. وقوله: «لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي» نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد. وقوله: «لوجدتني عنده» لفظ ظرف؛ وبكل يثبت المعنى الحقّ من الحلول الحقّ؛ الذي هو بالإيمان لا بالذات، ويفسّر قوله: «مرضت فلم تَعُدْني» فلو كان الرب عين المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه وقد وجده قد أكله، وفي قوله في المريض: «وجدتني عنده» وفي الجائع: «لوجدت ذلك عندي» فرقان حسن؛ فإن المريض الذي تُستحب عيادته ويجد الله عنده: هو المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليه؛ وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليه؛ وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل جائع يُستحب إطعامه، فإن الله يقول: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقِرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَمَن تصدق بصدق بصدقة واجبة أو مستحبة: فقد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبيّ عَلَيْ أنه قال: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب و لا يقبل الله إلا النبيّ عَلَيْهُ أنه قال: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب و لا يقبل الله إلا

<sup>(</sup>۱) «درء تعارض العقل والنقل» ٥/ ٢٣٥، ٢٣٦.

الطيب \_ فإن الله يأخذها بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم فَلُوَّه، أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم»، وقال: «إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل»، لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض، وهو العبد الولي الذي فيه نوع اتحاد، وإن كان الله يثيب على طعام الفاسيق والذمي. ونظير القرض: النصر في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَيَنصُرُنَّ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزُ ﴾ [الـحـج: ٤٠]، وقــولــه: ﴿ إِن نَصُرُواْ اللَّهَ يَصُرُّكُمْ ﴾ [محمد: ٧] ونحو ذلك لكن النصر فيه معنى؛ لكن لا يقال في مثله: جِعت، فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له هذا في الرزق وهذا في النصر، وجاء في الحديث: العيادة، وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَالصَّدِينَ فِي ٱلْمَالْسَاءَ وَالطَّمَّايَهِ وَحِينَ ٱلْمَالِينَ ﴾ [السقرة: ١٧٧] وقوله: ﴿ مَّسَّتُهُمُ ٱلْمَالَسَاةُ وَٱلضَّرَّاةِ وَزُلْزِلُوا ﴾ [البقرة: ٢١٤] وإنما في الحديث أمْر البأساء والضراء فقط؛ لأن ذلك ينفرد به الواحد المخاطَب بقوله: «عبدي مرضت وَجِعت» فلذلك عاتبه. وأما النصر: فيحتاج في العادة إلى عدد؛ فلا يعتب فيه على أحد معيّن غالباً، أو المقصود بالحديث التنبيه، وفي القرآن النصر والرزق وليس فيه العيادة؛ لأن النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص. وأما العيادة: فإنما تكون لمن يجد الحق عنده.

### [فصل]

فهذان المعنيان صحيحان ثابتان بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان. أما الأول \_ وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة \_: فهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه؛ فإن أدى واجبه فهو مقتصد، وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، وإن تركه كله فهو كافر بربه.

وأما الثاني \_ وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه \_ فهذا على الإطلاق إنما هو للسابِقين المقرَّبين: الذين تقربوا إلى الله بالنوافل \_ التي يحبها ولم يفرضها \_ بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. ولهذا كان هؤلاء لمَّا أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المنتظمة للمعارف والأحوال والأحمال: أحبهم الله تعالى. فقال: «ولا يزال

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فعلوا محبوبه فأحبهم، فإن الجزاء من جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته، ولا يتوهم أن المراد بذلك: أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله؛ فإن هذا ممتنع، وإنما المقصود أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة؛ والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الظاهرة، كما قال بعض السلف: «قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في جسمه، وقوة المنافق في جسمه، وضعفه في قلبه ولهذا قال الله المرء مع من أحب»، «وقال: إن بالمدينة لرجالاً، ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً، إلا كانوا معكم، حبسهم العذر»، وقال: «فهما في الأجر سواء» في حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذي قال: «لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل» فإنهما لمّا استويا في عمل القلب، وكان أحدهما معذور الجسم استويا في الجزاء، كما قال النبيّ على: «إذا مرض العبد، أو سافر كُتب له من العمل مثل ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم»)(۱).

وفي رسالة شيخ الإسلام إلى نصر الدين بن المنجى (٢) قال: (ففسَّر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه لقوله: «لوجدت ذلك عندي»، ولم يقل: لوجدتني عنده» ولم يقل: لوجدتني إياه، وذلك لأن المحب يتّفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه الآخر، ويأمر بما يأمر به، ويبغض ما يبغضه، ويكره ما يكرهه، وينهى عما ينهى عنه، وهؤلاء هم الذين يرضى الحقّ لرضاهم، ويغضب لغضبهم، والكامل ينهى عنه، وهؤلاء هم الذين يرضى الحقّ لرضاهم، ويغضب لغضبهم، والكامل المطلق في هؤلاء محمد على ولهذا قال تعالى فيه: ﴿إِنَّ اللَّذِيكَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُعْوَنَكَ إِنَّمَا وقال: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ المَّقُ أَن يُرْضُوهُ [التوبة: ٢٦]، وقال: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ المَّقُ أَن يُرْضُوهُ [التوبة: ٢٦]، شيخ الإسلام ابن تيميّة: في بحثه المتعلّق بحديث: «عبدي جُعتُ، فلم شيخ الإسلام ابن تيميّة: في بحثه المتعلّق بحديث: «عبدي جُعتُ، فلم شيخ الإسلام ابن تيميّة: في بحثه المتعلّق بحديث: «عبدي جُعتُ، فلم شيخ الإسلام ابن تيميّة: في بحثه المتعلّق بحديث: «عبدي جُعتُ، فلم شيخ الإسلام ابن تيميّة: في بحثه المتعلّق بحديث: «عبدي جُعتُ، فلم

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من تحقيق شيخ الإسلام كَالله،

<sup>(</sup>۱) «درء تعارض العقل والنقل» ٥/ ٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>.(0/1) (</sup>Y)

في تحقيق معنى هذا الحديث \_ فلقد أعطاه حقّه، ووفّاه مستحقّه، فجزاه الله تعالى خيراً على ما قام به من خدمة الكتاب والسُّنّة \_.

تبيّن أن الحديث ليس من المتشابه، بل هو واضح المعنى، ظاهر الدلالة، ومبيّن، ومفسّر، وموضّح بنفسه، فلا حاجة إلى التكلّف بالتأويل المتعسّف.

وخلاصة القول: أن المريض، والجائع، والعطشان في هذا الحديث هو العبد، لا الله على وإنما المعنى: أن العبد لمّا كان محبوباً لله كل كان العبد، لا الله على وعيادته كأنما حصلت لله على فلا إشكال، ولا التباس، إلا على من لا يتدبّر النصوص على وجهها الصحيح، فتأمل بالإمعان، والإنصاف، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ ۚ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

(١٤) \_ (بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ حُزْنٍ، أَوْ حُزْنٍ، أَوْ خُزْنٍ، أَوْ خُزْنٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٣٥] (٢٥٧٠) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللهِمَ بُوَ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي رِوَايَةٍ عُثْمَانَ مَكَانَ الْوَجَعِ: وَجَعاً).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ، وله أوهام [١٠] (٣٩٠) وله ثلاث وثمانون سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٢.
  - ٢ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل أربعة أبواب.
    - ٣ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبّي، تقدّم قبل بابين.
    - ٤ ـ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٥ ـ (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، مخضرم ثقةٌ [٢] مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٦ ـ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] مات سنة اثنتين، ويقال: سنة ثلاث وستين
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.

٧ \_ (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﴿ إِنَّا ، تقدّمت قريباً .

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير عائشة في الله من سُداسيّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، الأعمش، وأبو وائل، ومسروق، ورواية الأخيرين من رواية الأقران، فإنهما مخضرمان، وفيه عائشة في القول فيها غير مرّة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ مَسْرُوقِ)؛ أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ الْمَا نافية، (رَأَيْتُ رَجُلاً) ولفظ البخاريّ: «أحداً»، (أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ) المراد بالوجع: المرض، والعرب تسمّي كلَّ وجع مرضاً (۱)، (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) قال الطيبيّ كَلَّهُ: قوله: «عليه الوجع» مبتدأ، وخبره «أشدُّ... إلخ»، والجملة هي المفعول الثاني لـ «رأيتُ»؛ لأنها من نواسخ المبتدأ والخبر. انتهى بتصرّف (۲).

قد خَصّ الله تعالى أنبياءه على بشدة الأوجاع، والأوصاب؛ لِمَا خَصّهم به من قوة اليقين، وشدة الصبر، والاحتساب؛ لِيَكْمُل لهم الثواب، ويعمّ لهم الخير (٣).

وقال القاري: شدّة الموت ليست من المنذرات بسوء العاقبة، بل لرفع الدرجات العالية. انتهى (٤٠).

(٤) «شرح سنن ابن ماجه» ۱۱۷/۱.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸/۱۳.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>۳) «عمدة القارى» ۲۱۱/۲۱.

وقال القاضي عياض كَلَهُ (۱): قولها: «ما رأيت رجلاً أشدّ عليه الوجه من رسول الله عليه "تريد: المرض، والعرب تسمّي كلّ مرض وجعاً، وهذا يفسّره قوله في الحديث الآخر: «ذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجل»، متّفقٌ عليه، وقوله في حديث سعد بن أبي وقاص هله: قال: قلت: يا رسول الله؛ أيّ: الناس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل، يُبتلى العبدُ على حَسَب دينه، فإن كان دينه صَلْباً اشتدّ بلاءه، وإن كان في دينه رِقّة ابتُلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما به خطيئةٌ»، رواه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبّان.

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن أبي سعيد الخدريّ في الله الله عليه، فوجد دخل على رسول الله على وهو مَوْعُوك، عليه قطيفة، فوضع يده عليه، فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشدّ حُمّاك يا رسول الله؟ قال: «إنا كذلك يشتدّ علينا البلاء، ويضاعف لنا الأجر»، فقال: يا رسول الله أيّ الناس أشدّ بلاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يُبتلَى بالفقر، حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، فيلبسها، ويبتلى بالقمل، حتى يقتله، ولأحدهم كان أشدّ فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء»(٢).

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ)؛ أي: ابن أبي شيبة شيخ الأول، (مَكَانَ الْوَجَع: وَجَعاً) بيّن به اختلاف شيخيه، فقال عثمان: «وجعاً» بالتنكير بدل قول إسحاق: «الوجع» بالتعريف.

وقال في «المشارق»: قوله: «وفي رواية عثمان مكان الوجع: وجعاً» فيه نقصٌ، وتمامه مكان «عليه الوجع»: وجعاً، فتأتي رواية عثمان: ما رأيت أحداً أشد وجعاً من رسول الله ﷺ، وكذلك يستقيم الكلام، وعلى لفظ الكتاب يكون أشد عليه وجعاً، وليس هو وجه الكلام. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٧/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) المشارق الأنوار» ٤٠٣/٢.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ المَّقَلُّ عليه .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥٣٥ و ٢٥٣٦] (٢٥٧٠)، و(البخاريّ) في «المرضى» (٥٦٤٦)، و(الترمذيّ) في «الزهد» (٢٣٩٩)، و(ابن ماجه) في «الجنائز» (١٦٢٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١/١٨١)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢/٧٠٢)، وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث ابن مسعود رفي الآتي، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٣٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، اللهُ ثَنَى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ \_ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَام، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِ).

# رجال هذا الإسناد: أربعة عشر:

١ - (ابْنُ أَبِي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب لجدّه،
 وقيل: هو إبراهيم، أبو عمرو البصريّ، ثقة [٩] (ت١٩٤) على الصحيح (ع)
 تقدم في «الإيمان» ١٢٨/٦.

٢ ـ (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) الْعَسْكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ
 يُغرِب [١٠] (٣ أو ٢٥٥) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ٢٠٠.

٣ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) تقدم في «الإيمان» ١٥٨/١٢.

٤ ـ (ابْنُ نُمَیْرٍ) محمد بن عبد الله بن نُمیر الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٥.

٥ \_ (مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ) الْخَنْعميّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام [٩] (ت٢٠٨) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٨٨/٤٤.

والباقون تقدّموا قريباً، و«محمد بن جعفر» هو غندر، و«عبد الرحمٰن» هو ابن مهديّ، و«سفيان» هو الثوريّ.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن الأعمش ساقها البخاريّ كَاللَّهُ فقال:

(٥٣٢٢) \_ حدّثني بِشْر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة والله عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة والله عن أبي الله عليه الوجع من رسول الله عليه التهي (١).

ورواية عبد الرحمٰن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ ساقها الإمام أحمد كَاللهُ في «مسنده»، فقال:

(٢٥٥٢٠) \_ حدّثنا عبد الرحمٰن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ما رأيت إنساناً قطّ أشدّ عليه الوجع من رسول الله عليه انتهى (٢).

ورواية مصعب بن المقدام، عن سفيان ساقها ابن ماجه كَلَّهُ بسند المصنف، فقال:

(١٦٢٢) ـ حدّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، ثنا مُصعب بن الْمِقدام، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، قال: قالت عائشة: ما رأيت

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/٢١٣٨.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/ ١٨١.

أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله ﷺ. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٣٥٣٧] [٣٥٣٧] - (حَدَّنَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْتُ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكُ وَعْكُ وَعُكُ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكُ اللهِ إِنَّكَ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) هو: إبراهيم بن يزيد بن شَريك أبو أسماء الكوفي، العابد، ثقة، إلا أنه يرسل، ويدلس [٥] (ت٩٢) وله أربعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٦.

٢ ـ (الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْلٍ) التيميّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ ثبت [٢] مات
 بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الأشربة» ٦/ ١٦١ ٥.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَلِيّ، أبو عبد الرحمٰن الصحابيّ الشهير، مات رفي اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١١.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَثه، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فصّل؛ لاختلافهم في كيّفيّة التحكّم والأداء، كما أوضحته غير مرّة، وأنه

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۱/۸۱۸.

مسلسل بالكوفيين، سوى شيخيه: زهير، فبغداديّ، وإسحاق، فمروزيّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه عبد الله مهملاً، وقد قدّمنا أن القاعدة أن السند إذا كوفيّاً، فهو ابن مسعود رهي الله عنه الله القاعدة السيوطيّ كَلَيْلُهُ في «أَلفيّة الأثر»، فقال:

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللَّهِ فِي طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو

وفيه ابن مسعود الله أحد السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة الله الكوفة.

# شرح الحديث:

(عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ) التيميّ الكوفيّ، وقد قدّمت في «الأشربة» ٦/ ١٦١٥ أن له في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود هُهُ؛ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَالِواو، وسكون العين المهملة، وقد النبيّ عَلَى مرضه»، والوَعْك ـ بفتح الواو، وسكون العين المهملة، وقد تُفتح ـ: الْحُمَّى، وقيل: ألمُ الْحُمِّى، وقيل: تَعَبها، وقيل: إرعادُها الموعوك، وتحريكها إياه، وعن الأصمعيّ: الوعك: الحرّ، فإن كان محفوظاً، فلعل النُحمَّى شُمِّيت وَعْكاً؛ لحرارتها، قاله في «الفتح»(۱).

وقال في «العمدة»: قوله: «وهو يوعك» جملة حالية، بفتح العين، يقال: وُعِك الرجلُ يوعَك، فهو موعوك، والوَعْك بسكون العين، وفتحها: الْحُمَّى، وقيل: ألَمُها وتَعَبها، وقال صاحب «المطالع»: الوعك قيل: هو إرعاد الحمَّى، وتحريكها إياه، وقال الأصمعيّ: الوعك شدّة الحرّ، فكأنه أراد حرّ الحمى، وشدّتها، وفي «المحكم»: الوعك: الألم يجده الإنسان من شدّة التعب. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ: الوعك: تمريغ الحمّى، وهو ساكن العين، يقال: وعكته

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹/۱۳، كتاب «المرضى» رقم (٥٦٤٨).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۲۱۲/۲۱.

الحمّى تَعِكه وعكاً، فهو موعوك، وأوعكتِ الكلابُ الصيدَ، فهو مُوعَكُ: إذا مرّغته في التراب، والوعكة أيضاً: معركة الأبطال في الحروب. انتهى (١).

(فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي) بكسر السين الأولى، وفَتْحها، قال الفيّوميّ كَالله: مَسِسْتُهُ، من باب تَعِب، وفي لغة مَسَسْتُهُ مَسّاً، من باب قَتَلَ: أفضيت إليه بيدي، من غير حائل، هكذا قيّدوه، والاسم: المَسِيسُ، مثل كَرِيم، ومَاسَّهَا مُمَاسَّةً كذلك، ومَسَّتِ الحاجةُ إلى كذا: ألجأت إليه، ومَاسَّهُ مُمَاسَّةً، ومِسَاساً، من باب قاتل: بمعنى مَسَّهُ، وتَمَاسًا: مسّ كلُّ واحد الآخر، ومَسَّ الماءُ الجسدَ مَسَّا: أصابه، ويتعدى إلى ثانٍ بالحرف، وبالهمزة، فيقال: مَسِسْتُ الجسدَ بماء، وأَمْسَسْتُ الجسدَ ماءً. انتهى (٢).

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«أَجَلْ) كَنَعَم وزناً ومعنى، (إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»، قَالَ) عبد الله: 
(فَقُلْتُ: ذَلِك) إشارة إلى تضاعف الْحُمَّى، (أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟) بفتح همزة «أنّ» 
بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأن لك أجرين، ويَحْتَمِل أن يكون بكسرها على أن 
الجملة تعليليّة، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجَلْ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ 
مُسْلِم) «ما» نافية، و«من» زائدة، كما قال في «الخلاصة»:

وَزِيدَ فِي نَفْي وَشِبْهِهِ فَجَرْ نَكِرَةً كَـ «كَمَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرْ» وقوله: (يُصِيبُهُ أَذًى) جملة في محل رفع صفة لـ «مسلم»، قال ابن العربيّ: وذِكر الأذى عبارة عما يظهر على البدن، من آثار الآلام الباطنة، من نحو تغيير لون، أو يصيبه من الأعراض الخارجة، من نحو جرح (٣)، وقوله: (مِنْ مَرَضٍ) بيان لـ «أذى»، (فَمَا سِوَاهُ)؛ أي: غير المرض، من الهمّ، والحزن، وغير ذلك، ففي حديث أبي سعيد، وأبي هريرة الآتي: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا صَوْبٍ، وَلَا صَوْنٍ، حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ، إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيّاتِهِ». (إلَّا حَطَّ)؛ أي: أرالً (اللهُ) ﷺ (بِهِ)؛ أي: بسبب ما أصابه مما ذُكر، مَنَّ بسبب ما أصابه مما ذُكر،

(٢) «المصباح المنير» ٢/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ١٨/١ه.

(سَيِّنَاتِهِ) منصوب على المفعوليّة لـ«حَطَّ»، (كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا») قال الطيبيّ كَاللهُ: شبّه حال المريض، وإصابة المرض جسده، ثم محو السيئات عنه سريعاً بحالة الشجرة، وهبوب الرياح الخريفيّة، وتناثر الأوراق منها سريعاً، وتجرّدها عنها، فهو تشبيهٌ تمثيليّ؛ لانتزاع الأمور المتوهّمة في المشبّه من المرشبّه به، فوجه التشبيه الإزالة الكليّة على سبيل السرعة، لا الكمال والنقصان؛ لأن إزالة الذنوب عن الإنسان سبب كماله، وإزالة الأوراق عن الشجرة سبب نقصانها. انتهى(١).

وفي رواية للبخاريّ: "إلا كفّر الله بها سيّئاته، كما تحطّ الشجرة ورقها»، قال في "الفتح»: معنى قوله: "أذّى، شوكةً» التنوين فيه للتقليل، لا للجنس؛ ليصحّ ترتّب فوقها ودونها في العِظَم، والحقارة عليه بالفاء، وهو يَحْتَمِل فوقها في العظم، ودونها في الحقارة، وعكسه.

وقوله: «كما تحُطّ» بفتح أوله، وضم المهملة، وتشديد الطاء المهملة؛ أي: تُلقيه منتثراً.

والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتدّ ضاعف الأجر، ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلها.

أو المعنى قال: نَعَم شدّة المرض ترفع الدرجات، وتحط الخطيئات أيضاً، حتى لا يبقى منها شيء، ويشير إلى ذلك حديث سعد بن أبي وقّاص الذي تقدّم ذكره: «حتى يمشي على الأرض، وما عليه خطيئة». ومثله حديث أبي هريرة، عند أحمد، وابن أبي شيبة، بلفظ: «لا يزال البلاء بالمؤمن، حتى يلقى الله، وليس عليه خطيئة، قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إليّ من الحمى، إنها تدخل في كل مَفْصِل من ابن آدم، وإن الله يعطي كل مفصل من الأجر» (١).

وفي رواية للبخاريّ أيضاً: «ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه، كما تحاتّ ورق الشجر»، وقوله: «حاتّ الله» بفتح الحاء المهملة،

<sup>(</sup>١) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۹/۱۳، كتاب «المرضى» رقم (٥٦٤٨).

وبعد الألف تاء مثناة مشدّدة، وهو من باب المفاعلة، وأصله حاتت، فأُدغمت التاء في التاء؛ أي: نشر الله عنه خطاياه، يقال: تحاتّ الشيءُ؛ أي: تناثر، قوله: «كما تحات»؛ أي: كما يسقط ورق الشجر، وقال ابن الأثير: حاتت عنه ذنوبه؛ أي: تساقطت.

وقال الكرماني: فإن قلت: هذا يدلّ على ما صدّقه بقوله: «أجل... إلخ»، يدلّ على أن في المرض زيادة الحسنات، وهذا يدلّ على أنه يحطّ الخطيئات.

قلت: أجل تصديق لذلك الخبر، فصدقه أوّلاً، ثم استأنف الكلام، وزاد عليه شيئاً آخر، وهو حطّ السيئات، فكأنه قال: نعم يزيد الدرجات، ويحطّ الخطيئات أيضاً.

واختَلَف العلماء فيه، فقال أكثرهم: فيه رفع الدرجة، وحطّ الخطيئة، وقال بعضهم: إنه يكفّر الخطيئة فقط، ذكره في «العمدة»(١).

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي) أشار به إلى اختلاف شيوخه، ففي رواية عثمان، وإسحاق: «فمسسته بيدي»، وليس هذا في رواية زهير، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رفي هذا متفقٌ عليه.

[تنبيه]: ذكر الدارقطني كَالله في «العلل» الاختلاف في حديث ابن مسعود هذا، ونصّ «العلل»:

(٧٨٥) ـ وسئل عن حديث علقمة، عن عبد الله: «دخلت على رسول الله ﷺ، وإنه ليوعك، فقلت: ما أشد حُمّاك؟ فقال: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، أما إنه ليس من عبد، ولا أمة، يَمْرَض مرضاً إلا حطّ الله بها خطاياه، كما تتحات عن الشجرة ورقها».

فقال: يرويه الأعمش، واختُلف عنه، فرواه النضر بن إسماعيل، عن

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۱۲/۲۱.

الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ورواه شَريك، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن الأسود وهمام، عن عبد الله، قال ذلك يزيد بن هارون، عن شريك، ورواه عمرو بن عبد الغفار، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله.

ورواه أبو معاوية، وجرير، وعَبِيدة بن حُميد، وابن فضيل، وعيسى بن يونس، والثوريّ، وابن نُمير، ويعلى بن عُبيد، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله، وهو الصحيح. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الدارقطني كَالله أن رواية مسلم من طريق جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله كالله محيحة؛ لاتفاق هؤلاء الحفّاظ الثمانية الذين ذكرهم آنفاً عليها، وما خالفها فهو ضعيف، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [31/ ٢٥٣٥ و ٢٥٣٥] (٢٥٧١)، و(البخاريّ) في «مسنده» «المرضى» (٦٤٧ و ٥٦٤٥ و ٥٦٦٥ و ٥٦٢٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٨١ و ٤٤١ و ٤٥٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٤٤٠)، و(هنّاد بن السريّ) في «الزهد» (١/ ٢٤١)، و(البزّار) في «مسنده» (٥/ ٨١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣١٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٣٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩٩ ٩٩)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١٢٨/٤)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢/ ٢٩٧)، و(البيهقيّ) في «مسنده» (٢/ ٢٥٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٢٠٧) وفي «شُعَب الإيمان» (١٤١١)، و(البغويّ) في «شرح السّنّة» (١٤٣١)، و(البغويّ)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان رفعة قَدْر النبيّ ﷺ عند الله تعالى، حيث ضاعف له الأجر بمرضه، قال القرطبيّ ﷺ؛ ليضاعف له الأجر في الآخرة، وهو كما قال ﷺ في الحديث الآخر: «أشدّ الناس بلاء

<sup>(</sup>١) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» ٥/ ١٥٣ \_ ١٥٤.

الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه»، وفي الحديث الآخر: «نحن معاشر الأنبياء يشتدّ علينا البلاء، ويعظم لنا الأجر». انتهى(١).

٢ ـ (ومنها): بيان أن البلاء بالنسبة للمؤمن نعمة من الله على ينبغي أن يشكره عليه، فلذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء؛ لِمَا لهم به من الزلفى والقرب من ربهم على.

٣ \_ (ومنها): أن الأمراض ونحوها ترفع الدرجات، كما تحطّ الخطيئات، فتجمع بين الاثنين، كما هو رأي الجمهور، وخالف في ذلك بعضهم، فجعلها للحطّ فقط، والصواب الأول.

٤ ـ (ومنها): ما قاله ابن الجوزيّ كَالله: في الحديث دلالة على أن القويّ يَحْمِل ما حُمِّل، والضعيف يُرفَق به، إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان عليه البلاء، ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء، فيهون عليه البلاء، وأعلى من ذلك درجة مَن يرى أن هذا تصرّف المالك في مُلكه، فيُسلّم، ولا يعترض، وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء، وأنهى المراتب من يتلذذ به؛ لأنه عن اختياره نشأ، والله أعلم. انتهى (٢).

٥ ـ (ومنها): ما قاله النووي كَالله: في هذه الأحاديث بشارةٌ عظيمةٌ للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعةً من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض، والأسقام، ومصائب الدنيا، وهمومها، وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور، وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، وحَكَى القاضي عياض عن بعضهم أنها تكفّر الخطايا فقط، ولا ترفع درجة، ولا تكتب حسنة، قال: ورُوي نحوه عن ابن مسعود وَ الله عنه الرجع لا يُكتب به أجر، لكن تُكفّر به الخطايا فقط، واعتمَد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا، ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرِّحة برفع الدرجات، وكتب الحسنات.

قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشدّ بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، أنهم مخصوصون بكمال الصبر، وصحة الاحتساب، ومعرفة أن ذلك نعمة

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٤٤٥.

من الله تعالى؛ لِيُتِمّ لهم الخيرَ، ويُضاعِف لهم الأجر، ويُظهر صبرهم، ورضاهم. انتهى<sup>(١)</sup>.

7 \_ (ومنها): أن البخاريّ ترجم في «صحيحه» بقوله: «باب أشدّ الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل»، قال في «الفتح»: كذا للأكثر، وللنسفيّ: «الأول، فالأول»، وجَمَعهما المستملى، والمراد بالأول: الأولية في الفضل، والأمثل أفعل من المثالة، والجمع أماثل، وهم الفضلاء، وصَدْر هذه الترجمة لفظ حديث، أخرجه الدارمي، والنسائي في «الكبرى»، وابن ماجه، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، كلهم من طريق عاصم بن بَهْدلة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، «قال: قلت: يا رسول الله؛ أيُّ: الناس أشدّ بلاءً؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه. . . » الحديث، وفيه: «حتى يمشى على الأرض، وما عليه خطيئة»، أخرجه الحاكم من رواية العلاء بن المسيَّب، عن مصعب أيضاً، وأخرج له شاهداً من حديث أبي سعيد، ولفظه: «قال: الأنبياء، قال: ثم من؟ قال: العلماء، قال: ثم من؟ قال: الصالحون...» الحديث، وليس فيه ما في آخر حديث سعد، ولعل الإشارة بلفظ «الأول، فالأول» إلى ما أخرجه النسائي، وصححه الحاكم، من حديث فاطمة بنت اليمان، أخت حذيفة: «قالت: أتيت النبيِّ ﷺ في نساء نَعُوده، فإذا بسقاء يقطر عليه من شدّة الحمى، فقال: إن من أشدّ الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

قال: ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة(٢) من جهة قياس الأنبياء على نبينا محمد ﷺ، وإلحاق الأولياء بهم؛ لِقُرْبهم منهم، وإن كانت درجتهم منحطة عنهم، والسرّ فيه أن البلاء في مقابلة النعمة، فمن كانت نعمة الله عليه أكثر، كان بلاؤه أشد، ومِن ثم ضوعف حدّ الحرّ على العبد، وقيل لأمهات المعومنين: ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسُةٍ تُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]. انتهى<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۸/۱٦ ـ ۱۲۹. (٢) يعني: الحديث أخرجه مسلم هنا.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٨/١٣ \_ ٢٠.

وقال المناويّ كَثَلثه: قوله: «أشدّ الناس بلاءً الأنبياء»؛ أي: مِحْنةً، ويُطلق على المنحة، لكن المراد هنا بقرينة السياق: المحنة، فإن أصله الاختبار، لكن لمّا كان اختبار الله تعالى لعباده تارةً بالمحنة، وتارة بالمنحة، أطلق علىهما.

وقوله: «الأنبياء»: المراد بهم ما يشمل الرسل، وذلك لتتضاعف أجورهم، وتتكامل فضائلهم، ويظهر للناس صبرهم ورضاهم، فيُقتدَى بهم، ولئلا يُفتتن الناس بدوام صحتهم، فيعبدوهم. وقوله: «ثم الأمثل، فالأمثل»؛ أي: الأشرف، فالأشرف، والأعلى، فالأعلى؛ لأن البلاء في مقابلة النعمة، فمن كانت نعمة الله عليه أكثر، فبلاؤه أشد، ولهذا ضوعف حدّ الحرّ على العبد، فهم مُعَرَّضون للمحن، والمصائب، وضُروب المنغَّصات والمتاعب، قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم مِشَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾ الآية [البقرة: ١٥٥].

وقال بعضهم: جَعَل مقام المبتلى يلى مقام النبوة، ولم يفصل بين بلاء الأبدان، وبلاء الأعراض، فيشمل كل ما يتأذى به الإنسان.

قال الطيبيّ: و«ثُمّ» للتراخي في الرتبة، والفاء للتعاقب على سبيل التوالي تنزّلاً من الأعلى إلى الأسفل.

وقوله: «يُبتلَى الرجل» بيان للجملة الأولى، والتعريف في «الأمثل» للجنس، وفي «الرجل» للاستغراق في الأجناس المتوالية، «على حسب دينه»؛ أي: بقدر قوّة إيمانه، وشدّة إيقانه، وضَعْف ذلك، «فإن كان في دينه صلباً»؛ أي: قويّاً، «اشتد بلاؤه»؛ أي: عَظُم للغاية، «وإن كان في دينه رِقّة»؛ أي: ضَعف، ولِيْن، «ابتلي على قدر دينه»؛ أي: ببلاء هَيِّن لَيِّن، والبلاء في مقابلة النعمة، كما مرّ، ومن ثم قيل لأمهات المؤمنين: ﴿يَلِيْسَآءَ ٱلنِّيِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةِ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، «فما يبرح البلاء بالعبد»؛ أي: الإنسان، «حتى يتركه يمشى على الأرض، وما عليه خطيئة» كناية عن سلامته من الذنوب، وخلاصه منها؛ كأنه كان محبوساً، فأُطلق، وخُلِّي سبيله، فهو يمشي، وما عليه بأس، ومن ظن أن شدّة البلاء هوان بالعبد، فقد ذهب لبّه، وعَمِي قلبه، فقد ابتُلي من الأكابر ما لا يحصى.

ألا ترى إلى ذبح نبيّ الله يحيى بن زكريا، وقَتْل الخلفاء الثلاثة، والحسين، وابن الزبير، وابن جبير، وقد ضُرِب أبو حنيفة، وحُبس، ومات بالسجن، وجُرِّد مالك، وضُرب بالسياط، وجُذبت يده، حتى انخلعت من كتفه، وضُرب أحمد، حتى أغمي عليه، وقُطّع من لحمه، وهو حيّ، وأمر بصَلْب سفيان، فاختفى، ومات البويطيّ مسجوناً في قيوده، ونُفي البخاريّ من بلده، ومات ابن تيميّة في السجن، إلى غير ذلك مما يطول (١١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٣٨] (...) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْبَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، نَحْوَ حَلِيثِهِ، وَزَادَ فِي حَلِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: قَالَ: «نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَاهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ»).

### رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُو مُعَاوِية) محمد بن خازم ـ بمعجمتين ـ الضرير الكوفي، عَمِي وهو صغير، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمِي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت١٩٥) وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

- ٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قريباً.
- ٤ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعاني، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ ـ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، أخو إسرائيل الكوفيّ، نَزَل الشام مرابطاً، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت١٨٧) وقيل: سنة إحدى وتسعين ومائة
   (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ١/ ٥١٨ \_ ٥١٩ بزيادة، وتغيير يسير.

٦ - (يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ) - بفتح الغين المعجمة، وكسر النون، وتشديد التحتانية - الْخُزَاعيّ، أبو زكريّا الكوفيّ، أصله من أصبهان، صدوقٌ، له أفراد، من كبار [٩].

رَوَى عن أبيه، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وهشام بن عروة، وأبي حيان التيميّ، والثوريّ، وغيرهم.

وروى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي ابن المديني، ويحيى بن معين، وسُريج بن يونس، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شيخاً ثقة، له هيئة رجلاً صالِحاً، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال العجليّ: ثقةٌ، رجلٌ صالحٌ، حدّثني أبي، قال: قيل ليحيى بن عبد الملك: دواء عينيك تَرْك البكاء، قال: فما خيرهما إذاً، قال أبو داود: ثقةٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال الدارقطنيّ: ثقةٌ، وأبوه ثقةٌ، وقال ابن عديّ: بعض حديثه لا يتابع عليه، وهو ممن يُكتب حديثه، وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال الواقديّ: مات سنة ست، أو سبع وثمانين ومائة، وكان ثقةً صالحَ الحديث، وقال مطين: مات سنة ثمان وثمانين.

أخرج له البخاريّ، وقَرَنه بغيره، والمصنّف، وأبو داود في «المراسيل»، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكرِوا في الباب وقبله، و«سفيان» هو الثوريّ.

وقوله: (كُلُّهُمْ غَنِ الأَعْمَشِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: أبو معاوية، وسفيان وعيسى بن يونس، ويحيى بن عبد الملك رووا هذا الحديث عن الأعمش، عن جرير بن عبد الحميد، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله بن مسعود عليه الله عن عبد الله بن مسعود عليه الله عن عبد الله عن الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها ابن أبي شيبة كَلَلْهُ في «مصنّفه»، فقال:

(۱۰۸۰۰) ـ حدّثنا (۱) أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو معاوية، عن

<sup>(</sup>١) هذا قول الراوي عن ابن أبي شيبة، فتنبّه.

الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله قال: دخلت على النبيّ ﷺ، وهو يُوعَك، قال: فمسته، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وَعْكاً شديداً؟، فقال: «أَجَلْ، إني أُوعك كما يوعك رجلان منكم»، فقلت: لأن لك الأجر مرتين؟ فقال: «نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم، يصيبه أذّى، فما سواه، إلا حَطّ الله به عنه خطاياه، كما تَحُطّ الشجرة ورقها». انتهى (۱).

وقد ساقها النسائق في «الكبرى» بسند مسلم هنا، فقال:

(۷۰۰۳) ـ أخبرنا محمد بن العلاء، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله على وهو يوعك، فمسسته، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وَعُكاً شديداً؟ فقال: "إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»، وفي الحديث: قلت: إن لك لأجرين؟ قال: "نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم، يصيبه أذّى، من مرض، فما سوى ذلك، إلا حَطّ الله عنه خطاياه، كما تحطّ الشجرة ورقها». انتهى (٢).

وأما رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش، فساقها البخاريّ كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٥٣٣٧) ـ حدّثنا قَبِيصة، حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله عليه قال: أتيت النبيّ الله في مرضه، فمسسته، وهو يوعك وَعْكاً شديداً، فقلت: إنك لتوعك وَعْكاً شديداً، وذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَلْ، وما من مسلم، يصيبه أذّى، إلا حات عنه خطاياه، كما تحات ورق الشجر»، وفي لفظ: «إلا حات الله عنه خطاياه، كما تحات ورق الشجر».

وأما رواية عيسى بن يونس، ويحيى بن عبد الملك كلاهما عن الأعمش،

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٢/ ٤٤٠. (٢) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاريّ» ٢١٤٣/٥.

فساقها أبو نعيم في «الحلية» وذكر معهما جريراً (١)، فقال:

حدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة، ثنا أبو يعلى، ثنا عبد الغفار بن عبد الله، ثنا عليّ بن مُسهر (ح) وحدّثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا عبد الله بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس، وجرير، ويحيى بن عبد الملك، قالوا: عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: دخلت على النبيِّ ﷺ، وهو يوعك وَعْكاً شديداً، فمسسته، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكاً شديداً؟ قال: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»، قال: قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «وذاك بذاك \_ ثم قال \_: ما من مسلم يصيبه أذًى، من شوك، فما سواه، إلا حَطّ الله عنه خطاياه، كما تَحُطّ الشجرة ورقها»، قال: لفظ أبي يعلى. انتهي.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٣٩] (٢٥٧٢) ـ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بِمِنِّي، وَهُمْ يَضْحَكُونَ، فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قَالُوا: فُلَّانٌ خَرَّ عَلَى طُنُبِ(٢) فُسْطَاطٍ، فَكَادَتْ عُنْقُهُ، أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ، فَقَالَتْ: لَا تَضْحَكُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةً (٣)، فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيتَةٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (مَنْصُورُ) بن المعتمِر بن عبد الله السلَمِيّ، أبو عَتّاب \_ بمثناة ثقيلة، ثم موحّدة \_ الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلّس [٦] (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٢٩٦.

٢ ـ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ،

<sup>(</sup>١) أي: وذكر لهم أيضاً على بن مسهر متابعاً.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «بشوكة». (Y) وفي نسخة: «عن طنب».

ثقةً، فقيةً، إلا أنه يرسل كثيراً [٥] (ت٩٦) وهو ابن خمسين، أو نحوها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٢.

٣ \_ (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمٰن الكوفي، مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقية [٢] مات سنة أربع، أو خمس وسبعين (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٢/ ٣٤٤.

والباقون ذُكروا في الباب.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخيه، وعائشة على أنه من التابعين روى بعضهم عن بعض على من يقول إن منصوراً تابعيّ صغير، وفيه عائشة على من يقول إن منصوراً تابعيّ صغير، وفيه عائشة على التقدّم القول فيها.

# شرح الحديث:

(عَنِ الْأَسُودِ) بن يزيد النخعيّ؛ أنه (قَالَ: دَخَلَ شَبَابٌ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفهم، ولا الذي خرّ على الطنب. انتهى (١). (مِنْ قُرَيْشٍ)؛ أي: هؤلاء الشباب من قبيلة قريش، (عَلَى عَائِشَةً) أم المؤمنين ﴿ إِنَّ مَا وَهِلَهُ : (وَهِيَ بِمِنَّى) جملة حاليّة، وكذا قوله: «وهم يضحكون»، و«منى» يجوز صرفه باعتبار المكان، وعدمه باعتبار البقعة، وهو من الأماكن التي سُمع فيها الوجهان، قال الحريريّ في «مُلحته»:

وَلَيْسَ مَصْرُوفاً مِنَ الْبِقَاعِ إِلَّا بِقَاعٌ جِئْنَ فِي السَّمَاعِ مِنْ لُ حُنَيْنٍ وِمِنَى وَبَدْدِ وَوَاسِطٍ وَدَابِقٍ وَجِهِدِ

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٤٢٩.

بحذفها، مع تشديد السين، والفاء مضمومة، ومكسورة فيهنّ، فصارت ستّ لغات، قاله النوويّ يَظَلُّلهُ (١).

وقال الفيّوميّ لَظَلُّهُ: الطُّنُبُ بضمتين، وسكونُ الثاني لغةٌ: الحبل، تُشَدّ به الخيمة، ونحوها، والجمع أَطْنَابٌ، مثل عُنُق وأعناق، قال ابن السرّاج في موضع من كتابه: ولا يُجمع على غير ذلك، وقال في موضع: قالوا: عُنُقٌ وأَعْنَاقٌ، وطُنُبٌ وأَطْنَابٌ، فيمن جمع الطُّنُبَ، فأفهم خلافاً في جواز الجمع، وأنه يُستعمل بلفظ واحد للمفرد والجمع، وعليه قوله [من البسيط]:

إِذَا أَرَادَ انْكِرَاساً فِيهِ عَنَّ لَهُ دُونَ الأُرُومَةِ مِنْ أَطْنَابِهَا طُنُبُ فَجَمَع بين اللغتين، فاستعمله مجموعاً ومفرداً، بنيّة الجمع. انتهى (٢٠).

وقال الفيّوميّ أيضاً: الِفُسْطَاطُ بضم الفاء، وكسرها: بيت من الشَّعْر، والجمع فَسَاطِيطُ، والِفُسْطَاطُ بالوجهين أيضاً: مدينة مصر قدِيْماً، وبعضهم يقول: كلُّ مدينة جامعة فُسِطْاَطٌ، ووزنه فُعلالٌ، وبابه الكسر، وشذَّ من ذلك ألفاظ جاءت بوجهين: الِفُسطَاطُ، والقُسطاس، والِقُرْطَاسُ. انتهي (٣).

(فَكَادَتْ عُنْقُهُ) بضمّتين، أو بضمّ، فسكون، قال الفيّوميّ: العُنْقُ: الرقبة، وهو مذكَّرٌ، والحجاز تؤنث، فيقال: هي العنق، والنون مضمومة للإتباع، في لغة الحجاز، وساكنة في لغة تميم، والجمع أُعْنَاقٌ. انتهى (٤).

(أَوْ عَيْنُهُ) «أو» هنا للشك من الراوي، (أَنْ تَذْهَبَ) اقتران خبر «كاد» بــ«أن» جائز، وإن كان الأغلب أن لا يقترن، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، قال في «الخلاصة»:

وَكَوْنُهُ بِدُونِ «أَنْ» بَعْدَ «عَسَى» نَزْرٌ وَ«كَادَ» الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا (فَقَالَتْ) عائشة ﴿ إِنَّا نَاهِية، وَلَذَا جُزَمَ بِهَا الْفَعَلِ بِعِدْهَا، (تَضْحَكُوا، فَإِنِّي) الفاء تعليليَّة؛ أي: إنما نهيتكم عن الضحك؛ لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ) تقدّم أن «ما» نافية، و «من» زائدة، (مُسْلِم) مبتدأ، وقوله: (يُشَاكُ) جملة في محلّ رفع صفة لـ«مسلم»، وقوله: (شَوْكَةً) قال المناويّ: أي

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۸/۱٦.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>Y) «المصباح المنير» ٢/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٤٣٢.

أَلَم جَرْح شوكة، قال القاضي: والشوكة هنا المرّة من شاكه، ولو أراد واحدة النبات لقال: يشاك بها، والدليل على أنها المرّة من المصدر جَعْلُها غايةً للمعاني. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المراد بالشوكة هنا النبات، يدلّ على ذلك ما وقع في بعض النسخ بلفظ: «بشوكة»، والله تعالى أعلم.

(فَمَا فَوْقَهَا) يَحْتَمل أَن يكون المعنى: فما فوق الشوكة في العِظَم، وأَن يكون فما فوقها في الدقة، والحقارة، (إلَّا كُتِبَتْ) بالبناء للمفعول، (لَهُ بِهَا)؛ يكون فما فوقها في الدقة، والحقارة، (إلَّا كُتِبَتْ) بالبناء للمفعول أيضاً، (عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ») أي: بسبب الشوكة، (دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ) بالبناء للمفعول أيضاً، (عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ») وفي رواية: «إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة»، ولله رواية: «إلا كتب الله له بها حسنة، أو حُطَّت عنه بها خطيئة»، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة في الله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٥٢٩ و ٢٥٤٠ و ٢٥٤٥ و ٢٥٤٥ و ٢٥٤٥ و ١٥٤٥ و و ٢٥٤٥ و ١٥٤٥ و ١٥٤٥ و الترمذيّ) و البخاريّ) في «المرضى» (٢٥٧٠)، و (الترمذيّ) في «المبنائز» (٢٥٧١)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٢٥٣/٤)، و (مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩٤١)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (١٩٧/١)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٤٤٢)، و (أحمد) في «مسنده» (٢٩٧٦ و ٤٨ و ٢٩٠٥ و ١٩٠٥ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٤٠٠ و ٢٥٠١ و ١٩٠٠ و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٠٦ و ٢٩٠٩ و ٢٩٠٨ و ٢٩٠٩ في «صحيحه» (٢٩٠٦ و ٢٩٠٩ و ٢٩٠٨ و ٢٩٠٩ و ١٩٠٨ و١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨

(المسألة الثالثة): في فوائده:

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٥/٤٩٧.

ا ـ (منها): بيان فضل المصيبة للمسلم حيث إنها تُكفَّر بها خطاياه، وتُرفع بها درجاته، قال القرطبيّ كَالله: ومقصود هذه الأحاديث أن الأمراض، والأحزان، وإن دقّت، والمصائب، وإن قلّت، أُجِر المؤمن على جميعها، وكُفِّرت عنه بذلك خطاياه، حتى يمشي على الأرض، وليست له خطيئة، كما جاء في الحديث الآخر، لكن هذا كله إذا صبر المصاب، واحتسب، وقال ما أمر الله تعالى به في قوله: ﴿الَّذِينَ إِذَا آَمَنَبَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنّا لِللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَلِنَا إِنّا لِللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَرِسُونَ نَهُ وَاللّه تعالى به، ورسوله ﷺ من ذلك. انتهى (١).

٢ ـ (ومنها): أنه لا ينبغي الضحك من مسلم وقع منه مثل هذا، إلا أن يحصل غلبة، لا يمكن دَفْعه، وأما تعمّده فمذموم؛ لأن فيه شماتة بالمسلم، وكسراً لقلبه، قاله النووي كَاللهُ(٢).

" - (ومنها): بيان أن هذا الفضل خاص بالمسلم، فليس للكافر فيه نصيب، بل هي بشرى عظيمة للمسلم؛ لأنه لا يخلو عن كونه متأذياً بمصائب طول حياته، ففي كل مصيبة حط لخطيئته، ورَفْع لدرجته، فما أعظم النِّعَم، وَنَلِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَامُ وَاللهُ وَسِعُ عَلِيمُ [المائدة: ١٥]، وَذَلِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَامُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ [الحديد: ٢١].

٤ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام حيث قال: ظنّ بعض الجهلة أن المُصاب مأجور، وهو خطأ صريح، فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب، والمصائب ليست منها، بل الأجر على الصبر والرضا.

ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقَدْر زائد، يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة.

قال القرافي: المصائب كفّارات جزماً سواءٌ اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عَظُم التكفير، وإلا قلّ، كذا قال، والتحقيق أن المصيبة

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٥٥.

كفارة لذنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصاب ذنب عُوِّض عن ذلك من الثواب بما يوازيه.

وزعم القرافيّ أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب: جعل الله هذه المصيبة كفارةً لذنبك؛ لأن الشارع قد جعلها كفارةً، فسؤال التكفير طلب لتحصيل الحاصل، وهو إساءة أدب على الشارع، كذا قال، وتُعُقّب بما ورد من جواز الدعاء بما هو واقع؛ كالصلاة على النبيّ على وسؤال الوسيلة له.

وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يَرِد فيه شيءٌ، وأما ما وَرَدَ فهو مشروع؛ ليُثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذَكَر في «الفتح» كلام القرافيّ، ثم تعقّبه، ثم أجاب عن ذلك التعقّب، وفيه نظر لا يخفى، بل الصواب جواز الدعاء بما ذُكر؛ إذ لم يَرِدْ نصّ يَمْنع من ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[ ٢٥٤٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: همَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ، فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»).

# رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلُّهم ذُكروا في الإسنادين الماضيين.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف عَلَلْهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٥٤١] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِسْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِسْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُصِيبُ اللهُ بِهَا مِنْ خَطِيتَتِهِ ﴾. الْمُؤْمِنَ شَوْكَةُ، فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا قَصَّ اللهُ بِهَا مِنْ خَطِيتَتِهِ ﴾.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ) بن الفرافصة العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ - (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ، ثقة فقيه، ربما
 دَلّس [٥] (ت٥ أو ١٤٦) وله سبع وثمانون سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»
 ج١ ص٣٥٠٠.

٣ ـ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير المدنيّ الفقيه، تقدّم قريباً.
 والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (إِلَّا قَصَّ اللهُ بِهَا مِنْ خَطِيئَتِهِ) قال النوويّ كَثَلَلهُ: هكذا هو في معظم النسخ: «قَصّ»، وفي بعضها: «نقص»، وكلاهما صحيح، متقارب المعنى.

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفّى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٤٢] (...) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وقد ذُكروا في الإسنادين الماضيين.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها النسائي في «الكبرى»، فقال:

(٧٤٨٦) ـ حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما يصيب المؤمن من شوكة، فما فوقها، إلا قَصّ الله عنه بها خطيئته». انتهى (١٠).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٤٣] (...) ـ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائق ٢٥٣/٤.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ، إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكرواً في الباب، وقبل بابين.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلَهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين غير أبي الطاهر، وابن وهب، ويونس، فمصريّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة على من المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيرِ) وفي رواية البخاريّ: «عن الزهريّ قال: أخبرني عروة بن الزبير». (عَنْ عَائِشَةً) أم المؤمنين في الله كله الله عله قال: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ) أصل المصيبة: الرمية بالسهم، ثم استُعملت في كل نازلة، وقال الراغب: أصاب يُستعمل في الخير والشرّ، قال الله تعالى: ﴿إِن تُصِبّك حَسَنَةٌ مَسُوّهُم وَإِن تُصِبّك مُصِيبَةٌ ﴾ الآية [التوبة: ٥٠]، قال: وقيل: الإصابة في الخير مأخوذة من الصّوب، وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة، من غير ضرر، وفي الشرّ مأخوذة من إصابة السهم، وقال الكرمانيّ (١): المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاً، وفي العُرف ما نزل به من مكروه خاصةً، وهو المراد هنا (٢).

وقوله: (يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ) ولفظ البخاريّ: «تصيب المسلم»، وفي رواية لأحمد: «ما من وجع، أو مرض، يصيب المؤمن»، (إلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ) وفي رواية أحمد: «إلا كان كفارة لذنبه»؛ أي: يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من المعصية، ويكون ذلك سبباً لمغفرة ذنبه.

<sup>(</sup>۱) راجع: «شرح البخاريّ» للكرمانيّ ٢٠/ ١٧٥ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲/۱۳.

ووقع في الرواية السابقة من طريق الأسود، عن عائشة: «إلا رفعه الله بها درجةً، وحَطّ عنه بها خطيئةً».

وهذا يقتضي حصول الأمرين معاً، حصول الثواب، ورفع العقاب، وشاهِدُه ما أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة، بلفظ: «ما ضُرب على مؤمن عِرْق قط، إلا حَطّ الله به عنه خطيئة، وكتب له حسنة، ورفع له درجة»، وسنده جيّد.

وأما ما يأتي لمسلم من طريق عمرة عن عائشة والا كتب الله له بها حسنة، أو حط عنه بها خطيئة الله كذا وقع فيه بلفظ «أو»، فيَحْتَمِل أن يكون شكّاً من الراوي، ويَحْتَمِل التنويع، وهذا أوْجَه، ويكون المعنى: إلا كتب الله له بها حسنة، إن لم يكن عليه خطايا، أو حطّ عنه خطايا، إن كان له خطايا، وعلى هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رَفْع درجته بقدر ذلك، والفضل واسع.

[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سببٌ أخرجه أحمد، وصححه أبو عوانة، والحاكم، من طريق عبد الرحمٰن بن شيبة العبدريّ، أن عائشة أخبرته: «أن رسول الله على طَرَقه وَجَعٌ، فجعل يتقلب على فراشه، ويشتكي، فقالت له عائشة: لو صَنَع هذا بعضنا لوجدت عليه، فقال النبيّ على: إن الصالحين يُشدَّد عليهم، وإنه لا يصيب المؤمن نكبة من شوكة، فما فوق ذلك، إلا حُطَّت به عنه خطيئة، ورُفعت بها درجةٌ».

(حَتَّى الشَّوْكَةِ) جَوّزوا فيه الحركات الثلاث، فالجرّ بمعنى الغاية؛ أي: حتى ينتهي إلى الشوكة، أو عطفاً على لفظ «مصيبة»، والنصب بتقدير عامل؛ أي: حتى وجدانِهِ الشوكة، والرفع عطفاً على الضمير في «تصيب»، وقال القرطبيّ: قيَّده المحققون بالرفع، والنصب، فالرفع على الابتداء، ولا يجوز على المحلّ، كذا قال، ووَجّهه غيره بأنه يسوغ على تقدير أن «من» زائدة (١٠).

(يُشَاكُهَا») بضم أوله؛ أي: يشوكه غيره بها، وفيه وَصْل الفعل؛ لأن الأصل: يُشاكُ بها، وقال ابن التين: حقيقة هذا اللفظ؛ يعنى: قوله: «يشاكها»

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/۱۳ ـ ۸.

أن يُدخلها غيره، وتعقّبه الحافظ، قائلاً: ولا يلزم من كونه الحقيقة أن لا يراد ما هو أعمّ من ذلك، حتى يَدخل ما إذا دخلت هي بغير إدخال أحد.

وقد وقع في رواية هشام بن عروة عند مسلم: «لا يصيب المؤمن شوكةً» فإضافة الفعل إليها هو الحقيقة، ويَحْتَمِل إرادة المعنى الأعمّ، وهي أن تدخل بغير فعل أحد، أو بفعل أحد، فمن لا يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد يُجَوِّز مثل هذا.

و «يشاكها» ضُبِط بضم أوله، ووقع في نسخة الصغانيّ بفتحه، ونَسَبها بعض شراح «المصابيح» لـ «صحاح الجوهريّ»، لكن الجوهريّ إنما ضبطها لمعنى آخر، فقدّم لفظ «يشاك» بضم أوله، ثم قال: والشوكة حِدّة الناس، وحِدّة السلاح، وقد شاك الرجلُ يَشاك شوكاً: إذا ظهرت فيه شوكته، وقويت. انتهى (۱).

والجديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّمت مسائله قبل ثلاثة أحاديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٥٤٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنُسٍ، عَنْ عَاثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَنْسٍ، عَنْ عَاثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ، حَتَّى الشَّوْكَةِ، إِلَّا قُصَّ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ، حَتَّى الشَّوْكَةِ، إِلَّا قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»، لَا يَدْرِي يَزِيدُ أَيْتُهُمَا قَالَ عُرْوَةُ؟).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ) هو: يزيد بن عبد الله بن خُصيفة ـ بخاء معجمة،
 ثم صاد مهملة ـ ابن عبد الله بن يزيد الكنديّ المدنيّ، نُسب هنا لجدّه، ثقةٌ [٥]
 (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٠٣/٣١.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متَّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفَّى، ولله الحمد والمنَّة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۸.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٤٥] (...) \_ (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيّبُ الْمُؤْمِنَ، حَتَّى الشُّوْكَةِ تُصِيبُهُ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (حَيْوَةُ) بن شُريح التُّجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثيّ المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْم) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجاريّ ـ بالنون، والجيم ـ المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/٤٢٢.

٥ \_ (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمٰن بن سَعْد بن زُرارة الأنصاريّة المدنية، في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤١٧.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ) «أو» يَحْتَمِل أن تكون للشكّ من الراوي، وأن تكون للتنويع، فلا تغفل.

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفّى قريباً، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٤٦] (٢٥٧٣) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ، حَتَّى الْهَمِّ يُهِمُّهُ، إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيّئاتِهِ»).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (أَبُو أَسَامَةً) حماد بن أُسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من كبار [٩] (٣٠١٠) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

٢ ـ (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، رُمي برأي الخوارج [٦] (ت١٥١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٦٤.

" \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، ثقة [٣] مات في حدود العشرين ومائة، ووَهِم من قال: إن القطان تَكَلَّم فيه، أو إنه خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن فإن ذاك هو ابن عمرو بن علقمة (ع) تقدم في «الحيض» ٢٣/ ٧٩٧.

٤ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٢] (ت٩٤) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٣/٢٦.

٥ \_ (أَبُو سَعِيدٍ) الْخُدريّ سعد بن مالك بن سِنان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ الله التُصغر بأحد، ثم شَهِد ما بعدها، وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٨٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخيه، وأبي أسامة، فكوفيّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه صحابيّان كلاهما من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ اللَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا) نافية، (يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ) بفتح الواو، والصاد المهملة، ثم الموحدة؛ أي: كالمرض وزناً ومعنى، وقيل: هو المرض اللازم، (وَلَا نَصَبٍ)

بفتح النون، والصاد المهملة، ثم موحدة: هو التعب وزناً، ومعنى، (وَلَا سَقَم) بفتحتين؛ كالمرض وزناً ومعنى، ويقال فيه: السُّقْم، بضمّ، فسكون، قال الفيّوميّ تَكْللهُ: سَقِمَ سَقَماً، من باب تَعِبَ: طال مرضه، وسَقُمَ سُقْماً، من باب قرب، فهو سَقِيمٌ، وجَمْعه سِقَامٌ بالكسر، مثلُ كَرِيم وكِرَام، ويتعدى بالهمزة، والتضعيف، والسَّقَامُ بالفتح: اسم منه. انتهى (۱).

(وَلَا حَزَنِ) بفتحتين، وبضم، فسكون، قال الفيّوميّ: حَزِن حَزَناً، من باب تَعِب، والاسم: الحُزْنُ، بالضمّ، فهو حَزِين، ويتعدى في لغة قريش بالحركة، يقال: حَزَنَنِي الأمرُ يَحْزُنُنِي، من باب قَتَل، قاله ثعلب، والأزهريّ، وفي لغة تميم بالألف، ومَثَّل الأزهريّ بِاسْم الفاعل والمفعول في اللغتين، على بابهما، ومنع أبو زيد استعمال الماضي من الثلاثيّ، فقال: لا يقال: حَزَنَهُ، وإنما يُستعمل المضارع من الثلاثيّ، فيقال: يَحْزُنُهُ. انتهى (٢).

وقال المجد كَالله: الحُزْنُ بالضم، ويُحَرَّكُ: الهَمُّ، جَمْعه: أَحْزَانٌ، حَزِنَ؟ كَفَرِحَ، وتَحَزَّنَ، وتَحَازَنَ، واحْتَزَنَ، فهو حَزْنانٌ، ومِحْزانٌ، وحَزَنَهُ الأَمْرُ حُزْناً بالضمّ، وأَحْزَنَهُ، أو أَحْزَنَهُ: جَعَلَهُ حَزِيناً، وحَزَنَهُ: جَعَلَ فيه حُزْناً، فهو مَحْزونٌ، ومُحْزَنُ، وحَزِينٌ، وحَزِنٌ بكسر الزاي، وضَمِّها، جَمْعه: حِزانٌ، وحُزَناءُ. انتهى (٣).

وقال الطيبيّ تَعَلَّلُهُ: قوله: «نصب، ولا وصبٌ» قال في «النهاية»: النصب: التعب، والوَصب: دَوْم الوجع ولزومه، وقوله: «ولا همّ، ولا حزن» قال التوربشتيّ: الهمّ الحزن الذي يُذيب الإنسان، من قولهم: هممتُ الشحم، فالهمّ والحَزَن خشونة في النفس لِمَا يحصل فيها من الغمّ أخذاً من حُزونة الأرض، فعلى هذا الهمّ أخصّ، وأبلغ من الحَزَن، وقيل: الهمّ يختصّ بما هو آب، والحزن بما مضى.

روى الترمذيّ أن وكيعاً قال: لم يُسمع في الهمّ أنه كفّارة إلا في هذا الحديث.

وقال المظهر: الغمّ: الحزن الذي يغمّ الرجل؛ أي: يصيّره بحيث يقرب

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/۲۸۰.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ١٥٣٥/١.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/۱۳٤.

أن يُغمى عليه، والحزن أسهل منه. انتهى(١).

(حَتَّى الْهَمِّ) يَحْتَمِل الجرّ، والرفع، أما الجرّ فب «حتى»؛ لأنها جارّة للغاية؛ أي: حتى ينتهي إلى الهمّ، أو بالعطف بـ «حتّى» على لفظ ما قبله، وأما الرفع فبالعطف على موضعه؛ لأن «من» زائدة، أو يكون مبتدأ على أن «حتّى» ابتدائية، كما في قول الشاعر [من الطويل]:

فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ

فيكون الخبر محذوفاً؛ أي: يثاب عليه، أو الخبر قوله: (يُهِمُّهُ) بفتح أوله، من الهمّ ثلاثيّاً، أو بضمّها، من الإهمام رباعيّاً، قال الفيّوميّ كَلَلهُ: الهَمُّ: الحزن، وأَهَمَّنِي الأمرُ بالألف: أقلقني، وهَمَّنِي هَمّاً، من باب قَتَل مثله. انتهى (٢).

وقال المجد لَهُلَهُ: الهَمُّ: الحَزَنُ، جَمْعه: هُمومٌ، وما هَمَّ به في نفسه، وهَمَّه الأَمْرُ هَمَّا، ومَهَمَّةً: حَزَنَه؛ كأَهَمَّه، فاهْتَمَّ، والسُّقْمُ جِسْمَه: أذابَهُ، وأَذْهَبَ لَحْمَه، والسُّعْمَ: أذابه، فانْهَمَّ. انتهى (٣).

وقال النووي تَعَلَّلُهُ: «الوصب»: الوجع اللازم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُمْمُ وَمَنَهُ وَلِمِبُ ﴾؛ أي: لازم ثابت، و«النصب»: التعب، وقد نَصِبَ يَنْصَب نَصَباً؛ كَفَرِح يَفْرَح فَرَحاً، ونَصَبه غيره، وأنصبه، لغتان، و«السقم»: بضم السين، وإسكان القاف، وفَتْحهما، لغتان، وكذلك الْحُزْن والْحَزَن، فيه اللغتان، وهيهمه» قال القاضي: هو بضم الياء، وفتح الهاء، على ما لم يُسَمّ فاعله، وضبطه غيره يَهُمه، بفتح الياء، وضم الهاء؛ أي: يَغُمّه، وكلاهما صحيح. انتهى (٤).

وقال القرطبيّ تَكَلَّهُ: «الوصب»: المرض، يقال منه: وَصِبَ الرجلُ، يَوْصَبُ، فهو وصيب، وأوصبه الله، فهو مُوصَبٌ، و«النصب»: التعب، والمشقة، يقال منه: نَصِب الرجلُ ـ بالكسر ـ يَنصَب ـ بالفتح ـ وأنصبه غيره:

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٣٣٨/٤ \_ ١٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١٥١٢/٢. (٣) «القاموس المحيط» ١٥١٢/١.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٣٠/١٦.

إذا أتعبه، فهو مُنصَبُ، وهَمّ ناصبُ؛ أي: ذو نصب، و السقم»: المرض الشديد، يقال منه: سَقِم يَسْقَمُ، فهو سقيم، و «الهم»: الحزن، والجمع: الهموم، وأهمّني الأمر: إذا أقلقني، وحَزَنني، والمهِمّ: الأمر الشديد، وهمّني المرض: أذابني.

قال القرطبيّ: هذا نقلُ أهل اللغة، وقد سوُّوا فيه بين الحزن والهم، وعلى هذا فيكون الحزن والهم المذكوران في الحديث مترادفين، ومقصود الحديث ليس كذلك، بل مقصوده: التسوية بين الحزن الشديد، الذي يكون عن فقد محبوب، والهمّ الذي يُقلق الإنسان، ويشتغل به فكره من شيء يخافه، أو يكرهه في أنّ كل واحد منهما يكفّر به، كما قد جمع في هذا الحديث نفسه بين الوصب، وهو المرض، وبين السّقم، لكن أطلق الوصب على الخفيف منه، والسقم على الشديد، ويرتفع الترادف بهذا القدر. انتهى(۱).

ولفظ البخاري كَالله: «ما يصيب المسلم، من نصب، ولا وصب، ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفّر الله بها من خطاياه». انتهى (٢)، قال في «الفتح»: قوله: «من نصب» بفتح النون، والمهملة، ثم موحّدة: هو التعب، وزنه ومعناه، وقوله: «ولا وصب» بفتح الواو، والمهملة، ثم الموحّدة؛ أي: مرض، وزنه ومعناه، وقيل: هو المرض اللازم، وقوله: «ولا همّ، ولا حزن»: هما من أمراض الباطن، ولذلك ساغ عُظفهما على الوصب، قوله: «ولا أذى»: هو أعمّ مما تقدم، وقيل: هو خاصّ بما يَلحق الشخص من تعدّي غيره عليه، وقوله: «ولا غمّ» بِالْغين المعجمة: هو أيضاً من أمراض الباطن، وهو ما يَضيق على القلب، وقيل في هذه الأشياء هو أيضاً من أمراض الباطن، وهو ما يَضيق على القلب، وقيل في هذه الأشياء الثلاثة، وهي الهمّ، والغمّ، والحزن: إن الهمّ ينشأ عن الفكر فيما يُتوقع حصوله، مما يُتأذّى به، والغمّ كرب يَحدُث للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحدُث لِقَد ما يَشُق على المرء فَقْده، وقيل: الهمّ، والغمّ بمعنى واحد.

وقال الكرماني (٣): الغمّ يَشمل جميع أنواع المكروهات؛ لأنه إما بسبب

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥٥٥ \_ ٥٤٦. (٢) «صحيح البخاريّ» ٥/٢١٣٧.

<sup>(</sup>٣) «شرح البخاريّ» للكرمانيّ ٢٠/ ١٧٦ ـ ١٧٧.

ما يَعرِض للبدن، أو النفس، والأول إما بحيث يُخرِج عن المجرى الطبيعيّ، أو لا، وإما أن يظهر فيه الانقباض، أو لا، وإما أن يظهر فيه الانقباض، أو لا، وإما بالنظر إلى الماضي، أو لا. انتهى(١).

(إِلَّا كُفِّرَ) بضمّ الكاف، وتشديد الفاء، مبنيّاً للمفعول، يقال: كفّر الله عنه الذنب؛ أي: محاه، ومنه الكفّار؛ لأنها تكفّر الذنب (٢). (بِهِ)؛ أي: بسبب ما أصابه من هذه الأشياء المذكورة، وقوله: (مِنْ سَيِّنَاتِهِ) متعلّق بـ «كفّر»، ولفظ البخاريّ: «من خطاياه»، وظاهره أن «من» للتبعيض، ويَحْتَمِل أن تكون زائدة على رأي من يجوّز زيادتها في الإثبات، والله تعالى أعلم.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة على هذا متّفقٌ عليه.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥٤٦/١٤] (٢٥٧٣)، و(البخاريّ) في «المرضى» (٢٤١٥ و٢٤٢٥) وفي «الأدب المفرد» (٢٧٣/١)، و(الترمذيّ) في «المجنائز» (٢٦٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٨٨ و٣٠٣ و٣٥٥ و٩٨ و١٨٠١٩) ورابن حبّان) في و٨٤ و٤٠٢)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (٢٩٨/١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٨٥)، و(البيهقي) في «الكبرى» (٣٧٣/٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٤٢١)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلِّف عَلَمْهُ أُوِّلَ الكتاب قال:

[٦٥٤٧] (٢٥٧٤) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، سَعِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نُزَلَتْ: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٣٣] بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۱۳، و«عمدة القاري» ۲۱/۲۲.

<sup>(</sup>۲) راجع: «المصباح المنير» ۲/ ٥٣٥.

شَدِيداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَارِبُوا، وَسَدُّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ(١) يُشَاكُهَا».

قَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنِ، مِنْ أَهْلِ مَكّةً).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (ابن مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ) هو: عُمر بن عبد الرحمٰن بن مُحَيصن - بمهملتين، مصغّراً، آخره نون - السهميّ، أبو حفص، قارئ أهل مكة، قال البخاريّ: ومنهم من قال: محمد بن عبد الرحمٰن، ثقة (٢) [٥].

رَوَى عن أبيه، وصفية بنت شيبة، ومحمد بن قيس بن مخرمة، وأبي سلمة بن سفيان.

ورَوَى عنه ابن جُريج، وإسحاق بن حازم المدنيّ، وعبد الله بن المؤمل، وشِبْل بن عَبّاد، والسفيانان، وهشيم.

قال الدُّوريّ عن ابن معين: عمر بن عبد الرحمٰن بن محيصن، وقد اختُلف في اسمه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال صاحب «الكمال»: في القراءات كان قرين ابن كثير، قرأ على مجاهد، وغيره، وكان مجاهد يقول: ابن محيصن يَبْنِي، ويَرُصّ؛ يعني: أنه عالم بالعربية، والأثر، قال: ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة.

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ) بن المطلب المطلبيّ، يقال: له رؤيةٌ،
 وقد وثقه أبو داود، وغيره [٢] (م مد ت س) تقدم في «الجنائز» ٣٣/ ٢٢٥٦.
 والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«سفيان» هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «والشوكة».

<sup>(</sup>۲) هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبّان، والذهبيّ في «الصحيح»، وأخرج له مسلم هنا في «الصحيح»، ولم يتكلّم أحد بجرحه، فهو ثقة بلا تردّد، راجع: ما ذكره صاحب «تحرير تقريب التهذيب» ٣/ ٧٩.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَاللهُ، وأنه مسلسلٌ بالمكيين، غير شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني كوفيّ، والصحابيّ، فمدنيّ.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ إِنَهُ (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجَّزَ بِهِ اللهِ النساء: ١٢٣] قال أبو جعفر الطبريّ وَ الله في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر أقوالاً في تفسيرها ما نصّه: وأولى التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية: التأويل الذي ذكرناه عن أُبَيّ بن كعب، وعائشة، وهو أن كلَّ من عَمِل سوءاً صغيراً أو كبيراً، من مؤمن أو كافر جوزي به.

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية؛ لعموم الآية كلَّ عامل سوء، من غير أن يُخَصَّ، أو يُستثنَى منهم أحد، فهي على عمومها؛ إذ لم يكن في الآية دلالة على خصوصها، ولا قامت حجة بذلك من خبر عن الرسول.

فإن قال قائل: وأين ذلك من قول الله تعالى: ﴿إِن تَجْتَيْنِهُوا كَبَآهِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ لُكَفِّرٌ عَنْهُ لَكُمِّمٌ سَكِيِّعَاتِكُمُّ [النساء: ٣١]، وكيف يجوز أن يُجازي على ما قد وعد تكفيره؟.

قيل: إنه لم يَعِدْ بقوله: ﴿ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَكِيَّ عَاتِكُمٌ ﴾ ترك المجازاة عليها، وإنما وَعَد التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم، كما فضح أهل الشرك والنفاق.

فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب؛ ليكفّرها عنهم بها؛ ليوافوه، ولا ذنب لهم، يستحقون المجازاة عليه، فإنما وَفّى لهم بما وعدهم بقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ مَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾، وأنجز لهم ما ضَمِن لهم بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ سَنُدّخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [النساء: ٥٧].

قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله على أورد حديث الباب، وأحاديث أخرى (١)، فراجعه تستفد علماً جمّاً، والله تعالى وليّ التوفيق.

 <sup>(</sup>۱) «تفسير الطبريّ» ٥/ ٢٩٣.

(بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً شَدِيداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَارِبُوا)؛ أي: اقصدوا أقرب الأمور فيما تعبدتم به، ولا تغلوا فيه، ولا تقصِّروا، وقيل: هو من قولهم: قاربت الرجلَ: لاطفتُه بكلام حسن لطيف، قاله المناويّ كَثَلَهُ(١)، وقال النووي تَطْلَثُهُ: «قاربوا»؛ أي: اقتصدوا، فلا تغلو، ولا تقصروا، بل توسّطوا. انتهى (٢). (وَسَلِّدُوا)؛ أي: اقصدوا السَّداد، وهو الصواب في كلّ أمر، (فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا) هي مثل العثرة يَعثُرها برجله، وربما جُرحت إصبعه، وأصل النكب الكبّ، والقلب، قاله النوويّ كَثَلَفُهُ(٣)، وقال الفيّوميّ كَثَلَثُهُ: النكبة: المصيبة، والجمع نَكَبات، مثلُ سجدة وسجَدات. انتهى(٤).

وقال القرطبيّ كَظَّلْتُهُ: قوله: «حتى النكبة ينكبها، والشوكة يُشاكها» يجوز فيه الوجهان؛ يعني: الجرّ، والرفع، كذلك قيّدهما المحققون، غير أن رفع «الشوكة» لا يجوز إلا على الابتداء خاصّة؛ لأنَّ ما قبلها لا موضع للرفع فيه، فتأمّله .

قال الجامع عفا الله عنه: يجوز فيه الوجهان، بل يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجرّ، والنصب، والرفع، على ما أسلفناه في قوله: «حتى الهمّ يُهَمّه»، فتأمله بالإمعان.

قال: وقيّده القاضي: يُهمّه بضم الياء، وفتح الهاء على ما لم يُسَمَّ فاعله، وكذا وجدته مقيّداً بخط شيخي أبي الصبر أيوب، والذي أذكر أنّي قرأت به<sup>(ه)</sup> على من أثق به بفتح يَهُمّه ـ بفتح الياء، وضم الهاء، مبنيّاً للفاعل ـ ووجهه واضحٌ؛ إذ معناه: حتى الهم يُصيبه، أو يطرأ عليه، والنكبة بالباء: العثرة، والسقطة، و«يُنكبها» \_ بضم الياء، وفتح الكاف \_: مبنياً للمفعول.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٤٦٨/٤. (۲) «شرح النوويّ» ۱۳۰/۱٦.

<sup>(</sup>۳) «شرح النوويّ» ۱۳۰/۱۲ ـ ۱۳۱. (٤) «المصباح المنير» ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) هكذا النسخة، والظاهر: قرأته، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>r) «المفهم» 1/430.

(أَوِ الشَّوْكَةِ) «أو» هنا للتنويع، لا للشكّ، ووقع في بعض النُّسخ: «والشوكة» بالواو، وقوله: (بُشَاكُهَا») حال من «الشوكة»، أو صفة له؛ لأن المعرّف بـ «أل» الجنسيّة كالنكرة، ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي فَرَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي فَدَّالِسَيْمِ».

وقال الطيبيّ: قوله: «حتى الشوكة يُشاكها» قال في «الكشّاف»: شُكتُ الرجلَ أشوكه؛ أي: أدخلت في جسده شوكةً، وَشِيك \_ على ما لم يُسمّ فاعله \_ يُشاك شوكةً.

وقال المظهر: يجوز رفع «الشوكة» على الابتداء، والخبر «يُشاكها»، وجرّها على أن «حتى» عاطفة، أو بمعنى «إلى»، والضمير في «يشاكها» مفعوله الثاني، والمفعول الأول ضمير أقيم مقام الفاعل، والمعنى: حتى الشوكة يشاك المسلم تلك الشوكة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ذَكر الرفع، والجرّ في «الشوكة»، وقد قدّمنا أنه يجوز فيه النصب أيضاً بتقدير ناصب؛ أي: حتى وجدانِهِ الشوكة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ مُسْلِمٌ) من كلام المصنّف نفسه، وهو الظاهر، ويَحْتمل أن يكون من كلام أبي إسحاق تلميذه، والله تعالى أعلم.

(هُوَ)؛ أَي: «ابن محيصن»، (عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ)، وقد تقدّم الخلاف في اسمه في ترجمته.

وقال النووي كَالله: قوله: «عن ابن محيصن، شيخ من قريش، قال مسلم: هو عُمر بن عبد الرحمٰن بن محيصن»، وهكذا هو في معظم نُسخ بلادنا أن مسلماً قال: هو عمر بن عبد الرحمٰن، وفي بعضها: هو عبد الرحمٰن، وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة، وهو غلط، والصواب الأول، ومحيصن بالنون في آخره، ووقع في بعض نُسخ المغاربة بحذفها، وهو تصحيف. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۰/۱۳.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهنه هذا من أفراد المصنف كَلْلله.

[تنبيه]: انتقد بعضهم سند هذا الحديث، قال أبو الفضل بن عمّار الشهيد كَالله في «علله»: ووجدت فيه \_ يعني: صحيح مسلم \_ حديث ابن عينة، عن ابن مُحيصن، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن أبي هريرة، قال: لمّا نزلت: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ الحديث، فذكر بعض شيوخنا أنه سأل أبا عبد الله السكريّ، وكان أبو عبد الله أحفظ أهل زمانه عن هذا الحديث، فقال: هذا مرسلٌ، محمد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. انتهى (١).

وقد أجاب عن هذا الانتقاد أبو الحسن رشيد الدين ابن العطار كَلَمَّةُ في «غرره»: فقال ما نصّه: وقد ذكر بعض الحفاظ أن محمد بن قيس هذا لم يسمع من أبي هريرة.

قال ابن العطّار: وذكر غير واحد من العلماء أن محمد بن قيس هذا حجازي، وأنه سمع من عائشة، فسماعه من أبي هريرة جائز، ممكن؛ لأنهما متعاصران، ويجمعهما قُطر واحد، فعلى مذهب مسلم تُحمل روايته عنه على السماع، إلا أن يقوم دليل بَيِّن على خلافه، والله ﷺ أعلم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة جواب ابن العطار عن مسلم أن الحديث صحيح عنده؛ لأنه وُجد شرط الصحّة لديه، وهو أن الراوي إذا عاصر من روى عنه، ولم يمنع مانع من لقيّه له، فحديثه صحيح محمول على الاتصال، ومن هنا كذلك، كما بيّنه ابن العطار، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٥٤٧/١٤] (٢٥٧٤)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣٢٨/٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٣٢٨/٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» (٢/ ٤١٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» (٢/ ٤٨٥)، و(البيهقيّ) في «مسنده» (٢/ ٤٨٥)، و(البيهقيّ) في

<sup>(</sup>١) «علل الحديث في كتاب الصحيح» ١١٥/١.

<sup>(</sup>٢) «غرر الفوائد» ١/ ٢٥٨.

«الكبرى» (٣/ ٣٧٣) وفي «شُعب الإيمان (٧/ ١٥٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.

٢ \_ (ومنها): أن هذا الحديث يدل على أن الصحابة في كانوا يتمسكون بالعمومات في العِلْميّات، كما كانوا يتمسكون بها في العَمَليات.

٣ \_ (ومنها): أن فيه الردَّ على من توقف في ألفاظ العموم، وأن ﴿مَن﴾ من ألفاظه، ركذلك النكرة في سياق الشرط، فإنَّهم فَهِموا عموم الأشخاص من ﴿مَن﴾ وعموم الأفعال السيئة من ﴿سُوٓهَا﴾ المذكور في سياق الشرط.

٤ \_ (ومنها): أنه إنما عَظُم موقع هذه الآية على الصحابة الله على العرها أنه ما من مكلّف يصدر عنه شرّ كائناً ما كان إلا جُوزي عليه يوم الجزاء، وأن ذلك لا يُغفر، وهذا أمر عظيم، فلما رأى النبيّ الله شدّة ذلك عليهم سكّنهم، وأرشدهم وبشّرهم، فقال: «قاربوا، وسدّدوا»؛ أي: قاربوا في أفهامكم، وسدّدوا في أعمالكم، ولا تُقلّوا، ولا تُشدّدوا على أنفسكم، بل أبشِروا، واستبشروا بأن الله تعالى بلطفه قد جعل المصائب التي لا ينفك عنها أحد في هذه الدار سبباً لكفّارة الخطايا والأوزار، حتى يَرِد عليه المؤمن يوم القيامة، وقد خلّصه من تلك الأكدار، وطهره من أذى تلك الأقذار؛ فضلاً من الله تعالى، ونعمة، ولطفاً، ورحمة، قاله القرطبيّ كَالله (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَّاللهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٢٥٤٨] (٢٥٧٥) \_ (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا كَرِيدُ بْنُ كُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بَابِرُ بْنُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ، أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: «مَا لَكُ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ؟». قَالَت: الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ لَكُ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ؟». قَالَت: الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُلْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُلْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٦٥ \_ ٧٤٥.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [١٠] (ت٢٣٥) على الأصحّ، وله خمس وثمانون سنةً (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٧.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) أبو معاوية العيشيّ البصريّ، تقدّم في الباب الماضي.

٣ ـ (الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ) هو: الحجاج بن أبي عثمان ميسرة، أو سالم، أبو الصَّلْت الكِنْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت١٤٣٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩//٥٢.

٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ، إلا أنه يدلِّس [٤] (ت١٢٦) تقدم في «الإيمان» (ع) ١١٩/٤.

٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ ثم السَّلَميّ
 - بفتحتین - الصحابیّ ابن الصحابیّ، غزا تسع عشرة غزوةً، ومات بالمدینة بعد السبعین، وهو ابن أربع وتسعین سنةً (ع) تقدم فی «الإیمان» ۱۱۷/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَثْه، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى أبي الزبير، فمكيّ، والصحابيّ ظيُّه، فمدنيّ، وأنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره، وأن صحابيّه من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ، أَوْ) للشكّ من الراوي، (أُمِّ الْمُسَيَّبِ) قال في «الإصابة»: أم السائب الأنصارية، قال أبو عمر: روى عنها أبو قلابة، عن النبيّ ﷺ في الْحُمّى، وقال بعضهم فيها: أم المسيّب، كذا قال، والذي في «صحيح مسلم»، وعند ابن سعد، وأبي يعلى، وغيرهما من طريق حجاج الصوّاف، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب... الحديث.

قال: وأخرج أبو نعيم من طريق الحسن بن أبي جعفر، وأبي الزبير، عن جابر، قال: أتى رسول الله على على امرأة من الأنصار، يقال لها: أم

المسيّب، فذكر نحوه، وقال: رواه داود بن الزّبْرِقان عن أيوب، عن أبي الزبير، فقال: أم السائب، وصله ابن منده من طريق داود، فقال: أم السائب جزماً، وأسنده من طريق الثقفيّ، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ثبت أن النبيّ عَن مرّ على أم السائب، فذكر الحديث نحوه، قال الحافظ: ولم أر في شيء من طرقه أنها أنصارية، بل ذكرها ابن كعب في قبائل العرب بين المهاجرين والأنصار. انتهى (۱).

(فَقَالَ) عَلَيْ: (همَا لَكِ) هما» استفهاميّة؛ أي؛ أيُّ شيء ثبت لك (يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ؟») بزايين بصيغة المعلوم والمجهول؛ لأنه لازِم ومتعد، ويروى براءين على بناء الفاعل، قال الطيبيّ: رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على شيء، والمعنى: مالكِ ترتعدين؟ ويُروى بالزاي، من الزفزفة، وهي الارتعاد من البرد، والمعنى: ما سبب هذا الارتعاد الشديد؟ أفاده القاري(٢).

وقال القاضي عياض: «تزفزفين» بضم التاء، وفتح الزايين؛ أي: تُرعَدين، والزفزفة: الرِّعْدة، ورواه بعضهم بالراء والقاف، قال أبو مروان بن سراج: هما صحيحان بمعنى واحد. انتهى (٣).

وقال ابن الجوزيّ: أصل الزفزفة: تحريك الرياح الحشيش حتى يُصَوِّت. انتهى (٤).

وقال النوويّ: قوله: «تزفزفين» بزاءين معجمتين، وفاءين، والتاء مضمومة، قال القاضي: تُضمّ، وتُفتح، هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة، وادّعَى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم، ووقع في بعض نُسخ بلادنا بالراء، والفاء، ورواه بعضهم في غير مسلم بالراء، والقاف، ومعناه:

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٨/ ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) «المرقاة في شرح المشكاة» ۲۳/٤ ـ ۲۶.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ١/٣١٢.

<sup>(</sup>٤) (غريب الحديث) لابن الجوزي ١/ ٤٣٨.

تتحركين حركة شديدةً؛ أي: ترعدين. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَتَلَثُهُ: وقوله: «تزفزفين» جميع رواة مسلم روى هذه الكلمة بالزاي والفاء فيهما، ويقال: بضم التاء، وفتحها، من الزفزفة، وهو صوت حفيف الريح، يقال: زفزفت الريحُ الحشيشَ؛ أي: حرّكته، وزفزف النّعَام في طيرانه؛ أي: حرَّك جناحيه، وقد رواه بعض الرواة بالقاف والراء، قال أبو مروان بن سرّاج: يقال: بالقاف، وبالفاء بمعنى واحد، بمعنى تُرعَدين.

قال القرطبيّ: ورواية الفاء أعرف روايةً، وأصحّ معنّى، وذلك أن الْحُمَّى تكون معها حركة ضعيفة، وحسّ صوتٍ يشبه الزفزفة، التي هي حركة الريح، وصوتها في الشجر، وقالوا: ريحٌ زفزافة، وزَفْزَفٌ. وأما الرقرقة بالراء، والقاف: في التلألؤ، واللَّمَعان، ومنه: رَقْراق السَّراب، ورقراق الماء: ما ظهر من لمعانه، غير أنه لا يظهر لمعانه، إلا إذا تحرّك، وجاء، وذهب، فلهذا حَسُن أن يقال: مكان الرقراقة، لكن تُفارق الزفزفة الرقرقة بأن الزفزفة معها صوت، وليس ذلك مع الرقرقة، فانفصلا. انتهى(٢).

(قَالَتِ) المرأة: (الْحُمَّى) مفعول لفعل محذوف؛ أي: أصابتني الحمّى، وهي فُعْلَى، غير منصرفة؛ لألف التأنيث، والجمع حُمّيات (٣)، وقال القاري: الحمّى؛ أي: النوع المركّب من البلغم والصفراء الموجب لانزعاج البدن، وشدّة تحرّكه. انتهى (٤).

وقولها: (لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا) دعاء على الحمى التي زفزفتها بأن لا تُبارَك.

وقال القاري: «الحمّى لا بارك الله فيها» مبتدأ وخبره، والجملة تتضمّن الجواب، أو تقديره: تأخذني الحمّى، أو الحمّى معي، والجملة بعده دعائيّة.

(فَقَالَ) ﷺ نهياً لها عن هذا الدعاء: («لَا تَسُبِّي الْحُمَّى) قال القرطبيّ كَثَلُّهُ: إنما قال هذا مع أنها لم تصرّح بسبّ الحمّى، وإنما دَعَتْ عليها

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۱/۱۲. (٢) «المفهم» ٦/٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/١٥٣. (٤) «المرقاة في شرح المشكاة» ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٥) «المرقاة في شرح المشكاة» ٤/٤/.

بأن لا يُبارَك فيها، غير أن مثل هذا الدعاء يتضمّن تنقيص المدعوّ عليه وذمّه، فصار ذلك كالتصريح بالذمّ والسّبّ. انتهى(١).

(فَإِنَّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: لأنها (تُذْهِبُ) بضمّ أوله، من الإذهاب رباعيّاً؛ أي: تمحو، وتكفّر، وتزيل (خَطَايَا بَنِي آدَمَ) قال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: قوله: «فإنها... إلخ» تعليل لِمَنْعِ سبّ الْحُمَّى لِمَا يكون عنها من الثواب، فيتعدَّى ذلك لكل مشقّة، أو شدّة يرتجى عليها ثواب، فلا ينبغي أن يُذمّ شيء من ذلك، ولا يُسبّ، وحِكمة ذلك أن سبّ ذلك إنما يصدر في الغالب عن الضجر، وضعف الصبر، أو عدمه، وربما يفضي بصاحبه إلى السخط المحرَّم، مع أنه لا يفيد ذلك فائدة، ولا يُخفِّف أَلَماً. انتهى (٢).

(كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ) بالرفع على الفاعليّة، و «الكِير» بكسر الكاف: كير الحدّاد، وهو المبنيّ من الطين، وقيل: الزقّ الذي يُنفخ به النار، والمبنيّ الكور، قالها الطيبيّ كَثْلَهُ (٣).

وقال الفيّوميّ تَخْلَثُهُ: الكِيرُ بالكسر: زِقّ الحدّاد الذي يَنفُخ به، ويكون أيضاً من جِلْد غليظ، وله حافات، وجَمْعه كِيَرَةٌ، مثلُ عِنبَة، وأكيارٍ، وقال ابن السكّيت: سمعت أبا عمرو يقول: الكُورُ بالواو: المبنيّ من الطين، والكِيرُ بالياء: الزُقّ، والجمع أكيًارٌ، مثلُ حِمْل وأحمال. انتهى(٤).

وقوله: (خَبَثَ الْحَدِيدِ») بفتح الخاء المعجمة، والموحّدة؛ أي: وَسَخه، وهو منصوب على المفعوليّة، قال بعضهم: ما أجمل هذا التشبيه، فإن الكير يُذهب الصدأ بحرارته، كما أن الحمّى تكفّر الخطايا بسخونتها (٥)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله على هذا من أفراد المصنّف كَالله.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٨٤٥. (٢) «المفهم» ٦/٨٤٥ \_ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٣٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٣٨٠.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٥٤٨/١٤] (٢٥٧٥)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٥١٦)، و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (١٠٦٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٠٨٣ و٢١٧٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٣٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٧٧/٣) وفي «شُعب الإيمان» (٧/ ١٥٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الحمّى، حيث إنها تكفّر خطايا العبد.

٢ ـ (ومنها): بيان النهي عن سب الحمّى، ومثلها الأمراض الأخرى؛
 لأنها بالنسبة للمؤمن نعمة عُظمى، حيث إنها تكفّر خطاياه.

٣ ـ (ومنها): ما قاله القرطبي كَلَّهُ: إن فيه ما يدل على أن التعريض، والتضمين كالتصريح في الدلالة، فيُحَدُّ كل من يُفْهَم عنه القذف من لفظه، وإن لم يُصَرِّح به، وهو مذهب مالك، كما تقدَّم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استنبطه القرطبيّ من الحديث من شوت الحدّ بالتعريض، فيه نظر لا يخفى، فقد أخرج الشيخان، عن أبي هريرة أن أعرابيّاً أتى رسول الله على فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول الله على: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حُمْرٌ، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لَوُرْقاً، قال: «فأنّى ترى ذلك جاءها؟» قال: يا رسول الله عِرْق نَزَعها، قال: «ولعل هذا عرق نزعه»، ولم يُرخص له في الانتفاء منه.

فهذا قد عرَّض بأن امرأته زنت، وهذا الولد من الزنا، لكن لمّا لم يصرّح بالقذف، لم يُحدِّ لها، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٤٩] (٢٥٧٦) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٨٤٥.

رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: إِنِّي أَصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي، قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ، وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان الإمام البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة
 ثبت عابد [٨] (ت٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٥/١٠.

٣ ـ (عِمْرَانُ أَبُو بَكْرٍ) هو: عمران بن مسلم الْمِنقَريّ ـ بكسر الميم،
 وسكون النون ـ القصير البصريّ، صدوقُ، ربما وَهِم [٦]<sup>(١)</sup> (خ م د ت س)
 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٢٨/ ١٨١٠.

٤ - (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) أسلم القرشيّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل،
 لكنه كثير الإرسال [٣] (ت٤١١) على المشهور، وقيل: إنه تغير بأخَرَةٍ، ولم
 يكثر ذلك منه (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٤٢/٨٣.

٥ ـ (ابْنُ عَبَّاسٍ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الصحابي أبن الصحابي في «الإيمان» ٦/٤٢٤.
 سنة ثمان وستين بالطائف (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/٤٢٤.

و«شيخه» ذُكر قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، وبالبصريين، غير عطاء، فمكيّ، والصحابيّ، فمدنيّ، بصريّ، مكيّ، طائفيّ، وفيه أن صحابيّه، ذو مناقب جمّة، فهو صحابيّ ابن صحابيّ، ابن عمّ رسول الله ﷺ، ودعا له رسول الله ﷺ بالفهم في القرآن، فكان يُسَمَّى البحر والحبر؛ لسعة علمه،

<sup>(</sup>١) وقال في «الفتح» (٢٤/١٣): بصريّ تابعيّ صغير.

وترجمان القرآن، وقال عُمر ﷺ: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدٌ، وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة، وأحد العبادلة، ومن فقهاء الصحابة ﷺ.

# شرح الحديث:

عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أنه (قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ) عَنَّ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أنه (قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ) عَنَّ الله الله الله الله الله عرض وتحضيض، ذكر ابن هشام من معاني «ألا» العرض، والتحضيض، وقال: معناهما: طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث، وتختص «ألا» هذه بالفعلية، نحو: ﴿أَلَا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمُّ اللهُ النور: ٢٢]، و﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَ ثُواً أَيْكَنَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٣]. انتهى (١).

(أُرِيكَ) بضم الهمزة، من الإراءة، (امْرَأةً مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ)؛ أي: مَنْ أخبر النبيّ ﷺ أنها من أهل الجنّة، قال عطاء: (قُلْتُ: بَلَى)؛ أي: أخبرني، تقدّم أن "بَلَى» حرف إيجاب، فإذا قيل: ما قام زيد، وقلت في الجواب: بَلَى، فمعناه: إثبات القيام، وإذا قيل: أليس كان كذا؟ وقلت: بَلَى، فمعناه: التقرير، والإثبات، ولا تكون إلا بعد نفي، إما في أول الكلام كما تقدم، وإما في أثنائه؛ كقوله تعالى: ﴿أَيْسَبُ ٱلإِنسَنُ أَلَن جَمّعَ عِظَامَهُ ﴿ القيامة: ٣، ٤]، في أثنائه؛ كقوله تعالى: ﴿أَيْسَبُ ٱلإِنسَنُ أَلَن جَمّعَ عِظَامَهُ ﴿ القيامة: ٣، ٤]، فهو أبداً يرفع حكم النفي، ويوجب نقيضه، وهو الإثبات (٢). (قَالَ) ابن عبّاس: هي (هَلِو السَّوْدَاءُ) في رواية جعفر المستغفريّ في "كتاب الصحابة»، هو أجرجه أبو موسى في "الذيل» من طريقه، ثم من رواية عطاء الْخُرَسانيّ، عن عطاء بن أبي رَبَاح، في هذا الحديث: «فأراني حَبَشيّة صفراء، عظيمة، فقال: عظاء بن أبي رَبَاح، في هذا الحديث: «فأراني حَبَشيّة صفراء، عظيمة، فقال: المفعول، و"الصرع»: علمة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعاً غير تام، للمفعول، وقد يتبعه تشنّج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصباً، بل وسبه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء، يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنّج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصباً، بل

<sup>(</sup>۱) «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١/ ٦٢.

يسقط، ويَقذف بالزَّبَد؛ لغلظ الرطوبة، وقد يكون الصرع من الجنّ، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وإما لإيقاع الأذية به، والأول هو الذي يُثبته جميع الأطباء، ويذكرون علاجه، والثاني يَجحده كثير منهم، وبعضهم يُثبته، ولا يعرف له علاجاً إلا بمقاومة الأرواح الخيّرة العلوية؛ لتندفع آثار الأرواح الشِّرِّيرة السُّفْلية، وتبطل أفعالها، وممن نصّ منهم على ذلك أبقراط، فقال لمّا ذكر علاج المصروع: هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاط، وأما الذي يكون من الأرواح فلا، ذكره في «الفتح»(۱).

(وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ) بمثناة، وتشديد المعجمة، من التكشف، وبالنون الساكنة، مخفّفاً، من الانكشاف، والمراد أنها خَشِيت أن تَظهَر عورتها، وهي لا تشعر، (فَادْعُ اللهَ لِي)؛ أي: بالشفاء من هذا الصرع. (قَالَ) ﷺ («إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ)؛ أي: عليه (وَلَكِ الْجَنَّةُ)؛ أي: جزاء صبرك عليه دخول الجنّة، (وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ»)؛ أي: يبرئك منه. (قَالَتْ) المرأة: (أَصْبِرُ) عليه؛ لأفوز بالجنّة. (قَالَتْ: فَاكَا لَهَا) عَلَيْ بذلك، فلم تتكشف بعد ذلك.

ثم أخرج البخاريّ بعدُ عن عطاء؛ «أنه رأى أمّ زُفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة»، قال في «الفتح»: قوله: «أنه رأى أم زفر» بضم الزاي، وفتح الفاء، وقوله: «تلك المرأة» في رواية الكشميهنيّ: «تلك امرأة»، وقوله: «على ستر الكعبة» بكسر المهملة؛ أي: جالسة عليها معتمدة، ويجوز أن يتعلق بقوله: «رأى». قال: ثم وجدت الحديث في «الأدب المفرد» للبخاري، ولفظه: «على سُلم الكعبة»، فالله أعلم.

وعند البزار من وجه آخر، عن ابن عباس في نحو هذه القصة: «أنها قالت: إني أخاف الخبيث أن يُجَرِّدني، فدعا لها، فكانت إذا خَشِيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة، فتتعلق بها».

وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج هذا الحديث مطوّلاً، وأخرجه ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، أنه سمع طاوساً يقول: «كان النبيّ على يؤتى بالمجانين،

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٢٣/١٣ ـ ٢٤، كتاب «المرضى» رقم (٥٦٥٢).

فيَضرب صَدْر أحدهم، فيبرأ، فأتي بمجنونة، يقال لها: أم زُفَر، فضرب صدرها، فلم تبرأ»، قال ابن جريج: وأخبرني عطاء، فذكر كالذي هنا، وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، فزاد: «وكان يُثني عليها خيراً»، وزاد في آخره: «فقال: إن يتبعها في الدنيا، فلها في الآخرة خير».

قال الحافظ: وعُرِف مما أوردته أن اسمها سُعيرة وهي بمهملتين، مصغراً، ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين، وفي أخرى للمستغفريّ بالكاف، وذكر ابن سعد، وعبد الغنيّ في «المبهمات» من طريق الزبير أن هذه المرأة هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبيِّ ﷺ بالزيارة.

وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان مِنْ صَرَع الجنَّ، لا مِن صَرَع الخلط، وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة شبيهاً بقصتها، ولفظه: «جاءت امرأة بها لَمَمٌ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: ادع الله، فقال: إن شئت دعوت الله، فشفاك، وإن شئت صبرت، ولا حساب عليك، قالت: بل أصبر، ولا حساب على، والله تعالى أعلم.

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس علها هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٥٤٩/١٤] (٢٥٧٦)، و(البخاري) في «صحیحه» (٥/ ٢٤٠)، و(النسائي) في «الكبري» (٤/ ٣٥٣)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/ ٧٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل من يُصْرَع، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة.

٢ \_ (ومنها): بيان أن الأخذ بالشدّة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة، ولم يَضْعُف عن التزام الشدّة.

٣ ـ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز ترك التداوي.

٤ \_ (ومنها): أن علاج الأمراض كلها بالدعاء، والالتجاء إلى الله تعالى أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك، وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية، ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما: من جهة العليل، وهو صِدْق القصد، والآخر: من جهة المداوي، وهو قوّة توجّهه، وقوّة قلبه بالتقوى، والتوكل على الله تعالى، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ ۚ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (١٥) \_ (بَابُ تَحْرِيم الظُّلْم)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٥٠] (٢٥٧٧) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَى عَنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ محرّماً، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالُّ، إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلَّكُمْ عَارِ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي، فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَر قَلْب رَجُل وَاحِدٍ (١١)، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأْلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ، إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ، أُحْصِيهَا لَكُمْ(٢)، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً، فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِك، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «واحد منكم».

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «أحصيها عليكم».

نَفْسَهُ»، قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيّ) السَّمَرْقنديّ، أبو محمد الحافظ، صاحب «المسند»، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت٢٥٥) وله أربع وسبعون سنةً (م د ت) تقدم في «المقدمة» ٢٩/٥.

٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ) الأسديّ الطّاطَرِيّ، ثقةٌ [٩] (٢١٠٠) وله ثلاث وستون سنةً (م ٤) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٩.

٣ \_ (سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) التَّنُوخيّ الدمشقيّ، ثقةٌ إمامٌ، سوّاه أحمد بالأوزاعيّ، وقدّمه أبو مسهر، لكنه اختَلَط في آخر أمره [٧] (ت١٦٧) وقيل: بعدها، وله بضع وسبعون سنةً (بخ م ٤) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٩.

٤ \_ (رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ) الدمشقي، أبو شُعيب الإياديّ القصير، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت ا أو ١٢٣) (ع) تقدم في «الطهارة» ٦/٥٥٥.

٥ ـ (أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ) عائذ الله بن عبد الله، وُلد في حياة النبيِّ ﷺ، يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء [٢] (ع) تقدم في «الطهارة» ٦/٥٩.

٦ ـ (أَبُو ذَرٌّ) الغِفَاريّ الصحابيّ المشهور، اسمه جُنْدُب بن جُنَادة على الأصح، وقيل: بُرَير بموحدة مصغراً، أو مكبَّراً، واختُلف في أبيه، فقيل: جندب، أو عَشْرقة، أو عبد الله، أو السكن، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدراً، ومناقبه كثيرة جدّاً، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩ / ٢٢٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف لَخَلَّلهُ، وأنه مسلسل بالدمشقيين، سوى شيخه، فسَمَرْقنديّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﴿ مُناقب جمّة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ذَرًّ) جندب بن جُنادة الغفاري وَ النّبِي النّبِي الله وقد عن الله وقد عن الله وقد جاء مثل هذا في غير حديث عن ابن عبّاس وغيره حجة في جواز إطلاق هذا اللفظ في حقّ النبي الله في عير حديث عن ابن عبّاس وغيره حجة في جواز إطلاق هذا اللفظ في حقّ النبي الله في أوحي إليه (أ تَبَارَك) الله أي تكاثر خيره وظهر في هذا الخبر بعض أثره (وَتَعَالَى) أي: ارتفع عن مشابهة المخلوقين (أنّه) قيل: ضُبط بفتح الهمزة، وكسرها، (قال) الله الله في (أيا عِبَادِي) قال البيضاوي: الخطاب مع الثقلين خاصة الاختصاص التكليف، وتعاقب التقوى والفجور فيهم، ولذا خصّ المخاطبين بالإنس والجنّ، ويَحْتمل أن يكون عامّاً شاملاً لذوي العلم كلهم، من الملائكة والثقلين، ويكون ذكر الملائكة مطويّاً مدرجاً في قوله: "وجِنّكم" الشمول الاجتنان لهم، وتوجّه هذا الخطاب نحوهم لا يتوقّف على صدور الفجور منهم، ولا على إمكانه الأنه كلام صادر على سبيل الفرض والتقدير.

قال الطيبيّ: يمكن أن يكون الخطاب عامّاً، ولا يدخل الملائكة في الجنّ؛ لأن الإضافة في «جنّكم» تقتضي المغايرة، فلا يكون تفصيلاً، بل إخراجاً للقبيلين اللذين يصحّ اتّصاف كلّ منهما بالتقوى والفجور. انتهى (٢).

(إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي) قال النوويّ: معناه: تقدستُ عنه، وتعاليتُ، والظلم مستحيل في حق الله ﷺ، كيف يجاوز سبحانه حدّاً، وليس فوقه من يطيعه؟، وكيف يتصرف في غير مُلك، والعالم كله في مُلكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة المنع، فسمّي تقدّسه عن الظلم تحريماً؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَاللهُ: قوله تعالى: «إني حرمت الظلم على نفسي»؛ أي: لا ينبغي لي لِرَّحْنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا﴾ لا ينبغي لي ولا يجوز عليّ، كما قال ﷺ: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢]، وقد اتفق العقلاء على أن الظلم على الله تعالى محال، وإنما

<sup>(1) &</sup>quot;إكمال المعلم" V/V3.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٣٢/١٦.

اختلفوا في الطريق، فالقائلون بالتقبيح والتحسين عقلاً يقولون: يستحيل عليه ؛ لهنجه، ومن لا يقول بذلك يقولون: يستحيل عليه ؛ لاستحالة شرطه في حقه تعالى، وذلك أن الظلم إنما يتصوّر في حقّ من حدّت له حدود، ورُسمت له مراسم، فمن تعدّاها كان ظالِماً، والله تعالى هو الذي حدّ الحدود، ورسَم الرسوم ؛ إذ لا حاكم فوقه، ولا حاجر عليه، فلا يجب عليه حكم، ولا يترتّب عليه حقّ، فلا يُتصوّر الظلم في حقه. انتهى (١).

(وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً)؛ أي: حكمت بتحريمه عليكم، وألزمته إيّاكم (فَلَا تَظَالَمُوا) بفتح التاء، أصله: تتظالموا، حُذفت منه إحدى التاءين تخفيفاً، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالرَّا تَلَظَّىٰ ﴾ [الليل: ١٤]، و﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمُلَيِّكَةُ ﴾ [القدر: ٤]، قال في «الخلاصة»:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَـ (تَبَيّنُ الْعِبَرْ) أي: لا يظلم بعضكم بعضاً، وهذا توكيد لقوله تعالى: «وجعلته بينكم محرّماً»، وزيادة تغليظ في تحريمه.

(يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالً)؛ أي: عن كلّ كمال وسعادة دينيّة، ودنيويّة، (إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ) قال الطيبيّ كَلْللهُ: لمّا كان الخطاب بعدَ «يا عبادي» معنيّاً به، مهتمّاً بشأنه كرّره تنبيهاً على فخامته، ونسبة الضلال إلى الكلّ بحسب مراتبهم. انتهى (٢).

وقال المازريّ: ظاهر هذا أنهم خُلقوا على الضلال، إلا من هداه الله تعالى، وفي الحديث المشهور: «كلُّ مولود يولد على الفطرة». قال: فقد يكون المراد بالأول: وَصْفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبيّ على أو أنهم لو تُركوا، وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة، وإهمال النظر لضلُّوا، وهذا الثاني أظهر.

وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السُّنَّة أن المهتدي هو من هداه الله، وبهدي الله اهتدى، وبإرادة الله تعالى ذلك، وأنه الله إنما أراد هداية

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/١٨٣٧.

بعض عباده، وهم المهتدون، ولم يُرد هداية الآخرين، ولو أرادها لاهتَدَوا؛ خلافاً للمعتزلة في قولهم الفاسد: إنه الله أراد هداية الجميع، جلّ الله أن يريد ما لا يقع، أو يقع ما لا يريد. انتهى (١).

وقال القرطبيّ تَعَلَّلُهُ: قوله: «كلّكم ضالٌ إلا من هديته» قيل في معناه قولان:

أحدهما: أنهم لو تُركوا مع العادات، وما تقتضيه الطباع من الميل إلى الراحات، وإهمال النظر المؤدِّي إلى المعرفة لغلبت عليهم العادات، والطباع، فضلوا عن الحقّ، فهذا هو الضلال المعنيّ، لكن من أراد الله تعالى توفيقه ألهمه إلى إعمال الفكر المؤدِّي إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة الرسول؛ وأعانه على الوصول إلى ذلك، وعلى العمل بمقتضاه، وهذا هو الهُدَى الذي أمرنا الله تعالى بسؤاله.

وثانيهما: أن الضلال ها هنا يُعنَى به الحال التي كانوا عليها قبل إرسال الرُسل من الشرك، والكفر، والجهالات، وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿كَانَ الرُّسل من الشرك، والكفر، والجهالات، وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿كَانَا النَّاسُ أُمَّةً وَجِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيتِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ الله الرسل؛ ليزيلوا عنهم ما كانوا حالة واحدة من الضلال والجهل، فأرسل الله الرسل؛ ليزيلوا عنهم ما كانوا عليه من الضلال، ويُبيّنوا لهم مراد الحقّ منهم في حالهم، ومآل أمرهم، فمن نبهه الحق الله به ذلك بقي على ذلك الضلال.

وعلى كل واحد من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى: «كلكم ضال إلا من هديته»، وبين قوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة»؛ لأنَّ هذا الضلال المقصود في هذا الحديث هو الطارئ على الفطرة الأولى المغيِّر لها، الذي بينه النبي على النبي على النبي المعامية الخبر، حيث قال: «كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء»، وبقوله: «خلق الله الخلق على معرفته، فاجتالتهم الشياطين».

وهذا الحديث حجَّة لأهل الحقّ على قولهم: إن الهدى والضلال خَلْقه، وفعله، يختص بما شاء منهما من شاء مِنْ خَلْقه، وأن ذلك لا يقدر عليه إلا

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ١٣٢/١٦ \_ ١٣٣.

هو، كما قال تعالى: ﴿ كُنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [المدّثر: ٣١]، وكما قال: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وكما قال: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

وقد نطق الكتاب بما لا يبقى معه ريبٌ لذي فهم سليم بقوله: ﴿ وَأُلَّهُ يَدْعُوَا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ۞﴾ [يــونـــس: ٢٥]، فــعــمّ الدعوة، وخص بالهداية من سبقت له العناية.

وحاصل قوله: «كلكم ضالٌ إلا من هديته. . . إلخ» التنبيه على فقرنا، وعجزنا عن جلب منافعنا، ودفع مضارّنا بأنفسنا، إلا أن ييسّر الله ذلك لنا، بأن يخلق ذلك لنا، ويعيننا عليه، ويصرف عنا ما يضرّنا، وهو تنبيه على معنى قوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم»، ومع ذلك، فقال في آخر الحديث: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»؛ تنبيهاً على أن عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض خطاب التكليف بها، إقداماً عليها، وإحجاماً عنها، فنحن، وإن كنا نعلم أنّا لا نستقلّ بأفعالنا نُحِسّ بوجدان الفرق بين الحركة الضرورية، والاختيارية، وتلك التفرقة راجعة إلى تمكّن محسوس، وتأتّ معتادٍ يوجد مع الاختيارية، ويُفقد مع الضرورية، وذلك هو المعبّر عنه بالكسب، وهو مورد التكليف، فلا تناقض، ولا تعنيف. انتهى(١).

[فائدة]: ذكر الراغب الأصفهانيّ في «مفرداته» بحثاً نفيساً في «الضلال»، فقال كَثَلَثه: الضلال: العدول عن الصراط المستقيم، وتضاده الهداية، قال تعالى: ﴿ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ [يونس: ١٠٨]، ويقال: الضلال لكل عدول عن المنهج، عمداً كان أو سهواً، يسيراً كان أو كثيراً، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صَعْبٌ جداً، قال النبي على: «استقيموا، ولن تحصوا...» الحديث (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٣٥٥ \_ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهو حديث ثوبان فطيئه قال: قال رسول الله ﷺ: «استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"، =

وقال بعض الحكماء: كوننا مصيبين من وجه، وكوننا ضالين من وجوه كثيرة، فإن الاستقامة والصواب يجري مجرى الْمُقَرْطس من الْمَرْمَى، وما عداه من الجوانب كلها ضلال.

ولما قلنا: روي عن بعض الصالحين أنه رأى النبي ﷺ في منامه فقال: يا رسول الله يروى لنا أنك قلت: «شيَّبتني سورة هود، وأخواتها، فما الذي شيَّبك منها؟ فقال: قوله: ﴿فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ﴾ [هود: ١١٢]».

والضلال من وجه آخر ضربان: ضلالٌ في العلوم النظرية؛ كالضلال في معرفة الله ووحدانيته، ومعرفة النبوة، ونحوهما المشار إليهما بقوله: ﴿وَمَن يَكُفُرُ عِلَا اللهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَأَلْيُومِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

وضلال في العلوم العملية؛ كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات، والضلال البعيد إشارة إلى ما هو كفر؛ كقوله على ما تقدم من قوله: ﴿وَمَن يَكَفُرُ وَالضلال البعيد إشارة إلى ما هو كفر؛ كقوله على ما تقدم من قوله: ﴿وَمَن يَكُفُرُ وَالسَّدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ قَدْ صَلُوا ضَلُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ قَدْ صَلُوا ضَلَالًا بَعِيدًا اللهِ وَالسَّلَا بَعِيدًا اللهِ وَالسَّلَا بَعِيدًا اللهِ وَالسَّلَا بَعِيدًا اللهِ وَالسَّلَا البعيد، وعلى ذلك قوله: ﴿إِنَّ أَنتُدُ إِلَا فِي صَلَالِ مَلَالِ

<sup>=</sup> أخرجه مالك في «الموطأ» ١/ ٣٤، وأحمد ٥/ ٢٨٠، والحاكم ١/ ١٣٠، والدرامي من طرق صحاح ١٦٦٨١.

كَبِيرٍ ﴾ [الــــلــك: ٩]، ﴿قَدْ ضَالُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقوله: ﴿ أَءِذَا ضَلَّلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ١٠]، كناية عن الموت، واستحالة البدن، وقوله: ﴿ وَلَا ٱلصَّآ الَّذِي ۗ [الفاتحة: ٧]، فقد قيل: عُني بالضالين: النصارى(١)، وقوله: ﴿ فِي كِتَابُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦]؛ أي: لا يضل عن ربي، ولا يضل ربي عنه؛ أي: لا يُغفله، وقوله: ﴿أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ١٠٤ (الفيل: ٢]؛ أي: في باطل وإضلال لأنفسهم.

والإضلال ضربان: أحدهما: أن يكون سببه الضلال، وذلك على وجهين: إما بأن يَضِلُّ عنك الشيء كقولك: أضللت البعير؛ أي: ضلٌّ عني، وإما أن تحكم بضلاله، والضلال في هذين سبب الإضلال.

والضرب الثاني: أن يكون الإضلال سبباً للضلال، وهو أن يُزَيَّن للإنسان الباطلُ؛ ليضلّ كقوله: ﴿ لَمَنَّت طَّآبِهِ كُدٌّ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْهُ مُرْمِينً ﴾ [النساء: ١١٣]؛ أي: يتحرُّون أفعالاً يقصدون بها أن تَضِل، فلا يحصل من فعلهم ذلك إلا ما فيه ضلال أنفسهم، وقال عن الشيطان: ﴿وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمْنِيَنَّهُمْ ﴾ [النساء: ١١٩]، وقال في الشيطان: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُرْ جِيلًا كَثِيرًا ﴾ [يس: ٦٢]، ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَكًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٦٠]، ﴿وَلَا تَتَّبِع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦]، وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين:

أحدهما: أن يكون سببه الضلال، وهو أن يَضِلُّ الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنيا، ويَعْدِل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة، وذلك إضلال هو حقٌّ وعدلٌ، فالحكم على الضال بضلاله، والعدول به عن طريق الجنة إلى النار عدلٌ وحقّ.

والثاني من إضلال الله: هو أن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقاً، محموداً كان أو مذموماً، ألِفه، واستطابه، ولَزِمه، وتعذُّر

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد، والترمذيّ وحسّنه، وابن حاتم ٢٣/١ عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: (إن المغضوب عليهم: اليهود، وإن الضالين: النصاري). راجع: «المسند» ٤/٨٧٨.

صرفه، وانصرافه عنه، ويصير ذلك كالطبع الذي يأبى على الناقل، ولذلك قيل: العادة طبع ثان، وهذه القوة في الإنسان فعل إلهتي، وإذا كان كذلك - وقد ذكر في غير هذا الموضع أن كل شيء يكون سبباً في وقوع فعل - صح نسبة ذلك الفعل إليه، فصح أن يُنسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجه، فيقال: ذلك الفعل إليه، فصح أن يُنسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجه، فيقال: أضله الله، لا على الوجه الذي يتصوره الجهلة، ولِمَا قلناه جَعَل الإضلال المنسوب إلى نفسه للكافر، والفاسق، دون المؤمن، بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن، فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُخِلَ قَوْمًا بَعَدَ إذْ هَدَنهُم الله [التوبة: ١١٥]، وقال في الكافر والفاسق: ﴿فَتَسَا المؤمن، فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُخِلَ مَوْمًا بُعَدُ إِلّا الْفَسِقِينَ [البقرة: ٢٦]، ﴿ وَمَا يُغِلَ اللهُ الظَّلِمِينَ [البقرة: ٢٦]، ﴿ وَمَا يُغِلُ اللهُ الظَّلِمِينَ [البقرة: ٢٧]، ﴿ وَمَا يُغِلُ اللهُ الظَّلِمِينَ [الإنعام: ٢٠]، ووالمن والمنا على القلب في قوله: ﴿ وَنُقَلِبُ أَنْهُ مَرَضًا فَي البقرة: ٢]، وزيادة المرض والمختم على القلب في قوله: ﴿ وَنُقَلِبُ أَنْهُ مَرَضًا فَي البقرة: ٢]، التهمى كلام في قوله: ﴿ وَلَنَهُ مَلَ اللهُ مَرَضًا فَي البقرة: ١٤]، التهمى كلام في قوله: ﴿ وَلَلهُ تَعَالَى أَعلم.

(فَاسْتَهْدُونِي)؛ أي: اطلبوا منّي الهداية، (أَهْدِكُمْ) بفتح الهمزة، مضارع هدى ثلاثيّاً، وبضمها، فإنه مضارع أهدى رباعيّاً، ولا يُناسِب هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

ولَمّا فرغ من الامتنان بالأمور الدينيّة، شرع في الأمور الدنيويّة تكميلاً للمرتبتين، مقتصراً على الأمرين الأهمّين منها، وهما: الأكل واللبس؛ كقوله تعالى في وصف الجنّة: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا جَبُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ وَاللّهُ الله المقابلة، وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ وَالله الله المقابلة، نحو قوله تعالى: ﴿ مَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ ﴾ [النحل: ٨١]؛ أي: والبرد، وترك المأوى لشمول الكسوة التي هي السترة له إيماءً، أو إشارةً، قاله القاري (٢).

وعبارة الطيبيّ: ولَمَّا فرغ من الامتنان بأمور الدين شرع في الامتنان بأمور

<sup>(</sup>۱) «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ۲۱/ ٥٠٩ \_ ٥١٢.

<sup>(</sup>٢) «المرقاة» ٥/ ١٥٥.

الدنيا، وذكر منها ما هو أصلٌ فيها، ومكمِّل لمنافعها، من الشِّبَع، واللَّبس، ولا يُستغنى عنهما، ومن ثمّ وصف الجنّة بقوله: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا يَعْرَىٰ اللَّهُ ﴾ [طه: ١١٨](١).

(يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ)؛ أي: محتاج إلى الطعام (إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ)؛ أي: بسطت عليه الرزق، وأغنيته، (فَاسْتَطْعِمُونِي)؛ أي: اطلبوا الطعام من جنابي، وتيسير القوت والقوّة من بابي، (أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي) كرّره للتنبيه على فخامته، والاعتناء بشأنه، (كُلُّكُمْ عَارٍ)؛ أي: محتاج إلى ستر عورته، وإلى التنعّم بأنواع اللباس، وزينته، (إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي)؛ أي: اطلبوا مني الكسوة (أَكْسُكُمْ) بضمّ السين، من باب غزا يغزو، قال الطيبيّ كَاللهٰ: فإن قلت: ما معنى الاستثناء في قوله: «إلا من أطعمته»، و«إلا من كسوته»؛ إذ ليس أحد من الناس محروماً عنهما؟.

قلت: الإطعام والكسوة لَمّا كانا معبِّرين عن النفع التّامّ، والبسط في الرزق، وعدمهما عن التقتير والتضيّق، كما قال تعالى: ﴿اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الزمر: ٥٦] ظهر من هذا أنه ليس المراد من إثبات الجوع والعري في المستثنى منه نفي الشبع، والكسوة بالكليّة، وليس في المستثنى إثبات الشبع والكسوة مطلقاً، بل المراد بَسْطهما، وتكثيرهما. انتهى كلام الطيبي كَالله ببعض تصرّف (٢).

(يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ) قال النووي كَالله: الرواية المشهورة: «تُخطئون» بضم التاء، ورُوي بفتحها، وفتح الطاء، يقال: خَطِئ يَخْطَأ: إذا فَعَل ما يأثم به، فهو خاطئ، ومنه قوله تعالى: ﴿السَّتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴾ [يوسف: ١٩٥]، ويقال في الإثم أيضاً: أخطأ، فهما صحيحان. انتهى (٣).

وعبارة الفيّوميّ لَخُلَلُهُ: «الخَطَأَ»: مهموز بفتحتين: ضدّ الصواب، ويُقصر، ويُمدّ، وهو اسم من أَخْطَأ، فهو مُخْطِئٌ، قال أبو عبيدة: خَطِئَ خِطْئاً، من باب

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٨٣٨/٦.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٣٨.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٣٣/١٦ \_ ١٣٤.

عَلِمَ، وأَخْطَأ : بمعنى واحد لمن يُذنب على غير عمد، وقال غيره: خَطِئ في الدِّين، وأَخْطَأ في كلّ شيء عامداً كان، أو غير عامد، وقيل: خَطِئ : إذا تعمَّد ما نُهي عنه، فهو خَاطِئ، وأخطأ: إذا أراد الصواب، فصار إلى غيره، فإن أراد غير الصواب، وفَعَله، قيل: قَصَده، أو تعمَّده، والخِطْءُ: الذنب؛ تسمية بالمصدر، وخَطَّأْتُهُ بالتثقيل: قلت له: أَخْطَأْتُ، أو جعلته مُخْطِئاً، وأَخْطَأُهُ السهم: تجاوزه، ولم يُصبه، وتخفيف الرباعي جائز، انتهى (١).

وقوله: (بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)؛ أي: في هذين الزمانين، وأما تخصيص النهار في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّنَكُم بِالَّيْلِ وَيَمْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٢٠]؛ لغَلَبة الذنب فيه (٢٠).

(وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً)؛ أي: بالتوبة، أو ما عدا الشرك إن شاء، جمعاً بين آيتي الزمر والنساء، أو بالاستغفار والأذكار، ونحوهما<sup>(٣)</sup>. (فَاسْتَغْفِرُونِي)؛ أي: اطلبوا منّي مغفرة ذنوبكم (أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي)، وقوله: (فَتَضُرُّونِي) منصوب بعد الفاء السببيّة في جواب النفي، كما قال في «الخلاصة»:

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيِ أَوْ طَلَبْ مَحْضَيْنِ «أَنْ» وَسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ

والمحذوف منه نون الرفع، والموجودة هي نون الوقاية، ومثله قوله: «فتنفعوني». (وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي) قال الطيبيّ؛ أي: لن تبلغوا لعجزكم إلى مضرّتي، ولا يستقيم، ولا يصحّ منكم أن تضرّوني، أو تنفعوني، حتى أتضرّر، أو أنتفع بكم؛ لأنكم لو اجتمعتم على عبادتي أقصى ما يمكن ما نفعتموني، ولا زدتم في ملكي شيئاً، ولو اجتمعتم كلّكم على عصياني ما ضررتموني، ولا نقصتم من ملكي شيئاً، فالقرينتان الأخيرتان كالنشر للأوَّلَيْن.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/١٧٤ ـ ١٧٥. (٢) «المرقاة» ٥/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) «المرقاة» ٥/١٥٦.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/١٨٣٨.

(يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ)؛ أي: الموجودين، (وَآخِرَكُمْ) ممن سيوجد، وقيل؛ أي: من الأموات والأحياء، والمراد: جميعكم، (وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ) تعميم بعد تعميم؛ للتأكيد، أو تفصيل وتبيين (١٠). (كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ)؛ أي: لو كنتم على غاية التقوى، بأن تكونوا جميعاً على تقوى أتقى قلب رجل واحد منكم، قاله القاري<sup>(۲)</sup>.

وقال البيضاويّ؛ أي: على تقوى قلب رجل، أو على أتقى أحوال رجل واحد، قال الطيبيّ بعد نقل كلام البيضاويّ هذا: أقول: لا بُدّ من هذا التقدير ليستقيم أن يقع «أتقى» خبراً لـ«كان»، ثم إنه لم يُرَد أن كلّهم بمنزلة رجل واحد، هو أتقى من الناس، بل كلّ واحد من الجمع بمنزلته؛ لأن هذا أبلغ؛ كقولك: ركبوا فرسهم، وعليه قوله تعالى: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧] في وجه.

ثم إضافة «أفعل» إلى نكرة مفردة تدلّ على أنك لو تقصّيت قلب رجل رجل من كل الخلائق لم تجد أتقى قلباً من هذا الرجل. انتهى (٣).

قال القاري بعد نقل كلام الطيبيّ المذكور ما نصّه: ولهذا فُسّر بقلب نبيّنا ﷺ، وقلب الأشقى بقلب إبليس. انتهى(٤).

(مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً) قال القاري: «شيئاً» إما مفعول به، أو مصدرٌ، وهذا راجع إلى «لن تبلغوا»، ففي «فتنفعوني» نشر مشوّشٌ؛ اعتماداً على فهم السامع، ولمقاربة المناسبة بين المتوسّطين، ويُسمّى ترقياً، وتدلّياً، ونظيره قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ الآية [آل عمران: ١٠٦]. انتهى (٥).

(يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ)؛ أي: فجور أفجر، أو على أفجر أحواله، (قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ) زاد في بعض النُّسخ: «منكم»، (مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً) قال الطيبيّ: «شيئاً» يجوز أن

<sup>(</sup>۱) «المرقاة» ٥/١٥٦. (٢) «المرقاة» ٥/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٣٨ \_ ١٨٣٩.

<sup>(</sup>٤) «المرقاة» ٥/١٥٦. (٥) «المرقاة» ٥/٢٥٦.

يكون مفعولاً به، إن قلنا: إن «نقص» متعدّ، ومفعولاً مطلقاً، إن قلنا: إنه لازم؛ أي: نقص نُقصاناً قليلاً، فالتنكير فيه للتحقير بقرينة قوله في الحديث الآخر: «جناح بعوضة»(١). انتهى(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: أشار الطيبيّ كَثَلَهُ إلى أن «نقص» يتعدّى، ويلزم، وعبارة الفيّوميّ كَثَلَهُ: نَقَصَ نَقْصاً، من باب قَتَل، ونُقْصَاناً، وانْتَقَصَ: ذهب منه شيء بعد تمامه، ونَقَصْتُهُ، يتعدى، ولا يتعدى، هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله: ﴿نَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِها ﴾ [الرعد: ١١]، و﴿غَيْرَ مَنقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩]، وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة، والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضاً بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نَقَصْتُ زيداً حَقَّهُ، وانْتَقَصْتُهُ مثله، ودرهم نَاقِصٌ: غير تام الوزن. انتهى (٢٠).

وقال القاري: وهذا \_ يعني: قوله: «ما نقص. . . إلخ» \_ راجع إلى قوله: «لن تبلغوا ضرّي، فتضرّوني».

(يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا)؛ أي: وقفوا، أو استمرّوا (فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ) الصعيد وجه الأرض، قال البيضاويّ: قيد السؤال بالاجتماع في مقام واحد؛ لأن تزاحم السُّؤال، وازدحامهم مما يُدهش المسؤول، ويَبْهَته، ويعسر عليه إنجاح مآربهم، والإسعاف إلى مطالبهم. انتهى (٤).

(فَسَأَلُونِي)؛ أي: كلهم أجمعون، (فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ)؛ أي: في آن واحد، ومكان واحد، (مَا نَقَصَ ذَلِك) الإعطاء (مِمَّا عِنْدِي) ﴿ وَإِن مِن شَيْءِ إِلَّا عِندَا خَزَابِنُهُ، وَمَا نُنزَلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَامٍ مَا اللَّهِ عَلَامٍ مَا اللَّهِ عَلَامٍ مَا اللّهِ عَلَامٍ مَا اللهِ عَلَامٍ مَا اللهِ عَلَامٍ مَا اللهِ عَلَامٍ مَعْدَرٍ مَعْلُومٍ اللهِ عَلَامٍ مَا اللهِ عَلَامٍ مَعْدَرٍ مَعْلُومٍ اللهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَامٍ مَعْدَرية، أو مؤولة؛ أي: كالنقص، أو الشيء الذي ينقصه (المعنيطُ)

<sup>(</sup>١) أي: في رواية ابن ماجه، فإنه وقع عنده في الموضعين بلفظ: «جناح بعوضة» برقم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٣٩.

<sup>(</sup>۳) «المصباح المنير» ۲/۱۲۱.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٣٩.

بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة: الإبرة، (إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ) ببناء الفعل للمفعول، و«البحرَ» منصوب على أنه مفعول ثانِ.

قال الطيبيّ: غَمْس المخيط في البحر، وإن لم يَخْلُ عن نقص ما، لكنه لَمّا لم يَظهر ما ينقصه للحسّ، ولم يَعتدّ به العقل، وكان أقرب المحسوسات نظيراً ومثالاً، شبّه به صرف ملتمسات السائلين مما عنده، فإنه لا يَغيضه مثل ذلك، ولا أقلّ منه (۱).

وقال النووي كَالله: «المخيط»: بكسر الميم، وفتح الياء: هو الإبرة، قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه: لا ينقص شيئاً أصلاً، كما قال في الحديث الآخر: «لا يَغيضها نفقة»؛ أي: لا ينقصها نفقة الأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني، وعطاء الله تعالى من رحمته، وكرمه، وهما صفتان قديمتان، لا يتطرق إليهما نقص، فضرب المثل بالمخيط في البحر؛ لأنه غاية ما يُضرب به المثل في القلة، والمقصود: التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه، فإن البحر من أعظم المرئيات عياناً، وأكبرها، والإبرة من أصغر الموجودات، مع أنها صقيلة، لا يتعلق بها ماء، والله أعلم. انتهى (٢).

(يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ، أُحْصِيهَا لَكُمْ) وفي بعض النسخ: «عليكم»؛ أي أَعْبَادِي إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ، أُحْصِيهَا لَكُمْ) التوفية إعطاء حقّ كلّ واحد على أي: أحفظها، وأكتبها، (ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا) التوفية إعطاء حقّ كلّ واحد على التمام، قال البيضاويّ؛ أي: هي جزاء أعمالكم، فأحفظها لكم، ثم أؤدّيها إليكم تامّة وافيةً، إن خيراً فخيرٌ، وإن شرّاً فشرّ.

وقال المظهر: «أعمالكم» تفسير لضمير المؤنّث في قوله: «إنما هي»؛ يعني: إنما نُحصي أعمالكم؛ أي: نعدّ، ونكتب أعمالكم من الخير والشرّ؛ توفيةً لجزاء عمل أحدكم على التمام.

وقال الطيبيّ: يمكن أن يرجع الضمير إلى ما يُفهم من قوله: «أتقى قلب رجل»، و«أفجر قلب رجل»، وهي الأعمال الصالحات، والطالحات، ويشهد

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٣٩.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۳۳/۱٦.

له لفظ "إنما"، فإنها تستدعي الحصر؛ أي: ليس نفعها، وضرّها راجعاً إليّ، بل أحصيها لكم؛ لأجازيكم بها، (فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً)؛ أي: توفيقاً للخير من ربّه، وعَمَلَ خيرٍ من نفسه، (فَلْيَحْمَدِ الله)؛ أي: ليشكره على ذلك الخير؛ لأنه تعالى هو هادي الضّلّال، وموفّقهم للخيرات. (وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِك)؛ أي: وجد الشرّ، (فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ") لأنه صدر من نفسه، أو لأنه باق على ضلاله الذي أشار إليه بقوله: "كلّكم ضال».

قال ابن تيميّة كَلْلُهُ: فقد بيَّن هذا الحديث أن من وجد خيراً بالعمل الصالح، فليحمد الله تعالى، فإنه هو الذي أنعم عليه بذلك، وإن وجد غير ذلك، إما شرّاً له عقاب، وإما عَبَثاً لا فائدة فيه، فلا يلومن إلا نفسه، فإنه هو الذي ظلم نفسه، وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته. انتهى.

وقوله: (قَالَ سَعِيدٌ) هو سعيد بن عبد العزيز الراوي عن ربيعة بن يزيد، والظاهر أنه أخذه عن ربيعة؛ لأنه لم يُدرك أبا إدريس، فإنه مات سنة ثمانين من الهجرة، ووُلد سعيد سنة تسعين من الهجرة، على ما نُقل عن أبي مسهر (۱)، فيكون ولادته بعد عشر سنين من موت أبي إدريس، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله (الْخَوْلَانِيُّ) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو: نسبة إلى خَوْلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدَد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، وبعض خولان يقولون: خولان بن عمرو بن إلحاف بن قُضاعة، وهكذا قال ابن الكلبيّ، واسم خولان: أَفْكل، وهي قبيلة نزلت الشام، قاله في «اللباب»(٢). (إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ) إجلالاً لهذا الحديث القدسيّ الشريف، وتعظيماً له، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء ضيفه هذا من أفراد المصنف كَثَلَهُ.

<sup>(</sup>۱) راجع: «تهذیب التهذیب» ۲/۲۳.

<sup>(</sup>۲) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٤٧٢.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥١/ ٢٥٥٠ و ٢٥٥٠ و ٢٥٥٠] (٢٥٧٧)، و(البخاريّ) في «صفة القيامة» و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤٩٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٤٩٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٤٩٥)، و(البزّار) في «مسنده» (١٦٠٤)، و(البزّار) في «مسنده» (١٦٠٤)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (١/ ١٩٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٦٢)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٢٤١)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٥/ ١٢٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٩٣)، و(الرافعيّ) في «أخبار قزوين» (٢/ ١٣٨)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (٢٢/ ١٣٨) و(البيهقيّ)، والله على أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

(اعلم) أن الحافظ ابن رجب كَلْلهُ شرح هذا الحديث شرحاً موسّعاً في كتابه «جامع العلوم والحكم»، وذكر فوائده خلال الشرح، فأجاد، وأفاد، أحببت نَقْله هنا؛ لكثرة فوائده، وغزراة عوائده، قال ـ بعد أن أورد سياق مسلم ـ ما نصّه:

هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ذرّ، وفي آخره: قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولانيّ إذا حدّث بهذا الحديث جثا على ركبتيه، وخرّجه مسلم أيضاً من رواية قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ذرّ، عن النبيّ على، ولم يَسُقُه بلفظهم، ولكنه قال: وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس، وحديث أبي إدريس أتمّ، وخرّجه الإمام أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، من رواية شهر بن حوشب، عن عبد الرحمٰن بن غَنْم، عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله على يقول الله تعالى: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاسألوني الْهُدَى أَهْدِكم، وكلكم فقير إلا من أغنيته، فاسألوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيته، فمن عَلِم منكم أني ذو قدرة على المغفرة، واستغفرني غفرت له، ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم، وحيَّكم وميتكم، ورَطْبكم ويابسكم، اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي، ما زاد ذلك في ملكي

جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم، وحيّكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا في صعيد واحد، فيسأل كل إنسان منكم ما بلغت أُمنيته، فأعطيت كل سائل منكم، ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما لو أن أحدكم مرّ بالبحر، فغمس فيه إبرة، ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام، وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له: كن فيكون»، وهذا لفظ الترمذيّ، وقال: حديث حسن.

وخرّجه الطبرانيّ بمعناه، من حديث أبي موسى الأشعريّ، عن النبيّ ﷺ إلا أن إسناده ضعيف، وحديث أبي ذرّ قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام.

وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم، ولكن لا يفعله فضلاً منه وَجُوداً وكَرَماً وإحساناً إلى عباده.

وقد فسَّر كثير من العلماء الظلم بأنه وَضْع الأشياء في غير مواضعها، وأما من فسَّره بالتصرف في مُلك الغير بغير إذنه، وقد نُقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون: إن الظلم مستحيل عليه، وغير متصوَّر في حقه؛ لأن كل ما يفعله فهو تصرُّف في ملكه، وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين، حين سأله عن القَدَر.

وخرّج أبو داود، وابن ماجه، من حديث أبي سنان سعيد بن سنان، عن وهب بن خالد الحمصيّ، عن ابن الديلميّ، أنه سمع أُبَيّ بن كعب يقول: لو أن الله تعالى عَذّب أهل سمواته، وأهل أرضه، لعذّبهم، وهو غير ظالم لهم،

ولو رحمهم، لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، وأنه أَتَى ابن مسعود، فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت، فحدّثه عن النبيّ ﷺ بمثل ذلك(١).

وفي هذا الحديث نظر، ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم (٢)، وقد يُحمَل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدّر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ، وكونه خَلَق أفعال العباد، وفيها الظلم، لا يقتضي وَصْفه بالظلم في كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد، وهي خَلْقه، وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، ولا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته، ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته، وأفعاله، والله أعلم.

وقوله: «وجعلته بينكم محرّماً، فلا تظالموا»؛ يعني: أنه تعالى حرَّم الظلم على عباده، ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كلّ عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرَّم مطلقاً، وهو نوعان:

أحدهما: ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: ﴿إِنَ ٱلشِّرُكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، فعبده، وتألّهه، فهو وَضْع الأشياء في غير مواضعها، وأكثر ما ذُكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال الله ﷺ: ﴿وَٱلْكَنْفِرُونَ هُمُ الظَّلْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها، من كبائر، وصغائر.

والثاني: ظُلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث، وقد قال النبي الله في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»، ورُوي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (۷۷)، وصحّحه ابن حبّان (۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) هكذا قال ابن رجب، وهذا منه عجيب، فإن وهب بن خالد هو الحميريّ، أبو خالد الحمصيّ، ثقة من السابعة، قاله في «التقريب»، ولم يتكلّم فيه أحد بجرح، والله والله والله والله عصصيح، وقد بيّنت ذلك في «شرح ابن ماجه» برقم (٧٧)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قوله: "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم».

هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جَلْب مصالحهم، ودَفْع مضارِّهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئاً من ذلك كلّه، وأن من لم يتفضل الله عليه باللهدى والرزق، فإنه يُحْرَمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه، أوبقته خطاياه في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن يَجِد لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا﴾ قال الله تعالى: ﴿مَا يَفْتِح اللهُ النّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُعْرَدُ وَهُو الْعَرْدُ الْحَكُمُ اللهُ النّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَرْدُ الْحَكُمُ اللهُ النّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَرْدُ الْحَكُمُ اللهُ إِنَّا عَلَى اللهِ رَدْقُها المود: ٦]، وقال تعالى حاكياً عن آدم وزوجه عَلَيْهِ أنهما قالا: ﴿رَبَّنَا ظَامَنا اللهُ المَا اللهُ والسلام اللهُ اللهُ مِن الْخَسِرِينَ والسلام الله المَا اللهُ وَلَوْلًا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنَ أَكُن مِن الْخَسِرِينَ [الأعراف: ٢٣]، وعن نوح عليه الصلاة والسلام الله قال: ﴿وَلِلّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنَ أَكُن مِن الْخَسِرِينَ الْخَسِرِينَ الْخَسِرِينَ الْخَسِرِينَ الْخَسِرِينَ الْحَالِة والسلام الله قال: ﴿وَلِلًا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنَ أَكُن مِن الْخَسِرِينَ الْخَسِرِينَ الْعَرَادُ اللهُ وَلَوْلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنَ أَكُن مِنَ الْخَسِرِينَ الْعَلَادَ وَلَوْدَ ١٤].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٥/ ٧٢، وفيه عليّ بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف.

وقد استَدَلّ إبراهيم الخليل عَلِيْ بتفرّد الله بهذه الأمور على أنه لا إله غيره، وأن كل ما أُسرك معه باطل، فقال لقومه: ﴿ وَاَلَ أَوْرَهَ يَشُر مَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ فَهُو اَلَتُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم، من الطعام، والشراب، والكسوة، وغير ذلك، كما يسألونه الهداية، والمغفرة، وفي الحديث: «لِيَسْأَل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى شِسَع نَعْله إذا انقطع»(۱).

وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه، حتى مِلْح عجينه، وعَلَفَ شاتِه، وفي الإسرائيليات أن موسى عليه قال: «يا رب إنه ليَعْرض لي الحاجة من الدنيا، فأستحي أن أسألك، قال: سَلْني حتى ملح عجينك، وعلف حمارك»، فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله، فقد أظهر حاجته فيه، وافتقاره إلى الله، وذاك يحبه الله، وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئاً من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسُّنَة أولى.

وقوله: «كلكم ضال إلا من هديته» قد ظنّ بعضهم أنه معارِض لحديث عياض بن حمار، عن النبيّ علي يقول الله على: «خلقت عبادي حنفاء ـ وفي رواية ـ مسلمين، فاجتالتهم الشياطين» (٢) وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم، وفطرهم على قبول الإسلام، والميل إليه دون غيره، والتهيؤ، والاستعداد له بالقوّة، لكن لا بدّ للعبد من تعلّم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعلّم جاهل لا يعلم،

<sup>(</sup>١) حسّنه بعضهم.

كما قال على: ﴿وَاللّهُ أَخْرَهَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا﴾ [النحل: ٧٨]، وقال لنبيّه على: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴿ الضحى: ٧]، والمراد: وجدك غير عالم بما علّمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: ﴿وَكَنَالِكَ أَوْجَنَا إِلْيَكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً مَا كُنْتَ تَدّرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُولًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاهُ مِن عِبَادِناً ﴾ [الشورى: ٥٦]، فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحق، فإن هداه الله تعالى سبّب له من يُعَلِّمه الهدى، فصار مهديّاً بالفعل، بعد أن كان مهديّاً بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلّمه ما يغيّر فطرته، كما قال على الفطرة، فأبواه يهوّدانه، وينصّرانه، ويمجّسانه (١٠).

وأما سؤال المؤمن من الله الهداية، فإن الهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصّلة، وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام، وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلاً ونهاراً، ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: ﴿ الهدني الصِّرَطُ المُسْتَقِيمَ ﴿ الفاتحة: ٢]، وكان النبي علي يقول في دعائه بالليل: «اهدني لِمَا اختُلف فيه من الحقّ بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»، ولهذا يُشَمَّت العاطس، فيقال له: «يرحمك الله»، فيقول: «يَهديكم الله»، كما جاءت به السُّنّة، وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظنّاً منهم أن المسلم لا يحتاج أن يُدْعَى له بالهدى، وخالفهم جمهور العلماء؛ اتباعاً للسُّنّة في ذلك، وقد أمر النبي عليّ أن يسأل الله السَّدَاد، والهدى، وعَلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: «اللّهُمَّ اهدني فيمن هديت».

وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه؟ لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذِكر التوبة والاستغفار، والأمر بهما، والحتّ عليهما، وخرّج الترمذيّ، وابن ماجه، من حديث أنس شيئه عن النبيّ على قال: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».

وخرّج البخاريّ من حديث أبي هريرة، عن النبيّ على قال: «والله إني الأستغفر الله، وأتوب إليه، كلَّ يوم مائة مرّة».

<sup>(</sup>١) متّفقٌ عليه.

وخرّج من حديث الأغرّ المزنيّ، سمع النبيّ على يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرّة»، وخرّجه النسائيّ، ولفظه: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، واستغفروه، فإني أتوب إلى الله، وأستغفره كل يوم مائة مرّة»، وخرّج الإمام أحمد، من حديث حذيفة، قال: كان في لساني فرَرّبٌ على أهلي، لم أغدُه إلى غيره، فذكرت ذلك للنبيّ على أهلي، لم أغدُه إلى غيره، فذكرت ذلك للنبيّ على أهلي، ومن حديث من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة، وأتوب إليه»(١)، ومن حديث أبي موسى، عن النبيّ فقال: «إني أستغفر الله مائة مرة، وأتوب إليه»(١)، «ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله مائة مرّة»، وخرّج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، من حديث ابن عمر قال: إن كنا لنعُد لرسول الله على في المجلس الواحد مائة مرة يقول: «رب اغفر لي، وتب عليّ، لرسول الله على أن الرحيم»(٣)، وخرّج النسائيّ من حديث أبي هريرة قال: لم أر أحداً أكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله على أن يقول: «اللّهُمّ أحمد من حديث عائشة في عن النبيّ على أنه كان يقول: «اللّهُمّ الإمام أحمد من حديث عائشة في عن النبيّ عن النبي عن أنه كان يقول: «اللّهُمّ الإمام أحمد من حديث عائشة في عن النبيّ عن النبي من الذين إذا أحسنوا استغفروا» وإذا أساؤوا استغفروا» (٥).

وقوله: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، فتضروني، ولن تبلغوا نفعي، فتنفعوني»؛ يعني: أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعاً ولا ضرّاً، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم يتضررون بها، قال الله وإنما هم يتضررون بها، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَعَنُونَكَ الَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا الله شَيْعاً ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقسال: ﴿وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَغُمَّرُ اللّهَ شَيْعاً ﴾ [آل عسران: ١٤٤]،

<sup>(</sup>۱) صححه ابن حبّان، والحاكم، وفي سنده عبيد الله بن أبي المغيرة، وهو مجهول، كما في «التقريب».

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن. (۳) صححه ابن حبّان.

<sup>(</sup>٤) صححه ابن حبّان، وفيه الوليد بن مسلم، وهو مدلّس، وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٥) في سنده علي بن زيد بن جُدعان، ضعيف.

وكان النبيِّ ﷺ يقول في خطبته: «ومن يعص الله ورسوله، فقد غَوَى، ولا يضرّ إلا نفسه، ولا يضرّ الله شيئاً»، وقال الله عَلَى: ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ يَلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴾ [النساء: ١٣١]، وقال حاكياً عن مــوســـى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيمًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَبِيدًا ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٨]، وقال: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْمَنْكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال: ﴿ لَنَ يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وَلَا كِن يَنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]؛ والمعنى: أنه تعالى يحبّ من عباده أن يتقوه، ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فَرَح من ضلّت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلاة من الأرض، وطَلَبها حتى أعيى، وأيس منها، واستسلم للموت، وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه، فنام، واستيقظ، وهي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح، هذا كله مع غناه عن طاعات عباده، وتوباتهم إليه، وإنه إنما يعود نَفْعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده، وإحسانه إلى عباده، ومحبته لنفعهم، ودَفْع الضرّ عنهم، فهو يحب من عباده أن يعرفوه، ويحبوه، ويخافوه، ويتقوه، ويطيعوه، ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره، وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده، كما في رواية عبد الرحمٰن بن غنم، عن أبي ذرّ لهذا الحديث: «من عَلِم منكم أني ذو قدرة على المغفرة، ثم استغفرني غفرت له، ولا أبالي».

وفي «الصحيح» عن النبيّ على أن عبداً أذنب ذنباً، فقال: «يا رب إني فعلت ذنباً، فاغفر لي، فقال الله: عَلِم عبدي أن له ربّاً يغفر الذنوب، ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي»، وفي حديث عليّ بن أبي طالب على عن النبيّ الله أنه لمّا ركب دابته، حمد الله ثلاثاً، وكبّر ثلاثاً، وقال: «سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، وقال: إن ربك ليعجب من عبده، إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري»، خرّجه الإمام أحمد، والترمذيّ، وصححه، وفي «الصحيح»، عن النبيّ على قال: «والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»، كان بعض أصحاب ذي النون يطوف ينادي: آه أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ فدخل يوماً بعض السكك، فوجد صبيّاً يبكي، وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار، وأغلقت الباب

دونه، فجعل الصبيّ يلتفت يميناً وشمالاً، لا يدري أين يذهب؟ ولا أين يقصد؟ فرجع إلى باب الدار، فجعل يبكي، ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب، إذا أغلقت بابك عني؟ ومن يدنيني إذا طردتيني؟ ومن الذي يدنيني إذا غضبت عليّ؟ فرحمته أمه، فنظرت من خلل الباب، فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه، متمعكاً في التراب، ففتحت الباب، وأخذته حتى وضعته في حجرها، وجعلت تقبّله، وتقول: يا قرة عيني، ويا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك، وأنت الذي تعرضت لِمَا حلّ بك، لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها، فتواجد الفتى، ثم صاح، وقال: قد وجدت قلبي، قد وجدت قلبي.

وتفكروا في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَنحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِلْنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجأون إليه، ويُعوِّلون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره، وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خُلِّفوا: ﴿ حَتَّى إِذَا صَافَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لًا مَلْجَـاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [النوبة: ١١٨]، فرتب توبته على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه، وفرّ إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه، ولا مهرب يهرب إليه، إلا هو، فيهرب منه إليه، كما كان النبيّ علي يقول في دعائه: «لا ملجأ، ولا منجا منك إلا إليك»، وكان يقول: «أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك»، قال الفضيل بن عياض كِثَلَثُهُ: ما من ليلة اختلط ظلامها، وأرخى الليل سربال سِترها، إلا نادى الجليل جلّ جلاله: مَن أعظم مني جوداً؟ والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب، أكلؤهم في مضاجعهم؛ كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم؛ كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصى، وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني، فلم أستجب إليه؟، أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من الذي أناخ ببابي فنحّيته؟ أنا الفضل، ومني الفضل، أنا الجواد، ومني الجود، وأنا الكريم، ومنى الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصى، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني، وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب؟ كأنه لم يعصني، فأين إلى غيره يهرب الخلائق؟ وأين عن بابه يتنحّى العاصون؟ خرّجه أبو نعيم (١).

ولبعضهم في المعنى قائلاً [من الطويل]:

أَسَأْتُ وَلَمْ أُحْسِنْ وَجِئْتُكَ تَائِباً وَأَنَّى لِعَبْدٍ عَنْ مَوَالِيهِ يَهْرُبُ يُؤمِّلُ غُفْرَاناً فَإِنْ خَابَ ظَنُّهُ فَمَا أَحَدٌ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ أَخْيَبَ

فقوله بعد هذا: "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بَرَرَةً أتقياء، قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص مُلكه بمعصية العاصين، ولو كان الجنّ والإنس كلهم عصاةً فجرةً، قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغنيّ بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فمُلكه مُلك كاملٌ لا نقص فيه بوجه من الوجوه، على أيّ وجه كان.

ومن الناس من قال: إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافيّ نسبيّ بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرّاً مطلقاً، بحيث يكون عدمه خيراً من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه، وقال: هذا معنى قوله: «بيده الخير»، ومعنى قول النبيّ عَيَيْ: «والشرّ ليس إليك»؛ يعني: أن الشرّ المحض الذي عَدَمُه خير من وجوده ليس موجوداً في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله، وخصّ قوماً من خَلْقه بالفضل، وترك آخرين منهم في العدل؛ لِمَا له في ذلك من الحكمة البالغة.

وهذا فيه نظر، وهو يخالف ما في الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خَلْقه من البرّ والتقوى لم يزد ذلك في ملكه شيئاً، ولا قَدْر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خَلْقه من الفجور لم ينقص ذلك من

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» ٨/ ٩٢ ـ ٩٣.

ملكه شيئاً، فدلّ على أن ملكه كامل على أيّ وجه كان، لا يزداد، ولا يكمل بالطاعة، ولا ينقص بالمعاصى، ولا يؤثّر فيه شيئاً.

وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب، فإذا برّ القلب، واتقى برّت الجوارح، وإذا فَجَر القلب فَجَرَت الجوارح، كما قال النبيّ ﷺ: «التقوى ههنا»، وأشار إلى صدره.

فقوله: "لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المِخْيَط إذا أُدخل البحر»، المراد بهذا ذِكْر كمال قدرته سبحانه، وكمال ملكه، وأن ملكه، وخزائنه لا تنفذ، ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين، من الجنّ والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد، وفي ذلك حتّ الخلق على سؤاله، وإنزال حوائجهم به، وفي "الصحيحين» عن أبي هريرة والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه».

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة ﴿ عَنْ النبيّ عَلَيْهُ قال: "إذا دعا أحدكم، فلا يقل: اللَّهُمّ اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم، ولْيُعَظّم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء ».

وقال أبو سعيد الخدريّ: «إذا دعوتم الله، فارفعوا في المسألة، فإن ما عنده لا يُنفِده شيء، وإذا دعوتم فاعزموا، فإن الله لا مستكره له».

وفي بعض الآثار الإسرائيليّة: يقول الله وَالله وَالله عَلَى الله الله الله والشدائد بيدي، وأنا الحيّ القيوم، ويُرجَى غيري، ويُطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أمّلني لنائبة، فقطعت به؟ أو من ذا الذي طرق فقطعت به؟ أو من ذا الذي طرق بابي، فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني، أبخيل أنا فيبُرْخِلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة، والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤمّلوني؟، لو جمعت أهل السموات والأرض، ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع، وبَلّغت كل واحد أمّله، لم ينقص ذلك من

ملكي عضو ذَرّة، كيف ينقص مُلك أنا قيّمه؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي، ويا بؤساً لمن عصاني، وتَوَثّب على محارمي.

وقوله: "ولم ينقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر" لتحقيق أن ما عنده لا ينقص البتة، كما قال تعالى: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقِي النحل: [7]، فإن البحر إذا عُمست فيه إبرة، ثم أُخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء وكذلك لو فُرض أنه شرب منه عصفور مثلاً، فإنه لا ينقص البحر البتة، ولهذا ضَرَب الحَضِر لموسى على هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عن وهذا لأن البحر لا يزال تُمِدّه مياه الدنيا، وأنهارها الجارية، فمهما أُخذ منه لم ينقصه شيء لأنه يمده ما هو أزيد مما أُخذ منه، وهكذا طعام الجنة، وما فيها، فإنه لا ينقص، كما قال تعالى: ﴿وَفَكِكَهُو كَثِيرَةِ لَى لا مَقطُوعَةٍ وَلا مَتُوعَةٍ الله الله المؤلفة الله الله علي المناه عنقوداً، ولو ثمرة عاد مكانها مثلها»، وروي: "مثلاها»، فهي لا تنقص أبداً، ويشهد لذلك قول النبي على خطبة الكسوف: "ورأيت الجنة، فتناولت منها عنقوداً، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»، خرّجاه في "الصحيحين" من حديث ابن عباس في، وخرّجه الإمام أحمد من حديث جابر في، ولفظه: "ولو أتيتكم به لأكل منه مَن بين السماء والأرض، لا ينقصونه شيئاً».

وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة، يُستخلف، ويعود كما كان حيّاً، لا ينقص منه شيءٌ، وقد روي هذا الحديث عن النبيّ على من وجوه فيها ضَعف، وقاله كعب، وروي أيضاً عن أبي أمامة الباهليّ من قوله، قال أبو أمامة: وكذلك الشراب يشرب منه حتى ينتهي نَفَسه، ثم يعود مكانه، ورؤي بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدّة في المنام، فقال: ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ، أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد.

وقد بُيِّن في الحديث الذي خرِّجه الترمذيِّ وابن ماجه، السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: «ذلك بأني جوادٌ واجدٌ ماجدٌ أفعل ما أريد، عطائي كلام، وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت إنما أقول له كن فيكون»(١)،

<sup>(</sup>١) حديث أخرجه الترمذيّ مطوّلاً، وقال: حديث حسن.

وهذا مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ۗ ﴿ [يس: ٨٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوَلُنَا لِشَمْءٍ إِذَاۤ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۗ ۖ [النحل: ٤٠].

وفي «مسند البزار» بإسناد فيه نظر، من حديث أبي هريرة في عن النبيّ ﷺ قال: «خزائن الله الكلام، فإذا أراد الله شيئاً قال له: كن فكان»، فهو سبحانه إذا أراد شيئاً من عطاء، أو عذاب، أو غير ذلك قال له: كن فيكون، فكيف يُتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئاً قال له: كن فيكون، كما قال: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُهُ. مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّا عِمْرَانَ: ٥٩].

وفي بعض الآثار الإسرائيلية: أوحى الله تعالى إلى موسى ﷺ: يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان، وسلطاني دائم، لا ينقطع، يا موسى لا تهتمن برزقي أبداً، ما دامت خزائني مملوءة، لا تفنى أبداً، يا موسى لا تأنس بغيري، ما وجدتني أنيساً لك، متى طلبتني وجدتني، يا موسى لا تأمن مكري، ما لم تَجُز الصراط إلى الجنة، وقال بعضهم [من البسيط]:

لَا تَخْضَعَنَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَى ظَمَعٍ فَإِنَّ ذَاكَ مُضِرُّ مِنْكَ بِالدِّينِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ

وقوله: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها»؛ يعني: أنه سبحانه يُحصي أعمال عباده، ثم يُوَفّيهم إياها بالجزاء عليها، وهذا كقوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَدَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ ﴿ إِلَّهُ الزلزلة: ٧، ٨]، وقوله: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ نُوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقوله: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْيَتُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَلُهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ [المجادلة: ٦].

وقوله: «ثم أوفّيكم إياها» الظاهر أن المراد: توفيتها يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةً ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ويَحْتَمِل أن المراد: يوفّي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، كما في قوله: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ، ﴾ [النساء: ١٢٣]، وقد روي عن النبيِّ ﷺ أنه فَسَّر ذلك بأن المؤمنين يُجَازُون بسيئاتهم في الدنيا، وتُدَّخر لهم حسناتهم في الآخرة، فيوفّون أجورهم، وأما الكافر فإنه يُعَجَّل له في الدنيا ثواب حسناته، وتدّخر له سيئاته، فيعاقب بها في الآخرة.

وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شرّ، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة، إلا أن يعفو الله عنه، والخير تضاعَف الحسنة عنه بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لا يعلم قَدْرها إلا الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ [الزمر: ١٠].

وقوله: "فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه" إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله تعالى على عبده من غير استحقاق له، والشرّ كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال الله: ﴿مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكُ [النساء: ٧٩].

وقال عليّ ظهنا: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد، وهدايته أعانه، ووققه لطاعته، وكان ذلك فضلاً منه ورحمة، وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه، وخلَّى بينه وبينها، فأغواه الشيطان؛ لغفلته عن ذكر الله تعالى، واتبع هواه، وكان أمْره فُرُطاً، وكان ذلك عدلاً منه، فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب، وإرسال الرسول، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل، فقوله بعد هذا: «فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» إن كان المراد: مَن جيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ان كان المراد: مَن جزاء الأعمال الصالحة الذي عُجِّل له في الدنيا، كما قال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِكا حَاثُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الله عَلَى ما فعلت من عَالَى الله وَجَد عاقبتها في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَذِيقَنَهُم مِن الْعَدَابِ التي وَجَد عاقبتها في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَهُم مِن الْعَدَابِ الله عَلَى الله تعالى الرجوع إلى الله تعالى في الدنيا بلاء رجع إلى نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار.

وفي «المسند»، و«سنن أبي داود» عن النبيّ على قال: «إن المؤمن إذا

أصابه سقم، ثم عافاه الله منه، كان كفارةً لِمَا مضى من ذنوبه، وموعظة له فيما يستقبل من عمره، وإن المنافق إذا مَرِض، وعوفي كان كالبعير عَقَله أهله، وأطلقوه، لا يدري لِمَ عقلوه؟، ولا لِمَ أطلقوه؟»(١)، وقال سلمان الفارسي: إن المسلم ليبتلى، فيكون كفارة لِمَا مضى، ومستعتباً فيما بقي، وإن الكافر يبتلى، فمثله كمثل البعير أُطلق فلم يَدْر لِمَ أُطلق؟، وعُقل فلم يَدْر لِمَ عُقل؟.

وإن كان المراد: من وجد خيراً أو غيره في الآخرة، كان إخباراً منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حين لا ينفعه اللوم، فيكون الكلام لَفْظه لَفْظ الأمر، ومعناه الخبر؛ كقوله على: «من كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار»، والمعنى: أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار.

وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حَذَراً من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير.

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما من ميت يموت إلا نَدِم إن كان

<sup>(</sup>١) في سنده أبو منظور الشاميّ: مجهول، كما في «التقريب».

محسناً ندم على أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون استعتب».

وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، فقال: والله لو أتاني آت، فأخبرني أن لا يعذبني، لاجتهدت في العبادة، قيل: كيف ذاك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها، أما بلغك في قول الله تعالى: ﴿وَلاَ أُقْيِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ القيامة: ٢] إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم، فاعتنقتهم الزبانية، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وانقطعت عنهم الأماني، ورُفعت عنهم الرحمة، وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه.

وكان عامر بن عبد قيس يقول: والله لأجتهدنّ، ثم والله لأجتهدنّ، فإن نجوت فبرحمة الله، وإلا لم أَلُمْ نفسي.

وكان زياد بن عياش يقول لابن المنكدر، ولصفوان بن سليم: الجَدِّ الجَدِّ، والحَذَر الحذر، فإن يكن الأمر على ما نرجو، كان ما عملتما فضلاً، وإلا لم تلوما أنفسكما.

وكان مطرف بن عبد الله يقول: اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر ما نرجو من رحمة الله وعفوه، كانت لنا درجات، وإن يكن الأمر شديداً كما نخاف ونحذر، لم نقل: ﴿رَبِّنَا آخَرِجْنَا نَعْمَلٌ مَسْلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلٌ ﴾ [فاطر: ٣٧] نقول: قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كَلَّهُ على هذا الحديث الشريف(١)، وهو بحث نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيس، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في ذِكر رسالة شيخ الإسلام ابن تيميّة كَلَّلَهُ في شرح هذا الحديث، فقد شرحه شرحاً مطوّلاً، فأجاد، وأفاد، أحببت إيراده هنا؛ لأن كتابي موضوع لاستيفاء المسائل حسب الاستطاعة، فلا أترك بحثاً مفيداً يتعلّق به إلا وأوردته فيه، ثم إن إيراد النصّ أضمن، وأحسن، وأوفى بالمراد من تغييره باختصار، أو نحوه، فهاك نصّ الرسالة:

<sup>(</sup>١) «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب كلله ٢/٣٣ ـ ٥٥.

## فأجاب رَخِلَيْلُهُ:

الحمد لله ربِّ العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما قوله تعالى: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» ففيه مسألتان كبيرتان، كل منهما ذات شُعَب وفروع:

إحداهما: في الظلم الذي حرّمه الله على نفسه، ونفاه عن نفسه بقوله: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٢٦]، وقوله: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَمَلَا ﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ وَوَله: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ وَوَله: ﴿ وَلَا نَتُكُ حَسَنَةً يُضَعِفْها ﴾ [النساء: ٤٠]، وقوله: ﴿ وَلَ مَنْعُ اللَّهُ لَا يَظِلُمُ وَالْآخِرَةُ فَيْدِلُ ﴾ [النساء: ٧٧]، ونفى إرادته بقوله: ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ طُلّمًا لِللّهَ لِمَا اللهُ يُرِيدُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْقَالِكُونَ فَلْ يَعَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴿ العباد له بقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصّائِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴿ اللهِ ﴾ [طه: ١١٢].

فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعاً صاروا فيه بين طرفين، متباعدين، ووَسَط بينهما، وخيار الأمور أوساطها، وذلك بسبب البحث في القَدَر، ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم، ولهذا نهى النبي على أصحابه عن التنازع فيه.

فذهب المكذّبون بالقدر، القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، ولم يُرِد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، وغُلاتهم المكذبون بتقدّم علم الله، وكتابه بما سيكون من أفعال العباد، من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين، بعضهم لبعض، وشبّهوه ومثّلوه في الأفعال بأفعال العباد، حتى كانوا هم ممثّلة الأفعال، وضربوا لله الأمثال، ولم يجعلوا له المَثَل الأعلى، بل أوجبوا عليه، وحرّموا ما رأوا أنه يجب على العباد، ويحرم بقياسه على العباد، وإثبات الحكم في الأصل بالرأي، وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد، ولم يُعِنْه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة، كان ظالِماً له، والتزموا أنه لا يقدر أن يعدي ضالاً، كما قالوا: إنه لا يقدر أن يُضلّ مهتدياً، وقالوا عن هذا: إذا أمر الغبار، أن أمر واحد، وخصّ أحدهما بإعانته على فعل المأمور، كان ظالِماً، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان، جعلوا تَرْكه لها ظلماً.

وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فِعله مقدَّراً ظُلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك، ومن لم يقم، وإن كان ذلك الاستحقاق خَلَقه لحكمة أخرى عامّة، أو خاصة.

وهذا الموضع زلّت فيه أقدام، وضلّت فيه أفهام، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المُثْبتين للقَدَر، فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدوراً، ولا أن يقال: إنه هو تارك له باختياره، ومشيئته، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين، وجَعْل الجسم الواحد في مكانين، وقَلْب القديم مُحْدَثاً، والمحدَث قديماً، وإلا فمهما قُدِّر في الذهن، وكان وجوده ممكناً، والله قادر عليه، فليس بظلم منه، سواء فَعَله، أو لم يفعله.

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء، وأهل الحديث، من أصحاب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وغيرهم، ومن شرّاح الحديث، ونحوهم، وفَسَّروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول، وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة، كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القَدَرية، قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك، أو أن تتصرف فيما ليس لك، قلت: فلِلَّه كل شيء، وليس هذا من إياس إلا ليبيّن أن التصرفات الواقعة هي في مُلكه، فلا يكون ظلماً بموجب حدّهم، وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه، فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقَدَر على أن كل ما فَعَله الله فهو عدلٌ.

وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله على: «ما أصاب عبداً قط هَمَّ، ولا حزنٌ، فقال: اللَّهُمَّ إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيّ حكمك، عَدْل فِيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزْني، وذهاب همّي وغمّي، إلا أذهب الله همّه وغمّه، وأبدله مكانه فرحاً، قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهنّ؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهنّ».

فقد بَيَّن أن كل قضائه في عبده عدلٌ، ولهذا يقال: كل نعمة منه فضلٌ، وكل نقمة منه عدلٌ، ويقال: أطعتك بفضلك، والمنّة لك، وعصيتك بعلمك، أو بِعَدْلك، والحجة لك، فأسالك بوجوب حجتك عليّ، وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لى.

وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن لغيلان حين قال له غيلان: نشدتك الله، أترى الله يحبّ أن يُعْصَى? فقال: نشدتك الله، أترى الله يحبّ أن يُعْصَى? فقال: نشدتك الله، أترى الله يُعْصَى قسراً؛ يعني: قهراً، فكأنما ألقمه حجراً، فإن قوله: يحب أن يعْصَى لفظ فيه إجمال، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المُجمَلات؛ خوفاً من لدَد الخصم، فيؤتى بالواضحات، فقال: أفتراه يُعْصَى قسراً؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية، ولمن هو شرّ منهم من الدهريّة الفلاسفة، وغيرهم.

وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدّهم خاصم لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول.

وبالجملة فقوله تعالى: ﴿وَمَن يَمْمَلُ مِن الْمَبْلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ خُلْمًا وَلا هَضْمًا الله التفسير من السلف: لا يخاف أن يُظْلَم، فيَحْمِل عليه سيئات غيره، ولا يُهْضَم، فيُنقص من حسناته، ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنَع غير مقدور عليه، فيكون التقدير: لا يخاف ما هو ممتنع لذاته، خارج عن الممكنات، والمقدورات، فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكناً، حتى يقولوا: إنه غير مقدور، ولو أراد؛ كخلق المِثْل له، فكيف يُعقل وجوده فضلاً أن يُتصور خوفه، حتى يُنفَى خوفه؟ ثم أيّ فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد عُلم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يُجزَى على إحسانه بالظلم والهضم، فعُلم أن الظلم والهضم المنفيّ يتعلق بالجزاء، كما ذكره أهل التفسير، وإن الله لا يجزيه إلا بعمله، ولهذا كان الصواب الذي دلّت عليه النصوص أن الله لا يعذّب في الآخرة إلا من أذنب، كما قال: ﴿لاَمَلَنَ جَهُمَ مِنكَ وَمَمَن نَبِمكَ مِنْهُمُ أَجْعِينَ ﴿ الصحيحين في حديث: أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم، ولهذا ثبت في «الصحيحين» في حديث: تحاج الجنة والنار، من حديث أبي هريرة وأنس: أن النار لا تمتلئ ممن كان تحاج الجنة والنار، من حديث أبي هريرة وأنس: أن النار لا تمتلئ ممن كان تحاج الجنة والنار، من حديث أبي هريرة وأنس: أن النار لا تمتلئ ممن كان

ألقي فيها حتى يَنْزَوِي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، بعد قولها: هل من مزيد، وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا، فيُنشئ الله لها خلقاً آخر، ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يُكلَّف في الدنيا من أطفال المشركين، ونحوهم، ما صحّ به الحديث، وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا نحكم لكل منهم بالجنة، ولا لكل منهم بالنار، بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كُلِّفوا يوم القيامة في العرضات، كما جاءت بذلك الآثار.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَبِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِدٌ وَ وَمَنْ أَسَاةً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ مِنَ إَحسانه، أو يجعله لغيره، ولا يظلم مسيئاً، فيجعل عليه سيئات غيره، بل من إحسانه، أو يجعله لغيره، ولا يظلم مسيئاً، فيجعل عليه سيئات غيره، بل لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، وهذا كقوله: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، وهذا كقوله: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، وهذا كقوله وَأَمْ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ لها من وَإِبْرَهِيمَ اللّذِي وَفَى ﴿ اللّذِي وَزَرَةٌ وَزَرَد أُمْزَىٰ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَلَى اللّذِي وَفَى الله الله ولين حق على ظاهره، وإن ظنّ بعض الناس أن يستحقّ إلا ما سعاه، وكلا القولين حقّ على ظاهره، وإن ظنّ بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول، فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح يعذّب بِنَوْحه، لا يَحْمِل الميت وزره، ولكن الميت يناله ألمٌ مِن فِعل هذا، كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه، وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعمّ من العقاب، كما قال: «السفر قطعة من العذاب».

وكذلك ظنّ قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحيّ ينافي قوله: ﴿وَأَن لِيّهَ لِلإِسَانِ إِلّا مَا سَعَىٰ ﴿ اللّهِ فليس الأمر كذلك، فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحيّ بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية، ومن ادّعَى أن الآية تُخالف أحدهما دون الآخر، فقوله ظاهر الفساد، بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار، والشفاعة، وقد بينًا في غير هذا الموضع نحواً من ثلاثين دليلاً شرعيًا يبيّن انتفاع الإنسان بسعي غيره؛ إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي ومُلكه، وليس كل ما لا يستحقه الإنسان، ولا يملكه لا يجوز أن يُحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه، فهذا نوع، وهذا نوع، وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة، فإن هذا كذِب في الأمور الدينية، والدنيوية.

وهذه النصوص النافية للظلم تُثبت العدل في الجزاء، وأنه لا يُبخَس عامل عمله، وكذلك قوله فيمن عاقبهم: ﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ ثُهُمُ ٱلْتَي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ [هود: ١٠١]، وقوله: ﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنَا الزخرف: ٢٧] بَيَّن أَن عقاب المجرمين عدلاً (١) لذوبهم، لا لأنّا ظلمناهم، فعاقبناهم بغير ذنب.

والحديث الذي في «السنن»: «لو عذَّب الله أهل سماواته، وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم» يبيّن أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك، لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبيّن أن من الظلم المنفيّ عقوبة من لم يذنب، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِنْلَ يَوْمِ ٱلْأَخَزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَّدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ الْحَافِرِ: ٣٠، ٣٠] يسبَّس أن هذا العقاب لم يكن ظلماً لاستحقاقهم ذلك، وأن الله لا يريد الظلم، والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادراً عليها، فعُلم أن الله قادر على ما نزّه نفسه عنه من الظلم، وأنه لا يفعله، وبذلك يصحّ قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي» وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنِع لذاته، فلا يصلح أن يقال: حرّمت على نفسي، أو منعت نفسي من خَلْق مِثلي، أو جعل المخلوقات خالقة، ونحو ذلك من المحالات، وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه: إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدوراً، لا يكون مني، وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الربّ، وأنه يجب تنزيه الله تعالى ورسوله ﷺ عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله؛ إذ هو مع كونه شِبْه التكرير، وإيضاح الواضح ليس فيه مدح، ولا ثناء، ولا ما يستفيده المستمِع، فعُلم أن الذي حرّمه على نفسه هو أمر مقدور عليه، لكنه لا يفعله؛ لأنه حرَّمه على نفسه، وهو سبحانه منزَّه عن فِعله، مقدَّس عنه. يبيّن ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك؛ كقول

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة بالنصب، والظاهر أنه «عدلٌ» بالرفع، فتأمله.

بعضهم: الظلم وَضْع الشيء في غير موضعه؛ كقولهم: من أشبَه أباه فما ظلم؛ أي: فما وَضَع الشَّبَه غير موضعه، ومعلوم أن الله سبحانه حَكمٌ عدلٌ لا يضع الأشياء إلا مواضعها، ووضْعها غير مواضعها ليس ممتنعاً لذاته، بل هو ممكن، لكنه لا يفعله؛ لأنه لا يريده، بل يكرهه، ويُبغضه؛ إذ قد حرّمه على نفسه.

وكذلك من قال: الظلم إضرار غير مستحقّ، فإن الله لا يعاقب أحداً بغير حقّ، وكذلك من قال: هو نقص الحقّ، وذَكر أن أصله النقص؛ كقوله: ﴿كِلْتَا لَهُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَمُا ﴾ [الكهف: ٣٣].

وأما من قال: هو التصرف في ملك الغير، فهذا ليس بمطّرد، ولا منعكس، فقد يتصرف الإنسان في مُلك غيره بحقّ، ولا يكون ظالِماً، وقد يتصرف في ملكه بغير حقّ، فيكون ظالِماً، وظُلم العبد نفسه كثير في القرآن، وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به، ونحو ذلك، إن سُلم صحة مثل هذا الكلام، فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة، وحَرَّم على نفسه الظلم، فهو لا يفعل خلاف ما كتب، ولا يفعل ما حَرَّم.

وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي نبّهنا عليها فيه، وإنما نشير إلى النّكت، وبهذا يتبيّن القول المتوسط، وهو أن الظلم الذي حرّمه الله على نفسه، مثل أن يترك حسنات المحسن، فلا يَجزيه بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك، من الأفعال التي ينزّه الربّ عنها؛ لِقِسْطه، وعَدْله، وهو قادر عليها، وإنما استحقّ الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم، وهو قادر عليه، وكما أن الله منزّه عن صفات النقص والعيب، فهو أيضاً منزّه عن أفعال النقص والعيب، فهو أيضاً منزّه عن أفعال النقص والعيب.

وعلى قول الفريق الثاني ما ثُمّ فعلٌ يجب تنزيه الله عنه أصلاً، والكتاب، والسُّنَّة، وإجماع سلف الأمة، وأئمتها يدلّ على خلاف ذلك، ولكن متكلمو أهل الإثبات لمّا ناظروا متكلمة النفي، ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها، إلا بمقابلة الباطل بالباطل، وهذا مما عابه الأئمة، وذمّوه، كما عاب الأوزاعيُّ، والزُّبَيديّ، والثوريُّ، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، مقابلة القَدَرية بالغلوّ في

الإثبات، وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، وكما عابوا أيضاً على من قابل الجهمية نفاة الصفات بالغلوّ في الإثبات، حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق، وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا، وذكرنا كلام السلف، والأئمة في هذا في غير هذا الموضع.

ولو قال قائل: هذا مبنيّ على مسألة تحسين العقل وتقبيحه، فمن قال: العقل يُعْلَم به حُسن الأفعال وقُبحها، فإنه ينزّه الربّ عن بعض الأفعال، ومن قال: لا يُعلم ذلك إلا بالسمع، فإنه يجوز جميع الأفعال عليه؛ لعدم النهي في حقه.

قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم، وبتقدير لزومها، ففي تلك تفصيل وتحقيق، قد بسطناه في موضعه، وذلك إنّا فرضنا أنّا نعلم بالعقل حُسن بعض الأفعال وقُبحها، لكن العقل لا يقول: إن الخالق كالمخلوق، حتى يكون ما جعله حَسَناً لهذا، أو قبيحاً له، جَعَله حسناً للآخر، أو قبيحاً له، كما يفعل مِثل ذلك القَدرية؛ لِمَا بين الربّ والعبد من الفروق الكثيرة، وإنْ فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يُعلم إلا بالشرع، فالشرع قد دلّ على أن الله قد نَزّه نفسه عن أفعال وأحكام، فلا يجوز أن يفعلها تارة بخبره مثنياً على نفسه، بأنه لا يفعلها، وتارة بخبره أنه حرّمها على نفسه.

وهذا يبيِّن المسألة الثانية، فنقول:

الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه، ويجوز، وما لا يجوز منه، ثلاثة أقوال: طرفان، ووسط.

فالطرف الواحد: طَرَف القدرية، وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز، فأوجبوا عليه بعقلهم أموراً كثيرة، لا بمعنى أن العقل آمر له ونَاو، فإن هذا لا يقوله عاقل، بل بمعنى أن تلك الأفعال مما عُلم بالعقل وجوبها وتحريمها، ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه (١) على بدعتهم في التكذيب بالقدر، وتوابع ذلك.

<sup>(</sup>١) كذا النسخة، ولعلّ الأولى: مما بنوه. . . إلخ، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

والطرف الثاني: طرف الغُلاة في الرد عليهم، وهم الذين قالوا: لا ينزه الربّ عن فِعل من الأفعال، ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه، إلا من جهة خبره، أنه لا يفعله، المطابق لعلمه، بأنه لا يفعله، وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كَتَب على نفسه الرحمة، وحرّم على نفسه الظلم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَدَتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُنَّبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ظَيْبُه، عن النبي ﷺ قال: «إن الله لمّا قضى الخلق، كتب على نفسه كتاباً، فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»، ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم، لا يبيّن وَجْه فِعله وترْكه؛ إذ العلم يطابق المعلوم، فعِلمه بأنه يفعل هذا، وأنه لا يفعل هذا، ليس فيه تعرّض؛ لأنه كتب هذا على نفسه، وحرّم هذا على نفسه، كما لو أخبر عن كائن مَن كان أنه يفعل كذا، ولا يفعل كذا، لم يكن في هذا بيان لكونه محموداً ممدوحاً على فِعل هذا، وترُّك هذا، ولا في ذلك ما يبيّن قيام المقتضى لهذا، والمانع من هذا، فإن الخبر المحض كاشف عن المخبَر عنه، ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل، ولا إلى الترك، بخلاف قوله: ﴿كُنَّبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ١٢]، وحرّم على نفسه الظلم، فإن التحريم مانع من الفعل، وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل، وهذا بَيِّن واضح؛ إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل، وهو كتابة التقدير، كما قد ثبت في «الصحيح»: «أنه قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»، فإنه قال: ﴿كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾، ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب، كما كتب على نفسه الرحمة؛ إذ كان المراد مجرّد الخبر عما سيكون، ولكان قد حرّم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان، كما حرّم الظلم.

وكما أن الفرق ثابت في حقنا بَيْنَ قوله: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلُ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وبيْن قوله: ﴿ وَكُلُ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزَّبُرِ ﴿ آلَ القمر: ٢٥]، وقوله: ﴿ مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كُمْ إِلَّا فِي كَتَبِ مِن قَبْلِ أَن وقوله: ﴿ فَيُبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال

له: اكتب رزقه، وأجَله، وعمله، وشقيٌّ، أو سعيد»، فهكذا الفرق أيضاً ثابت في حقّ الله تعالى.

ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم، قوله تعالى: ﴿وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، وقول النبيّ ﷺ في الحديث الصحيح: «يا معاذ أتدري ما حقّ الله على عباده؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقّه عليهم أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً، أتدري ما حقّ العباد على الله، إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم»، ومنه قوله في غير حديث: كان حقّاً على الله أن يفعل به كذا، فهذا الحقّ الذي عليه هو أُحَقُّه على نفسه بقوله.

ونظير تحريمه على نفسه، وإيجابه على نفسه، ما أخبر به من قَسَمه ليفعلنَّ، وكلمته السابقة؛ كقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكِ ﴾ [يونس: ١٩]، وقوله: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ [الأعراف: ١٨]، و﴿ لَنَهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [إبراهيم: ١٣]، ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنَتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجَدِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ [آل عــمــران: ١٩٥]، ﴿فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمَ ﴾ [الأعراف: ٦]، ونحو ذلك من صيغ القَسَم المتضمنة معنى الإيجاب، والمعنى، بخلاف القَسَم المتضمن للخبر المحض، ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب حقًّا، أو منعاً، أو تصديقاً، أو تكذيباً، وإذا كان معقولاً في الإنسان أنه يكون آمراً مأموراً؛ كقوله: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوِّي﴾ [يـــوســف: ٥٣]، وقـــولـــه: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ [النازعات: ٤٠] مع أن العبد له آمر وناهِ فوقه، والربِّ الذي ليس فوقه أحد لأَنْ يُتصوّر أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة، والناهي المحرِّم على نفسه الظلم أولى وأحرى، وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك، ومحبته له، ورضاه بذلك، وتحريمه الظلم على نفسه، يستلزم بغضه لذلك، وكراهته له وإرادته، ومحبَّتُهُ للفعل توجب وقوعه منه، وبغضه له، وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه، فأما ما يحبه، ويبغضه من أفعال عباده، فذلك نوع آخر، ففَرْق بين فعله هو، وبين ما هو مفعول مخلوق له، وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم، كما أن أفعال الإنسان

هي بالنسبة إليه تكون سرقة، وزنا، وصلاةً، وصوماً، والله تعالى خالقها بمشيئته، وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل، كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به، لا للخالق الذي خلقها، وجعلها صفات، والله تعالى خلق كل صانع وصنعته، كما جاء في الحديث، وهو خالق كل موصوف وصفته.

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان، والطعوم، والروائح؛ لعدم قيام ذلك به، وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له، ولا أفعالاً له بهذا الاعتبار؛ لكونها مفعولات، هو خلقها، وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة، والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء، وهو مقدَّس عن تَرْك هذا الذي لو تُرك لكان تَرْكه نقصاً، وكذلك الأمر الذي حرّمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على ترْكه، وهو مقدّس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصاً.

وهذا كله بَيِّن \_ ولله الحمد \_ عند الذين أوتوا العلم والإيمان، وهو أيضاً مستقر في قلوب عموم المؤمنين، ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم، فقابلهم مَن قابلهم بنوع من الباطل؛ كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه، وذلك أن المعتزلة قالوا: قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم، كما دل عليه الكتاب والسُّنَّة، والظالم مَن فَعل الظلم، كما أن العادل من فعل العدل، هذا هو المعروف عند الناس، من مسمى هذا الاسم سمعاً وعقلاً، قالوا: ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالِماً، فعارضهم هؤلاء بأن قالوا: ليس الظالم من فعل الظلم، بل الظالم من قام به الظلم، وقال بعضهم: الظالم من اكتسب الظلم، وكان منهياً عنه، وقال بعضهم: الظالم من فعل من عله.

ومنهم من قال: من فعل الظلم لنفسه، وهؤلاء يَعْنون أن يكون الناهي له والمحرِّم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته، ولهذا كان تصوِّر الظلم منه ممتنعاً عندهم لذاته؛ كامتناع أن يكون فوقه آمر له وَنَاهِ، ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الربّ من أفعاله حُكم لنفسه، وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل مَن فَعَل العدل، بل سلموا ذلك لهم، وإن نازعهم بعض الناس منازعة عناديّة، والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم: الظالم والعادل الذي يعرفه

الناس، وإن كان فاعلاً للظلم والعدل، فذلك يأثم به أيضاً، ولا يعرف الناس من يسمى ظالِماً، ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالِماً، بل لا يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذي فَعَله، وبه صار ظالماً، وإن كان فِعْله متعلقاً بغيره، وله مفعول منفصل عنه، لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك، فكونكم أخذتم في حدّ الظالم أنه من فعل الظلم، وعَنَيْتم بذلك مَن فَعله في غيره، فهذا تلبيس، وإفساد للشرع والعقل واللغة، كما فعلتم في مسمى المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الكلام، ولو في غيره، وجعلتم من أحدث كلاماً منفصلاً عنه قائماً بغيره متكلماً، وإن لم يقم به هو كلام أصلاً، وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة، ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات، وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نَطَقَ وأنطق، وإنما قالت الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولم تقل: نطق الله بذلك، ولهذا قال من قال من السلف؛ كسليمان بن داود الهاشميّ وغيره ما معناه: أنه على هذا يكون الكلام الذي نُحلق في فرعون حتى قال: أنا ربكم الأعلى؛ كالكلام الذي نُحلق في الشجرة حتى قالت: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فإما أن يكون فرعون محقًّا، أو تكون الشجرة كفرعون، وإلى هذا المعنى ينحو الاتحادية من الجهمية، ويُنشدون:

وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا نُثُرُه وَنِظَامُهُ

وهذا يستوعب أنواع الكفر، ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من قال: المتكلم لا يقوم به كلامٌ أصلاً، فإن حقيقة قوله: أنه ليس بمتكلم؛ إذ ليس المتكلم إلا هذا، ولهذا كان أَوَّلُوهم يقولون: ليس بمتكلم، ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجاز، وذلك لِمَا استقرّ في الفِطَر أن المتكلم لا بدّ أن يقوم به كلام، وإن كان مع ذلك فاعلاً له، كما يقوم بالإنسان كلامه، وهو كاسب له، أما أن يجعل مجرد إحداث الكلام في غيره كلاماً له، فهذا هو الباطل.

وهكذا القول في الظلم، فَهَبْ أن الظالم مَن فعل الظلم، فليس هو مَن فعَل الظلم، فليس هو مَن فَعَله في غيره، ولم يَقُم به فِعل أصلاً، بل لا بدّ أن يكون قد قام به فعلٌ، وإن كان متعدياً إلى غيره، فهذا جوابٌ، ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة، فهو

ظلم من الظالم، بمعنى أنه عدوان، وبَغْيٌ منه، وهو ظلم للمظلوم، بمعنى أنه بغيٌ، واعتداء عليه، وأما من لم يكن مُتَعَدَّى عليه به، ولا هو منه عدوان على غيره، فهو في حقه ليس بظلم، لا منه، ولا له، والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد، فذلك من جنس خَلْقه لصفاتهم، فهم الموصوفون بذلك، فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود، وبعضها أبيض، أو طويلاً، أو قصيراً، أو متحركاً، أو ساكناً، أو عالماً، أو جاهلاً، أو قادراً، أو عاجزاً، أو حيّاً، أو ميتاً، أو مؤمناً، أو كافراً، أو سعيداً، أو شقيّاً، أو ظالماً، أو مظلوماً، كان ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض، والأسود، والطويل، والقصير، والحيّ، والميت، والظالم، والمظلوم، ونحو ذلك، والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك، وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظُلم من شخص، وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل، والشرب، الذي هو أكل من شخص، وأكل لآخر، وليس بمنزلة إحداثه الأكل، والشرب، الذي هو أكل من شخص، وأكل لآخر، وليس بهنزلة إحداثه الأكل، والشرب، الذي هو أكل من شخص، وأكل لآخر، وليس

ونظائر هذا كثيرة، وإن كان في خلق أفعال العباد لازِمها ومتعديها حِكَمٌ بالغة، كما له حِكْمة بالغة في خَلْق صفاتهم، وسائر المخلوقات، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك، وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدريّة.

وأما تلك الحدود التي عورضوا بها، فهي دعاو، ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة والعقل، أو مشتملة على نوع من الإجمال، فإن قول القائل: الظالم من قام به الظلم، يقتضي أنه لا بدّ أن يقوم به، لكن يقال له: وإن لم يكن فاعلاً له، آمراً له، لا بدّ أن يكون فاعلاً له مع ذلك، فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فِعل الظلم، والذي يعرفه الناس عامّهم وخاصّهم، أن الظالم فاعل للظلم، وظلمه فعلٌ قائم به، وكل من الفريقين جَحَد بعض الحقّ.

وأما قولهم: من فعل محرّماً عليه، أو منهيّاً عنه ونحو ذلك، فالإطلاق صحيح، لكن يقال: قد دل الكتاب والسُّنَّة على أن الله تعالى كَتَب على نفسه الرحمة، وكان حقّاً عليه أن يجزي المطيعين، وأنه حرّم الظلم على نفسه، فهو سبحانه الذي حرَّم بنفسه على نفسه الظلم، كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة، لا يمكن أن يكون غيره محرّماً

عليه، أو موجباً عليه فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره، وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرّمه على نفسه، هو ظُلم بلا ريب، وهو أمر ممكن مقدور عليه، وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره؛ لأنه عادل، ليس بظالم، كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين، وكما يترك أن يُحَمِّل البريء ذنوب المعتدين.

## [فصل]

قوله: «وجعلته بينكم محرّماً، فلا تظالموا» ينبغي أن يُعْرَف أن هذا الحديث شريف القَدْر، عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولانيّ إذا حدّث به جثا على ركبتيه، وراويه أبو ذرّ الذي ما أظلّت الخضراء، ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة منه، وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول على عن ربه على، وأخبر أنها من كلام الله تعالى، وإن لم تكن قرآناً، وقد جمع في هذا الباب زاهر السحاميّ، وعبد الغنيّ المقدسيّ، وأبو عبدالله المقدسيّ، وغيرهما(۱).

وهذا الحديث قد تضمَّن من قواعد الدين العظيمة في العلوم، والأعمال، والأصول، والفروع، فإن تلك الجملة الأولى، وهي قوله: «حَرَّمت الظلم على نفسي» تتضمَّن جُلِّ مسائل الصفات والقَدَر، إذا أُعطيت حقّها من التفسير، وإنما ذكرنا فيها ما لا بدّ من التنبيه عليه، من أوائل النكت الجامعة.

وأما هذه الجملة الثانية، وهي قوله: "وجعلته بينكم محرّماً بينكم، فلا تظالموا»، فإنها تجمع الدين كلّه، فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وكلّ ما أمر به راجع إلى العدل.

ولهذا قال تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّالُسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْفَيْبِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، فأخبر أنه أرسل الرسل، وأنزل الكتاب والميزان؛ لأجل قيام الناس بالقسط، وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، والظاهر: وغيرهم، والله تعالى أعلم.

الحقّ، فالكتاب يهدي، والسيف ينصر، وكفى بربك هادياً ونصيراً.

ولهذا كان قِوَام الناس بأهل الكتاب، وأهل الحديد، كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: الأمراء، والعلماء، وقالوا في قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ عُوا اللّهَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ولهذا كانت السُّنَة أن الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب، والذي يقوم بالجهاد صاحب الحديد، إلى أن تفرّق الأمر بعد ذلك، فإذا تفرّق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار، وعقوبات الفجار، يجب أن يطاع فيما يأمر به، من طاعة الله في ذلك، وكذلك من قام بجمع الأموال، وقَسْمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك، وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره، وأوامره، وبيانها، يجب أن يصدّق، ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك، وفيما يأمر به، من طاعة الله في ذلك.

والمقصود هنا أن المقصود بذلك كلّه هو أن يقوم الناس بالقسط، ولهذا لمّا كان المشركون يُحَرِّمون أشياء، ما أنزل الله بها من سلطان، ويأمرون بأشياء، ما أنزل الله بها من سلطان، أنزل الله في «سورة الأنعام»، و«الأعراف»، وغيرهما يذمّهم على ذلك، وذَكَر ما أمر به هو، وما حرّمه هو، فقال: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسَطِ وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ فَا الأعراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّي الْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَا نَعْامُونَ إِنَّا مَا فَا لَا يَنْ اللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلُطَننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْلَمُونَ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلُطننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلُطننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْلَمُونَ إِنَّا اللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلُطننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلُطننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلُطننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْلَمُونَ إِنَّا اللّهُ مَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ إِنَّهُ إِلَيْهِ مَا لَا يُعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَا لَا عَرْبُونَ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَوْلُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وهذه الآية تجمع أنواع المحرّمات، كما قد بيّناه في غير هذا الموضع، وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات، كما بيّناه أيضاً.

وقـــولـــه: ﴿ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَٱقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّي مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ﴾ أمَر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أصل الدين، وضدّه هو الذنب الذي لا يُغفر، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاآةً ﴾ [النساء: ٤٨]، وهو الدِّين الذي أمر الله به جميع الرسل، وأرسلهم به إلى جميع الأمم، قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَسَّتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الـزخـرف: ٤٥]، وقــال تَـعـالــى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ. نُوحًا وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَفِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُوا فِيدِ السسورى: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۞ وَإِنَّ هَلَامِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَٱنَّقُونِ ۞﴾ [المؤمنون: ٥١، ٥١].

ولهذا ترجم البخاريّ في «صحيحه»: «باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد»، وذكر الحديث الصحيح في ذلك، وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه جميع النبين، قال نوح عَلِيهِ: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٩١]، وقال تعالى في قصة إبراهيم: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، أَسَلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَضَىٰ يِهَا إِبْرَهِ عُدُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُد مُسْلِمُونَ البقرة: ١٣١، ١٣٢]، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُتُمْ مَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوْكَلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿ ﴾ [يـونـس: ٨٤]، وقـال تـعـالـى: ﴿قَالَكُ ٱلْحَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدٌ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٦]، وقال في قصة بلقيس: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤]، وقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْةَ فِيهَا هُدُى وَنُورُّ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَِّينُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا المائدة: ٤٤].

وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين، هو أعظم العدل، وضدّه، وهو الشرك أعظم الظلم، كما أخرجاه في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: لمَّا أُنزلت هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلِّمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] شقّ ذلك على أصحاب النبي ﷺ، وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم»، وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّاً،

وهو خلقك» قلت: ثم أيّ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»، فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ مَعَ اللَّهِ [الفرقان: ٦٨].

وقد جاء عن غير واحد من السلف، ورُوي مرفوعاً: «الظلم ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاً، وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وديوان لا يعبأ الله به شيئاً، فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً، فهو الشرك، فإن الله لا يغفر أن يُشرَك به، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً، فهو ظلم العباد بعضهم بعضاً، فإن الله لا بُدّ أن يُنصف المظلوم من الظالم، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً، فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه»؛ أي: مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الخلق، فإن شاء عذّب هذا الظالم لنفسه، وإن شاء غفر له.

وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة، والأصول الجامعة في القواعد، وبيّنا أنواع الظلم، وبيّنا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم، ومسمى الشرك جليله ودقيقه، فقد جاء في الحديث: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل».

ورُوي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إنما أخاف عليكم الرياء، والشهوة الخفية. قال أبو داود السجستاني، صاحب «السنن» المشهورة: الخفية حبّ الرياسة، وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم، كما أن الرياء هو من جنس الشرك، أو مبدأ الشرك.

والشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الصلاح، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهَلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآلِهَةً مِنْهُمْ يُدَيِّحُ أَبْاَءَهُمْ وَيَسْتَخِيه نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ القصص: ٤] إلى أن ختم السورة بقوله: ﴿ وَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَعْمُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ [القصص: ٨٣]، وقال: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِ إِسْرَهِ مِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ إِللهِ اللهِ الإسراء: ٤]، وقال: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَهِ مِلَ اللَّهِ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [السمائية: ٣٦]، وقالت الملائكة: ﴿ أَنَّجُمُ لُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان، وأصل الفساد: الشرك والكفر، كما قال عن المنافقين: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوّاً إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُوك قال عن المنافقين: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوّا إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُوك أَن اللّهِ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُهُنَ شَ اللّهِ [البقرة: ١١، ١٢]، وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له، وبه المقصود الذي يراد منه، ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما ترتّب عليه أثره، وحصل به مقصوده، والفاسد في ما لم يترتب عليه أثره، ولم يحصل به مقصود، والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح.

وكان يكثر في كلام السلف: هذا لا يصلح، أو يصلح، كما كَثُر في كلام المتأخرين: يصحّ، ولا يصحّ، والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته، وبدنه تَبَع لقلبه، كما قال النبيّ عَلَيْ في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فَسدَ لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»، وصلاح القلب في أن يحصل له وبه، المقصود الذي خُلق له من معرفة الله تعالى ومحبته وتعظيمه، وفساده في ضدّ ذلك، فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قطّ.

والقلب له قوتان: العلم، والقصد، كما أن للبدن: الحسّ، والحركة الإرادية، فكما أنه متى خرجت قوى الحسّ والحركة عن الحال الفطريّ الطبيعيّ فَسَدَت، فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود، وهي أن يكون مقرّاً لربه، مريداً له، فيكون هو منتهى قصده، وإرادته، وذلك هي العبادة؛ إذ العبادة كمالُ الحبّ بكمال الذلّ، فمتى لم تكن حركة القلب، ووَجْهه، وإرادته لله تعالى، كان فاسداً، إما بأن يكون معرضاً عن الله، وعن ذِكره، غافلاً عن ذلك، مع تكذيب، أو بدون تكذيب، أو بأن يكون له ذِكر وشعور، ولكن قصده وإرادته غيره؛ لكون الذّكر ضعيفاً، لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته، وإلا فمتى قَوِي عِلم القلب وذِكره، أوجب قصده

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس، والإشراك أصل فسادهم، والقسط مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل العدل، وإرادة العلق مقرونة بالفساد؛ إذ هو أصل الظلم، فهذا مع هذا كالملزوزين في قَرَنِ، فالتوحيد، وما يُثبعه من الحسنات، هو صلاح وعدل، ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات، وهو البرّ، وهو العدل، والذنوب التي فيها تفريط، أو عدوان في حقوق الله تعالى، وحقوق عباده هي فساد وظلم، ولهذا سمى قُطاع الطريق مفسدين، وكانت عقوبتهم حقّاً لله تعالى؛ لاجتماع الوصفين، والذي يريد العلق على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ ليس كونك عالياً عليه بأولى من كونه عالياً عليك، وكلاكما من جنس واحد، فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك.

والتوحيد، وإن كان أصل الصلاح، فهو أعظم العدل، ولهذا قال تعالى: وَلَمُ نَيْا اللّهِ عَلَمْ الْكَوْلُو اللّهَ وَلا نُشْرِكَ وَلَا اللّهَ وَلا نَشْرِكَ وَلا يَتَا وَبَيْنَكُمْ اللّهِ اللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهُ اللّهُ وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ اللّهُ وَلا يَتَخِذ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ اللّهُ وَلا يَتَخِذ فِي مثل قوله: ﴿ وَمُلْ أَمَن لَكِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِعْمِلُوا وَبُومُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) كذا النسخة، والظاهر أنه مصحّف من: هذا الباب، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

إن اسم الإيمان يتناوله، سواء قيل إنه في مثل هذا يكون داخلاً في الأول، فيكون مذكوراً مرتين، أو قيل: بل عَطْفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هنا، وإن كان داخلاً فيه منفرداً، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين، وأمثال ذلك، مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران، لكن المقصود أن كل خير فهو داخل في الظلم.

وقد دلّ على هذا قوله في الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً، فلا تظالموا»، فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحدٌ أحداً، وأَمْرُ العالم في الشريعة مبنيّ على هذا، وهو العدل في الدماء، والأموال، والأبضاع، والأنساب، والأعراض، ولهذا جاءت السُّنَة بالقِصاص في ذلك، ومقابلة العادي بمثل فعله، لكن المماثلة قد يكون عِلمها، أو عملها متعذّراً، أو متعسراً، ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان، ويقال: هذا أمثل، وهذا أشبه، هذه الطريقة المثلى، لمّا كان أمثل بما هو العدل والحقّ في نفس الأمر؛ إذ ذاك معجوز عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا النَّحَيِّلُ وَالْمِيزَانُ بِالْقِسَطِّ لَا ثُكِلِفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وُسْعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط؛ لأن الكيل لا بدّ له أن يَفْضل أحد المكيلين على الآخر، ولو بحبة أو بالقسط؛ لأن الكيل لا بدّ له أن يَفْضل أحد المكيلين على الآخر، ولو بحبة أو حبات، وكذلك التفاضل في الميزان، قد يحصل بشيء يسير، لا يمكن حبات، وكذلك التفاضل في الميزان، قد يحصل بشيء يسير، لا يمكن الاحتراز منه، فقال تعالى: ﴿لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [الأعراف: ٢٤].

ولهذا كان القصاص مشروعاً إذا أمكن استيفاؤه من غير جَنَف؟ كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى عَظْم، وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل، فإذا كان الجنف واقعاً في الاستيفاء عُدل إلى بَدَله، وهو الدية؛ لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه، وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قَوَد إلا بالسيف في العنق، قال: لأن القتل بغير السيف، وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة، بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط، ونحو ذلك أشد إيلاماً، لكن الذين قالوا: يُفعل به مثل ما فَعَل قولهم أقرب إلى العدل، فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل، وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته.

وأما إذا قَطع يديه، ورجليه، ثم وَسَطّه، فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف، أو رَضَّ رأسه بين حجرين، فضرب السيف، فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة، وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتفاء المماثلة فيه، وأنه يتعذر معه وجودها، بخلاف الأول، فإن المماثلة قد تقع؛ إذ التفاوت فيه غير متيقن.

وكذلك القصاص في الضربة، واللطمة، ونحو ذلك عَدَل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير؛ لعدم إمكان المماثلة فيه، والذي عليه الخلفاء الراشدون، وغيرهم من الصحابة، وهو منصوص أحمد، ما جاءت به سُنَّة رسول الله على من ثبوت القصاص به؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة، فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فِعله، ونقرّب القَدْر مِن القَدْر، كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنساً وقدراً وصفةً.

وهذا النظر أيضاً في ضمان الحيوان، والعقار، ونحو ذلك بمثله تقريباً، أو بالقيمة، كما نصّ أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره، ونصّ عليه الشافعيّ فيمن خَرَّب حائط غيره أنه يبنيه كما كان، وبهذا قضى سليمان عَبَيْ في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه، كما قد بُيِّن ذلك في موضعه.

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب الإمكان، وهو مقصود العلماء، لكن أفْهَمهم من قال بما هو أشبه بالعدل في نفس الأمر، وإن كان كل منهم قد أُوتي علماً وحكماً؛ لأنه هو الذي أنزل الله

به الكتب، وأرسل به الرسل، وضده الظلم، كما قال سبحانه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً، فلا تظالموا».

ولمّا كان العدل لا بدّ أن يتقدمه علم؛ إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل؟ والإنسان ظالم جاهل، إلا من تاب الله عليه، فصار عالماً عادلاً، صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم الجائر، والجاهل الظالم، فهذان من أهل النار، كما قال النبيّ على: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، ورجل قضى وقاضٍ في الجنة، رجل عَلِم الحقّ، وقضى به، فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار، ورجل عَلِم الحقّ، وقضى بخلافه، فهو في النار»، فهذان القسمان كما قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ،

وكلُّ من حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان صاحب حرب، أو متولي ديوان، أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط، فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام، ولمّا كان الحكام مأمورين بالعدل والعلم، وكان المفروض إنما هو بما يَبْلُغه جهد الرجل، قال النبي على الله المنتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجراً.

## [فصل]

فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل، وحرّمه من الظلم على نفسه، وعلى عباده، ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده، مع غناه عنهم، وفقرهم إليه، وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم، ولا دفع مضرّة إلا أن يكون هو الميسّر لذلك، وأمر العباد أن يسألوه ذلك، وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه، ولا ضرّه، مع عِظَم ما يوصل إليهم من النعماء، ويدفع عنهم من البلاء، وجلبُ المنفعة، ودفعُ المضرة إما أن يكون في الدين، أو في الدنيا، فصارت أربعة أقسام: الهداية والمغفرة، وهما جلب المنفعة، ودفع المضرّة في الدين، والطعام والكسوة، وهما جلب المنفعة، ودفع المضرّة في الدنيا، وإن شئت والطعام والكسوة، وهما جلب المنفعة، ودفع المضرّة في الدنيا، وإن شئت قلت: الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو مَلِك البدن، وهو الأصل في

الأعمال الإرادية، والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن، الطعام لجلب منفعته، واللباس لدفع مضرته.

وفَتَحَ الأمر بالهداية، فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين، فكل أعمال الناس تابعة لهدى الله ظل إياهم، كما قال سبحانه: ﴿سَيِّحِ اَسَّمَ رَبِّكَ النَّعَلَى ﴿ النَّاسِ النَّعَلَى ﴿ وَالنَّعَلَى ﴿ وَالنَّعَلَى ﴿ وَالنَّعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اله

ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام:

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا، فهذا مشترك بين الحيوان الناطق، والأعجم، وبين المؤمن والكافر.

والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم، وأمْرهم بذلك، وهو نَصْب الأدلة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين، سواء آمنوا، أو كفروا، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيَّتُهُم فَاسْتَحَبُّوا المكلفين، سواء آمنوا، أو كفروا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ الرعد: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [الشورى: ٥٦]، فهذا الرعد: ٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَتَهْدِى أَنْ الهدى الذي أثبته مع قوله: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦] يبيّن أن الهدى الذي أثبته هو البيان، والدعاء، والأمر، والنهي، والتعليم، وما يتبع ذلك، ليس هو الهدى الذي نفاه، وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى.

والقسم الثالث: الهدى الذي هو جَعْلُ الهدى في القلوب، وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام، والإرشاد، وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان؛ كالتوفيق عندهم، ونحو ذلك، وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خَلْق القدرة على الطاعة، وأما من قال: إنهما استطاعتان:

إحداهما: قبل الفعل، وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صلٌ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم

تستطع، فعلى جَنْب»، وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارةً، والترك أخرى، وهي الاستطاعة التي لم تَعرف القدرية غيرها، كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة، وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم، فإثبات النوعين جميعاً، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، فإن الأدلة الشرعية والعقلية تُثبت النوعين جميعاً.

والثانية: المقارنة للفعل، وهي الموجبة له، وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُتَعِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠]، وفي قوله: ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [الكهف: ١٠١]، وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ ﴿ الفاتحة: ٦]، وقوله: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيكُ يَشْرَحُ صَدِّرَهُ لِلْسَلَيْرُ وَمَن يُرِدِ أَللهُ فَهُو المُهْتَدِ وَمَن يُعْدِلُهُ وَمَن يُهْدِ اللهُ فَهُو المُهْتَدِ وَمَن يُعْدِلُهُ فَلَو المُهْتَدِ وَمَن يُعْدِلُهُ فَلُو المُهْتَدِ وَمَن يُعْدِلُهُ فَلَن يَجِدُ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧]، وأمثال ذلك.

وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له، ويزعمون أن العبد هو الذي يهدي نفسه، وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم، حيث قال: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم» فأمر العباد بأن يسألوه الهداية، كما أمرهم بذلك في «أم الكتاب» في قوله: ﴿اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ الهداية، كما أمرهم بذلك في (أم الكتاب» في قوله: ﴿اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ الهداية، والفاتحة: ٦] وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل، ونصب الأدلة، وإزاحة العلة، ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله تعالى، ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى.

وقد بَيَّن الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله: ﴿وَاللَّهُ يَدُعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَالِمِ تُسْلَقِيمٍ ۞﴾ [يونس: ٢٥].

فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذي يُجَوِّزه عليه بعض المثبتة، وبيان أنه هو الذي يهدي عباده ردّاً على القدرية، فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض المثبتة، وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية، وإن كان كل منهما قصده تعظيماً لا يعرف ما اشتمل عليه قوله.

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ

ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلطَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ لَمُحَالَّوْكَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَييدِ ﴿ ﴾ [السحج: ٢٣، ٢٤]، وقسال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلَاحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ تَجْرِف مِن تَعْنِهِمُ الْأَنْهَارُ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ءَامَنُواْ وَالْبَعَثْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَيَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الـطـور: ٢١] على أحد القولين في الآية، وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنيا، كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا، وكما أن قَصْد الشرّ في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار، كما قال تعالى: ﴿ أَضْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُومُمْ إِلَىٰ مِنْرَطِ ٱلْجَمِيمِ ﴿ الصافات: ٢٢، ٢٣]، وقال: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُو ۚ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضُلُّ سَبِيلًا ۞﴾ [الإســـراء: ٧٧]، وقــــال: ﴿ وَإِمَّا يَأْنِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣ ﴾ [طه: ١٢٣]، وقـال: ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدَّ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَمُتُمّ أَوْلِيَآهُ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَّيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾ الآية [الإسراء: ٩٧]، فأخبر أن الضالين في الدنيا يُحشرون يوم القيامة عُمياً وبُكماً وصُمّاً، فإن الجزاء أبداً من جنس العمل، كما قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، وقال: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنة، ومن يسَّر على مُعْسِر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً سَتَره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، وقال: «من سئل عن علم يعلمه، فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»، وقد قال تعالى: ﴿وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّاً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ [النور: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَّءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٤٩]، وأمثال هذا كثير في الكتاب والسُّنَّة.

ولهذا أيضاً يُجْزَى الرجلُ في الدنيا على ما فَعَله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى آخر، ولهذا قيل: من عَمِل بما عَلِم ورَّثه الله علم ما لم يعلم، وقد قال: ﴿وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ \_ إلى قوله ﷺ: قال: ﴿مُشْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ٦٦ ـ ٦٦]، وقال: ﴿ سَقَدْ جَاءَكُم مِن اللهِ ثُورٌ وَكِتَابُ

مُبِيثُ فِي يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ السّلَامِ [المائدة: ١٥، ارا]، وقال: ﴿ يَثَانَّهُ اللّهِ مَامَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَجَّمَتِهِ وَيَغَفِر لَكُمُّ اللّهِ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَجَّمَتِهِ وَيَغَفِر لَكُمُّ اللّهِ وَالسّدِد: ٢٨]، وقال: ﴿ إِن تَنْقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، فسّروه بالنصر والنجاة؛ كقوله: ﴿ يَوْمَ اللّهُ مَنْ الْحَقِّ والباطل، ومثله الفُرْقَانِ ﴾ [الأنفال: ٤١]، وقد قيل: نور يفرق به بين الحق والباطل، ومثله قوله: ﴿ وَمَنْ مَنْ مَنْ كُنْ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، وَعَد المتقين بالمخارج من الضيق، وبرزق المنافع.

ومن هذا الباب قبوله: ﴿ وَالَّذِينَ الْهَنَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى وَالنَّهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ ﴾ [محمد: ١٧]، وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْمَةٌ اَمَنُواْ بِرَتِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴾ [الكهف: ١٣]، ومنه قوله: ﴿ إِنَّا مُتَخَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر وَيُتِمَ فِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْرَكُ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ۞ ﴾ [الفتح: ١-٣].

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدّمة، كما قال الله: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُنَ بَل قال الله: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُنَ بَل قَال الله: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُنَ بَل قَالَهُ مِن الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم وَجَعَلْنا فَلُوبُهُم الله مِن الله عَلَيْهُم وَجَعَلْنا فَلُوبُهُم قَلْسِيدٌ ﴾ [السقرة: ١٣]، وقال: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَتِكَنبِم ﴾ وإلى قوله والله عن الأنعام: ١١٠]، قوله والله عن الأنعام: ١١٠]، وهذا باب واسع.

ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها.

وقد شاع في لسان العامة أن قوله: ﴿وَاتَقُواْ اللّهُ وَيُعْكِمُ كُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] من الباب الأول، حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله، وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول رَبُط الجزاء بالشرط، فلم يقل: واتقوا الله يعلمكم، ولا قال: فيعلمكم، وإنما أتى بواو العطف، وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني، وقد يقال: العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم، كما يقال: زرني وأزورك، وسلم علينا ونسلم عليك، ونحو ذلك مما يقتضيه اقتران الفعلين، والتعاوض من الطرفين، كما لو قال لسيده: أعتقني ولك عليّ ألف، أو قالت المرأة لزوجها:

طلقني ولك ألف، أو اخلعني ولك ألف، فإن ذلك بمنزلة قولها: بألف، أو على ألف.

وكذلك أيضاً لو قال: أنت حرّ، وعليك ألف، أو أنتِ طالق، وعليك ألف، فإنه كقوله: على ألف، أو بألف عند جمهور الفقهاء، والفرق بينهما قول شاذّ، ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا، وآخذ هذا، ونحو ذلك من العبارات، فيقول الآخر: نعم، وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس، فقوله: ﴿وَالتَّهُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ قد يكون من هذا الباب، فكلٌّ من تعليم الربّ، وتقوى العبد يقارب الآخر، ويلازمه، ويقتضيه، فمتى علّمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، ومتى اتّقاه زاده من العلم، وهَلُم جَرًا.

## [فصل]

وأما قوله: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، وكلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسُكم» فيقتضي أصلين عظيمين.

ومن هنا يُعرف أن السبب المأمور به، أو المباح لا ينافي وجوب التوكل

على الله في وجوب السبب، بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تامّ لحصول المطلوب، ولهذا لا يجب أن تقترن الحوداث بما قد يُجعل سبباً إلا بمشيئة الله تعالى، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

فمن ظنّ الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل، وأخلّ بواجب التوحيد، ولهذا يُخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب، فمن رجا نصراً أو رزقاً من غير الله خذله الله، كما قال علي عظيه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، وقد قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللهُ لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، وقد قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُتْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَدُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيرُ لَلْكَكِمُ لِلنّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُتْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ الله بِعْرَ فَلا كَاشِهُ إِلّا هُو الله عَلَيْ الله مُو الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله على الله عَلَى ال

وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركاً لِمَا أُمر به من الأسباب، فهو أيضاً جاهل ظالم عاص لله بترك ما أمره، فإنّ فعل المأمور به عبادة لله، وقد قال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ ﴿ [هـود: ١٢٣]، وقال: ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَلِيّاكَ نَعْبُدُ وَلِيّاكَ نَعْبُدُ وَلِيّاكَ نَعْبُدُ وَلِيّاكَ نَعْبُدُ وَلِيّاكَ نَعْبُدُ وَلِيّاكَ مَتَابِ وَالرعد: ٥٠]، وقال شعيب عَلَيْهُ: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَالرعد: ٣٠]، وقال شعيب عَلَيْهُ: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَصَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَصَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَصَلَّتُ وَإِلَيْهِ وَصَلَّتُ لَكُمْ اللّهُ رَبِّي عَلَيْهِ وَصَلَّتُ وَإِلَيْهِ وَالرَبْهُ وَمَا اخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللّهِ وَلَيْكُمُ اللّهُ رَبِّي عَلَيْهِ وَصَلَّتُ وَإِلَيْكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللللللللللللللللللللللللللل

فقد يكون هذا أَلْوَم، وقد يكون الآخر، مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب.

وقد رَوَى أبو داود في «سننه» أن النبيّ عَلَيْ قضى بين رجلين، فقال المقضيّ عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبيّ عَلَيْ: «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيِّس، فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله، ونعم الوكيل».

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة ولله عن النبي الله أنه قال: "المؤمن القوي خير، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير، احرِصْ على ما ينفعك، واستعن الله، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّر الله، وما شاء فَعَل، فإن "لَوْ" تفتح عمل الشيطان"، ففي قوله الله وهو الحرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز أمر بالتسبب المأمور به، وهو الحرص على المنافع، وأمر مع ذلك بالتوكل، وهو الاستعانة بالله، فمن اكتفى بأحدهما، فقد عصى أحد الأمرين، ونهى عن العجز الذي هو ضدّ الكيش، كما قال في الحديث الآخر: "إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس".

وكما في الحديث الشاميّ: «الكيّس من دان نفسه، وعَمِل لِمَا بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله»، فالعاجز في الحديث مقابل الكيّس، ومن قال: العاجز هو مقابل البرّ فقد حَرّف الحديث، ولم يفهم معناه، ومنه الحديث: «كلُّ شيء بقَدَر، حتى العجز والكيس».

ومن ذلك ما رَوَى البخاريّ في "صحيحه" عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجُّون، ولا يتزوَّدون، يقولون: نحن المتوكلون، فإذا قَلِموا سألوا الناس، فقال الله تعالى: ﴿وَتَكَرَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ﴿ [البقرة: ١٩٧]، فمن فعل ما أُمر به من التزود، فاستعان به على طاعة الله، وأحسنَ منه إلى من يكون محتاجاً، كان مطيعاً لله في هذين الأمرين، بخلاف من ترك ذلك ملتفتا إلى أزواد الحجيج، كَلاً على الناس، وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معيّن، فهو ملتفت إلى الجملة، لكن إن كان المتزوّد غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله، ومواساة المحتاج، فقد يكون في تَرْكه لِمَا أُمر به من جنس هذا التارك للتزوّد المأمور به.

وفي هذه النصوص بيان غَلَط طوائف: طائفة تُضَعِّف أمْر السبب المأمور به، فتعدّه نقصاً، أو قدحاً في التوحيد والتوكل، وأن تَرْكه من كمال التوكل والتوحيد، وهم في ذلك ملبوس عليهم، وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة، ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لِمَا أُمروا به من الأسباب، يتعلقون بأسباب دون ذلك، فإما إن يُعَلِّقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة، وإما أن يتركوا لأجل ما تَبَتَّلُوا له من الغلق في التوكل واجبات، أو مستحبات، أنفع لهم من ذلك؛ كمن يصرف همّته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء، أو نيل رزقه بلا سعي، فقد يحصل ذلك، لكن كان مباشرة الدواء الخفيف، والسعي اليسير، وصَرْف تلك الهمة، والتوجه في عمل صالح أنفع له، المقد يكون أوجب عليه مِن تبتّله لهذا الأمر اليسير الذي قَدْره درهم أو نحوه.

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضاً نقصاً، وانقطاعاً عن الخاصة، ظنّاً أن ملاحظة ما فُرغ منه في القَدَر هو حال الخاصة.

وقد قال في هذا الحديث: «كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم»، وقال: «فاستكسوني أكسكم»، وفي الطبرانيّ أو غيره، عن النبيّ قال الله قال: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلّها، حتى شِسْع نعله، إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر»، وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله، وعَمَله بطاعته من ذك.

وقولهم يوجب دَفْع المأمور به مطلقاً، بل دَفْع المخلوق والمأمور، وإنما غَلِطوا من حيث ظنّوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به؛ كمن يتزندق، فيترك الأعمال الواجبة بناءً على أن القَدَر قد سبق بأهل السعادة، وأهل الشقاوة، ولم يعلم أن القَدَر سَبق بالأمور على ما هي عليه، فمن قدّره الله من أهل السعادة، كان مما قدّره الله تيسيره لعمل أهل السعادة، ومن قدّره من أهل الشقاوة، كان مما قدّره أنه يُيسره لعمل أهل الشقاء، كما قد أجاب أهل الشقاء، كما قد أجاب النبيّ عن هذا السؤال في حديث عليّ بن أبي طالب، وعمران بن حصين، وسراقة بن جُعشم، وغيرهم في .

ومنه حديث الترمذيّ: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن أبي خِزامة، عن أبيه، قال: سألت النبيّ ﷺ، فقلت: يا رسول الله، أرأيت

أدوية نتداوى بها، ورُقَى نسترقي بها، وتُقاة نتقيها، هل تردّ من قَدَر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قدر الله».

وطائفة تظنّ أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل، وكذلك قولهم في أعمال القلوب، وتوابعها؛ كالحبّ، والرجاء، والخوف، والشكر، ونحو ذلك، وهذا ضلال مبين، بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان، ومن تَركها بالكلية فهو إما كافر، وإما منافق، لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ونصوص الكتاب والسُّنَة طافحة بذلك، وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علماً وعملاً بأقل لوماً من التاركين لِمَا أمروا به من أعمال ظاهرة، مع تلبّسهم ببعض هذه الأعمال، بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من تَرك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة، وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة، وأصولها، والأمور الظاهرة كمالها، وفروعها التي لا تتم إلا بها.

وأما قوله: "يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً"، وفي رواية: "وأنا أغفر الذنوب، ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم"، فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان:

 وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه، كما دلّ عليه القرآن والحديث، هو الصواب عند جماهير أهل العلم، وإن كان من الناس من يستثني بعض الذنوب؛ كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تُقبل باطناً للحديث الإسرائيلي الذي فيه: فكيف من أضللت؟، وهذا غلط، فإن الله قد بَيَّن في كتابه، وسُنَّة رسوله ﷺ أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَوْ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُمَّ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞ [البروج: ١٠]، قال الحسن البصريّ: انظروا إلى هذا الكرم، عذبوا أولياءه، وفَتنُوهم، ثم هو يدعوهم إلى التوبة، وكذلك توبة القاتل، ونحوه، وحديث أبي سعيد المتّفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، يدلّ على قبول توبته، وليس في الكتاب والسُّنَّة ما ينافي ذلك، ولا نصوص الوعيد فيه، وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة، فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء؛ إذ لا منافاة بينهما، فإنه قد عُلِم يقيناً أن كل ذنب فيه وعيد، فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبيّنة لتلك النصوص؛ كالوعيد في الشرك، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والسحر، وغير ذلك من الذنوب، ومن قال من العلماء: توبته غير مقبولة فحقيقة قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك: أن التوبة المجردة تُسقط حقّ الله من العقاب، وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة، وهذا حقّ، ولا فرق في ذلك بين القاتل، وسائر الظالمين، فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حقّ المظلوم، لكن من تمام توبته أن يُعَوِّضه بمثل مظلمته، وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بدّ له من العِوَض في الآخرة، فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات، حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يَبْقَ مفلساً، ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوّض المظلوم من عنده فلا رادّ لفضله، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهراً، حتى شافهه به، وقد رواه الإمام أحمد، وغيره، واستشهد به البخاريّ في «صحيحه»، وهو من جنس حديث الترمذيّ صحاحه، أو حسانه، قال فيه: «إذا كان يوم القيامة، فإن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد، يُسمعهم الداعي، ويَنفذُهم البصر، ثم يناديهم بصوت يسمعه مَن بَعُد كما يسمعه من قَرُب: أنا الملِك، أنا الديّان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حقّ حتى أقصّه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حقّ حتى أقصّه منه»، فبيّن في الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار.

وفي الصحيح مسلم من حديث أبي سعيد: "إن أهل الجنة إذا عَبَروا الصراط، وُقِفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيُقتص لبعضهم من بعض، فإذا هُذِّبوا، ونُقُوا أُذن لهم في دخول الجنة »، وقد قال الله لمّا قال: ﴿وَلا يَغْتَب مُغَمَّاً ﴾ [الحجرات: ١٦] والاغتياب من ظلم الأعراض، قال: ﴿أَيُحِبُ المَّدَكُم بَعْضًا فَى يَأْتُكُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهُ وَالنَّقُوا الله الله تَوَابُ رَحِم ﴾ أَحدكُم أَن يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهُ وَالنَّقُوا الله الله تَوَابُ رَحِم ﴾ [الحجرات: ١٢]، فقد نبههم على التوبة من الاغتياب، وهو من الظلم.

وفى الحديث الصحيح: «من كان عنده لأخيه مظلمة في دم، أو مال، أو عرض، فليأته، فليستحلّ منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار، إلا الحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات، وإلا أخذ من سيئات صاحبه، فطرحت عليه، ثم يُلقَى في النار»، أو كما قال، وهذا فيما عَلِمه المظلوم من العوض (۱)، فأما إذا اغتابه، أو قذفه، ولم يعلم بذلك، فقد قيل: من شرط توبته إعلامه، وقيل: لا يُشترط ذلك، وهذا قول الأكثرين، وهما روايتان عن أحمد، لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات؛ كالدعاء له، والاستغفار، وعمل صالح يُهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقَذْفه، قال الحسن البصريّ: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته.

وأما الذنوب التي يُطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة، مثل قول أكثرهم: لا تُقبل توبة الزنديق، وهو المنافق، وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تَسقط عنه حدود الله، وكذلك قول كثير منهم، أو أكثرهم في سائر الجرائم، كما هو أحد قولي الشافعيّ، وأصح الروايتين عن أحمد، وقولهم في

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، ولعل الأولى إسقاط «من العوض»، أو أنها مصحّفة من لفظ آخر، والله تعالى أعلم.

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد على عن ذلك، فقالوا لي: كلّ من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت، فقد تاب من قريب، وأما من تاب عند معاينة الموت، فهذا كفرعون الذي قال أنا الله، فلما ﴿ الدَّرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلاَ الَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسَرَّهِ بِلَ وَأَنَا مِن الْمُسْلِمِينَ ﴿ الْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَالْكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَّلُ وَكُنتَ مِن المُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]، قال الله تعالى: ﴿ وَالْكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِن المُفْسِدِينَ اللهِ المقبولة [يونس: ٩١]، وهذا استفهام إنكار بَيِّن به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها، فإن استفهام الإنكار، إما بمعنى النفي، إذا قابل الإخبار، وإما بمعنى الذمّ والنهي إذا قابل الإنشاء، وهذا من هذا.

ومثله قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَدَهُ وَحَاتَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم مَّا كَنَّا بِهِم مَّسْرِكِينَ الله فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ الآيـــة وكفرنا بِمَا كُنَّا بِهِم مُشْرِكِينَ الله فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ الآيـــة إغافر: ٨٣ ـ ٨٥]، بَيِّن أَن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع، وإن هذه سُنَّة الله التي قد خَلَتْ في عباده؛ كفرعون وغيره، وفي الحديث: ﴿إِن الله يقبل توبة العبد ما لم يعاين».

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه ﷺ عَرَض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه، وقد عاد يهوديّاً كان يخدُمه، فعرض عليه الإسلام، فأسلم، فقال: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»، ثم قال لأصحابه: «آووا أخاكم».

ومما يبيّن أن المغفرة العامّة في «الزُّمَر» هي للتائبين أنه قال في «سورة النساء»: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨] فقيّد المغفرة بما دون الشرك، وعلّقها على المشيئة، وهناك أطلق، وعمّم، فدلّ هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حقّ غير التائب، ولهذا استدلّ أهل السُّنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة، وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة، حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة، كما يُذكر عن غُلاتهم أنهم نفوه مطلقاً، ودين الله وَسَط بين الغالي فيه والجافي عنه، ونصوص الكتاب والسُّنَة مع اتفاق سلف الأمة، وأثمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذّب، وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

النوع الثاني من المغفرة العامّة التي دل عليها قوله: "يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر لكم الذنوب جميعاً»: المغفرة بمعنى تخفيف العذاب، أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى، وهذا عامّ مطلقاً، ولهذا شَفَع النبيّ على أبي طالب، مع موته على الشرك، فنقل من غَمْرة من نار، حتى جُعل في ضَحْضَاح من نار، في قدميه نعلان من نار، يَغلِي منهما دماغه ـ قال ـ: "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»، وعلى هذا المعنى دلّ قوله الله ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»، وعلى هذا المعنى دلّ قوله وأو يُؤاخِذُ الله النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَحَ [فاطر: ٥٤]، ﴿وَمَا مِن ثُمُومِيكَ وَبِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْمًا مِن دَابَقِ [النورى: ٢٠]، ﴿وَمَا مِن ثُمُومِيكَ وَبِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْمًا مِن دَابَقِ اللهورى: ٢٠]، ﴿وَمَا مَن ثُمُومِيكَ وَبِمَا كَسَبَتْ أَيَدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿ السُورى: ٢٠].

### [فصل]

وأما قوله ﷺ: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرّوني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني"، فإنه هو بَيِّن بذلك أنه ليس هو فيما يُحْسِن به إليهم من إجابة الدعوات، وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جَلْب منفعة، أو دَفْع مضرّة، كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعاً؛ ليكافئه عليه بنفع، أو يدفع عنه ضرراً؛ ليتقي بذلك ضرره، فقال: "إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا

ضرّي فتضروني»، فلست إذاً أخصكم بهداية المستهدي، وكفاية المستكفي المستطعم، والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعوني، ولا أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقى بذلك أن تضروني، فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني؛ إذ هم عاجزون عن ذلك، بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره، فكيف بما لا يقدرون عليه، فكيف بالغنيّ الصمد الذي يمتنع عليه أن يستحقّ من غيره نفعاً أو ضرّاً، وهذا الكلام كما بَيَّن أن ما يفعله بهم من جلب المنافع، ودفع المضارّ، فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك، فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات، وما ينهاهم عنه من السيئات، فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم؛ كأمر السيّد لعبده، أو الوالد لولده، والأمير لرعيته، ونحو ذلك، ولا دَفْع مضرّتهم كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن مضرّتهم، فإن المخلوقين يَبْلُغ بعضَهم نفعُ بعض، ومضرّة بعض، وكانوا في أمْرهم ونهيهم قد يكونون كذلك، والخالق ﷺ مقدِّس عن ذلك، فبَيَّن تنزيهه عن لحوق نَفْعهم وضرّهم في إحسانه إليهم بما يكونون من أفعاله بهم، وأوامره لهم، قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم.

### [فصل]

ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا، فذكر أن بِرهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم، لا يزيد في مُلكه، ولا ينقص، وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نِسبته إلى ما عنده أدنى نسبة، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم، ممن يزداد مُلكه بطاعة الرعيّة، وينقص مُلكه بالمعصية، وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده، ولم يُغنهم، وهم في ذلك يبلغون مضرّته ومنفعته، وهو يفعل ما يفعله من إحسان، وعفو، وأمر، ونهي لرجاء المنفعة، وخوف المضرّة، فقال:

«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنّكم، كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنّكم، كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من مُلكي

شيئاً»؛ إذ مُلكه هو قدرته على التصرف، فلا تزداد بطاعتهم، ولا تنقص بمعصيتهم، كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم، وتنقص بقلّة المطيعين لهم، فإن مُلكه متعلّق بنفسه، وهو خالق كل شيء، وربه، ومليكه، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء.

والمُلك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير، ويراد به نفس التدبير والتصرف، ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير، ويراد به ذلك كلّه، وبكل حال فليس بِرّ الأبرار، وفجور الفجّار موجباً لزيادة شيء من ذلك، ولا نقصه، بل هو بمشيئته وقدرته يخلق ما يشاء، فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع، كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك، ولو شاء أن لا يخلق مع برّ الأبرار شيئاً مما خَلقه، لم يكن برّهم محوجاً له إلى ذلك، ولا مُعِيناً له، كما يحتاج الملوك، ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين.

#### [فصل]

ثم ذكر حالهم في النوعين، سؤال برّه وطاعة أمره اللَّذَين ذكرهما في الحديث، حيث ذَكر الاستهداء، والاستطعام، والاستكساء، وذكر الغفران، والبرّ، والفجور، فقال: «لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنّكم، كانوا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كلَّ إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أُدخل البحر»، والْخِياط والْمَخيط: ما يُخاط به، إذ الفِعَال والْمِفعَل والْمِفعَال من صيغ الآلات التي يُفعل بها؛ كالْمِسْعَر، والْمِخلاب، والمنشار، فبَيَّن أن جميع الخلائق إذا سألوا، وهم في مكان واحد، وزمان واحد، فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده، إلا كما ينقص الخياط، وهي الإبرة إذا غُمس في البحر.

وقوله: «لم ينقص مما عندي» فيه قولان:

أحدهما: أنه يدل على أن عنده أموراً موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياه، وعلى هذا، فيقال: لفظ النقص على حاله؛ لأن الإعطاء من الكثير، وإن كان قليلاً، فلا بدّ أن ينقصه شيئاً ما، ومن رواه: لم ينقص من ملكي، يَحْمِل

على ما عنده، كما في هذا اللفظ، فإن قوله: «مما عندي» فيه تخصيص، ليس هو في قوله: «من ملكي»، وقد يقال: الْمُعْطَى إما أن يكون أعياناً قائمةً بنفسها، أو صفات قائمة بغيرها، فأما الأعيان فقد تُنقل من محل إلى محلّ، فيظهر النقص في المحل الأول، وأما الصفات فلا تنقل من محلها، وإن وُجد نظيرها في محلّ آخر، كما يوجد نظير علم المعلِّم في قلب المتعلِّم من غير زوال علم المعلم، وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله، من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني، وعلى هذا فالصفات لا تُنقص مما عنده شيئاً، وهي من المسؤول؛ كالهدى.

وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول عن الأول؛ كاللون الذي ينقص، وكالروائح التي تعبق بمكان، وتزول كما دعا النبيّ على حُمَّى المدينة أن تنقل إلى مَهْيَعة، وهي الجحفة، وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العَرَض الأول، أو بوجود مثله من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان، إذ منهم من يجوّز انتقال الأعراض، بل من يجوّز أن تُجعل الأعراض أعياناً، كما هو قول ضرار، والنجار، وأصحابهما؛ كبرغوث، وحفص الفرد، لكن إن قيل: هو بوجود مثله من غير انتقال عينه، فذلك يكون مع استحالة العَرَض الأول، وفنائه، فيُعدَم عن ذلك المحلّ، ويوجد مثله في المحلّ الثاني.

والقول الثاني: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى والخضر الذي في «الصحيحين» من حديث ابن عباس، عن أبَيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ، وفيه أن الخضر قال لموسى لَمَّا وقع عصفور على قارِب السفينة، فنقر في البحر، فقال: يا موسى ما نقص علمي وعِلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر، ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه، لا يزول منه شيء بتعلم العباد، وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله؛ كنسبة ما عَلِق بمنقار العصفور إلى البحر.

ومن هذا الباب كون العلم يُورَث؛ كقوله: «العلماء ورثة الأنبياء»، ومنه قوله: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدُ ﴾ [النمل: ١٦]، ومنه توريث الكتاب أيضاً؛ كقوله: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: ٣٢]، ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تُستعمل في هذا، وإن كان العلم الأول ثابتاً، كما قال سعيد بن المسيّب لقتادة، وقد أقام عنده أسبوعاً سأله فيه مسائل عظيمة، حتى عَجِب مِنْ حِفظه، وقال: نزفتني يا أعمى، وإنزاف القَليْب ونحوه هو رَفْع ما فيه، بحيث لا يبقى فيه شيء، ومعلوم أن قتادة لو تعلّم جميع علِم سعيد لم يزل عِلمه من قلبه، كما يزول الماء من القليب، لكن قد يقال: التعليم إنما يكون بالكلام، والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها، مما يكون بالمحلّ، ويزول عنه، ولهذا يوصف بأنه يخرج من المتكلم، كما قال تعالى: ﴿كَبُرَتُ كَلِمَةً غَنْبُحُ مِنْ أَوْرَهِهِمُ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا الكهف: ٥].

ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث، ولم يُخرج هذا، فإذا كان تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحلّ، وهذا نزيف، وخروج، كان كلام سعيد بن المسيِّب على حقيقته، ومضمونه أنه في تلك السبع الليالي من كثرة ما أجابه، وكلّمه فارقه أمور قامت به، من حركات، وأصوات، بل ومن صفات قائمة بالنفس، كان ذلك نزيفاً، ومما يقوِّي هذا المعنى أن الإنسان، وإن كان عِلْمه في نفسه، فليس هو أمراً لازماً للنفس لزوم الألوان للمتلونات، بل قد يذهل الإنسان عنه، ويغفل، وقد ينساه، ثم يذكره، فهو شيء يحضر تارةً، ويغيب أخرى، وإذا تكلم به الإنسان وعلمه، فقد تَكِلّ النفس، وتعى حتى لا يقوى على استحضاره، إلا بعد مدّة، فتكون في تلك الحال خالية عن كمال تحققه، واستحضار الذي يكون به العالم عالماً بالفعل، وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع، ومن قال هذا يقول: كون التعليم يُرَسِّخ العلم من وجه، لا ينافي ما ذكرناه، وإذا كان مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباد، كان استعمال لفظ النقص في علم الله بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك، وإن كان هو سبحانه منزهاً عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه، أو عن زوال علمه عنه، لكن في قيام أفعال به، وحركات نزاع بين الناس من المسلمين، وغيرهم، وتحقيق الأمر أن المراد: ما أخَذ علمي وعلمك من علم الله، وما نال علمي وعلمك من علم الله، وما أحاط علمي وعلمك من علم الله، كما قال: ﴿وَلَا يُعِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً﴾ [البقرة: ٢٥٥] إلا كما نقص، أو أخذ، أو نال هذا العصفور من هذا البحر؛ أي: نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا، وإن كان المشبّة به جسماً ينتقل من محلّ إلى محلّ، ويزول عن المحلّ الأول، وليس المشبّة كذلك، فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس، كما قال: "إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر"، فشبّة الرؤية بالرؤية، وهي وإن كانت متعلقة بالمرئيّ في الرؤية المشبّهة، والرؤية المشبّة بها، لكن قد علم المستمعون أن المرئيّ ليس مثل المرئيّ، فكذلك هنا شبّة النقص بالنقص، وإن كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبّة به ليس مثل الناقص والمنقوص والمنقوص والمنقوص منه المشبّة به ليس مثل الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبّة به ليس مثل الناقص

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلّم لا يزول علمه بالتعليم، بل يشبّهونه بضوء السراج الذي يحدُث يقتبس منه كل أحد، ويأخذون ما شاؤوا من الشُّهُب، وهو باقي بحاله، وهذا تمثيل مطابق، فإن المستوقد من السراج يُحْدِث الله في فتيلته، أو وقوده ناراً من جنس تلك النار، وإن كان قد يقال: إنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولى باقية، كذلك المتعلم يجعل في قلبه مثل علم المعلم، مع بقاء علم المعلم، ولهذا قال علي هذا فيقال في حديث أبي أو قال: على التعليم، والمال ينقصه النفقة، وعلى هذا فيقال في حديث أبي ذرّ: إن قوله: «مما عندي»، وقوله: «من ملكي» هو من هذا الباب، وحينئذ فله وجهان:

أحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجاً عن مسمى مُلكه، ومسمى ما عنده، كما أن علم الله لا يدخل فيه نَفْس علم موسى والخضر.

والثاني: أن يقال: بل لفظ المُلك، وما عنده يتناول كلّ شيء، وما أعطاهم فهو جزء من مُلكه، ومما عنده، ولكن نِسبته إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة.

ومما يحقق هذا القول الثاني أن الترمذيّ رَوَى هذا الحديث من طريق عبد الرحمٰن بن غَنْم، عن أبي ذرّ مرفوعاً، فيه: «لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، ورطبكم ويابسكم، سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم، فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة، لو غمسها أحدكم في البحر، وذلك أني جواد، ماجد، واجد، عطائي كلام، وعذابي كلام، إنما

أمري لشيء إذا أردته أن أقول له: كن فيكون»، فذِكْرُهُ سبحانه أن عطاءه كلام، وعذابه كلام، يدلّ على أنه هو أراد بقوله: «من ملكي»، و«مما عندي»؛ أي: من مقدوري، فيكون هذا في القدرة؛ كحديث الخضر في العلم، والله أعلم.

ويؤيد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي مسهر: «لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً، إلا كما ينقص البحر»، وهذا قد يقال فيه: إنه استثناء منقطع؛ أي: لم ينقص من ملكي شيئاً، لكن يكون حاله حال هذه النسبة، وقد يقال: بل هو تامّ، والمعنى على ما سبق.

#### [فصل]

ثم ختمه بتحقيق ما بيّنه فيه من عدله وإحسانه، فقال: «يا عبادي إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»، فبيَّن أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحساناً يستحقّ به الحمد؛ لأنه هو المنعم بالأمر بها، والإرشاد إليها، والإعانة عليها، ثم إحصائها، ثم توفية جزائها، فكل ذلك فَضْل منه وإحسان؛ إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدلٌ، وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة، وكان حقّاً عليه نَصْر المؤمنين، كما تقدم بيانه، فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً لا فضلاً؛ لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض، فاستحق المعاوضة، وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه، ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخصّ أحدهما بالتفضل على الآخر؛ لتكافؤهما، وهو قد بَيَّن في الحديث أن العباد لن يبلغوا ضرّه فيضرّوه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حقّ، بل هو الذي أحقّ الحقّ على نفسه بكلماته، فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه، وكتابته على نفسه، فهو في كتابة الرحمة على نفسه، وإحقاقه نصر عباده المؤمنين، ونحو ذلك محسن إحساناً مع إحسان.

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبيَّن بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عظم فيها الاضطراب، فمن بَيْنِ موجِبٍ على ربه بالمنع أن يكون

محسناً متفضلاً، ومن بَيْنِ مسوِّ بين عدله وإحسانه، وما تنزه عنه من الظلم والعدوان، وجاعل الجميع نوعاً واحداً، وكل ذلك حَيْدٌ عن سَنَن الصراط المستقيم، والله يقول الحقّ، وهو يهدي السبيل.

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربهم، وإلى نفوسهم، فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القَدَر، واعتذر بأن القدر سبق بذلك، وأنه لا خروج له على القدر، فركّب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه، وإن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه، ونسي نعمة الله عليه في تيسيره لليسرى، وهذا ليس مذهب طائفة من بني آدم، ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين الذين لا حَفِظوا حدود الأمر والنهي، ولا شَهِدوا حقيقة القضاء والقدر، كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزيّ: أنت عند الطاعة قدريّ، وعند المعصية جَبْريّ أيّ مذهب وافق هواك تمذهبت به.

وخير الأقسام، وهو القسم المشروع، وهو الحقّ الذي جاءت به الشريعة، أنه إذا أحسن شُكر نعمة الله عليه، وحَمِده؛ إذ أنعم عليه بأن جعله محسناً، ولم يجعله مسيئاً، فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته، وجميع حركاته

وسكناته إلى ربه، ولا حول ولا قوة إلا به، فلو لم يَهْده لم يَهتد، كما قال أهل الجنة: ﴿ لَهُ مَدُنَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتُ وَمَا كُمّا رَبّنَا بِالْمَقِينَ وَلَا أَنْ هَدَنَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رَسُلُ رَبّنَا بِالْمَقِينَ فِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ثم إن من جَهْل هؤلاء ظنّهم أن في هذه الآية حجة للقدرية، واحتجاج بعض القدرية بها، وذلك أنه لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من جهة القَدر، فمن قال: إن العبد هو الموجد لفعله دون الله، أو هو الخالق لفعله، وأن الله لم يخلق أفعال العباد، فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية، ومن أثبت خلق الأفعال، وأثبت الجبر، أو نفاه، أو أمسك عن نفيه وإثباته مطلقاً، وفصل المعنى، أو لم يفصله، فلا فرق عنده بين الطاعة

والمعصية، فتبيّن أن إدخال هذه الآية في القَدَر في غاية الجهالة، وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار، دون الطاعات والمعاصي، كما في قوله تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ والمعاصي، كما في قوله تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِالْمُسَنِّتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، وهو الشرّ والخير في قوله: ﴿وَنَبُّلُوكُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥].

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه؛ كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد على وأصحابه إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه، أو قالوا: هذه من عند الله، وإن أصابهم عذاب وشرّ تطيّروا بالنبيّ على والمؤمنين، وهو وقالوا: هذه بذنوبهم، وإنما هي بذنوب أنفسهم، لا بذنوب المؤمنين، وهو سبحانه ذكر هذا في بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد، فإذا أصابهم نَصْر ونحوه قالوا: هذا من عند الله، وإن أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند الله، وإن أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد، قال الله تعالى: فينايم النين عامنوا خُدُوا حِذركم الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد، قال الله تعالى: فينايم النين عَن النين قِل لَمْم كُفُوا الله تعالى: في النين عَن مِن عِند الله الله تعالى ـ: في النين عَن عَنه الله الله تعالى ـ: في النين عَنه الله الله تعالى ـ: في النين عن عند الله وإن شيئة من عند الله تعالى ـ: في النين عن عند الله تعالى: في النين عن النين الله تعالى عن سين عند الله تعالى عن سين عند الله تعالى: في النين الله تعالى عن سين عند الله تعالى: في النين الله والني عن النين الله والني عن النين والني والني عن النين الله والنه عن المنك عن سين عند ألى الله تعالى: في النين والنين الله والنه عن النين والنين الله والنه عن النين والنين الله والنه عن النين والنه والنه عن النين والنين الله والنه عن النين والنين النين والنه والنه عن النين والنه والنه الله والنه والنه الله والنه والنه الله والنه والنه

نَّفْسِكُ [النساء: ٧٩]؛ أي: فبذنبك، كما قال: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَهِمَا كُسَبَتُ أَيْدِيهِمْ كَسَبَتُ أَيْدِيهِمْ كَسَبَتُ أَيْدِيهِمْ اللَّهِ وَالشورى: ٣٠]، وقال: ﴿وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِنَكُمُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الشورى: ٤٨].

وأما القسم الثالث في هذا الباب، فهم قوم لَبَسوا الحقّ بالباطل، وهم بين أهل الإيمان أهل الخير، وبين شرار الناس، وهم الخائضون في القدر بالباطل، فقوم يرون أنهم هم الذين يَهدون أنفسهم، ويُضلّونها، ويوجبون لها فعل الطاعة، وفعل المعصية، بغير إعانة منه تعالى، وتوفيق للطاعة، ولا خذلان منه في المعصية، وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلاً، ولا قدرةً، ولا أمراً.

ثم من هؤلاء من ينحل عن الأمر والنهي، فيكون أكفر الخلق، وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون؛ إذ لا بد من فعل يحبونه، وفعل يبغضونه، ولا بد لهم، ولكل أحد من دَفْع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين، فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية، لم يمكنهم أن يذمّوا أحداً، ولا يدفعوا ظالماً، ولا يقابلوا مسيئاً، وأن يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مُشْتَه (۱)، ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها بنو آدم؛ إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونهي أعظم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس.

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا، وإنما نبهنا على ما في الحديث من الكلمات الجامعة، والقواعد النافعة، بنُكَتِ مختصرة تنبّه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحق والباطل في هذه المضائق، بحسب ما احتملته أوراق السائل، والله ينفعنا، وسائر إخواننا المؤمنين بما عَلِمناه، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علماً، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجاً منه إلا إليه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، وأستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين.

والحمد لله ربَّ العالمين، وصلى الله على محمد، وآله وسلم تسليماً. انتهت رسالة شيخ الإسلام ابن تيميّة كَلَلهُ وهي رسالة ممتعة جدًا، نافعة لكلّ من تأمَّلها، وعمل بما فيها، والله تعالى وليّ التوفيق، وهو الهادي إلى سواء

<sup>(</sup>١) هكذا العبارة، وتحتاج إلى تأمل؟؟؟، والله تعالى أعلم.

الطريق، «اللَّهُمَّ رب جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لِمَا اختُلِف فيه من الحقّ، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[٦٥٥١] (...) ــ (حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهَذَا الإسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثاً).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصَّغَانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٧) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١١٦/٤.

٢ - (أَبُو مُسْهِرٍ) عبد الأعلى بن مُسهر الغَسّانيّ الدمشقيّ، ثقةٌ فاضلٌ، من كبار [١٠] (ت٢١٨) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدم في «البيوع» ١٩/٣٩٤٢. و «سعيد بن عبد العزيز» ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: رواية أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز هذه ساقها البيهقيّ كَثَلَتُهُ في «الكبري»، فقال:

(١١٢٨٣) \_ حدّثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ إملاءً، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصريّ بمكة في المسجد الحرام سنة أربعين وثلاثمائة، حدَّثنا العباس بن عبد الله الترقفي، ثنا أبو مُسهر عبد الأعلى بن مسهر، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذرّ الغفاريّ رضي الله عن رسول الله على عن الله على: «أنه قال: إني حرَّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً، فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب، ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنّكم، كانوا على أتقى قلب رجل منكم، لم يزد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنّكم، كانوا على أفجر قلب رجل منكم، لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم

وآخركم، وإنسكم وجنّكم، اجتمعوا في صعيد واحد، فسألوني، ثم أعطيت كل إنسان منهم ما سأل، لم ينقص ذلك من ملكي شيئًا، إلا كما ينقص البحر يُغمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم، أحفظها عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». انتهى (۱).

وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ)؛ يعني: تلميذ مسلم، إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوريّ المتوقّى في رجب سنة (٣٠٨هـ)، تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» ٦/ ٧٣.

وقائل: «قال» هو تلميذ أبي إسحاق، أبو أحمد الجلوديّ؛ لأنه المشهور بالرواية عنه، ويَحتمل أن يكون غيره، أو هو من كلام أبي إسحاق نفسه، والله تعالى أعلم.

(حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا بِشْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ).

قال الجامع عفاً الله عنه: إنما ألحق أبو إسحاق هذا بعد إسناد مسلم؛ إشارةً إلى علق إسناده على إسناد مسلم؛ لأنه وصل إلى أبي مسهر بواسطة واحدة، وهم شيوخه الثلاثة: الحسن، والحسين ابنا بشر، ومحمد بن يحيى الذهلي، ثلاثتهم عن أبي مسهر، بينما كان وصوله إليه عن طريق مسلم بواسطتين، مسلم، وشيخه أبي بكر بن إسحاق.

والحاصل أن أبا إسحاق علا في هذا الحديث بدرجة على إسناد مسلم، فلذلك ألحق في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم.

أما الحسن بن بشر، فهو السلميّ قاضي نيسابور، صدوقٌ، لم يصحّ أن مسلماً رَوَى عنه، وإنما روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوي عن مسلم مواضع علا فيها إسناده في «الوصايا»، و«الإمارة»، وغيرهما [١١] (ت٢٤٤)، تقدّم في «الطلاق» ٣/٣٧٩.

وأما الحسين بن بشر أخوه، فلم أجد ترجمته، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقيّ الكبرى» ٦/٩٣.

وأما محمد بن يحيى، فهو ابن محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الدُّهليّ النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ جليلٌ [١١] (٣٥٨) على الصحيح، وله ست وثمانون سنةً (خ ٤) لم يرو عنه مسلم في «الصحيح»، وإنما روى عنه تلميذه أبو إسحاق، وتقدّم في «المقدّمة» ٢/٣٧.

[تنبيه]: كون محمد بن يحيى هنا هو الذهليَّ هو الذي يترجِّح عندي، وقد ذكر بعض الشرَّاح<sup>(۱)</sup> أنه محمد بن يحيى بن سعيد القطّان، ولي فيه نظر؛ لأمرين:

أحدهما: أنه متقدّم الوفاة، مات سنة (٢٣٣)، والظاهر أنه لم يلقه أبو إسحاق.

والثاني: أن صاحبي «التهذيبين» لم يذكرا أبا إسحاق فيمن روى عن محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، وإنما ذكراه فيمن روى عن محمد بن يحيى الذهلي، وهو الظاهر؛ لأن الذهلي متأخر الوفاة، كما أسلفناه آنفاً، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٥٢] (...) \_ (حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي فَنَ رَبِّهِ تَبَارَكَ أَنْ مَا يَا مُولِي عَنْ رَبِّهِ مَا يَالُونَا أَنْ مَا يَالًا مِنْ مَا يَالًا مِنْ مَا يَالًا مِنْ مَالَالِهُ مَا يَالًا مِنْ مَا يَالًا مِنْ مَا يَالُونُ مِنْ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مَا يَالًا مِنْ مَا يَالِهُ عَنْ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مَا يَالِهُ عَنْ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مَا يَالَهُ عَنْ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مَا يَالِهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَالِهُ عَنْ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مَا يَاللَّهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَنْ مُنْ أَلِهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَلَىٰ مَنْ مَا يَاللَّهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَنْ مَا يَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْمَا يَالُهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَالِهُ عَلَىٰ مِنْ مَنْ مُا يَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَاللَّهُ عَلَىٰ مُنْ مُنْ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

وَتَعَالَى: «إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ، وَعَلَى عِبَادِي، فَلَا تَظَالَمُوا»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَحَدِيثُ أَبِي إِدْرِيسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَتُمُّ مِنْ هَذَا).

# رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَنْبَرِيّ مولاهم التَّنُورِيّ، أبو سهل البصريّ، ثقة، ثبتٌ في شعبة [٩] (ت٧٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.

٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقة رُبِّما وَهِم [٧] (ت٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.

٣ - (قَتَادَةً) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) راجع: «شرح الشيخ الهرريّ» ٢٤٨/٢٤.

والباقون ذُكروا في هذا الباب، والبابين قبله، و«أَبُو قِلَابَةَ» هو: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ، و«أبو أسماء الرحبيّ» هو: عمرو بن مرثد الدمشقيّ.

[تنبيه]: رواية أبي أسماء الرَّحبيّ، عن أبي ذرّ رَفِي الله الإمام أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

وعبد الصمد، المعنى قالا: ثنا همّام، عن قتادة، قال عبد الصمد: ثنا قتادة، عن أبي أسماء، وقال عبد الصمد: ثنا قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، وقال عبد الصمد: الرَّحبيّ، عن أبي ذرّ، عن النبيّ ﷺ، فيما يروي عن ربه ﷺ فين حرّمت على نفسي الظلم، وعلى عبادي، ألا فلا تَظَالموا، كلّ بني آدم يخطئ بالليل والنهار، ثم يستغفرني، فأغفر له، ولا أبالي، وقال: يا بني آدم كلكم كان ضالاً، إلا من هَدَيتُ، وكلكم كان عارياً، إلا من كسوت، وكلكم كان جائعاً، إلا من الطعمت، وكلكم كان طمآناً، إلا من سقيت، فاستهدوني أمدكم، واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وجنّكم وإنسكم، وصغيركم وكبيركم، وذكركم وأنثاكم \_ قال عبد الصمد \_: وعَيِيّكم (۱)، وبَيّنكم، على قلب أتقاكم رجلاً واحداً لم تزيدوا في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم، وجنّكم وإنسكم، وصغيركم وكبيركم، وذكركم وأنثاكم، على قلب أكفركم رجلاً، لم تنقصوا من وصغيركم وكبيركم، وذكركم وأنثاكم، على قلب أكفركم رجلاً، لم تنقصوا من ملكي شيئاً، إلا كما ينقص رأس المخيط من البحر». انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

رَبُونَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي: ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَّاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّعَ، وَاسْتَحَلُّوا فَإِنَّ الشُّعَ أَوْ الشُّعَ أَوْ الشُّعَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»).

<sup>(</sup>١) قال السنديّ: ضُبط بفتح العين، وكسرها، وتشديد الياء، وهو العاجز عن الكلام، و«البيّن» بفتح، وتشديد الياء: الفصيح القادر على الكلام. انتهى.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٦٠/٥.

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الحارثيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) القرشيّ الفرّاء، أبو سليمان المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمِ) المدنيّ، ثقةٌ مشهورٌ [٤] (خ م د س ق) تقدم في «الجنائز» ٢٢/٢٢٨.

٤ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) تقدّم في الباب الماضي.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَالله، وهو (٥٠٠) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بصريًّا إلا أنه مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّة، وفيه جابر بن عبد الله ﴿ أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.

### شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ)؛ أي: اجعلوا بينكم وبينه وقاية تمنعكم من الوقوع فيه.

قال الراغب الأصفهاني كَثَلَثه: الظلم عند أهل اللغة، وكثير من العلماء: وَضْع الشيء في غير موضعه المختصّ به؛ إما بنقصان، أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته، أو مكانه، ومن هذا يقال: ظلمت السِّقَاءَ: إذا تناولته في غير وقته، ويسمى ذلك اللَّبَن: الظَّلِيم، وظلمت الأرضَ: حفرتها، ولم تكن موضعاً للحفر، وتلك الأرض يقال لها: المظلومة، والتراب الذي يخرج منها: ظَليم. والظلم يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجرى نقطة الدائرة، ويقال فيما يكثر، وفيما يقلّ من التجاوز، ولهذا يُستعمل في الذنب الكبير، وفي الذنب الصغير، ولذلك قيل لآدم في تعدّيه: ظالم، وفي إبليس: ظالم، وإن كان بين الظلمين بَوْن بعيد، قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة:

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه: الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وإياه قصد بـقــوك : ﴿ أَلَا لَعَـنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّللِمِينَ ﴾ [هــود: ١٨]، ﴿ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾ [الإنسان: ٣١]، في آي كثيرة. والثاني: ظلم بينه وبين الناس، وإياه قصد بقوله: ﴿وَبَحَرَّاقُا سَيِتَةِ سَيِّتَةً ﴾ [الشورى: ٤٠] إلى قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِينَ ﴾ الآية [الشورى: ٤٠].

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه، وإياه قَصَد بقوله: ﴿فَينَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ [النسما: ٤٤]، و﴿إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [النساء: ٤٤]، و﴿إِذْ ظُلمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [النساء: ٤٤]، وغيرها من الآيات.

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظُلم للنفس؛ فإن الإنسان في أول ما يَهُمّ بالظلم فقد ظلم نفسه، فإذاً الظالم أبداً مبتدئ في الظلم، ولهذا قال تعالى في غير موضع: ﴿وَمَا ظَلَمُعُرُ اللّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ [النحل: ٣٣]، ﴿وَمَا ظَلَمُونَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧]، وغير ذلك. انتهى كلام الراغب كَثَلَتُهُ (١).

وقال المناوي كَالله: الظلم هو مجاوزة الحدّ والتعدّي على الخلق، قال: وذلك لأن الشرائع تطابقت على قبحه، واتفقت جميع الملل على رعاية حفظ الأنفس، فالأنساب، فالأعراض، فالعقول، فالأموال.

والظلم يقع في هذه، أو في بعضها، وأعلاه الشرك: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وهو المراد بالظلم في أكثر الآيات، ﴿وَالْكَنفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ويدخل فيه ظُلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي؛ إذ العصاة ظُلّام أنفسهم، وأقبح أنواعه ظلم من ليس له ناصر إلا الله تعالى، قال ابن عبد العزيز (٢): إياك إياك أن تظلم من لا ينتصر عليك إلا بالله، فإنه تعالى إذا عَلِم التجاء عبده إليه بصدق واضطرار، انتصر له فوراً، ﴿أَمَّن يُعِيبُ ٱلمُضْطَرَّ إِذَا عَلِم التجاء عبده إليه بصدق واضطرار، انتصر له فوراً، ﴿أَمَّن يُعِيبُ ٱلمُضْطَرَّ إِذَا عَلِم التجاء عبده إليه بصدق واضطرار، انتهى (٣).

(فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال القاضي عياض: قيل: هو على ظاهره، فيكون ظلمات على صاحبه، لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم، وبأيمانهم، ويَحْتَمِل أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسَّروا قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٦٣]؛ أي:

<sup>(</sup>۱) «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ۲۱/۸۷.

<sup>(</sup>٢) لم يتبيّن لي من هو؟ والله تعالى أعلم.(٣) «فيض القدير» ١/١٣٤.

شدائدهما، ويَحْتَمِل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الأرجح حَمْل الحديث على ظاهره، كما استظهره القرطبي (٢)؛ لأن حَمْل النصوص على ظاهرها هو الصواب، إلا لدليل يصرفها عن ظاهرها، ولا دليل هنا، فيكون الظلم ظلمات على أصحابه يوم القيامة، ولا ينافي هذا إرادة الاحتمال الثاني معه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال المناوي ما معناه: إن الظلم في الدنيا ظلمات على أصحابه، بمعنى: أنه يورث ظلمة في القلب، فإذا أظلم القلب تاه، وتحيّر، وتجبّر، فذهبت الهداية والبصيرة، فخرب القلب، فصار صاحبه في ظلمة يوم القيامة، فالظلمة معنوية، لَمّا كان الظلم مفضياً بصاحبه إلى الضلال الذي هو ضدّ الهدى، كان جديراً بالتشبيه بالظّلمة، كما في ضدّه من تشبيه الهداية بالنور، وقيل: حسيّة، فيكون ظلمه ظلمات عليه، فلا يهتدي في القيامة بسببه، وغيره من المؤمنين يسعى نوره بين يديه.

قال الحراني: والظلمة ما يطمس الباديات حسّاً أو معنى.

وقال الزمخشريّ: هي عدم النور، وانطماسه بالكلية، وقيل: عرض ينافي النور، من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا؛ أي: ما مَنَعك، وشَغَلك؛ لأنها تَسُدّ البصر، وتمنع الرؤية. انتهى (٣).

وقال الطيبيّ: أفرد المبتدأ \_ يعني: قوله: «فإن الظلم» \_ وجَمَع الخبر \_ يعني: قوله: «الظلمات» \_ دلالةً على إرادة الجنس، واختلاف أنواع الظلم الذي هو سبب لأنواع الشدائد في القيامة، من الوقوف في العرصات، والحساب، والمرور على الصراط، وأنواع العقاب في النار، ثم عَظف الشحّ الذي هو نوع من أنواع الظلم على الظلم؛ ليُشعر بأن الشحّ أعظم أنواعه؛ لأنه من نتيجة حبّ الدنيا وشهواتها، ومن ثَمّ علّله بقوله: «فإن الشحّ أهلك من كان قبلكم»، ثم علّله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبيل قبلكم»، ثم علّله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبيل

(Y) «المفهم» 7/200.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٧/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ١٣٤/١.

الاستئناف، فإن استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم، من الكفر، والمعاصي، وعَطْفُهُ على سفك الدماء مِنْ عَطْف العامّ على الخاصّ عكس الأول، وإنما كان الشحّ سبب سفك الدماء، واستحلال المحارم؛ لأن في بذل الأموال، ومواساة الإخوان التحابَّ والتواصلَ، وفي الإمساك والشحّ التهاجرَ والتقاطعَ، وذلك يؤدي إلى التشاجر، والتغاور مِنْ سَفْك الدماء، واستباحة المحارم. انتهى (۱).

(وَاتَّقُوا الشُّحَّ) بالضمّ: البخل، وشحّ يشِحّ، من باب قتل، وفي لغة من بابي ضرب، وتَعِبَ، فهو شحيحٌ، وقومٌ أشحّاء، وأشحّة، وتشاحّ القوم بالتضعيف: إذا شَحّ بعضهم على بعض، قاله الفيّوميّ (٢).

وقال القرطبيّ: الشعّ: الحرص على تحصيل ما ليس عندك، والبخل: الامتناع من إخراج ما حصل عندك. وقيل: إن الشعّ هو البخل مع حرص. يقال منه: شَحِحتُ بالكسر أشَعّ، أو شَحَحت بالفتح أشعّ، بالضم، ورجل شحيح، وقوم شِحاحٌ، وأشحّاء. انتهى (٣).

وقال النووي: قال جماعة: الشخ: أشدّ البخل، وأبلغ في المنع من البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص، وقيل: البخل في أفراد الأمور، والشخ عام، وقيل: البخل في أفراد الأمور، والشخ بالمال والمعروف، وقيل: الشخ: الحرص على ما ليس عنده، والبخل بما عنده. انتهى (٤).

(فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)؛ أي: من بني إسرائيل، وغيرهم، (حَمَلَهُمْ)؛ أي: أواقوا (دِمَاءَهُمْ، أي: أعراهم الشحّ (عَلَى أَنْ سَفَكُوا)؛ أي: أراقوا (دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ) قال القرطبيّ كَلَّهُ: هذا هو الهلاك الذي حَمَل عليه الشحّ؛ لأنَّهم لمّا فعلوا ذلك أتلفوا دنياهم وأخراهم، وهذا كما قال في الحديث الآخر: «إياكم والشحّ، فإنَّه أهلك من كان قبلكم، أمرَهم بالبخل

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٥/ ١٥٢٥ \_ ١٥٢٦.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/۳۰٦.(۳) «المفهم» ٦/٧٥٥.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٣٤/١٦.

فَبَخِلُوا، وأَمَرَهم بِالقطيعة فقَطَعُوا، وأمرهم بالفجور ففجروا»(١)؛ أي: حَمَلهم على ذلك. انتهى (٢).

وقال القاضي عياض تَغَلَّهُ: يَحْتَمِل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويَحْتَمِل أنه هلاك الآخرة، وهذا الثاني أظهر، ويَحْتَمِل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله على المن أفراد المصنف كغَلَلهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٥٥٣/١٥] (٢٥٧٨)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤٨٣ و٤٨٤)، و(النسائق) في «جزء الإملاء» (١/ ٤٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/٣٢٣)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/٢٥٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ١٣٤) و «شُعب الإيمان» (٧/ ٤٢٤) وفي «الأربعين الصغرى» (١/٩٢١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان تحريم الظلم.

٢ \_ (ومنها): أن الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة.

٣ \_ (ومنها): بيان تحريم الشح، وهو أشدّ من البخل، وأبلغ في المنع منه، وقيل: هو البخل مع الحرص، وقيل غير ذلك، مما أسلفناه قريباً.

٤ - (ومنها): بيان اهتمام النبي ﷺ بأمر أمته، فيرشدها إلى ما فيه صلاحها في الدنيا والآخرة، ويُحذّرها عما فيه هلاكها، فقد حذّرها في هذا الحديث عن الشح؛ لأنه أهلك الأمم السابقة، وذلك لأنه سبب التهاجر،

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، رواه أبو داود (۱۲۹۸).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۲/۷۵۰. (٣) "إكمال المعلم" ٨/٨٤.

والتقاطع، والتباغض، والتحاسد، وينشأ منها المقاتلة، وسفك الدماء، واستحلال ما حرّم الله تعالى، فلا ينبغي للأمة المرحومة أمة محمد على أن تتبع طريقهم، وتسلك مسلكهم، فتهلك مهلكهم، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كالله أوّل الكتاب قال:

[٢٥٧٩] (٢٥٧٩) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَّنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي، تقدّم قبل باب.

٢ - (شَبَابَةُ) بن سَوُّار المدائنيّ، أصله من خُرَاسان، يقال: كان اسمه مروان، مولى بني فَزَارة، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] (ت٤ أو ٥ أو ٢٠٦)
 (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٠.

٣ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ) - بكسر الجيم، بعدها معجمة مضمومة - هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المدنيّ، نزيل بغداد، مولى آل الْهُدير، ثقةٌ فقيةٌ مُصَنِّف [٧] (ت١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/٤٣٧.

٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيّ مولى ابن عمر، تقدّم قريباً.

٥ ـ (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب رهي، تقدّم أيضاً قريباً.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وفيه ابن عمر ولله وقد تقدّم القول فيه ريباً.

### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ انه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») وزاد أحمد في روايته من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر في أوله: "يا أيها الناس اتقوا الظلم"، وفي رواية: "إياكم والظلم"، وأخرجه البيهقيّ في "الشعب" وزاد فيه: "قال محارب: أظلم الناس مَنْ ظَلَمَ لغيره".

وقال ابن الجوزي كالله: الظلم يَشتمل على معصيتين: أُخْذ مال الغير

بغير حقّ، ومبارزة الربّ بالمخالفة، والمعصيةُ فيه أشدّ من غيرها؛ لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى، اكتنفت ظلماتُ الظلم الظالمَ حيث لا يُغني عنه ظلمه شيئاً. انتهى (١<sup>)</sup>.

وقال المهلَّب: الذي يدلّ عليه القرآن أنها ظلمات على البصر حتى لا يهتدي سبيلاً، قال الله تعالى في المؤمنين: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيمٍ مَ وَأَيْمَنِهِم ﴾ [الحديد: ١٢]، وقال في المنافقين: ﴿ أَنْظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُولِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣]، فأثاب الله المؤمن بلزوم نور الإيمان لهم، ولذَّذهم بالنظر إليه، وقَوَّى به أبصارهم، وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم، ومَنَعهم لذَّة النظر إليه.

وقال القرّاز: الظلم هنا الشرك؛ أي: هو عليهم ظلام وعَمّى، ومن هذا زعم بعض اللغويين أن اشتقاق الظلم من الظلام؛ كأن فاعله في ظلام عن الحقّ، والذي عليه الأكثرون أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ذكر هذا كله في «العمدة»(٢)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٥٧٤] (٢٥٧٩)، و(البخاريّ) في «المظالم» (٢٤٤٧)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (٢٠٣١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٢٥٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ١٩٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٠٥ و١٣٧ و١٥٦)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (١/ ٩٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٩٣ و١٠/ ١٣٤) و«شُعَب الإيمان» (٦/ ٦)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (١٩/٩٥)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «كشف المشكل» ۲/ ٥٥٩ \_ ٥٦٠.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۲۹۳/۱۲.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (لَيْثُ) بن سعد، أبو الحارث الفهميّ المصريّ الإمام الشهير، تقدّم قريباً .

٢ \_ (عُقَيْلُ) بن خالد الأيليّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، تقدّم أيضاً قريباً.
 والباقيان ذُكروا في الباب وقبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.

# شرح الحديث:

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﴿ أَنَّ رَأَنَّ لَهُ وَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والمميِّز. انتهى (١).

الحرّ والعبد، والبالغ والمميِّز. انتهى (١).

(لَا يَظْلِمُهُ)؛ أي: لا ينقصه حقّه، أو يمنعه إياه، وهو خبر بمعنى الأمر، (وَلَا يُسْلِمُهُ) بضمّ أوله، من الإسلام؛ أي: لا يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره، ويدفع عنه، وهذا أخصّ من تَرْك الظلم، وقد يكون ذلك واجباً، وقد يكون مندوباً، بحسب اختلاف الأحوال.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۲۸۲.

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا يسلمه» بضم أوله، يقال: أسلم فلانٌ فلانًا: إذا ألقاه إلى الهلكة، ولم يَحمِهِ من عدوّه، وهو عامّ في كل من أسلم لغيره، لكن غَلَب في الإلقاء إلى الهلكة. انتهى(١).

(مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ)؛ أي: ساعياً في قضائها، (كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ)؛ أي: قضاها الله تعالى له؛ إذ الجزاء من جنس العمل، (وَمَنْ فَرَجَ) بتخفيف الراء، وتشديدها، يقال: فَرَجَ الله الغمّ يَفْرِجه، من باب ضرب: كشفه؛ كفرّجه بالتشديد، قاله المجد كَاللهُ(٢)، وقال الفيّوميّ كَاللهُ: فَرَّجَ اللهُ الغمّ بالتشديد: كشفه، والاسم: الفَرَجُ، بفتحتين، وفَرَجَهُ فرْجاً، من باب ضرب لغةٌ، وقد جمع الشاعر اللغتين، فقال [من البسيط]:

يَا فَارِجَ الكَرْبِ مَسْدُولاً عَسَاكِرُهُ كَمَا يُفَرِّجُ غَمَّ الظُّلْمَةِ الفَلَقُ (٣)

وأزال (عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً) بضمّ الكاف: اسم من الكرب، والجمع كُربٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف (٤)، وقال في «الفتح»: قوله: «كُربة»؛ أي: غُمّة، والكَرْب: هو الغمّ الذي يأخذ النَّفْس، (فَرَّجَ) بالتخفيف، والتشديد، كما مرّ آنفاً، (اللهُ عَنْهُ بِهَا)؛ أي: بسبب تلك الكربة التي كشفها عن أخيه المسلم، (كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ) ولفظ البخاريّ: «من كربات يوم القيامة»، قال في «الفتح»: الكُربات بضم الراء: جمع كُرْبة، ويجوز فتح راء كربات، وسكونها. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: يعني: أن راء «كربات» يجوز ضمّها؛ إتباعاً للكاف، وفَتْحها؛ تخفيفاً، وسكونها كذلك، وإلى هذه القاعدة أشار ابن مَلَلَهُ في «الخلاصة» حيث قال:

وَالسَّالِمَ الْعَيْنِ الثَّلَاثِي اسْماً أَنِلْ إِتْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ بِمَا شُكِلْ إِنْ سَاكِنَ الْغَيْنِ الثَّاءِ أَوْ مُجَرَّدَا وَنُ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُؤَنَّتُا بَدَا مُخْتَتَماً بِالتَّاءِ أَوْ مُجَرَّدَا وَسَكِّنِ التَّالِيَ غَيْرَ الْفَتْحِ أَوْ خَفِّفُهُ بِالْفَتْحِ فَكُلَّا قَدْ رَوَوْا وَسَكِّنِ التَّالِي غَيْرَ الْفَتْحِ أَوْ خَفِّفُهُ بِالْفَتْحِ فَكُلَّا قَدْ رَوَوْا

(وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً)؛ أي: رآه على قبيح، فلم يُظهره؛ أي: للناس، وليس في هذا ما يقتضي تَرْك الإنكار عليه، فيما بينه وبينه، ويُحْمَلُ الأمر في جواز

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>Y) «القاموس المحيط» ص٩٨٢.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٥٢٩.

الشهادة عليه بذلك، على ما إذا أنكر عليه، ونصحه فلم يَنْتهِ عن قبيح فعله، ثم جاهَر به، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء، فلو توجه إلى الحاكم، وأقرّ لم يمتنع ذلك، والذي يظهر أن السّتر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم، وليس من الغِيبة المحرّمة، بل من النصيحة الواجبة، وفيه إشارة إلى تربُك الغيبة؛ لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره، قاله في «الفتح»(۱).

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «ومن ستر مسلماً... إلخ» هذا حضّ على ستر من سَتَر نفسه، ولم تَدْعُ الحاجة الدينية إلى كشفه، فأمّا من اشتهر بالمعاصي، ولم يبال بفعلها، ولم ينته عما نُهي عنه، فواجب رفعه للإمام، وتنكيله، وإشهاره للأنام؛ ليرتدع بذلك أمثاله، وكذلك من تدعو الحاجة إلى كشف حالهم من الشهود، والمجرّحين، فيجب أن يُكشف منهم ما يقتضي تجريحهم، ويحرم سترهم؛ مخافة تغيير الشرع، وإبطال الحقوق. انتهى (٢).

(سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») وفي حديث أبي هريرة راللهُ عند الترمذيّ: «ستره الله في الدنيا والآخرة»، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رها هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/٥٥٥] (٢٥٨٠)، و(البخاريّ) في «المظالم» (٢٤٤٢)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨٩٣)، و(الترمذيّ) في «الحدود» (١٤٢٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٩١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٣٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢١/٧٨٧)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (١/ ١٣٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٩٤ و٨/ ٣٣٠) و«شُعب الإيمان» (٦/ ١٠٤)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/ ١٩٥)،

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٦/ ٢٦٢، كتاب «المظالم» رقم (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/٨٥٥.

و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٥١٨ و٣٥٤٩)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (١٥/١٥ و٢١٠/٥٤)، والله تعالى أعِلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الحض للمسلم على مراعاة أخيه المسلم، والتعاون،
 وحسن التعاشر، والألفة.

٢ ــ (ومنها): بيان شدّة عناية الإسلام في ربط المجتمع، وتأكيد تآخيهم،
 ونَبْذ الخلافات، والفرقة وراء ظهورهم.

٣ ـ (ومنها): بيان أن الْمُجازات تقع في الآخرة من جنس الطاعات في الدنيا.

٤ - (ومنها): بيان مشروعيّة السّتر على المسلم، وتَرْك التسميع به، والإشهار لذنوبه بين الناس، قال الكرمانيّ: الستر إنما هو في معصية وقعت، وانقضت، أما فيما تَلَبّس به الشخص فيجب المبادرة بإنكارها، ومَنْعه منها، وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهود، فلا يحلّ الستر عليهم، وليس هذا من الغيبة المحرّمة، بل من النصيحة الواجبة (١).

٥ ـ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن من حلف أن فلاناً أخوه، وأراد أُخُوّة الإسلام لم يحنث، وقد ثبت ذلك عن النبيّ على فقد أخرج أبو داود في «سننه» عن سُويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله على ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدوّ له، فتحرّج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخُلِي سبيله، فأتينا رسول الله على فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: «صَدَقت، المسلم أخو المسلم»(٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٥٦] (٢٥٨١) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ـ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُغْلِسُ؟»، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ،

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۸۹/۱۲.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، رواه أبو داود في «سننه» ٣/ ٢٢٤.

وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيعُطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) - بضم الحاء المهملة، وسكون الجيم - ابن إياس السَّعْديّ المروزيّ، أبو الحسن، نزيل بغداد، ثم مَرْوَ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩]
 (ت٤٤٤) وقد قارب المائة، أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/١١٠.

٣ \_ (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمٰن الْحُرقيّ المدنيّ، تقدّم قريباً.

٤ ـ (أَبُوهُ) عبد الرحمٰن بن يعقوب الجهنيّ الْحُرقيّ المدنيّ، تقدّم أيضاً
 قريباً

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَلَّهُ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخيه، فالأول بَغْلانيّ، والثاني مروزيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة عليه تقدّم القول فيه.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ) الخطاب للصحابة الحاضرين أمامه ﷺ؛ أي: أتعلمون؟ (مَا الْمُفْلِسُ؟») قال الطبيق كَلَلهُ: كذا في «صحيح مسلم»، و«جامع الترمذيّ»، و«كتاب الحميديّ»، و«جامع الأصول»، و«شرح السُنَّة» \_ أي: بلفظ: «ما المفلس؟» \_ فعلى هذا السؤال عن

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «يأتي» بحذف «من».

وَصْف المفلس، لا عن حقيقته، ومن ثَمّ أجاب على بوصفه بقوله: «شتم»، و«أكل»، و«قذف»، وفي «مشارق الأنوار»، وبعض نُسخ «المصابيح»: «من المفلس؟»، وهذا السؤال سؤال إرشاد، لا استعلام، ولذلك قال: «إن المفلس كذا وكذا...». انتهى كلام الطيبي كَثَلَهُ(١).

وتعقّبه القاري قائلاً: قلت: الظاهر أن المراد بقوله: «ما المفلس؟»: من المفلس؟ بدليل ما بعده في جواب الصحابة في، وفي كلامه على أيضاً من التعبير بـ«مَنْ». انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل تعقّب القاري أن «ما» هنا بمعنى التي هي للعاقل؛ لأنها تُستعمل للعاقل، كما قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النّسَاءَ : ٣]، والله أعلم.

وقال القرطبيّ تَغَلَّلُهُ: قُوله: «أتدرون ما المفلس؟» كذا صحت الرواية بدها»، فقد وقعت هنا على من يعقل، وأصلها لِمَا لا يعقل، والمفلس: اسم فاعل من أفلس: إذا صار مفلساً؛ أي: افتتر، وكأنه صارت دراهمه فلوساً، كما يقال: أجبن الرجل: إذا صار أصحابه جبناء، وأقطف: إذا صارت دابته قَطُوفاً \_ أي: بطيئة \_. انتهى (٣).

وقال النووي كَالله: معناه: أن هذا حقيقة المفلس، وأما من ليس له مال، ومن قلّ ماله، فالناس يسمّونه مفلساً، وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول، وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته، وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث، فهو الهالك الهلاك التامّ، والمُعْدِم الإعدام المقطوع، فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فَرَغت حسناته أُخذ من سيئاتهم، فوضع عليه، ثم أُلقى في النار، فتمّت خسارته، وهلاكه، وإفلاسه.

قال المازريّ: زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارِضٌ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِدُ وَازِدَةٌ وِزْدَ أُخْرَئُ ﴾ [الإسراء: ١٥] وهذا الاعتراض غَلَطٌ منه، وجهالة بَيِّنة؛ لأنه إنما عوقب بفعله، ووزره، وظُلمه، فتوجهت عليه حقوقٌ لغرمائه، فدُفعت

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/ ٣٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) «المرقاة شرح المشكاة» ٨٥٠/٨. (٣) «المفهم» ٦/ ٥٦٣.

إليهم من حسناته، فلمّا فرغت، وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خَلْقه، وعَدْله في عباده، فأُخذ قَدْرها من سيئآت خصومه، فوُضع عليه، فعوقب به في النار، فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظُلمه، ولم يعاقب بغير جناية، وظُلم منه، وهذا كله مذهب أهل السُّنَّة، والله أعلم. انتهى (١).

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الذين وُجّه إليهم السؤال: (الْمُفْلِسُ فِينَا) معاشر بني آدم، (مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَتَاعَ) له؛ أي: مما يحصل به التمتّع، من الأقمشة، والعَقار، والمواشى، ونحو ذلك، أجابوه بما هو معروف لديهم بحسب عُرْف أهل الدنيا، كما يدلّ عليه قولهم: «فينا»، وكان الأولى بهم فعل ما كانوا عليه في غالب الأحوال في مثل هذا السؤال، وهو قولهم: الله ورسوله أعلم؛ لأن ما أجابوا به كان واضحاً لا يخفى عليه ﷺ، (فَ) لما أجابوه بهذا (قَالَ) ﷺ مبيّناً لهم ما هو الجواب الصحيح المطلوب منهم أن يعلموه: («إِنَّ الْمُفْلِسَ) بكسر «إنّ» لوقوعها محكيّة بـ«قال»؛ أي: إن المفلس الحقيقيّ، وهو المفلس في الآخرة، (مِنْ أُمَّتِي)؛ أي: أمة الإجابة، ولو كان غنيًّا في الدنيا بالدرهم والمتاع، (مَنْ يَأْتِي (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ) الباء للمصاحبة؛ أي: مصاحباً لصلاة (وَصِيام، وَزَكاقٍ)؛ أي: مقبولات؛ لأن غير المقبول لا اعتبار به، (وَيَأْتِي) حال كونه (قَدْ شَتَمَ هَذَا) الشخص، (وَقَذَفَ هَذَا)؛ أي: رماه بالزنا ونحوه، (وَأَكُلَ) بالباطل (مَالَ هَذَا، وَسَفَك)؛ أي: أراق (دَمَ هَذَا) بغير حقّ، (وَضَرَبَ هَذَا) بغير استحقاق، أو بالزيادة على ما يستحقّه، والمراد: أنه جمع بين تلك العبادات، وهذه السيّئات، ويَحْتَمِل أن تكون الواو بمعنى «أو»، لكن لفظ المفلس يلائم كثرة المعاصي الموجبة لإفلاسه، قاله القاري كَلَله (٣). (فَيُعْطَى) بالبناء للمفعول، (هَذَا) المظلوم (مِنْ حَسنَاتِهِ)؛ أي: بعض حسنات الظالم، (وَهَذَا)؛ أي: ويُعطى هذا المظلوم الآخَر (مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ) بكسر النون، من باب تَعِب، (حَسَنَاتُهُ)؛ أي: حسنات الظالم، من الصلاة،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳٥/۱٦ ـ ١٣٦. (۲) وفي نسخة: «يأتي» بحذف «من».

<sup>(</sup>٣) «المرقاة شرح المشكاة» ٨٠٠/٨.

والصيام، والزكاة، (قَبْلَ أَنْ يُقْضَى) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله: (مَا عَلَيْهِ)؛ أي: قبل أن يؤدَّى الذي استقرّ عليه من المظالم، (أُخِذَ) بالبناء للمفعول أيضاً، (مِنْ خَطَايَاهُمْ)؛ أي: من سيّئات المظلومين، (فَطُرِحَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: رُميت، وأُلقيت تلك الخطايا (عَلَيْهِ)؛ أي: على الظالم الذي فنيت حسناته قبل قضاء ما عليه، (ثُمَّ طُرِحَ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: رُمي، وألقي ذلك الظالم (فِي النَّارِ») بسبب ما طُرح عليه من سيّئات المظلومين.

وقال القرطبيّ تَكُلهُ: قوله: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» الحديث؛ أي: هذا أحقّ بإسم المفلس؛ إذ تؤخذ منه أعماله التي تَعِب في تصحيحها بشروطها، حتى قُبلت منه، فلما كان وقت فَقْره إليها أخذت منه، ثم طُرح في النار، فلا إفلاس أعظم من هذا، ولا أخسر صفقة ممن هذه حاله، ففيه ما يدلّ على وجوب السعي في التخلي من حقوق الناس في الدنيا بكل ممكن، والاجتهاد في ذلك، فإنْ لم يجد إلى ذلك سبيلاً فالإكثار من الأعمال الصالحة، فلعله بعد أُخذ ما عليه تبقى له بقيّة راجحة، فالمرجوّ من كرم الكريم لمن صحّت في الأداء نيّته، وعَجز عن ذلك قُدْرته أن يُرضي الله عنه خصومه، فيغفر للمطالب والمطلوب، ويوصلهم إلى أفضل محبوب، وقد تقدَّم ذِكر من قال: إن الصوم لا يؤخذ مما عليه من الحقوق، وبينّا ما يَرُدّ عليه، وبماذا ينفصل عنه. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لمن صحّت نيّته... إلخ» قد ثبت عن النبيّ ﷺ في هذا ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه»، عن أبي هريرة ظلُّه، عن النبيّ ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله». انتهى (٢).

والحاصل أن من أخذ أموال الناس بنيّة صالحة، من أدائها إليهم إذا طلبوها منه، ثم لم يستطع على أدائها لهم، فإن الله تعالى يؤدّيها عنه بنيّته الصالحة، وذلك بأن يعوّض الله الله أصحاب الحقوق من الجنة ما يرضون عنه، ﴿وَاللّهُ ذُو الْفَضّلِ الْعَظِيمِ ﴾ [آل عمران: ٧٤].

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٢٥ \_ ٢٥٥.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهيئه هذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7007/10] (٢٥٨١)، و(الترمذيّ) في "صفة القيامة" (٢٤١٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٢٠٣/ و٣٣٤ و٣٧١ و٣٧٢)، و(أبن حبّان) في "مسنده" (٤١١ و ٧٣٥٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٥٨٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/٣٩) و"شُعَب الإيمان" (٣/٣/١)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٤١٦٤)، و(الخطيب) في "تاريخ بغداد" (٤١٣٤)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان شدّة حقوق الناس، فمن اعتدى عليها، فسوف يُجازى أصعب المجازاة، وذلك بأن تؤخذ حسناته، فتعطى أصحاب الحقوق، فإن وَفَت فبها، وإلا أُخذت خطاياهم، فطُرحت عليه، ثم طُرح في النار، فيا خسارة من هذه حاله، وهذا مآله، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

٢ ـ (ومنها): ما قيل: إن هذا الحديث لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: ﴿وَلاَ نُزِرُ وَانِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ لأنه إنما يعاقب بسبب فعله، وظُلمه، ولم يعاقب بغير جناية منه، بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عَدْل الله تعالى في عباده (١).

٣ ـ (ومنها): أنه قد تعلق بعض الذاهبين إلى صحة الإبراء من المجهول بهذا الحديث، وقال ابن بطال: بل فيه حجة لاشتراط التعيين؛ لأن قوله: «مظلمة» يقتضي كونها معلومة القَدْر، وقال ابن المنيِّر: إنما وقع في الخبر حيث يقتص المظلوم من الظالم، حتى يأخذ منه بقَدْر حقه، وهذا متفق عليه، إنما الخلاف فيما لو أسقط المظلوم حقه في الدنيا، هل يشترط معرفة قَدْره؟ والحديث مطلقٌ. انتهى (٢).

٤ \_ (ومنها): ما قاله البيهقيّ تَطَلُّهُ: احتج بهذا الحديث من قال بإحباط

<sup>(</sup>١) "فيض القدير" ٢٦/٤.

السيئة الحسنة، ووجهه عندي ـ والله تعالى أعلم ـ أنه يعطى خصماؤه من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته، فإن فنيت حسناته؛ أي: أجر حسناته الذي قوبل بعقوبة سيئاته، أُخذ من خطاياهم، فطُرحت عليه، وطُرح في النار، كي يُعذّب بها إن لم يُغفر له، حتى إذا انتهت عقوبة تلك الخطايا رُدّ إلى الجنة بما كُتب له من الخلود، ولا يعطى خصماؤه ما زاد من الأجر على ما قابل عقوبة سيئاته؛ لأن ذلك فضل من الله تعالى يَخُصّ به من وافي يوم القيامة مؤمناً، والله تعالى أعلم (١).

وقال القاري وهذا من ضرورة قضية العدل الثابت له تعالى بالنقل والعقل، فإن الظالم إذا أكثر من الحسنات، وثقلت موازينه منها، وغلبت على سيئاته، فإن أدخل الجنة يبقى حق المظلوم ضائعاً، وإن أدخل النار ينافي قوله تعالى: ﴿ فَمَن ثَقَلَتُ مَوْزِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ المؤمنون: ١٠٢]، وسيأتي أن حقوق العباد مما لا يتركه الله تعالى، فلا بدّ من أحد الأمرين: إما أخذ الحسنات، وإما وَضْع السيئات، حتى يتحقق خفة ميزان عمله، فيدخل النار، فيعذّب بقدر استحقاقه، ثم يخرج، ويدخل الجنة بسبب الحسنات الباقية، إن كانت هناك، وإلا فببركة الإيمان، فرود إنا لا نُضِيعُ أَجَر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ الكهف: ٣٠]، وهذا من البراهين الواضحة المؤيّدة بالشواهد والأدلة اللائحة. انتهى (٢٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٥٧] [٢٥٨٢) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ ثقة عابدٌ [١٠] (ت٢٣٤) وله سبع وسبعون سنةً (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ٢/١١٠.

<sup>(</sup>۱) «شُعَب الإيمان» ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١/١٤.

والباقون ذُكروا في الحديث الماضي، ولطائف الإسناد ذُكر هناك.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الله المفعول، وقيل: الموطّئة للقسم؛ أي: والله لتؤدن، بفتح الدال المشدّدة، مبنيّاً للمفعول، وقيل: بضمّها مبنيّاً للفاعل، فقوله: (الْحُقُوقُ) بالرفع على الأول على أنه نائب الفاعل، وبالنصب على الثاني على أنه مفعول به.

وقال التوربشتيّ هو على بناء المجهول، و«الحقوق» مرفوع، هذه هي الرواية المعتدّ بها، ويزعم بعضهم ضم الدال، ونَصْب «الحقوق»، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والصحيح ما قدمناه. انتهى.

وقال القرطبيّ تَظَلَّهُ: قوله: «لتؤدّن الحقوق... إلخ» هذا جواب قَسَم محذوف؛ كأنه قال: والله لتؤدن، والحقوق: جَمْع حقّ، وهو ما يَحِقّ على الإنسان أن يؤدّيه، وهو يعمّ حقوق الأبدان، والأموال، والأعراض، وصغير ذلك، وكبيره، كما قال تعالى: ﴿ مَالِ هَذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلّا أَحْصَنها ﴾ [الكهف: ٤٩]، وكما قال: ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ أَلَيْنَا وَهَا كُلِينَ إِلَا النبهى (٢).

وقوله: (إِلَى أَهْلِهَا) متعلّق بـ «تؤدنّ»، وكذا قوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ)؛ أي: يقتصّ (لِلشَّاقِ الْجَلْحَاءِ) بفتح الجيم، وسكون اللام، بعدها حاء

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٤٤٣/١٤، و«الكاشف عن حقائق السنن» 1/ ٣٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٦/٤٢٥.

مهملة: هي التي لا قرون لها، وفي رواية: «الجمّاء» بالجيم، ثم الميم المشدّدة، والمعنى واحد. (مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ) التي لها قَرْن، قال ابن الملك؛ أي: لو نطحت شاة قرناء شاة جلحاء في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة يؤخذ القرن من القرناء، ويعطى الجلحاء حتى تقتص لنفسها من الشاة القرناء.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال: «يؤخذ القرن... إلخ»، أخْذ القرن من القرناء، وإعطاؤه للجلحاء لا يدلّ عليه سياق الحديث، فيحتاج إلى دليل، فليُتنبُّه، والله تعالى أعلم.

قال: [فإن قيل]: الشاة غير مكلفة، فكيف يقتص منها؟.

[قلنا]: إن الله تعالى فعّال لِمَا يريد، ولا يُسأل عما يفعل، والغرض منه إعلام العباد بأن الحقوق لا تضيع، بل يُقتص حق المظلوم من الظالم. انتهى.

قال القارى: وهو وجه حسنٌ، وتوجيه مستحسنٌ، إلا أن التعبير عن الحكمة بالغرض وقع في غير موضعه، وجملة الأمر أن القضية دالَّة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافّة المكلفين، فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف، فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف، والقوي والضعيف. انتهى<sup>(١)</sup>.

وقال القرطبيّ: وقد حُكى: أن أبا هريرة ﷺ حَمَل هذا الحديث على ظاهره، فقال: يؤتى بالبهائم، فيقال لها: كوني تراباً، وذلك بعدما يقاد للجمّاء من القرناء، وحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً.

وقد قيل في معنى الحديث: إن المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص، والإغياء فيه حتى يُفهم منه أنه لا بُدّ لكل أحد منه، وأنه لا محيص له عنه، ويتأكِّد هذا بما جاء في هذا الحديث عن بعض رواته من الزيادة، فقال: «حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، وللحجر لِمَ ركب على الحجر؟ وعلى العود لِمَ خَدَش العود؟"، فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للإغياء والتهويل؛ لأنَّ الجمادات لا يُعقل خطابها، ولا ثوابها، ولا عقابها، ولم يَصِر إليه أحد من العقلاء، ومُتَخيِّله من جملة المعتوهين الأغبياء،

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٤/١٤.

ونظير هذا التمثيل قوله تعالى: ﴿ وَلَق أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ الآية [الرعد: ٣١]، وقوله: ﴿ لَوَ أَنْزَلْنَا هَلْنَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ ﴾ الآية [الحشر: ٢١] فتدبّر وجه التنظير، والله بحقائق الأمور عليم خبير. انتهى كلام القرطبي (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمل القول الثاني الذي ذكره القرطبيّ من أن معنى الحديث التمثيل، وليس حقيقة، كونه غير صحيح، وتقرير القرطبيّ له، وتأييده بأثر لا يُعرف من أخرجه، وحال إسناده (٢) شيء عجيب، وكذا قوله: إن الجمادات لا يُعقل خطابها، كيف يقول هذا من يقرأ قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ بِذِ نُحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَوْسَى لَهَا ﴿ إِنَّ الزلزلة: ٤، ٥]، وغير ذلك من الآيات؟ وأعجب من ذلك قوله: ومُتَخيِّله من جملة المعتوهين الأغبياء، كيف يكون من يعتقد ما أخبر الله به معتوهاً غبيّاً؟ بل الأمر بالعكس، فالمعتوه من يستبعد وقوع ما أخبر الله تعالى بوقوعه، وسيأتي ذِكر ما قاله النووي يَخَلَلُهُ في المسألة الثالثة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

والحاصل أن الصحيح في معنى الحديث أنه على ظاهره، كما عزاه القرطبيّ إلى أبي هريرة ﷺ، وأن القصاص بين البهائم سيقع، فنصدّق بذلك، ونؤمن به، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة رضي هذا من أفراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٥٥٧/١٥] (٢٥٨٢)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١٨٣)، و(الترمذيّ) في «صفة القيامة» (٢٤٢٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٣٦٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٣٦٣)،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) قال الجامع عفا الله عنه: ثم وجدت الخطيب البغداديّ أخرجه في كتابه «الرحلة في طلب العلم» وفي سنده عمر بن صبح بن عمران التميمي الخراسانيّ أحد الكذّابين، كذّبه إسحاق بن راهويه، وكذّبه الأزديّ أيضاً، وقال الدارقطنيّ: متروك، راجع: «تهذيب التهذيب»، فهذا حال الحديث، فلتتبصّر.

و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ٣٩٥)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٦/ ١١٨٢)، و(تمّام) في «فوائده» (١/ ٣٣٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٩٣)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان شدّة الحقوق، فقد أوجب الله ﷺ فيها القصاص، حتى بين البهائم، فكيف بالعقلاء المكلّفين؟ فالواجب على العاقل المبادرة بالتخلُّص من الحقوق قبل ذلك اليوم، ولبعضهم شعراً [من الكامل]:

فَخَفِ الْقَضَاءَ غَداً إِذَا وَافَيْتَ مَا كَسَبَتْ يَدَاكَ الْيَوْمَ بِالْقِسْطَاسِ أَعْضَاؤُهُمْ فِيهِ الشُّهُودُ وَسِجْنُهُمْ نَارٌ وَحَاكِمُهُمْ شَدِيدُ الْبَاسِ فِي مَوْقِفْ مَا فِيهِ إِلَّا شَاخِصٌ أَوْ مُهْطِعٌ أَوْ مُقْنِعٌ لِلرَّاسِ إِنْ تُمْطِلِ الْيَوْمَ الْحُقُوقَ مَعَ الْغِنَى فَغَداً تُؤَدِيهَا مَعَ الإِفْلَاسِ(١)

٢ \_ (ومنها): أن فيه إثبات البعث والنشور في الآخرة، وأن الخلائق كلهم يُحشرون، عقلاؤهم، وغير عقلائهم.

٣ \_ (ومنها): ما قاله النووي كَالله: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة، وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، وكما يعاد الأطفال، والمجانين، ومن لم تبلغه دعوة، وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن، والسُّنَّة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتُ ۞﴾ [التكوير: ٥]، واذا ورد لفظ الشرع، ولم يَمنع من إجرائه على ظاهره عقلٌ، ولا شرعٌ، وجب حَمْله على ظاهره.

قال العلماء: وليس من شُرْط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة، والعقاب، والثواب، وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف؛ إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. انتهى كلام النووي (٢٠).

وتعقّبه القاري في قوله: «قصاص مقابلة»، فقال: فيه نظر لا يخفى؛ لأن

<sup>(</sup>١) «شرح حديث لبيك» للحافظ ابن رجب كظة ١٠٦/١.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۳٦/۱٦ \_ ۱۳۷.

قصاص المقابلة نحن مكلفون به أيضاً. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[۲۰۰۸] (۲۰۸۳) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَامِيةً، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ ﷺ فَهُ مُثَا لَهُ مَلْمِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَهُ وَلَيْ لَكُ إِذَا أَخَذَهُ وَلِيكُ لَيْهُ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢]).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) هو: بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى
 الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ يخطئ قليلاً [٦] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٢ ـ (أَبُوهُ) المراد به جدّه، وهو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعريّ،
 قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [٣] (ت١٠٤) وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٣ ـ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ المشهور، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي، و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، فأبو موسى هله سكن الكوفة، كما سكن البصرة، وفيه رواية الابن عن جدّه، عن أبيه، وأن صحابيّه كله من مشاهير الصحابة، ذو مناقب جمّة، أمَّره عمر بن الخطّاب، ثم عثمان هي، وهو أحد الحكمين بصِفِّين، وقد أثنى عليه النبيّ يه بحُسن صوته، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يه سمع صوت أبي موسى الأشعريّ كله يقرأ من الليل، فوقف، فاستمع لقراءته، ثم قال على القد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود»، وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن ابن

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٤/١٤.

شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمٰن أخبره، أن أبا هريرة حدّثه أنه سمع رسولُ الله ﷺ قراءة أبي موسى الأشعريّ، قال: «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود»، قال أبو سلمة: وكان عمر بن الخطاب ﷺ يقول لأبي موسى، وهو جالس في المجلس: يا أبا موسى ذَكِّرنا ربنا، فيقرأ عنده أبو موسى، وهو جالس في المجلس، ويتلاحن.

## شرح الحديث:

(عن بُرَيْدِ) بن عبد الله (بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ)؛ أي: عن جدّه أبي بردة، ففيه تجوّز بإطلاق الأب على الجدّ، وكذا وقع عند البخاريّ، قال في «الفتح»: قوله: «عن أبيه» كذا وقع لأبي ذرّ، ووقع لغيره: «عن أبي بردة» بدل «عن أبيه»، وهو أصوب؛ لأن بريداً هو ابن عبد الله بن أبي بردة، فأبو بُردة جدّه، لا أبوه، لكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازاً. انتهى (١).

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري وله: أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "إِنَّ اللهَ عَلَى يُمْلِي لِلظَّالِم) ولفظ البخاريّ: "ليملي للظالم» واللام فيه للتأكيد، و"يملي» بضم حرف المضارعة، من الإملاء، وهو الإمهال والتأخير، يقال: أمليت له في الأمر: أخرت، وفي التنزيل: ﴿إِنَّمَا نُمْلِ لَمُمُ لِلرَّدَادُوّا إِنْ مَا أَهُ لَا عمران: ١٧٨]، وأمليت للبعير في القيد: أرخيتُ له، ووسّعتُ (٢).

وقال النوويّ: معنى «يملي»: يُمْهِل، ويؤخِّر، ويطيل له في المدّة، وهو مشتق من الْمُِلْوَة، وهي المدّة، والزمان، بضم الميم، وكسرها، وفتحها. انتهى (٣).

ووقع في رواية الترمذيّ عن أبي كُريب، عن أبي معاوية: «إن الله يُملي، وربما قال: يُمْهِل»، ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، عن أبي أسامة، عن بُرَيد قال: «يملي»، ولم يشكّ.

(٢) «المصباح المنير» ٢/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۲۲۵.

(فَإِذَا أَخَذَهُ) ولفظ البخاريّ: «حتى إذا أخذه»، (لَمْ يُفْلِتْهُ»)؛ أي: لم يُطلقه، ولم ينفلت منه، قال أهل اللغة: أفلته: أطلقه، وانفلت: تخلّص منه، قاله النوويّ<sup>(۱)</sup>.

وقال في «الفتح»: «لم يُفلته» بضمّ أوله من الرباعيّ؛ أي: لم يُخلّصه؛ أي: إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك، قال الحافظ: وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه، وإن فُسِّر بما هو أعمّ، فيُحْمَل كل على ما يليق به، وقيل: معنى لم يُفلته: لم يؤخره، وفيه نظرٌ؛ لأنه يَتبادر منه أن الظالم إذا صُرف عن منصبه، وأُهين لا يعود إلى عزّه، والمشاهَد في بعضهم بخلاف ذلك، فالأولى حَمْله على ما قدّمته، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال أبو السعود كَاللهُ في "تفسيره": ﴿وَكُلَالِكَ﴾؛ أي: ومثلُ ذلك الأخذِ الذي مرّ بيانه، وهو رفع على الإبتداء، وخبره قوله: ﴿أَخَذَ رَبُّكَ﴾ وقرئ: أَخَذَ

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۷/۱٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبريّ» ١١٤/١٢.

ربُّك، فمحل الكاف النصب على أنه مصدر مؤكد، ﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ﴾؛ أي: أهلها، وإنما أسند إليها؛ للإشعار بسريان أثره إليها، حسبما ذكر، وقرئ: ﴿إِذَ أَخَذَ»، ﴿وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ حال من القرى، وهي في الحقيقة لأهلها، لكنها لمّا أقيمت مقامهم في الأخذ أُجريت الحال عليها، وفائدتها الإشعار بأنهم إنما أخذوا بظلمهم؛ ليكون ذلك عبرة لكل ظالم، ﴿إِنَّ أَخَذَهُ اللِيمُ شَدِيدٌ ﴾ وجيعٌ صَعْبٌ على المأخوذ، لا يرجى منه الخلاص، وفيه ما لا يخفى من التهديد، والتحذير. انتهى (١).

وقال أبو عبد الله القرطبيّ كَثَلَهُ في «تفسيره»: قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَا آخُذُ الْقُرَىٰ﴾؛ أي: كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح، وعاد، وثمود، يأخذ جميع القرى الظالمة.

وقرأ عاصم الجحدريّ، وطلحة بن مُصَرِّف: «وكذلك أَخَذَ ربُّك إِذْ أَخَذَ القرى»، وعن الجحدريّ أيضاً: «وكذلك أَخْذُ ربك» كالجماعة «إِذْ أَخَذَ القرى».

قال المهدويّ: من قرأ: «وكذلك أخْذ ربك إذ أخَذ» فهو إخبار عما جاءت به العادة في إهلاك من تقدم من الأمم، والمعنى: وكذلك أخْذ ربك من أخذه من الأمم المهلكة إذ أخَذَهم.

وقراءة الجماعة على أنه مصدر، والمعنى: كذلك أخْذ ربك من أراد إهلاكه متى أخذه، ف (إذا للمستقبل، أي: حين أخذ القرى، و (إذا للمستقبل، ﴿ وَهِ كَ ظَالِمَةٌ ﴾؛ أي: وأهلها ظالمون، فحُذف المضاف مثل: ﴿ وَسَئلِ الْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢].

﴿إِنَّ أَخَذَهُ ٱلِيدُّ شَدِيدُ﴾؛ أي: عقوبته لأهل الشرك موجعةٌ غليظةٌ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري والله هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «تفسير أبي السعود» ٤/٢٤٠.

أخرجه (المصنّف) هنا [700٨/١٥] (٢٥٨٣)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٢/٤٦٦)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣١٠٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/٣٦)، و(ابن ماجه) في «الفتن» (٢٠٧)، و(أحمد) في «الزهد» (٢/٢١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣١٠/١٣)، و(البزّار) في «مسنده» (٨/٢٢)، و(الرويانيّ) في «مسنده» (١٦٢/٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/٤٩) و«شُعَب الإيمان» (٦/٤٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان تغليظ الظلم، وشدّة الوعيد فيه.

٢ ـ (ومنها): أن فيه تسليةً للمظلوم، ووعيداً للظالم، وأنه لا يغتر بالإمهال، فإنه ليس بإهمال، وإنما هو إمهال مدّة قليلة.

" \_ (ومنها): ما قاله المناوي كَالله: فيه دليلٌ على أن من أقدم على ظلم، فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة، وردّ الحقوق إلى أهلها، إن كان الظلم للخلق؛ لئلا يقع في هذا الوعيد العظيم، والعذاب الشديد، ولا يظنّ أن هذه الآية حُكمها مختصّ بظالمي الأمم الماضية، بل هو عام في كلّ ظالم، كما بينه الحديث (١).

٤ \_ (ومنها): ما قاله ابن رجب للله: ظلم العباد شرّ مكتسب؛ لأن الحقّ فيه لآدميّ مطبوع على الشحّ، فلا يترك من حقّه شيئاً، لا سيما مع شدّة حاجته يوم القيامة، فإن الأمّ تفرح يومئذ إذا كان لها حقّ على ولدها لتأخذه منه.

كان بعض أكابر التابعين قال لرجل: يا مفلس، فابتُلي القائل بالدَّين، والحبس بعد أربعين سنة.

وضَرَب رجل أباه، وسَحَبه إلى مكان، فقال الذي رآه: إلى ها هنا رأيت هذا المضروب قد ضرب أباه، وسَحَبه إليه.

وصادر بعض وزراء الخلفاء رجلاً، فأخذ منه ثلاثة آلاف دينار، فبعد مدّة غضب الخليفة على الوزير، وطلب منه عشرة آلاف دينار، فجَزع أهله من

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٢٦٤/٢.

ذلك، فقال: ما يأخذ منى أكثر من ثلاثة آلاف، كما كنت ظلمت، فلما أدَّى ثلاثة آلاف دينار وَقِّع الخليفة بالإفراج عنه، فسبحان من هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن ربك لبالمرصاد، حاكم العدل، لا يجور، وإنما يجازي بالعدل، وميزان عدله لا يحابي أحداً، بل يتحرر فيه مثاقيل الذرّ، ومثاقيل الخردل، وكما تدين تدان، قال بعضهم [من البسيط]:

فَجَانِبِ الظُّلْمَ لَا تَسْلُكُ مَسَالِكَهُ عَوَاقِبُ الظُّلْمِ تُحْشَى وَهْيَ تُنْتَظَرُ وَلَيْسَ لِلْخَلْقِ مِنْ دَيَّانِهِمْ وَطَرُ (١)

وَكُلُّ نَفْسِ سَتُجْزَى بِالَّذِي عَمَلَتْ والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٦) - (بَابُ نَصْرِ الأَخ ظَالِماً، أَوْ مَظْلُوماً)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٨٩] (٢٥٨٤) ـ (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ، أَوِ الْمُهَاجِرُونَ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الأَنْصَارِيّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»، قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَنَلَا، فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، قَالَ: «فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِماً، أَوْ مَظْلُوماً، إِنْ كَانَ ظَالِماً فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَلْيَنْصُرْهُ»).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) بن عبد الله بن قيس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفي، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (٢٢٧) وهو ابن أربع وتسعين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٣.

<sup>(</sup>١) «شرح حديث لبيك» لابن رجب كلله ١٠٧/١ ـ ١٠٨.

٢ ـ (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ، [٧] (ت٢ أو ٣ أو ١٧٤) وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم «المقدمة» ٦/ ٦٢.

٣ \_ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدرُس المكيّ، تقدّم قبل باب.

٤ \_ (جَابِرُ) بن عبد الله على الله على الباب الماضي.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله، كلاحقه، وهو (٥٠١) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر بن عبد الله في أحد المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: «مَا هَذَا؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء هذا النداء، والاستفهام للإنكار، وأتبعه بقوله: (دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ») خبر لمحذوف؛ أي: هذه دعواهم، والجاهلية ما قبل الإسلام؛ والمعنى: أن الانتصار، والاستنصار بقبيلة على قبيلة أخرى من سُنَّة الجاهليّة، فأما الإسلام فقد جعل أهله كلّهم إخوة، فينبغي أن يستنصر بإخوانه، أو بالمسلمين.

وقال النووي كَالله: وأما تسميته على ذلك دعوى الجاهلية، فهو كراهة منه لذلك، فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا، ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات، والقبائل، فجاء الإسلام

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ١٣٧/١٦.

بإبطال ذلك، وفصل القضايا بالأحكام الشرعية، فإذا اعتدى إنسان على آخر حَكَم القاضي بينهما، وألزمه مقتضى عدوانه، كما تقرر من قواعد الإسلام.

وقال القرطبيّ كَاللَّهُ: دعوى الجاهلية: تَنادِيهِم عند الغضب، والاستنجاد: يا آل فلان! يا بني فلان! وهي التي عَنَاها ﷺ بقوله: «دعوها فإنَّها منتنة»؛ أي: مستخبَئة، قبيحة؛ لأنَّها تثير التعصُّب على غير الحقّ، والتقاتل على الباطل، ثم إنها تجُرّ إلى النار، كما قال على: «من دعا بدعوى الجاهلية، فليس منا، وليتبؤأ مقعده من النار»(٢). وقد أبدل الله تعالى من دعوى الجاهلية دعوى المسلمين، فيُنادَى: يا للمسلمين! كما قال على الله المعلى الله الذي سماكم المسلمين»، وكما نادى عمر بن الخطاب رفظته حين طُعن: يا لُله للمسلمين! فاذا دعا بها المسلم وجبت إجابته، والكشف عن أمره على كل من سمعه، فإن ظهر أنه مظلوم نُصِر بكل وجه ممكن شرعيّ؛ لأنه إنما دعا المسلمين لينصروه على الحقّ، وإن كان ظالِماً كُفّ عن الظلم بالملاطفة، والرفق، فإن نَفَع ذلك، وإلا أخذ على يده، وكُفّ عن ظلمه، فإنَّ الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده، ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. انتهى.

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون: (لًا)؛ أي: ليست هذه دعوة جاهليّة، (يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا)؛ أي: تضاربا، (فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) بسين مخففة، مهملة؛ أي: ضَرَب دُبُره، وعجيزته بيد، أو رِجْل، أو سيف، وغيره، قاله النوويّ كَغْلَلْهُ.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۷/۱٦.

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد، والترمذي عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله على: «آمركم بخمس: بالجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جُثى جهنم، وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم»، وقال الترمذيّ: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم. و (جثى جهنم) بضم الجيم، والقصر؛ أي: جماعتها.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: في «الصحاح»: الكسع: أن تضرب دُبُر الإنسان بيدك، أو بصدر قدمك، يقال: اتبع فلان أدبارهم يَكْسَعهم بالسيف، مثل: يكسؤهم؛ أي: يطردهم، ومنه قول الشاعر [من الكامل]:

كُسِعَ الشِّتَاءُ بِسَبْعَةٍ غُبْرِ أَيَّامِ شَهْلَتِنَا مِنَ الشَّهْرِ وُردت الخيلُ يكسع بعضُها بعضاً. انتهى (١٠).

(قَالَ) ﷺ (﴿ فَلَا بَأْسَ)؛ أي: فلا شدّة فيما وقع، وقال النووي كَلَّهُ: وأما قوله ﷺ في آخر هذه القصة: ﴿ لا بأس فمعناه: لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خِفته، فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم، يوجب فتنة، وفساداً، وليس هو عائداً إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. انتهى (٢).

ثم أرشدهم النبي على الطريق السويّ الذي يجب على المسلمين أن يسلكوه، وهو ما أوضحه بقوله: (وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ) الشخص، فليس خاصّاً بالرجل، بل المرأة كذلك، (أَخَاهُ) في الدِّين، أو النسب، حال كونه (ظَالِماً) لغيره (أَوْ مَظْلُوماً) من غيره، ثم بيّن وجه نَصْره في الحالتين، فقال: (إِنْ كَانَ) الأخ (ظَالِماً) لغيره (فَلْيَنْهَهُ)؛ أي: ليمنعه من الظلم، (فَإِنَّهُ)؛ أي: نهيه عن الظلم (لَهُ نَصْرٌ) حيث نصره على نفسه الأمّارة بالسوء، وعدوّه الشيطان، (وَإِنْ كَانَ) الأخ (مَظْلُوماً) من غيره (فَلْيَنْصُرْهُ)) بمنع ظالمه مِن ظُلمه.

وقال القرطبيّ كَلَهُ: قوله: «انصر أخاك ظالِماً أو مظلوماً» هذا من الكلام البليغ الوجيز الذي قلّ من ينسج على مِنْوَاله، أو يأتي بمثاله، و«أو» فيه للتنويع والتقسيم، وإنما سُمّي نهي الظالم نصراً؛ لأن النصر هو العون، ومنه قولهم: أرض منصورة؛ أي: معانة بالمطر، ومَنْع الظالم من الظلم عَوْن له على مصلحة نفسه، وعلى الرجوع إلى الحقّ، فكان أولى بأن يُسمّى نصراً.

(۲) «شرح النوويّ» ۱۳۸/۱٦.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/۹۵۰.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/٩٥٥.

ظالِماً، أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالِماً؟ قال: «تأخذ فوق يديه».

وفي رواية قال: قال رسول الله ﷺ: «انصر أخاك ظالِماً، أو مظلوماً»، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالِماً، كيف أنصره؟ قال: «تَحْجُزه \_ أو \_ تمنعه من الظلم، فإن ذلك نَصْره».

قال في «الفتح»: قوله: «فقال: تأخذ فوق يديه» كَنَى به عن كفّه عن الظلم بالفعل، إن لم يكفّ بالقول، وعبّر بالفوقية إشارةً إلى الأخذ بالاستعلاء والقوّة، وفي رواية معاذ، عن حميد، عند الإسماعيليّ: «فقال: يكفّه عن الظلم، فذاك نَصْره إياه»، ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث، وفيه: «إن كان ظالماً فَلْيَنْهَه، فإنه له نَصْر».

قال ابن بطال: النصر عند العرب: الإعانة، وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم، من تسمية الشيء بما يؤول إليه، وهو من وجيز البلاغة، قال البيهقيّ: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه، فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسّاً ومعنى، فلو رأى إنساناً يريد أن يَجُبّ نفسه؛ لِظَنّه أن ذلك يزيل مفسدة طَلَبه الزنا مثلاً مَنَعه من ذلك، وكان ذلك نصراً له، واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم.

وقال ابن الْمُنَيِّر: فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في باب الضمان، وتحته فروع كثيرة.

[لطيفة]: ذكر المفضّل الضبيّ في كتابه «الفاخر» أن أول من قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً: جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم، وأراد بذلك ظاهره، وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية، لا على ما فسّره النبيّ على أذلك يقول شاعرهم [من الطويل]:

إِذَا أَنَا لَمْ أَنْصُرْ أَخِي وَهُوَ ظَالِمٌ عَلَى الْقَوْمِ لَمْ أَنْصُرْ أَخِي حِينَ يُظْلَمُ (١) والحديث متّفقٌ عليه، ويأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي \_ إن شاء الله تعالى \_.

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/ ٢٦٢ \_ ٢٦٤، كتاب «المظالم» رقم (٢٤٤٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كالله أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٦٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ \_ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعَلِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ الْمَي الْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ الْمُعَلِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ الْمُعَلِينَةِ لَيُعْرِجَنَ الْأَعْرُ مِنْ الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنْ أَنْ مُنْ الْمُعْرَاجُهُ اللهُ الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنْ

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ) البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم
 المكيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَهُ، كسابقه، وهو (٥٠٢) من رباعيّات الكتاب.

# شرح الحديث:

عَن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ؛ أنه (قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو)؛ أي: ابن دينار، (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﴿ أَيُ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ ) وَهُو لَا يَعْنَ المعجمة، اسم من الغزو، وسَمَّى ابنُ إسحاق هذه الغزوة غزوة بني المصطلِق، وكذا وقع عند

الإسماعيليّ من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، قال: «يرون أن هذه الغزاة غزاة بني المصطلق»، وكذا في مرسل عروة، قاله في «الفتح»(۱). (فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ) قال ابن التين: الْكَسْع أن تضرب بيدك على دُبُر شيء، أو برجلك، وقال القرطبيّ: أن تضرب عَجُز إنسان بقدمك، وقيل: الضرب بالسيف على المؤخّر، وقال ابن القطاع: كَسَعَ القومَ: ضرب أدبارهم بالسيف، وكَسَعَ الرجلَ: ضرب دُبُره بظهر قدمه، وكذا إذا تكلم، فأثّر كلامه بما ساءه، ونحوه في «تهذيب الأزهريّ».

ووقع عند الطبريّ من وجه آخر، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلاً من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار برجله، وذلك عند أهل اليمن شديد، والرجل المهاجريّ هو جهجاه بن قيس، ويقال: ابن سعيد الغفاريّ، وكان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسه، والرجل الأنصاريّ هو سنان بن وَبَرَة الجهنيّ، حليف الأنصار، وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، مرسلاً أن الأنصاريّ كان حليفاً لهم من جُهينة، وأن المهاجريّ كان من غِفار، وسمّاهما ابن إسحاق في «المغازي» عن شيوخه، وأخرج ابن أبي حاتم، من طريق عُقيل عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، وعمرو بن ثابت، أنهما أخبراه، أن رسول الله ﷺ غزا غزوة المريسيع، وهي التي هَدَم فيها رسول الله ﷺ مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلِّل وبين البحر، فاقتتل رجلان، فاستعلى المهاجريّ على الأنصاريّ، فقال حليف الأنصار: يا معشر الأنصار، فتداعوا إلى أن حجز بينهم، فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن أُبَى، فقالوا: كنت تُرْجَى وتَدْفَع، فصرت لا تضرّ، ولا تنفع، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكر القصة بطولها، وهو مرسل جيّد، واتفقت هذه الطرق على أن المهاجريّ واحد، ووقع في حديث أبي الزبير، عن جابر، عند مسلم: «اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجريّ: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاريّ: يا للأنصار، فخرج رسول الله ﷺ، فقال: «ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟»، قالوا: لا، إن غلامين اقتتلا، فكسع أحدهما الآخر،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷۰۸/۱۰، كتاب «التفسير» (ح٤٩٠٥).

فقال: «لا بأس، ولينصرن الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» الحديث، ويمكن تأويل هذه الرواية بأن قوله «من المهاجرين» بيان لأحد الغلامين، والتقدير: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فحذف لفظ غلام من الأول، ويؤيده قوله في بقية الخبر: فقال المهاجري، فأفرده فتتوافق الروايات.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق في «الفتح» رواية مسلم بقوله: «اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار»، وهذا اللفظ لم أره في النُسخ التي يين يديّ، فكلها متفقة على لفظ: «اقتتل غلامان، غلام من الأنصار»، وهذا واضح لا يحتاج إلى تقدير، ولا إلى تأويل، ولعل الحافظ وقع في نسخته ما ذكره، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ) بِفتح اللام، وهي للاستغاثة؛ أي: أغيثوني، وكذا في قول الآخر: يا للمهاجرين، (وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟»)؛ أي: ما شأنها؟ وهو في الحقيقة إنكار، ومَنْعٌ عن قول: يا لفلان، ونحوه (١٠). (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا)؛ أي: اتركوا هذه المقالة، وهي دعوى الجاهليّة، (فَإِنَّهَا)؛ أي: دعوة الجاهلية، وأبعدَ من قال: المراد: الكسعة. (مُنْتِنَةٌ») بضم الميم، وسكون النون، وكسر المثناة، من النتن؛ أي: إنها كلمة قبيحة، خبيثة، وكذا ثبتت في بعض الروايات.

(فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيًّ) المنافق (فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا) استفهام بتقدير الأداة؛ أي: أفعلوها؟؛ أي: الأثرة، أشركناهم فيما نحن فيه، فأرادوا الاستبداد به علينا، وفي مرسل قتادة: «فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثَلنا ومثَلهم إلا كما قال القائل: سَمِّنْ كلبك يأكلك»، وعند ابن إسحاق: «فقال عبد الله بن أُبَيِّ: أقد فعلوها؟ نافرونا، وكاثرونا في بلادنا، والله ما مثَلنا وجلابيب قريش هذه، إلا كما قال القائل: سَمِّن كلبك يأكلك».

(وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ) قال

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲٤١/۱۹.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷۰۸/۱۰، كتاب «التفسير» رقم (٤٩٠٥).

الطبريّ كَثْلَثُهُ: يقول تعالى ذِكرُهُ: يقول هؤلاء المنافقون الذين وَصَف صفتهم قبلُ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ فيها، ويعني بالأعزّ: الأشدّ والأقوى، قال الله جل ثناؤه: ولله العزة؛ يعني: الشدّة والقوّة، ولرسوله، وللمؤمنين بالله، ولكنّ المنافقين لا يعلمون ذلك. انتهى (١).

وأخرج الطبريّ في «تفسيره» عن عكرمة، أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول، كان يقال له: حُباب، فسمّاه رسول الله على: عبد الله، فقال: يا رسول الله إن والدي يؤذي الله ورسوله، فذرني حتى أقتله، فقال له رسول الله على: «لا تقتل أباك عبد الله»، ثم جاء أيضاً، فقال: يا رسول الله إن والدي يؤذي الله ورسوله، فذرني حتى أقتله، فقال له رسول الله على: «لا تقتل

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبريّ» ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷۰۸/۱۰، كتاب «التفسير» رقم (٤٩٠٥).

أباك»، فقال: يا رسول الله فتَوَضَّأ حتى أسقيه من وضوئك، لعل قلبه أن يلين، فتوضأ رسول الله على أعطاه، فذهب به إلى أبيه، فسقاه، ثم قال له: هل تدري ما سقيتك؟ فقال له والده: نعم سقيتني بول أمك، فقال له ابنه: لا والله، ولكن سقيتك وضوء رسول الله على قال عكرمة: وكان عبد الله بن أبي عظيم الشأن فيهم (١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ظل هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢١/٥٥٦ و ٢٥٦٥ و ٢٥٦١)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٥١٨) و «التفسير» (٤٩٠٥ و ٤٩٠٥)، و (البخاريّ) في «التفسير» (٢٧١/٥)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٢٧١/٥ و٢/ ٤٩٠ و٢١ و ٢٤٣ و ٢٤٣)، و (عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٢٨٨٤)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٧٠٨)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١٢٣٩)، و (أحمد) في «مسنده» (٣٨/٣)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (١٩٥٧ و ١٩٥٩)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٩٥٠ و ١٩٥٨)، و (الطبريّ) في «تفسيره» (١١٢ و ١١٢ و ١١٣)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/٢٥) و «دلائل النبوّة» (٤/٣٥ ـ ٤٥)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

 ١ ـ (منها): النهي عن عادات الجاهليّة وتقاليدها، قولاً، أو فعلاً، فالإسلام جاء لإبعاد الناس عن ذلك، وهدايتهم إلى ما هو الصواب والحقّ لهم.

٢ ـ (ومنها): أنه لا بأس بقول: يا لَفلان إذا لم يكن القصد إثارة الفتنة، وإشعال نار العصبيّة، قال في «الفتح»: ويستفاد من قوله: «لا بأس» جواز القول المذكور بالقصد المذكور، والتفصيل المبَيَّن، لا على ما كانوا عليه في

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبريّ» ١١٣/٢٨.

الجاهلية، من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاً، سواء كان ظالِماً أو مظلوماً.

٣ ـ (ومنها): وجوب نصر المسلم في حالتيه، ظالِماً، أو مظلوماً، أما مظلوماً فظاهر بأن يُدفع عنه الظلم، وأما ظالِماً، فبنهيه عن الظلم، والأخذ على يديه.

٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه المنافقون من بذاءة اللسان، والجراءة على النبي هي ، وعلى أصحابه هي .

٥ ـ (ومنها): ما كان النبي ﷺ عليه من شدّة الحِلم والصبر على ما يناله من أذيّة المنافقين.

٦ ـ (ومنها): أنه يستفاد من ترْك النبيّ عَيْدٌ قَتْل عبد الله بن أبيّ، وإن كان يستحقّ القتل؛ لئلا يتحدّث الناس أن محمداً عَيْدٌ يقتل أصحابه أن للإمام أن يترك بعض من يستحقّ القتل لمصلحةٍ مّا إذا كانت المصلحة راجحة.

وقال القرطبيّ نَعْلَلله: قوله: «لا يتحدّث الناس. . . إلخ» فيه دليل على أن المنافقين الذين عُلم نفاقهم في عهد رسول الله ﷺ كانوا مستحقين للقتل، لكن امتنع النبيِّ ﷺ من ذلك؛ لئلا يكون قَتْلهم منفراً لغيرهم عن الدخول في الإسلام؛ لأنَّ العرب كانوا أهل أَنفَةٍ وكِبْر بحيث لو قَتَل النبيِّ عَلَيْ هؤلاء المنافقين لنَفُر من بَعُد عنهم، فيمتنع من الدخول في الدين، وقالوا: هو يقتل أصحابه، ولَغَضِب من قَرُب من هؤلاء المنافقين، فتهيج الحروب، وتكثر الفتن، ويُمْتَنَع من الدخول في الدين، وهو نقيض المقصود، فعفا النبيُّ ﷺ عنهم، ورَفَقَ بهم، وصبر على جفائهم، وأذاهم، وأحسن إليهم، حتى انشرح صدر من أراد الله هدايته، فرَسَخ في قلبه الإيمان، وتبيّن له الحقّ اليقين، وهَلَك عن بيّنة من أراد الله هلاكه، وكان من الخاسرين، ثم أقام النبيُّ ﷺ مستصحباً لذلك إلى أن توفّاه الله تعالى، فذهب النفاق وحكمه؛ لأنَّه ارتفع مسمَّاه، واسمه، ولذلك قال مالك: النفاق في عهد رسول الله ﷺ هو الزندقة عندنا اليوم، ويظهر من مذهبه أن ذلك الحكم منسوخ بقوله تعالى: ﴿ لَهِن لَّرْ يَنُّكِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُودِهِم مَّرَضٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقُتِبِّلُواْ تَفْتِسِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠، ٦١]، وبقوله تعالى: ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ﴾ الآية [التوبة: ٧٣]، فقد سوَّى بينهما في الأمر بالجهاد، وجهاد الكفار: قتالهم وقَتْلهم، فليكن جهاد

المنافقين كذلك، وفي الآيتين مباحث ليس هذا موضعها، وقد ذهب غير واحد من أئمتنا إلى أن المنافقين يُعفَى عنهم ما لم يُظهروا نفاقهم، فإن أظهروه قُتلوا، وهذا أيضاً يخالف ما جرى في عهد النبي ﷺ، فإنَّ منهم من أظهر نفاقه، واشتهر عنه حتى عُرف به، والله أعلم بنفاقه، ومع ذلك لم يُقتلوا؛ لِمَا ذكرناه، والله تعالى أعلم.

قال: وقد وضح من هذا الحديث إبطال قول من قال: إن النبي الله لله يقتل المنافقين؛ لأنّه لم تقم بينة معتبرة بنفاقهم؛ إذ قد نُصّ فيه على المانع من ذلك، وهو غير ما قالوه، وفيه ما يدلّ على أن أهون الشرّين يجوز العمل على مقتضاه، إذا اندفع به الشرّ الأعظم، وفيه دليل على القول بصحة سدّ الذرائع، وعلى تعليل نفي الأحكام في بعض الصور بمناسب لذلك النفي (١).

وقال الأبيّ كَلَّهُ (٢): في الحديث تَرْك تغيير المنكر إذا خاف أن يؤدي إلى مفسدة أشد، واختُلف هل بقي جواز قتل المنافقين، والإغضاء عنهم، أو نُسخ بقوله تعالى: ﴿ جَهِدِ ٱلصَّفَار وَالْمَنْفِقِينَ ﴾ ومال غير واحد من أثمتنا \_ يعني: المالكيّة \_ وغيرهم إلى أنه إنما يجوز العفو عنهم ما لم يُظهروا نفاقهم، فإن أظهروه قُتلوا، واحتَجَّ بقوله تعالى: ﴿ لَين لَر يَنن وَ الْمُنفِقُونَ ﴾ الآية [الأحزاب: ٢]، وهو يدل على أن المنافقين في زمنه على كانوا يستحقّون القتل لولا المانع المذكور، ولِمَا يُتقى في قَتْلهم من غضب عشائرهم، فتثور الفتنة، ويُمتنعُ من الدخول في الدين، وهو خلاف المقصود، والحديث يرد على من يقول: إنما لم يقتلهم النبي على المانع، وفي هذا الحديث على المانع، وفيه القول بسد الذرائع، وارتكاب أخف الضرين، ومن قال من الأئمة: إنهم إذا أظهروا النفاق يُقتلون يُرد عليه أنه في عهده على منهم من أظهر النفاق؛ كعبد الله بن أبيّ وأصحابه، قالوا: ﴿ إَن تَجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ النفاق؛ كعبد الله بن أبيّ وأصحابه، قالوا: ﴿ إِن تَجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ النفاق؛ كعبد الله بن أبيّ وأصحابه، قالوا: ﴿ إِن تَجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ النفاق علم من على ألماني ألمَذيً على ألمَاني ألمَ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٦٥ \_ ٣٢٥.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٦١] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبً، عَنْ عَمْرِو بُّنِ دِينَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت [١١] تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٢ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريباً.

٣ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّختيانيّ، تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و«عبد الرزّاق» هو: ابن همّام الصنعاني.

وقوله: (فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ)؛ أي: طلب الرجل الأنصاريّ المضروب أن يُقيده، و «القوَد» بفتحتين: القِصاص.

وقوله: («دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ») الظاهر أن الضمير راجع إلى مسألة القود، وقال الأبيّ: راجع إلى دعوى الجاهليّة، قال: ولا يعارض قوله في الطريق الأول: «فلا بأس»؛ لأنه يجاب بأن معنى «لا بأس»؛ أي: مما يُخاف أن يقع من فتنة، أو فساد، والدعوى لم تزل منكرة، أو أن قوله: «منتنة» راجعاً إلى القود. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قوله: «دعوها، فإنها منتنة»؛ أي: دعوى الجاهلية، وأبعدَ من قال: المراد: الكَسْعة، ومُنتنة بضمّ الميم، وسكون النون، وكسر المثناة، من النتن؛ أي: إنها كلمة قبيحة، خبيثة، وكذا ثبتت في بعض الروايات. انتهى<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) «شرح الأبي» ٧/ ٣٢.

وقال الفيّوميّ كَالله: نَتُنَ الشّيءُ بالضّم نُتُونَةً، ونَتَانَةً، فهو نَتِينٌ، مثلُ قَرِيب، ونَتَنَ نَتْناً، من باب ضَرَب، ونَتِنَ يَنْتَنُ، فهو نَتِنٌ، من باب تَعِب، وأَنْتَنَ إِنْتَاناً، فهو مُنْتِنٌ، وضمّ التاء إتباعاً للميم قليلٌ، انتهى (١).

وقوله: (قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ) هو إسحاق شيخه الثاني، (فِي رِوَايَتِهِ: عَمْرُو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً) بين به أن إسحاق بن منصور قال في روايته: «عمرو» هو ابن دينار، فعمرو مبتدأ، خبره قوله: «قال: سمعت جابراً»؛ يعني: أنه صرّح بسماع عمرو من جابر، وأما إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع فعنعنا، وقالا: عن عمرو، عن جابر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية معمر، عن عمرو بن دينار ساقها عبد الرزّاق في «مصنّفه» مقروناً بابن عيينة، فقال:

المروب المروب المروب المروب المروب المروب الله يقول: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله على غَزَاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاريّ: يا للأنصار، وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله على فقال: هما بال دعوى الجاهلية»، فأخبروه بالذي كان، فقال النبيّ على: «دَعُوها، فإنها منتنة»، قال: وكان المهاجرون لَمّا قَدِم رسول الله على المدينة أقل من الأنصار، ثم إن المهاجرين كَثُروا بعد، فسمع بذلك عبد الله بن أُبَيّ، قال: «قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ». انتهى (٢).

قال في «الفتح»: قوله: «ثم إن المهاجرين كَثُروا بعدُ» هذا مما يؤيِّد تقدَّم القصة، ويوضح وَهْمَ من قال: إنها كانت بتبوك؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيراً جدَّا، وقد انضافت إليهم مُسْلِمة الفتح في غزوة تبوك، فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار، والله أعلم. انتهى (٣).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۲۹۰. (۲) «مصنّف عبد الرزاق» ۹/۸۲۶.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۷۰۹/۱۰.

# (١٧) \_ (بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَعَاضُدِهِمْ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٨٦] (٢٥٨٥) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بُعْضُهُ بَعْضاً»).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ ـ (أَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُّ) عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، الكوفيّ، صدوقٌ [١٠] (خت م) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

[تنبيه]: كون أبي عامر الأشعري هو عبد الله بن برّاد هو الصواب، وهو الذي نصّ عليه الحافظ المزّيّ في «الأطراف» (١)، وقد كتب بعض الشّرّاح (٢) هنا، ترجمة عبد الملك بن عمرو القيسيّ العقديّ، وهو غلط؛ لأمور:

أحدها: أن عبد الملك لا يروي عنه مسلم إلا بواسطة؛ لأنه مات سنة (٢٠٤هـ) قبل ولادة مسلم بسنتين على الصحيح في ميلاده.

والثاني: أنه لا يقال لعبد الملك: أبو عامر الأشعري، وإنما يقال له: أبو عامر الأشعري، وقد نصّ مسلم هنا بأنه أبو عامر الأشعري.

والثالث: أن الحافظ أبا الحجّاج المزّيّ كَثَلَثْهُ نصّ في «تحفته» بأنه عبد الله بن برّاد، راجع: «تحفة الأشراف» (٦/٤٣٧).

٢ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمٰن الأوديّ، بسكون الواو، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت١٩٢) وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

<sup>(</sup>١) راجع: «تحفة الأشراف» ٦/٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) هو: الشيخ الهرريّ، راجع: شرحه ٣٦٣/٢٤ ـ ٣٦٤.

٣ \_ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله بن المبارك المروزيّ، مولى بني حنظلة، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ، جُمعت فيه خصال الخير [٨] (١٨١٠) وله ثلاث وستون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/٣٢.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، و«أبو أُسامة» هو: حمّاد بن أُسامة.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسل بالكوفيين، إلا ابن المبارك، فمروزيّ، وفيه رواية الراوي عن جدّه، عن أبيه.

# شرح الحديث:

(عَنْ بُرَيْدٍ) بصيغة تصغير، ابن عبد الله، وكنيته أبو بردة؛ كجدّه، (عَنْ أَبِي بُرْدَةً) اسمه كنيته، وقيل: عامر، وقيل: الحارث، وفي رواية البخاريّ من طريق الثوريّ: «عن أبي بردة بُريد بن أبي بُردة، قال: أخبرني جدّي أبو بُردة عن أبيه» وفي رواية النسائيّ، من طريق يحيى القطّان: «حدّثنا سفيان، حدّثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة»، فذكره. (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ والله إنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ) اللام فيه للجنس، والمراد: بعض المؤمنين للبعض كالبنيان؛ أي: الحائط لا يتقوى في أمر دِينه ودنياه إلا بمعونة أخيه، كما أن بعض البنيان يَقْوَى ببعضه.

وقال القاري كَلَّهُ: «المؤمن للمؤمن» التعريف للجنس، والمراد: بعض المؤمن للبعض، ذَكَره الطيبيّ، ويمكن أن يكون للاستغراق؛ أي: كلّ مؤمن لكل مؤمن، والأظهر أنه للعهد الذهنيّ في الأول، وللجنس في الثاني؛ أي: المؤمن الكامل لمطلق المؤمن كالبنيان؛ أي: البيت المبنيّ يشدّ بعضه؛ أي: بعض البنيان بعضاً، والجملة حال، أو صفة، أو استئنافٌ، بيانٌ لوجه الشّبة، وهو الأظهر، ثم لا شك أن القويّ هو الذي يشدّ الضعيف، ويقوّيه، وحاصل معناه: أن المؤمن لا يتقوى في أمر دينه، أو دنياه، إلا بمعونة أخيه، كما أن بعض البناء يُقَوِّي بعضه بعضاً. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٤/ ٢٣٥.

وقوله: (يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً) بيان لوجه التشبيه، وقال الكرمانيّ: نصب «بعضاً» بنزع الخافض، وقال غيره: بل هو مفعول «يشُدّ» قال الحافظ: ولكلّ وجه.

وقال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة، وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها، وقد ثبت حديث أبي هريرة في مرفوعاً: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه».

وقال القرطبيّ تَعْلَلُهُ: قوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان... إلخ» تمثيل يفيد الحضّ على معونة المؤمن للمؤمن، ونُصرته، وأن ذلك أمرٌ متأكد، لا بُدّ منه، فإنَّ البناء لا يتمّ أمره، ولا تحصل فائدته، إلا بأن يكون بعضه يُمسك بعضاً، ويقوّيه، فإن لم يكن كذلك انحلّت أجزاؤه، وخَرِب بناؤه، وكذلك المؤمن لا يستقلّ بأمور دنياه ودينه، إلا بمعونة أخيه، ومعاضدته، ومناصرته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه، وعن مقاومة مضادّه، فحينئذ لا يتم له نظام دنيا، ولا دين، ويلتحق بالهالكين. انتهى (۱).

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «ثم شَبّك بين أصابعه»، قال في «الفتح»: هو بيان لوجه التشبيه أيضاً؛ أي: يشدّ بعضهم بعضاً مثل هذا الشدّ، ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يُمَثِّلها بحركاته؛ ليكون أوقع في نفس السامع. انتهى (٢).

وقال المناوي كَالله: قوله: «ثم شبك بين أصابعه»؛ أي: يشد بعضهم بعضاً مثل هذا الشد، فوقع التشبيك تشبيها لِتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض كما أن البنيان المُمسك بعضه ببعض يشد بعضه بعضاً، وذلك لأن أقواهم لهم ركن، وضعيفهم مستنِد لذلك الركن القويّ، فإذا والاه قوي. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/۹۷۳ - ۷۷۶، كتاب «الأدب» رقم (۲۰۲٦).

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٦/٢٥٢.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ﴿ الله عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/٢٦٦] (٢٥٨٥)، و(البخاريّ) في «المساجد» (٤٨١) و «المطالم» (٤٤٤٦) و «الأدب» (٢٠٢٦)، و (الترمذيّ) في «المساجد» (٤٨١)، و (النسائيّ) في «المجتبى» (٩٩٥) وفي «الكبرى» (٢/ ١٤٥)، و (ابن المبارك) في «الزهد» (١١٨/١)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٤١٠)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٢/٣٦ و ٩/٩٨)، و (أحمد) في «مسنده» (٤/٤٠٤ و ٤٠٤)، و (البزّار) في «مسنده» (١٦٠٨)، و (عبد بن حميد) في «مسنده» (١٦٠١)، و (ابن حبّان) في «مسنده» (٢/٦٠)، و (ابن حبّان) في «مسنده» (٢٢١)، و (ابن حبّان) في «مسنده» (٢١/١٠)، و (البرويانيّ) في «مسنده» (٢٩١٩)، و (البرويانيّ) في «مسنده» (٢٩١١)، و (البريهقيّ) في «مسنده» (١٨٥١)، و (البيهقيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَة» (٥/٩٢٩)، و (الكبرى» (٤/٤٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/٤) و «البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/٤٩) و «المنهاب» (١٣٥)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

البرقوى، فقد جعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وكالجسد الواحد، وأن والتقوى، فقد جعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه، قال الله على في وصف الصحابة على المؤمن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه، قال الله على في وصف الصحابة على المؤمنين مَعَهُ أَشِدًا مُعَى الْكُفار رُحَمَا مُ يَيْنَهُمُ تَرَنهُم الله عَلَى الله عَلَى

٢ \_ (ومنها): أن فيه تفضيل الاجتماع على الانفراد، ومدح الاتصال على الانفصال، فإن البنيان إذا تفاصل بطل، وإذا اتَّصَل بعضه ببعض ثبت الانتفاع به بكل ما يراد منه.

[فائدة]: قال الراغب كَثَلَله: إنه لمّا صَعُب على كل أحد أن يُحَصِّل لنفسه أدنى ما يحتاج إليه إلا بمعاونة عِدّة له، فلقمة طعام لو عَدَدْنا تَعَب تحصيلها، من زَرْع، وطَحْن، وخَبْز، وصِناع آلاتها لَصَعب حصره، فلذلك قيل: الإنسان

مدنيّ بالطبع، ولا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه، بل يفتقر بعضهم لبعض في مصالح الدارَين، وعلى ذلك نبّه هذا الحديث. انتهى(١).

" ـ (ومنها): أن هذا الحديث، والحديث الآتي: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم...» إلى آخره، وغيرها من الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثّهم على التراحم، والملاطفة، والتعاضد في غير إثم، ولا مكروه (٢٠).

٤ ـ (ومنها): أن فيه جواز التشبيه، وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهام.

٥ ـ (ومنها): أن فيه جواز تشبيك الأصابع، سواء في المسجد، أو غيره؛ لإطلاق الحديث، ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في المسجد، وفي الصلاة، وكره إبراهيم ذلك في الصلاة، وهو قول مالك، ورَخَص في ذلك ابنُ عمر، وابنه سالم، فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة، ذكره ابن أبي شيبة، وكان الحسن البصريّ يشبك بين أصابعه في المسجد، وقال مالك: إنهم لَيُنكرون تشبيك الأصابع في المسجد، وما به بأس، ذكره في «العمدة» (٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كالله أوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٩٣] (٢٥٨٦) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاء، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُوْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ صاحب

<sup>(</sup>١) "فيض القدير على الجامع الصغير" للمناوي كلله ٢٥٢/٦.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۳۹ ـ ۱٤٠. (۳) «عمدة القاري» ٤/ ٢٦١.

حديث، من أهل السُّنَّة، من كبار [٩] (ت١٩٩) وله أربع وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٥.

" \_ (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فَيْروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلِّس، [٦] (ت٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٤٩/٨٣.

٤ ـ (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٥ ـ (النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ هُنَّا، مدنيّ، سكن الشام، ثم ولي إِمْرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة خمس وستين، وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٧/ ٥٢٢.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثْلَثْهِ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه ابن صحابيّ را

#### شرح الحديث:

(عَنِ الشَّعْبِيِّ) وفي رواية البخاريّ: «حدَّثنا زكريّاء، عن عامر، قال: سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول»، فصرّح زكريّاء بالسماع عن الشعبيّ، فزالت عنه تهمة التدليس، فإنه مدلّس، كما مرّ في ترجمته آنفاً. (عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) وَهُمَّا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ) قال ابن أبي جمرة: المراد: من يكون إيمانه كاملاً (۱). (في توادّهِمْ) ولفظ البخاريّ: «ترى المؤمنين في تراحمهم، وتوادّهم»، و«التوادّ» بتشديد الدّال، أصله: التوادُدُ، فأدغم الدال في الدال، وهو تفاعل، من المودّة، والوداد بمعنى، وهو تقرّب شخص من آخر بما يحب (٢).

وقال القرطبيّ كِثَلثه: قوله: «في توادّهم» هكذا صحيح الرواية: «في

<sup>(</sup>۱) «بهجة النفوس» ٤/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١٣/٥٥٥، كتاب «الأدب» رقم (٢٠١١).

توادّهم»، ومعناه واضح، وقد وقع في رواية: «توادّهم» بغير «في»، ويصحّ ذلك، ويكون مخفوضاً على أنه بدل اشتمال من «المؤمنين»، والتوادّ مصدر توادّد يتوادد توادُداً، وتوادّاً إذا أَدْغَمتَ، ومقصود هذا التمثيلِ: الحضّ على ما يتعيّن من محبة المؤمن، ونصيحته، والتهمّم بأمره. انتهى (١).

(وَتَرَاحُمِهِمْ)؛ أي: رحمة بعضهم بعضاً، (وَتَعَاطُفِهِمْ) قال ابن أبي جمرة كَلَّهُ: الذي يظهر أن التراحم، والتوادّ، والتعاطف، وإن كانت متقاربة في المعنى، لكنْ بينها فرقٌ لطيفٌ، فأما التراحم فالمراد به: أن يرحم بعضهم بعضاً بأُخُوّة الإيمان، لا بسبب شيء آخر، وأما التوادّ فالمراد به: التواصل الجالب للمحبة؛ كالتزاور، والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به: إعانة بعضهم بعضاً، كما يعطف الثوب عليه؛ ليقوّيه. انتهى ملخّصاً (٢).

(مَثَلُ الْجَسَدِ)؛ أي: بالنسبة إلى جميع أعضائه، ووجه التشبيه فيه: التوافق في التَّعَب والراحة، (إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ)؛ أي: الجسد، (عُضْوٌ) بالرفع على الفاعليّة، ويُروى «عضواً» بالنصب، على التمييز، كما قال القاري كَلَّلْهُ(٣). (تَدَاعَى لَهُ)؛ أي: لذلك العضو؛ أي: دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم، ومنه قولهم: تداعت الحيطان؛ أي: تساقطت، أو كادت، قال الطيبيّ كَلَّلُهُ: ووجه التشبيه فيه: هو التوافق في المشقّة، والراحة، والنفع، والضرّ. انتهى (٤).

(سَائِرُ الْجَسَدِ)؛ أي: باقي أعضائه، (بِالسَّهَرِ) بفتحتين: عدم الرُّقاد، (وَالْحُمَّى») قال القاري كَلَّلَهُ؛ أي: بالحرارة، والتكسر، والضعف؛ ليتوافق الكلّ في العسر، كما كانوا في حال الصحة متوافقين في اليسر، ثم أصل التداعي أن يدعو بعضهم بعضاً؛ ليتفقوا على فعل شيء، فالمعنى أنه كما أن عند تألم بعض أعضاء الجسد يسري ذلك إلى كله، كذلك المؤمنون كنفس واحدة، إذا أصاب واحداً منهم مصيبة، ينبغي أن يغتم جميعهم، ويهتموا بإزالتها عنه. انتهى (٥).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) «بهجة النفوس» ٤/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) «مرقاة المفاتيح» ٨/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» عن حقائق السنن» ١٠/٣١٧٦.

<sup>(</sup>٥) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٤/ ٢٣٥.

وقال في «الفتح»: قوله: «بالسهر، والْحُمَّى»: أما السهر فلأن الألم يمنع النوم، وأما الْحُمَّى، فلأن فَقْد النوم يُثيرها، وقد عَرَّف أهل الْحِذْق الْحُمِّى بأنها حرارة غريزيّة تشتعل في القلب، فتَشُبّ منه في جميع البدن، فتشتعل اشتعالاً يضرّ بالأفعال الطبيعية (۱).

قال القاضي عياض كَلَّله: فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح، وفيه تقريب للفهم، وإظهار للمعاني في الصور المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين، والحضّ على تعاونهم، وملاطفة بعضهم بعضاً. انتهى (٢).

وقال ابن أبي جمرة: شبَّه النبيِّ الإيمان بالجسد، وأهله بالأعضاء؛ لأن الإيمان أصلٌ، وفروعه التكاليف، فإذا أَخَلَّ المرء بشيء من التكاليف شَانَ ذلك الإخلالُ الأصلَ، وكذلك الجسد أصلٌ كالشجرة، وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضوٌ من الأعضاء، اشتكت الأعضاء كلُّها كالشجرة، إذا ضُرِب غصنٌ من أغصانها اهتزّت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير في هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۰۱۳ و ۲۵۲۵ و ۲۵۲۵ و ۲۵۲۵ و ۲۵۲۵ و ۲۵۲۵ و ۲۵۲۱) و (البخاريّ) في «مسنده» (۱/ ۲۰۸۱)، و (البخاريّ) في «الأدب» (۲۰۱۱)، و (ابن المبارك) في «مسنده» (۲۰۲۱ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و (الصميديّ) في «مسنده» (۹۱۹)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (۲۹۷)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۳۲۱ و ۲۹۷)، و (القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (۲۹۷)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۳۵۳/۳) و «شُعب

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۳/۱۵۳، كتاب «الأدب» رقم (۲۰۱۱).

<sup>(</sup>۲) «إكمال المعلم» ٨/ ٥٧.(۳) «بهجة النفوس» ١٥٨/٤.

الإيمان» (٦/ ١٠٢ و ٤٨١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٥٩ و٣٤٦٠)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (١٦٨/٢٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال المناوي كَالله: أفاد هذا الحديث تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثّهم على التراحم، والتعاضد في غير إثم، ولا مكروه، ونُصرتهم، والذبّ عنهم، وإفشاء السلام عليهم، وعيادة مرضاهم، وشهود جنائزهم، وغير ذلك، وفيه مراعاة حقّ الأصحاب، والخدم، والجيران، والرفقاء في السفر، وكل ما تعلق بهم بسبب، حتى الهرة، والدجاجة، ذكره الزمخشريّ.

وقال ابن العربيّ: ومع هذا التمثيل، فأنْزِل كل أحد منزلته، كما تُعامِل كل عضو منك بما يليق به، وما خُلق له، فتغضّ بصرك عن أمر لا يعطيه السمع، وتفتح سمعك لشيء لا يعطيه البصر، وتَصْرِف يدك في أمر لا يكون لرجلك، وكذا جميع قُواك، فنزّل كل عضو منك فيما خُلق له، وإذا ساويت بين المسلمين، فأعطِ العالِمَ حقّه من التعظيم، والإصغاء لِمَا يأتي به، والجاهل حقّه، من تذكيره، وتنبيهه على طلب العلم، والسعادة، والغافل حقّه، بأن توقظه من نوم غفلته بالتذكر لِمَا غفل عنه، مما هو عالم له غير مُستعمِل لعلمه فيه، والسلطان حقّه، من السمع والطاعة، فيما يباح، والصغير حقّه، من الرفق فيه، والرحمة، والشفقة، والكبير حقّه من التشريف، والتوقير. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٥٦٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعِيِّ بِنَحْوِهِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (مُطَرِّفُ) \_ بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة \_ ابن

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٦/٩٥٦.

طَرِيف، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٦] (تا ١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/ ٤٧٢.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، وإسحاق هو: ابن راهويه.

[تنبيه]: رواية مطرّف بن طريف عن الشعبيّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَمْ أُولَ الكتاب قال:

[٦٥٦٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، ثقة، من صغار [١٠] (٣٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٧/٤.

٢ \_ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريباً.

٣ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كَرَجُل وَاحِدٍ) بفتح الراء، وضمّ الجيم: خلاف الأنثى.

وقوله: (إِنِ اشُّتَكَى رَأْسُهُ) بالرفع على الفاعليَّة؛ أي: إن مرِض رأسه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٣٥٦٦] (...) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى مَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حُميد بن عبد الرحمٰن الرُّؤاسيّ، أبو عوف الكوفيّ، ثقة [٨]، (ت١٨٩) وقيل: (١٩٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الصلاة» ٢٠/ ٩٣٤.

٢ ـ (خَيْثَمَةُ) بن عبد الرحمٰن بن أبي سَبْرة الجعفيّ الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يرسل [٣] مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في «الزكاة» ٢٣١٢/١٢.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث سبق القول فيه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتابِ قال:

[٦٥٦٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّعِ عَنِ الشَّعِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وهم المذكورون قبله، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٨) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّبَابِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٦٨] (٢٥٨٧) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ»).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ الله عَلَيْ مَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ) بتشديد الموحّدة: تثنية اسم الفاعل، من باب الافتعال؛ أي: المتشاتمان، وهما اللذان سبّ كل منهما الآخر، لكن الآخر أراد ردّ الآخر، أو قال شيئاً من معائبه

الموجودة فيه، وهو مبتدأ أولُ، وقوله: (مَا قَالًا)؛ أي: إثم قولهما من السبّ والشتم، مبتدأ ثانٍ، وقوله: (فَعَلَى الْبَادِئِ) بالهمز؛ أي: على المبتدئ، خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، والفاء إما لكون «ما» شرطية، أو لأنها موصولة متضمنة للشرط(۱)، وإنما كان الإثم كله عليه؛ لأنه كان سبباً لتلك المخاصمة، قال في «اللمعات»: أما إثم ما قاله البادئ فظاهر، وأما إثم الآخر؛ فلكونه الذي حمله على السبّ، وظلمه. انتهى(۱).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «المستبّان ما قالا، فعلى البادئ... إلخ» «المستبّان»: تثنية مستبّ، من السبّ، وهو الشتم والذمّ، وهو مرفوع بالابتداء، وهما» موصولة، وهي في موضع رَفْع بالابتداء أيضاً، وَصِلتها «قالا»، والعائد محذوف تقديره: قالاه، وقوله: «فعلى البادئ» خبر «ما»، ودخلت الفاء على الخبر؛ لِمَا تضمّنه الاسم الموصول من معنى الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا لِحُبر؛ لِمَا تضمّنه الاسم الموصول من معنى الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا لِحُبر المبتدأ الأول لِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ الآية [النحل: ٥٣]، و«ما» وخبرها خبر المبتدأ الأول الذي هو «المستبّان». انتهى (٣).

وقال الطيبيّ: يجوز أن تكون «ما» شرطية، وقوله: «فعلى البادئ» جزاؤها، أو موصولة «فعلى البادئ» خبرها، والجملة سببيّة، ومعناه: إثم ما قالاه على البادئ، إذا لم يَعْتَدِ المظلوم، فإذا تعدّى يكون عليهما، إلا إذا تجاوز غاية الحدّ، فيكون إثم القولين عليه. انتهى (3).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيكون إثم القولين عليه» فيه نظر لا يخفى؛ لأن الذي يقتضيه السياق أن عليه إثم ما تجاوز به، لا إثم القولين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مَا لَمْ يَعْتَلِ الْمَظْلُومُ») «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة عدم اعتداء المظلوم على البادئ بمجاوزته الحدّ، بأن سبّه أكثر، أو أفحش منه، فإذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه، والباقى على البادئ. كذا في «اللمعات».

(٢) «عون المعبود» ١٦٢/١٣.

<sup>(</sup>١) التحفة الأحوذيّ ٩٨/٦.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣١١٤.

وقال النوويّ كَثَلَهُ: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختصّ بالبادئ منهما كلّه، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، فيقول للبادئ أكثر مما قال له. انتهى(١).

وقال المناويّ كَالله: «المستبّان»؛ أي: الذي يسبّ كل منهما الآخر، «ما قالا»؛ أي: إثم ما قالاه من السبّ والشتم، «فعلى البادئ منهما»؛ لأنه السبب لتلك المخاصمة، فللمسبوب أن ينتصر، ويسبّه بما ليس بقذف، ولا كذب، كيا ظالم، ولا يأثم، ﴿وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعَّدَ ظُلِّهِم فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ اللَّهُ السُورى: 13]، والعفو أفضل.

[فإن قيل]: إذا لم يسكت المسبوب، ويرى البادئ من ظلمه بوقوع التقاص، فكيف صح أن يقدر فيه إثم ما قالا؟.

[قلنا]: إضافته بمعنى «في»، والمعنى: الإثم الكائن فيما قالاه، وإثم الابتداء على البادئ، ويستمرّ هذا الحكم حتى يتعدى المظلوم؛ أي: يتعدى الحدّ في السب، فلا يكون الإثم على البادئ فقط، بل عليهما، وقيل: المراد أنه يحصل إثم ما قالا، وللبادئ أكثر من المظلوم، ما لم يَتَعَدَّ، فيربو إثم المظلوم، وقيل: المعنى: أنه إذا سبّه، فردَّ عليه كان كَفَافاً، فإن زاد بالغضب، والتعصب لنفسه، كان ظالِماً، وكان كل منهما فاسقاً. انتهى (٢).

والحاصل أنه إذا سبّ كل واحد الآخر، فإثم ما قالا على الذي بدأ في السبّ، وهذا إذا لم يتعدّ ويتجاوز المظلوم الحدّ، وإلا فعليه إثم ما جاوز به.

[تنبيه]: أخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن عياض بن حمار ظلم قال: قلت: يا رسول الله الرجل يشتمني من قومي، وهو دوني، أعليَّ من بأس أن أنتصر منه؟ قال: «المستبّان شيطانان، يتهاتران، ويتكاذبان» (٣).

قال أبو حاتم: أطلق الله السم الشيطان على المستبّ على سبيل المجاورة؛ إذ الشيطان دلّه على ذلك الفعل، حتى تهاتر، وتكاذب، لا أن المستبيّن يكونان شيطانين. انتهى (٤٠).

(۲) «فيض القدير» ٦/٢٦٧.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤٠/١٦ \_ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» ١٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح.

وقال ابن الأثير كَالله: معنى «المستبّان شيطانان، يتهاتران، ويتكاذبان»؛ أي: يتقاولان، ويتقابحان في القول، من الْهِتْر بالكسر(۱)، وهو الباطل، والسَّقَط من الكلام، وفي حديث ابن عمر هله: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك أن أكون من المستهترين. يقال: استهتر فلان، فهو مستهتر: إذا كان كثير الأباطيل، والْهِتر: الباطل، قال ابن الأثير؛ أي: المُبْطلين في القول، والمسقطين في الكلام، وقيل: الذين لا يبالون ما قيل لهم، وما شتموا به، وقيل: أراد: المستهترين بالدنيا. انتهى(۲)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله هذا من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٥٦٨/١٨] (٢٥٨٧)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤٢٣)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨٩٤)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٨١)، و(أجمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٥ و ٤٨٨٩ و٥١٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ٣٦٦ و ٣٩٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٧٧٥ و٩٧٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٢٣٥) و«شُعب الإيمان» (٥/ ٢٨٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٣٥٥٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): الزجر عن التساب؛ لأن واجب المسلم تجاه أخيه المسلم نَصْره، واحترامه، وتعظيمه، لا خُذلانه، واحتقاره، وإيذاؤه، فقال ﷺ: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذُله، ولا يحقره».

٢ ـ (ومنها): بيان جواز الانتصار، قال النووي كَلَّلُهُ: ولا خلاف في جوازه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والشُّنَّة، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَنِ ٱنْعَمَـرَ

<sup>(</sup>١) قال في «القاموس المحيط» ١/ ٦٣٧: الهَنْرُ ـ أي: بفتح، فسكون ـ: مَزْقُ العِرْضِ، وهَتَرَهُ يَهْتِرُهُ وهَتَّرَهُ، وبالكسر: الكذِبُ، والدَّاهِيَةُ، والأَمْرُ العَجَبُ، والسَّقَطُ من الكلام، والخَطأُ فيه. انتهى.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الأثر» ٥/ ٢٤٢، و«لسان العرب» ٥/ ٢٥٠.

بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ السَّورى: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ مُمْ يَنْصِرُونَ ﴿ السَّورى: ٣٩]، ومع هذا فالصبر، والعفو أفضل، قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ السَّورى: ٤٣]، وللحديث المذكور بعد هذا: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً».

٣ \_ (ومنها): أن سباب المسلم بغير حقّ حرام، كما قال ﷺ: «سِباب المسلم فسوق».

٤ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبّه، ما لم يكن كذباً، أو قذفاً، أو سبّاً لأسلافه، فمِن صُور المباح أن ينتصر بيا ظالم، يا أحمق، أو يا جافي، أو نحو ذلك؛ لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف، قال العلماء: إذا انتصر المسبوب استوفى ظُلامته، وبرئ الأول من حقّه، وبقي عليه إثم الابتداء، أو الإثم المستحقّ لله تعالى، وقيل: يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه، ويكون معنى «على البادئ»؛ أي: عليه اللوم، والذمّ، لا الإثم، قاله النوويّ كَثْلَلْهُ(١).

وقال القرطبيّ كَالله: معنى الحديث: أن المبتدئ بالسبّ هو المختص بإثم السبّ؛ لأنّه ظالم به؛ إذ هو مبتدئ من غير سبّ، ولا استحقاق، والثاني منتصر فلا إثم عليه، ولا جناح، لقوله تعالى: ﴿وَلَكَنِ انتَصَرَ بَعَدَ ظُلِيهِ فَأُولَكِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ الشورى: ٤١]، لكن السبّ المنتصر به وإن كان مباحاً للمنتصر، فعليه إثم من حيث هو سبّ، لكنه عائد إلى الجاني الأول؛ لأنّه هو الذي أحْوَج المنتصر إليه، وتسبّب فيه، فيرجع إثمه عليه، ويسلم المنتصر من الإثم؛ لأنّ الشرع قد رَفَع عنه الإثم، والمؤاخذة، لكن ما لم يكن من المنتصر عدوان إلى ما لا يجوز له، كما قال: «ما لم يَعْتَدِ المظلوم»؛ أي: ما لم يجاوز ما سبّ به إلى غيره، إما بزيادة سبّ آخر، أو بتكرار مثل ذلك السبّ، وذلك ما سبّ به إلى غيره، إما بزيادة سبّ آخر، أو بتكرار مثل ذلك السبّ، وذلك أن المباح في الانتصار أن يردّ مثل ما قال الجاني، أو يقاربه؛ لأنّه قصاص، فلو قال له: يا كلب مثلاً فالانتصار أن يردّ عليه بقوله: بل هو الكلب، فلو كرّر فلو قال له: يا كلب مثلاً فالانتصار أن يردّ عليه بقوله: بل هو الكلب، فلو كرّر هذا اللفظ مرتين، أو ثلاثاً لكان متعدياً بالزائد على الواحدة، فله الأولى،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ١٤١/١٦.

وعليه إثم الثانية، وكذلك لو ردّ عليه بأفحش من الأُولى، فيقول له: خنزير مثلاً كان كل واحد منهما مأثوماً؛ لأنَّ كلاً منهما جانٍ على الآخر، وهذا كله مقتضى قوله تعالى: ﴿فَنَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ الآية [البقرة: ١٩٤]، وقوله: ﴿وَجَزَّوُا سَيِتَهُ مِنْلُهُمْ أَى الآية [الشورى: ١٤].

قال: وكلُّ ما ذكرناه من جواز الانتصار، إنما هو فيما إذا لم يكن القول كذباً، أو بهتاناً، وإلا فلا يجوز أن يتكلّم بذلك، لا ابتداءً، ولا قصاصاً، وكذلك لو كان قَذْفاً، فلو ردِّه كان كلّ واحد منهما قاذفاً للآخر، وكذلك لو سبّ المبتدئ أبا المسبوب، أو جدِّه لم يَجُز له أن يردِّ ذلك؛ لأنَّه سبَّ لمن لم يَجْن عليه، فيكون الردِّ عدواناً، لا قصاصاً.

قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السبّ مما يجوز سبّ المرء به عند التأديب؛ كالأحمق، والجاهل، والظالم؛ لأنَّ أحداً لا ينفكّ عن بعض هذه الصفات، إلا الأنبياء، والأولياء، فهذا إذا كافاه بسبّه، فلا حرج عليه، ولا إثم، وبقي الإثم على الأول بابتدائه، وتعرّضه لذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: تخصيص هؤلاء السبّ بهذا النوع الذي ذكروه محلّ نظر؛ إذ النصّ عامّ، فلا ينبغي تخصيصه إلا بدليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ اَنْصَرَ بَعْدَ ظُلِيهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ الشورى: ٤١] أَن الانتصار مباح، وعلى ذلك يدلّ الحديث المذكور، لكنّ قوله تعالى: ﴿وَالنِّينَ إِنّا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ مُمْ يَنْفِرُونَ ﴿ الشورى: ٣٩] مَدْح من الله تعالى للمنتصِر، والمباح لا يُمدح عليه، فاختلف العلماء في ذلك، فقال السّدّيّ: إنما مَدَح الله من انتصر ممن بَغَى عليه من غير زيادة على مقدار ما فَعَل به؛ يعني: أنه إنما مُدِح من حيث أنه اتقى الله في انتصاره؛ إذ أوقعه على الوجه المشروع، ولم يفعل ما كانت الجاهلية تفعل، من الزيادة على الجناية.

وقال غيره: إنما مَدَح الله من انتصر من الظالم الباغي الْمُعْلِن بظلمه الذي يعمّ ضرره، فالانتقام منه أفضل، والانتصار عليه أولى، قال معناه إبراهيم النّخعيّ، ولا خفاء في أن العفو عن الجناة، وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق

مندوب إليه، مُرغَّب فيه على الجملة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ السّورى: ٣٤]، ولقوله: ﴿ وَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ اللَّهِ السّورى: ٤٠]، وقوله: ﴿ وَلَيَعْفُواْ وَلْيَصْفَخُوّاً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ فَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَقُوكُ ﴾ الآية [البقرة: ٢٣٧]، ولقوله ﷺ: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً (١)، وقوله: «تعفو عمن ظلمك، وتعطي مَن حَرَمك، وتَصِل من قطعك (٢)، ونحوه كثير. انتهى، والله تعالى أعلم (٣).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٩) ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ، وَالتَّوَاضُعِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَّاللهُ أُوَّلُ الكتاب قال:

[٣٥٩٩] (٢٥٨٨) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْدٍ إِلَّا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ»).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبله، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه، فتنبّه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا) نافية، (نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) «من» زائدة، أو تبعيضية، أو بيانية؛ أي: ما نقصت صدقة مالاً، أو بعضَ مَال، أو شيئاً من مال، بل تزيد أضعاف ما يُعطَى منه، بأن ينجبر بالبركة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۵۸۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البزّار، وقال الهيثميّ: وفيه سليمان بن داود اليماميّ: متروك. انتهى. «مجمع الزوائد» ٨/ ١٥٤.

<sup>(</sup>T) "المفهم" 1/ 100.

الخفية، أو بالعطية الجلية، أو بالمثوبة العلية(١).

وقال أبو عمر بن عبد البر كَلْلهُ: معناه: لا تُنقص الصدقة المال؛ لأنه مال مباركٌ فيه، إذ أُدِّيت زكاته، وتَطَوَّع منه صاحبه؛ لأن الصدقة تُضاعَف إلى سبعمائة ضعف، ويجدها صاحبها وقت الحاجة إليها كجبل أُحُد، مضاعفة أضعافاً كثيرة، فأيُّ نقصان مع هذا؟. انتهى (٢).

وقال النوويّ كَالله: قوله: «ما نقصت صدقة من مال»: ذكروا فيه وجهين:

أحدهما: معناه أنه يبارَك فيه، ويُدفَع عنه المضرّات، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفيّة، وهذا مُدْرَك بالحس والعادة.

والثاني: أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتَّب عليه جَبْر لنقصه، وزيادة إلى أضعاف كثيرة. انتهى (٣).

وقال الزرقاني كَالله: «ما نقصت صدقة من مال» بل يزيد الله فيه ما نقص منه، ويَحْتَمِل أنه وإن نقص، فله في الآخرة من الأجر ما يجبر ذلك النقص، ويَحتمل أن يُجمع له الأمران، قاله عياض.

وقال الطيبيّ: يَحْتَمِل أن «مِنْ» زائدة؛ أي: ما نقصت صدقة مالاً، ويَحتمل أنها صلة لـ«نقصت»، والمفعول الأول محذوف؛ أي: ما نقصت شيئاً من مال، بل يزيد في الدنيا بالبركة فيه، ودَفْع المفاسد عنه، والإخلاف عليه بما هو أجدى، وأنفع، وأكثر، وأطيب، ﴿وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُهُ أَنْ أَلَى الله الله الله الأجر، وتضعيفه، أو فيهما، وذلك جائز اسبا: ٢٩]، أو في الآخرة بإجزال الأجر، وتضعيفه، أو فيهما، وذلك جائز لإضعاف ذلك النقص، بل وقع لبعض العلماء أنه تصدَّق من ماله، فلم يجد فيه نقصاً، قال الفاكهانيّ: أخبرني من أثق به أنه تصدَّق من عشرين درهماً بدرهم، فوزَنها فلم تنقص، قال: وأنا وقع لي ذلك.

وقول الكلاباذيّ: يراد بالصدقة: الفرض، وبإخراجها ما لم ينقص ماله؛ لكونها دَيناً، فيه بُعْدٌ لا يخفى. انتهى (٤٠).

 <sup>(</sup>۱) «تحفة الأحوذيّ» ٦/١٤٩.
 (۲) «الاستذكار» ٨/٦١٢.

<sup>(</sup>٤) «شرح الزرقانيّ» ٤٨/٤ ـ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٤١/١٦.

(وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ)؛ أي: بسبب عفوه عن شيء من المظلمة، وتجاوُزه عن الانتصار مع قدرته على الانتقام، (إلّا عِزّاً)؛ أي: رفعة في الدنيا، فإن من عُرف بالعفو عَظُم في القلوب، أو في الآخرة، بأن يَعْظُم ثوابه، أو فيهما.

وقال النوويّ قوله: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً» فيه أيضاً وجهان:

أحدهما: أنه على ظاهره، وأنَّ من عُرف بالصّفح، والعفو سادَ، وعَظُم في القلوب، وزاد عزّه، وإكرامه.

والثاني: أن يكون أِجره وثوابه وَجَاهُه وعزّه في الآخرة أكثر.

(وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ) بأن أنزل نفسه عن مرتبة يستحقّها؛ لرجاء التقرب إلى الله، دون غرض غيره.

وقال النووي: فيه أيضاً وجهان:

أحدهما: يرفعه في الدنيا، ويُثْبت له بتواضعه في القلوب منزلة، ويرفعه الله عند الناس، ويُجِلّ مكانه.

والثاني: أن المراد: ثوابه في الآخرة، ورَفْعه فيها بتواضعه في الدنيا، قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة، معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معاً في جميعها في الدنيا والآخرة، والله أعلم. انتهى(١).

وفي رواية «الموطّأ»: «وما تواضع عبد»، قال المناويّ (٢): وما تواضع أحد لله من المؤمنين رِقّاً وعبوديةً في ائتمار أمره، والانتهاء عن نهيه، ومشاهدته لحقارة النفس، ونفي العجب عنها، (إِلّا رَفَعَهُ اللهُ) في الدنيا، بأن يُثبت له في القلوب بتواضعه منزلة عند الناس، ويُجلّ مكانه، وكذا في الآخرة على سرير نُحلُد لا يفني، ومنبر مُلك لا يبلي.

وقد ظهر صِدق الحديث، فإن هذه الوجوه كلها موجودة في الدنيا، وفي هذا كله ردّ قولَ من يقول: الصبر، والحِلم والذلّ، ومن قاله من الأجلّة، فإنما أراد أنه يُشْبهه في الاحتمال، وعدم الانتصار، قاله عياض.

وقال القرطبيّ كَغْلَثْهُ: قوله: «وما تواضع أحد لله إلّا رفعه الله»، التواضع:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤٢/۱٦.

الانكسار، والتذلّل، ونقيضه: التكبّر، والترفع، والتواضع يقتضي متواضَعاً له، فإنْ كان المتواضَع له هو الله تعالى، أو من أَمَر الله بالتواضع له؛ كالرسول على والإمام، والحاكم، والوالد، والعالم، فهو التواضع الواجب المحمود الذي يرفع الله تعالى به صاحبه في الدنيا والآخرة، وأما التواضع لسائر الخلق فالأصل فيه أنه محمود، ومندوب إليه، ومُرغّبٌ فيه، إذا قُصد به وجه الله تعالى، ومن كان كذلك رَفَع الله تعالى قَدْره في القلوب، وطيّب ذِكره في الأفواه، ورَفَع درجته في الآخرة، وأما التواضع لأهل الدنيا، ولأهل الظلم، فذلك هو الذلّ الذي لا عزّ معه، والخسّة التي لا رفعة معها، بل يترتب عليها ذلّ الآخرة، وكلّ صفقة خاسرة \_ نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلام القرطبيّ كَلَاهُلُهُ(١).

وقال غيره: من تواضع لله في تحمّل مُؤن خَلْقه، كفاه الله مؤنة ما يرفعه إلى هذا المقام، ومن تواضع في قبول الحقّ ممن دونه قبل الله منه مدخول طاعته، ونَفَعه بقليل حسناته، وزاد في رَفْع درجاته، وحَفِظه بمعقبات رحمته، من بين يديه، ومِنْ خلفه.

[واعلم]: أن من جِبِلّة الإنسان الشعَّ بالمال، ومشايعة السبعية من إيثار الغضب، والانتقام، والاسترسال في الكِبْر الذي هو من نتائج الشيطنة، فأراد الشارع أن يَقْلَعَها، فحتَّ أوَّلاً على الصدقة؛ ليتحلى بالسخاء والكرم، وثانياً على العفو؛ ليتعزز بعزّ الْجِلْم والوقار، وثالثاً على التواضع؛ ليرفع درجاته في الدارين (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي هذا من أفراد المصنف كالله.

[تنبيه]: قال أبو عمر بن عبد البرّ ﷺ: حديث العلاء بن عبد الرحمٰن هذا أسنده عن مالك جماعة، وهو في «الموطأ» من قول العلاء، وكان مالك يشكّ في رَفْعه، ومثله لا يكون رأياً، وهو محفوظ مسندٌ: مالك، عن العلاء بن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥٧٥.

عبد الرحمٰن، أنه سمعه يقول: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله»، قال مالك: لا أدري أَيْرفَع هذا الحديث إلى النبيّ عَلَيْ أم لا؟.

هكذا رَوَى هذا الحديث جماعة الرُّواة عن مالك، منهم ابن وهب، وابن القاسم، والقعنبيّ، ومعن بن عيسى، وغيرهم، وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة رَهِيُهُ، عن النبيّ عَيِيهُ، رواه عنه جماعة هكذا، ومثله لا يقال من جهة الرأي، فلذلك كلّه ذكرناه، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ كَلْلُهُ<sup>(۱)</sup>.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥٩٩/١٩] (٢٥٨٨)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (٢٠٢٩)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ١٠٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٥ و ٣٨٦)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣٩٦)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٤٤٨)، و(الطبرانيّ) في «صحيحه» (٢٤٤٨)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٥/ ٢٠٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢١١/ ٣٤٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٠٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٢١/ ٣٤٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٨٧)، و(أبو يعلى)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل الصدقة، وأنها لا تنقص من المال، بل تكون سبباً لزيادته، ونمائه، وزيادة صاحبها فضلاً ورفعة عند الله تعالى، ومحمدة عن الناس.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل العفو والصفح عمن أساء، وأن من فعل ذلك يزيده الله تعالى عزّاً، ورفعةً في الدنيا والآخرة.

٣ ـ (ومنها): بيان فضل التواضع لله نه الله وأن من تواضع لله نه رفعه الله في الله وقد ورد الأمر به، ففي «صحيح مسلم»(٢) من حديث عياض بن حمار رها مرفوعاً: «وإن الله أوحى إليّ أنْ تواضَعوا، حتى لا

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۲۰/۲۹۸.

يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغيَ أحدٌ على أحد»، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محاللة الحقوق:

قال أبو العبّاس القرطبيّ في «المفهم»: اختَلَف العلماء في المحاللة من الحقوق، فقال سعيد بن المسيّب: لا أحلّل أحداً، وظاهره أنه كان لا يُجيز أن يعفو عن حقّ وجب له، ولا يُسقطه، ولم يفرّق بين الظالم، ولا غيره، وهذا هو الذي فَهمه مالك عنه.

وذهب غيره إلى أنه تجوز المحاللة من جميع الحقوق، وإسقاطها، وإليه ذهب محمد بن سيرين، والقاسم بن محمد كان يُحلّل مَن ظلمه، ويكره لنفسه الخصوم.

وفرّق آخرون بين الظالم، فلم يحللوه، وبين غيره، فحلّلوه، وإليه ذهب إبراهيم النخعي، وهو ظاهر قول مالك، وقد سئل، فقيل له: أرأيت الرجل يموت، ولك عليه دَين، ولا وفاء له به؟ قال: أفضل عندي أن أحلُّله، وأما الرجل يظلم الرجل فلا أرى ذلك، قال الله ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ﴾ الآية [الشورى: ٤٢] فظاهر هذا: أن الظالم لا يجوز أن يُحلِّل، ولم يفرّق بين الحقوق، فيكون مذهبه كمذهب النخعيّ المتقدّم، غير أنه قد رُوي قول مالك هذا بلفظ آخر، فقال: أما الرجل يغتاب الرجل، وينتقصه، فلا أرى ذلك، ففَهم بعضُ أصحابنا من هذا أن ترك المحاللة إنما مَنَعه في الأعراض خاصة، وأما في سائر الحقوق فيجوز. وسبب هذا الخلاف، هل تلك الأدلة مُبْقاةٌ على ظواهرها من التعميم، أو هي مُخَصِّصة، فيخرج منها الظالم؛ لأنَّ تحليله من المظالم يجرّؤه على الإكثار منها، وهو ممنوع بالإجماع، ثم ذلك عون له على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا نُعَاوَقُواْ عَلَى ٱلْإِنَّمِ وَٱلْمُدُّونِ ﴾ الآية [المائدة: ٢]؟ وأما الفرق بين الأعراض وغيرها فمبالغة في سدّ ذريعة الأعراض ليَسَارتها، وتساهُل الناس في أمرها، فاقتضى ذلك المبالغة في الردع عنها، فاذا عَلِم الذي يريد أن يغتاب مسلماً أن الغِيبة، وأعراض المسلمين لا يُعفَى عنها، ولا يُخرِج منها، امتنع من الوقوع فيها. قال القرطبيّ كَثْلَلُهُ: ويردّ على هذه التخصيصات سؤالات يطول الكلام بإيرادها، والانفصال عنها، والتمسك بالعموم هو الأصل المعلوم، لا سيما مع قوله على: «أيعجز أحدكم

أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا أصبح يقول: اللَّهُمَّ إني تصدقت بعرضي على عبادك (١) ومع الأصل الكليّ في حقوق بني آدم من جواز تصرّفهم فيها بالإعطاء، والمنع، والأخذ والإسقاط، والله تعالى أعلم.

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر كَالله في «تفسيره»: اختَلَف العلماء في التحليل، فكان ابن المسيِّب لا يحلل أحداً من عرض، ولا مال، وكان سليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين يحللان من العرض والمال، ورأى مالك التحليل من المال دون العرض، رَوَى ابن القاسم، وابن وهب عن مالك، وسئل عن قول سعيد بن المسيِّب: لا أُحلِّل أحداً، فقال: ذلك يَختلف، فقلت له: يا أبا عبد الله، الرجل يُسلِف الرجل، فيهلك ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يحلّله، وهو أفضل عندي، فإن الله تعالى يقول: ﴿ النَّيِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ الله تعالى يقول: ﴿ الزمر: ١٨].

فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك، هو عندي مخالف للأول، يقول الله تعالى: ﴿مَا لَكُونَ ٱلنَّاسَ﴾، ويقول تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلدِّينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ﴾، ويقول تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ [التوبة: ٩١]، فلا أرى أن يجعله مِن ظُلمه في حِلّ.

قال ابن العربيّ: فصار في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يحلِّله بحال، قاله سعيد بن المسيِّب.

الثاني: يحلله، قاله محمد بن سيرين.

الثالث: إن كان مالاً حلَّله، وإن كان ظلماً لم يُحلِّله، وهو قول مالك.

وجه الأول: ألا يحلل ما حرّم الله، فيكون كالتبديل لحكم الله.

ووجه الثانى: أنه حقه، فله أن يُسقط كما يُسقط دمه، وعرضه.

ووجه الثالث: الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غُلب على أداء

<sup>(</sup>١) صححه الشيخ الألباني موقوفاً، وضعّفه مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/٢٦٥ \_ ٢٩٥.

حقك، فمن الرفق به أن تتحلله، وإن كان ظالماً فمن الحقّ ألا تتركه؛ لئلا تغترّ الظَّلَمة، ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة.

وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي الْيَسَر الطويل، وفيه: "أنه قال لغريمه: اخرُجْ إليّ، فقد علمت أين أنت، فخرج، فقال: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أُحَدِّثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدَّثك، فأكذبك، وأن أعدك، فأخلفك، وكنتَ صاحب رسول الله على وكنتُ والله مُعْسِراً، قال: قلت: آلله؟ قال: الله، قال: فأتى بصحيفته، فمحاها، فقال: إن وجدت قضاءً فاقضني، وإلا فأنت في حِلّ...»، وذكر الحديث.

قال ابن العربي: وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذمة، ورجاء التحلّل، فكيف بالميت الذي لا محاللة له، ولا ذمة معه؟. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن التحلّل جائز في الحقوق كلّها، مالِهَا، وعِرْضِها؛ \_ كما مال إليه القرطبيّ في كلامه السابق \_ لإطلاق النصوص في ذلك، مثلُ قوله كَثَلَلهُ: ﴿ فَمَنْ عَفَىٰ وَأَسْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [الشورى: ١٤]، وقـولـه: ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصَّفُحُوا اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُولٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]، فهذه الآيات قد عمّمت، ولم تخص حقاً دون حق.

فهذا الحديث أصرح النصوص في هذه المسألة؛ إذ نصَّ على العِرْض، ثم عمّم جميع الحقوق بقوله: «أو شيء».

والحاصل أن التحلّل مشروع مطلقاً، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبيّ» ۲۲/۱٦ ـ ٤٣.

# (۲۰) \_ (بَابُ تَحْرِيم الْغِيبَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٥٧٠] (٢٥٨٩) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟»، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَهُ»).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور في الحديثين السابقين، فتنبّه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟») بكسر الغين المعجمة، قيل: معناه: أتعلمون ما جواب هذا السؤال؟، والأظهر أن يقال: أتدرون ما الغيبة التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ٢١]؟ قاله القارى (١).

وقال القرطبيّ تَكُلُّهُ: كأن هذا السؤال صدر عنه ﷺ بعد أن جرى ذِكر الغيبة، ولا يبعد أن يكون ذلك بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم الغيبة، ولا يبعد أن يكون ذلك بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم وهي مأخوذة بَعْضًا ﴾، ففسّر النبي ﷺ هذه الغيبة المنهيّ عنها، ووَزْنها فِعْلةٌ، وهي مأخوذة من الغيبة، بفتح الغين مصدر غاب؛ لأنّها ذِكر الرجل في حال غيبته بما يكرهه لو سمعه، يقال من ذلك المعنى: اغتاب فلانٌ فلاناً يغتابه اغتياباً، واسم ذلك المعنى: الْغِيبة.

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه ﷺ: (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ) ﷺ («فِكْرُكَ)؛ أي: أن تذكر أيها المخاطب خطاباً عامّاً بلفظ، أو كتابة، أو رمز، أو إشارة، أو محاكاة، (أَخَاكَ) في الدِّين في غَيْبته (بِمَا يَكْرَهُ»)؛ أي: بالشيء

<sup>(</sup>۱) «المرقاة» ٨/١٧٥.

الذي يكرهه أخوك لو بلغه في دِينه، أو دنياه، أو خَلْقه، أو خُلُقه، أو أهله، أو خادمه، أو ماله، أو ثوبه، أو حركته، أو طلاقته، أو عبوسته، أو غير ذلك، مما يتعلق به، سواء ذَكره بلفظ، أو إشارة، أو رمز.

(قِيلَ) لم يُعرف القائل؛ أي: قال بعض الصحابة: (أَفَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني يا رسول الله (إِنْ كَانَ) موجوداً (فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟)؛ أي: من المَنقصة، والمعنى: أيكون حينئذ ذِكره بها أيضاً غيبة؟ كما هو المتبادَر من عموم ذِكره بما يكره، (قَالَ) ﷺ: (هِإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ)؛ أي: من العَيب، (فَقَدِ اغْتَبْتَهُ)؛ أي: لا معنى للغيبة إلا هذا، وهو أن تكون المنقصة موجودة فيه، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) ما قلته موجوداً (فِيهِ)؛ أي: في أخيك، (فَقَدْ بَهَتَهُ) بفتح الهاء المخففة، وتشديد التاء، على الخطاب؛ أي: قذفته بالباطل، وافتريت عليه، وهو أشد من الغيبة، يقال: بَهتَه بَهْتاً، من باب نَفَعَ: قذفه بالباطل، وافتريت مثلُ رسُول ورُسُل، والْبَهْتَة مثلُ البهتان، واسم الفاعل بَهُوتٌ، والجمع: بُهُتٌ، مثلُ رسُول ورُسُل، والْبَهْتَة مثلُ البهتان، أفاده الفيّوميّ كَثَلَهُ(١٠).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «فقد بهته» هو بتخفيف الهاء، وتشديد التاء؛ لإدغام تاء المخاطب في التاء التي هي لام الفعل، وكذلك رَوَيْتُه، ويجوز أن تكون مخففة على إسقاط تاء الخطاب، يقال: بَهَتَّه بَهَتاً، وبَهْتاً، وبُهتاناً؛ أي: قال عليه ما لم يَقُل، وهو بهّات، والمقول مبهوت، ويقال: بَهِت الرجل \_ بالكسر \_ إذا دُهش، وتحيّر، وبَهُت \_ بالضم \_ مثله، وأفصح منها: بُهِت، كما قال تعالى: ﴿فَبُهُتَ اللَّهِيَ كَفَلُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]؛ لأنّه يقال: رجل مبهوت، ولا يقال: باهت، ولا بَهِيت، قاله الكسائيّ(٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ضَعِيْبُه هذا من أفراد المصنّف كَلله.

<sup>(</sup>١) راجع: «المصباح المنير» ١/٦٣.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٦/١٧٥.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۲۰/ ۲۰۷۰] (۲۰۸۹)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨٧٤)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٣٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٨٧ و٢٨)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٩٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٥٧٥ و ٥٧٥٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٤٧/١٠) وفي «الأدب» (١٥٤) و«شُعب الإيمان» (٥٠/ ٣٠٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تعريف الغيبة:

قال في «الفتح»: قد اختُلِف في حدّ الغيبة، فقال الراغب: هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير مُحْوِج إلى ذِكر ذلك.

وقال الغزاليّ: حدّ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه.

وقال ابن الأثير في «النهاية»: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء، وإن كان فيه.

وقال النوويّ في «الأذكار» تبعاً للغزاليّ: ذِكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص، أو دِينه، أو دنياه، أو نفسه، أو خَلْقه، أو خُلُقه، أو ماله، أو والده، أو ولده، أو زوجته، أو خادمه، أو ثوبه، أو حركته، أو طلاقته، أو عُبوسته، أو غير ذلك، مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ، أو بالإشارة والرمز.

قال النووي: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثيرٌ من الفقهاء في التصانيف، وغيرها؛ كقولهم: قال بعض من يَدَّعي العلم، أو بعض من يُنسب إلى الصلاح، أو نحو ذلك، مما يَفهَم السامعُ المراد به، ومنه قولهم عند ذِكره: الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة، ونحو ذلك، فكل ذلك من الغية.

وتمسَّك من قال: إنها لا يُشترط فيها غَيْبَةُ الشخصِ بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم، وأصحاب «السنن» عن أبي هريرة عَلَيْهُ، رفعه: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إِذْكُرُكُ أَخَاكُ بِما يكرهه»، قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان في أخيك ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته»، وله شاهد مرسَل عن المطلب بن

عبد الله عند مالك، فلم يقيد ذلك بغَيبة الشخص، فدلّ على أن لا فرق بين أن يقول ذلك في غَيبته، أو في حضوره، والأرجح اختصاصها بالغَيبة؛ مراعاةً لاشتقاقها، وبذلك جزم أهل اللغة.

قال ابن التين: الغيبة: ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب، وكذا قيده الزمخشري، وأبو نصر القشيري، في «التفسير» وابن خميس في جزء له مفرد في الغيبة، والمنذري، وغير واحد من العلماء، من آخرهم الكرماني قال: الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه، وكان صدقاً، قال: وحُكم الكناية، والإشارة مع النية كذلك، وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد في ذلك. انتهى(۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: إن الغيبة لا يُشترط فيها غَيبة الشخص هو الأظهر عندي؛ لظاهر حديث الباب، وأما تقوّل الحافظ خلافه بقول أهل اللغة، فليس مما ينبغي؛ لأن ظاهر النص لا يُعارَض إلا بمثله، أو بالإجماع، ولا يوجد هنا لا هذا، ولا هذا، فيترجّح القول بالإطلاق، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

# (المسألة الرابعة): في بيان حكم الغيبة:

قال النووي كَلَّهُ: الغيبة من أقبح القبائح، وأكثرها انتشاراً في الناس، حتى لا يَسْلَم منها إلا القليل من الناس، وذكرك أخاك بما يكرهه عام سواء كان في بدنه، أو دينه، أو دنياه، أو نفسه، أو خُلقه، أو ماله، أو ولده، أو والده، أو زوجه، أو خادمه، أو ثوبه، أو مشيه، وحركته، وبشاشته، وعبوسته، وطلاقته، أو غير ذلك، مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك، أو كتابك، أو رمزت، أو أشرت إليه بعينك، أو يدك، أو رأسك، ونحو ذلك، وضابطه أن كلَّ ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم، فهو غيبة محرَّمة، ومن ذلك المحاكاة، بأن يمشي متعارجاً، أو مطأطئاً، أو على غير ذلك من الهيئات، مريداً حكاية هيئة من ينقصه بذلك. انتهى (١).

وقال القرطبيّ لَكُلُّهُ: لا شك في أن الغيبة محرّمة، وكبيرة من الكبائر

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۲/۱۳.

بالكتاب والسُّنَّة، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعْضًا ﴾ الآية [الحجرات: ١٢]، وأما السُّنَّة فكثيرة مِن أنصّها: ما أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حقّ»(١).

وفي كتابه أيضاً من حديث أنس عنه ظلله قال: قال رسول الله علله: «لمّا عُرج بي مررت بقوم لهم أظفارُ نُحاس يَخْمِشُون بها وجوههم، وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم»(٢).

قال في «الفتح»: وأما حُكمها فقال النووي في «الأذكار»: الغيبة والنميمة محرّمتان بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، وذكر في «الروضة» تبعاً للرافعيّ أنها من الصغائر، وتعقّبه جماعة، ونَقَل أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره» الإجماع على أنها من الكبائر؛ لأن حدّ الكبيرة صادق عليها؛ لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه، وقال الأذرعيّ: لم أر من صَرَّح بأنها من الصغائر إلا صاحب «العدة»، والغزاليّ، وصرّح بعضهم بأنها من الكبائر، وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقلّ من التفصيل، فمن اغتاب وليّاً لله، أو عالماً ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلاً، وقد قالوا: ضابطُها ذِكر الشخص بما يكره، وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه، وقد يشتدّ تأذّيه بذلك، وأذى المسلم محرّم.

وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس ولله ، وفكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس وله ، وفعه: «لمّا عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يَخْمِشون بها وجوههم، وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم»، أخرجه أبو داود، وله شاهد عن ابن عباس عند أحمد، وحديث سعيد بن زيد، رفعه: «إن من أربى الربا الاستطالة في عُرْض المسلم بغير حق»، أخرجه أبو داود.

وله شاهد عند البزار، وابن أبي الدنيا، من حديث أبي هريرة، وعند أبي

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف، رواه أبو داود برقم (٤٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رواه أبو داود برقم (٤٨٧٨).

يعلى، من حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، رفعه: «من أكل لحم أخيه في الدنيا، قُرِّب له يوم القيامة، فيقال له: كله ميتاً كما أكلته حيّاً، فيأكله، ويكلّح (١)، ويصيح»، سنده حسن.

وفي «الأدب المفرد» عن ابن مسعود، قال: ما التقم أحد لقمة شرّاً من اغتياب مؤمن، الحديث.

وفيه أيضاً، وصححه ابن حبان، من حديث أبي هريرة، في قصة ماعز، ورَجْمه في الزنا، وأن رجلاً قال لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يَدَع نفسه حتى رُجم رجم الكلب، فقال لهما النبي ﷺ: «كُلا من جيفة هذا الحمار لحمار ميت \_ فما نِلتما من عِرض هذا الرجل أشد من أكل هذه الجيفة».

وأخرج أحمد، والبخاريّ في «الأدب المفرد» بسند حسن، عن جابر قال: كنا مع النبيّ ﷺ: «هذه ريح الذين يغلّب المؤمنين».

وهذا الوعيد في هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر، لكن تقييده في بعضها بغير حق قد يُخرج الغيبة بحق لِمَا تقرر أنها ذِكر المرء بما فيه، ذكره في «الفتح»(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن القول الراجح أن الغيبة من كبائر الذنوب؛ لوضوح الأدلّة على ذلك، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): في ذكر ما يُستثنى من الغيبة:

قال القرطبيّ كَلْلَهُ: إذا تقررت حقيقة الغيبة، وأن أصلها على التحريم، فاعلم أنها قد تَخرج عن ذلك الأصل صُوَرٌ، فتجوز الغيبة في بعضها، وتجب في بعضها، ويُندب إليها في بعضها:

فالأُولى: كغيبة الْمُعْلِن بالفسق، المعروف به، فيجوز ذكره بفسقه، لا بغيره، مما يكون مشهوراً به؛ لقوله ﷺ: «بئس أخو العشيرة» كما يأتي،

<sup>(</sup>١) أي: يتكشّر في عُبُوس.

وقوله ﷺ: «لا غيبة لفاسق» (١)، ولقوله ﷺ: «لَيُّ الواجد يُحِلَّ عرضه، وعقوبته» (٢).

والثاني: جرحُ شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته، وجرح المحدِّث الذي يُخاف أن يُعمل بحديثه، أو يُروَى عنه، وهذه أمور ضرورية في الدين معمول بها، مجمّع من السلف الصالح عليها، ونحو ذلك ذِكر عيب من استُنصِحتَ في مصاهرته، أو معاملته، فهذا يجب عليك الإعلام بما تعلم من هناته عند الحاجة إلى ذلك على جهة الإخبار، كما قال النبي عليه: «أما معاوية فضعلوك، لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» (٣).

وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجب، بل يُندب إليه؛ كفعل المحدِّثين حين يُعَرِّفون بالضعفاء؛ مخافة الاغترار بحديثهم، وكتحريز مَن لم يسأل مخافة معاملة من حاله تُجهَل.

وحيث حكمنا بوجوب النصّ على الغيبة، فإنما ذلك إذا لم نجد بُدّاً من التصريح والتنصيص، فأمَّا لو أغنى التعريض، والتلويح، لَحَرُم التنصيص، والتصريح، فإنَّ ذلك أمرٌ ضروريّ، والضرورة تُقدَّر بقدر الحاجة، والله تعالى أعلم. انتهى (٤).

وقال النوويّ كَثْلُله: تباح الغيبة لغرض شرعيّ، وذلك لستة أسباب:

أحدها: التظلُّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما، ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان، أو فعل بي كذا.

الثاني: الاستغاثة على تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك.

الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي، أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، ودَفْع ظلمه عني، ونحو ذلك، فهذا جائز؛ للحاجة، والأجود أن يقول فيه: رجل، أو زوج، أو

<sup>(</sup>١) حديث مُنكر، بل قال بعضهم: باطل. (٢) حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم. (٤) «المفهم» ٦/ ٥٧٠ \_ ٧١٥.

والد، أو ولد، كان من أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هند، وقولها: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ.

الرابع: تحذير المسلمين من الشرّ، وذلك من وجوه:

منها: جرح المجروحين من الرواة، والشهود، والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب؛ صوناً للشريعة.

ومنها: الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته.

ومنها: اذا رأيت من يشتري شيئاً مَعِيباً، أو عبداً سارقاً، أو زانياً، أو شارباً، أو نحو ذلك، تَذْكُره للمشتري، اذا لم يعلمه؛ نصيحةً، لا بقصد الإيذاء والإفساد.

ومنها: إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق، أو مبتدع، يأخذ عنه علماً، وخِفْت عليه ضرره، فعليك نصيحته ببيان حاله؛ قاصداً النصيحة.

ومنها: أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها؛ لعدم أهليته، أو لِفِسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدلّ به على حاله، فلا يغتر به، ويُلزم الاستقامة.

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته؛ كالخمر، ومصادرة الناس، وجباية المكوس، وتولى الأمور الباطلة، فيجوز ذِكره بما يُجاهر به، ولا يجوز بغيره، إلا بسبب آخر.

السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب؛ كالأعمش، والأعرج، والأزرق، والقصير، والأعمى، والأقطع، ونحوها، جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقّصاً، ولو أمكن التعريف بغيره، كان أولى، والله أعلم. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت هذه المواضع، فقلت: مُحَرَّمٌ قَطْعاً بِنَصِّ يُتْلَى أبِيحَ عَدَّهَا أُلُو التَّرْجِيح وَاسْتَفْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْع مُجْرِم

يَا طَالِباً فَائِدَةً جَلِيلَهُ اعْلَمْ هَذَاكَ اللَّهُ لِلْفَضِيلَةُ أَنَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصِ حَيًّا أَوْ لَا لَكِنَّهُ لِغَرَضَ صَحِيحِ فَ ذَكَرُوهَا سِتَّةٌ تَظَلَّمِ

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱٤٢/۱٦ ـ ۱٤٣.

بِمَا بِهِ جَاهَرَ لَا بِمَا امْتَنَعْ بِهِ كَقَوْلِكَ رَأَيْتُ الأَحْنَفَا(١) تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأَذَى تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأَذَى تَكُنْ مُوفَّقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ تَوْفَقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ تَوْفَقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ تَوْفَقَ وَاللَهُ أَنْكُ.

وَفِي سِوَى هَذَا احْذَرَنْ لَا تَغْتَبِ تَكُنْ مُوفَّقَ لَ لِهَ الْأَرْبِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾.

وَعِبْ مُجَاهِراً بِفِسْقِ أَوْ بِدَعْ

وَعَرِّفَنْ بِلَقَبِ مَنْ عُرِفَا

وَحَــٰذِّرَنْ مِــنْ شَــرِّ ذِي الـشَّــرِّ إِذَا

# (٢١) ـ (بَابُ بِشَارَةِ مَنْ سَتَرَ اللهُ تَعَالَى عَيْبَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَسْتُرَ عَالِمَهُ فِي الآخِرَةِ) عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[ ۲۰۷۱] (۲۰۹۰) \_ (حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ \_ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ) - بالياء، والشين المعجمة - أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت٢٣١) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشي، أبو معاوية البصريّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (رَوْحُ) بن القاسم التميميّ العنبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ
 [٦] (ت١٤١) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

٤ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
 و«أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين،

<sup>(</sup>١) «الأحنف»؛ هو: الأعرج، أو الذي يمشي على ظهر قدميه.

والثاني بالمدنيين، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة عليه، سبق القول فيه غير مرّة.

# شرح الحديث:

َ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أنه (قَالَ: لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا) بأن لم يفضحه بإظهار ذنبه بين الناس، (إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») قال القاضي عياض كَلَلهُ: يَحْتَمِل وجهين:

أحدهما: أن يستر معاصيه، وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف.

والثاني: تَرْك محاسبته عليها، وتَرْك ذِكرها، قال: والأول أظهر؛ لِمَا جاء في الحديث الآخر: يقرّره بذنوبه، يقول: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله في الحديث الآخر إلى ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن صفوان بن مُحْرِز المازنيّ قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر في آخِذٌ بيده، إذ عَرَض رجل، فقال: كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله في يقول: "إن الله يُدني المؤمن، فيضع عليه كنفه، ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربّ، حتى إذا قرّره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيُعْظَى كتاب حسناته، وأما الكافر، والمنافق، فيقول الأشهاد: ﴿هَنُولانِ اللهِ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنهُ اللهِ عَلَى الطّيابِينَ وهود: ١٨]»، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه المستف كالله، وسيأتي مطوّلاً برقم (٢٦٩٩).

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٨/ ٢٦.

أخرجه (المصنف) هنا [70/١/٢١] (٢٥٩٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٨٨ و٤٠٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/٧/١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ (منها): بیان سعة فضل الله ﷺ، وعظیم کرمه، حیث إنه یستر عباده علی ذنوبهم.

٢ ـ (ومنها): الحت على سَتْر الإنسان نفسه إذا وقع في معصية؛ لينال هذا الفضل العظيم.

٣ \_ (ومنها): أنه يستفاد منه من لم يستر على نفسه لم يستره الله ﷺ؛ لأنه من المجاهرين، والمجاهرة بالمعاصي مبارَزة لله تعالى.

أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله على يقول: «كلُّ أمتي مُعَافَى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح، وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عَمِلت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف سِتر الله عنه»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٥٧٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا شَهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبْدً فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، وربما وَهِمَ، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة، ومات بعدها بيسير(٢٢٠) من كبار [١٠] (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٤٤.

٣ ـ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ البصريّ، تقدّم قريباً. والباقون ذُكروا قبله.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)؛ أنه (قَالَ: «لَا) نافية، ولذا رفع الفعل بعدها، (يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً)؛ أي: على عيوبه، ومعاصيه (فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ)؛ أي: سَتَر عيوبه، وذنوبه عن الملائكة، والإنس والجنّ، فلا يطّلع عليها أحد إلا الله على الله عليه عليه كَنَفه، ثم يقرّره ذنوبه، ثم يقول له: سترتها عنك في الدنيا، وأنا أغفرها اليوم. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ») قال النوويّ تَظَلَفُهُ: السَّتر المندوب إليه هنا المراد به السَّتر على ذوي الهيئات، ونحوهم، ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك، فيستحبّ أن لا يستر عليه، بل تُرفع قضيته إلى ولي الأمر، إن لم يُخَفُّ من ذلك مفسدة؛ لأن السَّتر على هذا يُطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، وجَسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في سَتْر معصية وقعت، وانقضت، أما معصية رآه عليها، وهو بَعْدُ متلبِّس بها، فتجب المبادرة بإنكارها عليه، ومنعه منها على من قَدَر على ذلك، ولا يحلّ تأخيرها، فإن عجز لزمه رَفْعها إلى وليّ الأمر، إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، وأما جرح الرواة، والشهود، والأمناء على الصدقات، والأوقاف، والأيتام، ونحوهم، فيجب جَرْحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم، إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرّمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمّع عليه، قال العلماء في القسم الأول الذي يُستر فيه: هذا الستر مندوب، فلو رَفَعه إلى السلطان ونحوه، لم يأثم بالإجماع، لكن هذا خلاف الأولى، وقد يكون في بعض صُوَره ما هو مكروه، والله تعالى أعلم. انتهى<sup>(١)</sup>.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تكلّم الكلام في السَّتر في شرح حديث ابن عمر الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عمر الله الماضي برقم [٦٥٥/١٥]، (٢٥٨٠)، وسيأتي أيضاً في شرح حديث أبي هريرة الله في "كتاب الذكر والدعاء" برقم (٢٦٩٩) (٢) ـ إن شاء الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ» ١٣٥/١٦.

<sup>(</sup>٢) هذا الرقم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كَمُّلله.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي هذا من أفراد المصنف كَثَلَهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/٢٥٦] (٢٥٩٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٨٨ و٤٠٤)، و(القضاعيّ) في «المستدرك» (٤/ ٤٢٥)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٢/ ٧٢)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٧/ ١٠٥)، و(ابن عبد البرّ) في «التمهيد» (٢٣/ ١٣٠)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (۲۲) \_ (بَابُ مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

# رجال هذا الإسناد: تسعة:

- ١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
- ٢ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
- ٣ ـ (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريباً.
  - ٤ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل خمسة أبواب.
- ٥ (ابْنُ نُمَیْرٍ) هُو: محمد بن عبد الله بن نُمیر الْهَمْدانيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
  - ٦ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) الإمام الشهير، تقدّم قبل خمسة أبواب.

٧ - (ابْنُ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير ـ بالتصغير ـ التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١٨/٤١١.

٨ ـ (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) أبو عبد الله الفقيه المدني، تقدم قريباً.

٩ ـ (عَائِشَةُ) بنت الصديق أم المؤمنين ﴿

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخْذه عنهم، وهو السماع منهم، ولذا قال: «حدّثنا»، ثم فصّل بعدُ؛ لاختلافهم فيما ذُكر، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة على من المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَن) محمد (بْنِ الْمُنْكَدِرِ)؛ أنه (سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبْيْرِ) حال كونه (يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ) أم المؤمنين والله (أَنَّ رَجُلاً) قال ابن بطال كَالله (1): هو عُينة بن حِصْن بن حُذيفة بن بدر الْفَزاريّ، وكان يقال له: الأحمق المطاع، ورجا النبيّ الله بإقباله عليه تألّفه؛ لِيُسْلِم قومه؛ لأنه كان رئيسهم، وكذا فسَّره به عياض (٢)، ثم القرطبيّ (٦)، والنوويّ (٤) جازمين بذلك، ونقله ابن التين عن الداوديّ، لكن احتمالاً لا جزماً، وقد أخرجه عبد الغنيّ بن سعيد في «المبهمات» من طريق عبد الله بن عبد الحكم، عن مالك، أنه بلغه عن عائشة على: «استأذن عُينة بن حِصن على النبيّ الله فقال: بئس ابن العشيرة...» الحديث، وأخرجه ابن بشكوال في «المبهمات» من طريق الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير: «أن عينة استأذن...»، فذكره مرسلاً، وأخرج عبد الغنيّ أيضاً من طريق أبي عامر الخراز، عن أبي يزيد المدنيّ، عن عائشة: «قالت: جاء مخرمة بن نوفل، الخراز، عن أبي يزيد المدنيّ، عن عائشة: «قالت: جاء مخرمة بن نوفل، يستأذن، فلما سمع النبيّ على صوته قال: بئس أخو العشيرة...» الحديث.

(٢) «إكمال المعلم» ٨/ ٢٢.

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاري» لابن بطال ۹/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٤٣/١٦.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٢٧٥.

قال الحافظ: وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من فوائد أبي إسحاق الهاشميّ، وأخرجه الخطيب، فيُحْمَل على التعدد.

وقد حكى المنذريّ في «مختصره» القولين، فقال: هو عيينة، وقيل: مخرمة، وأما ابن الْمُلَقِّن فاقتصر على أنه مخرمة، وذكر أنه نقله من حاشية بخطّ الدمياطيّ، فقصر، لكنه حَكَى بعد ذلك عن ابن التين أنه جَوَّز أنه عيينة، قال: وصَرَّح به ابن بطال، ذكره في «الفتح»(۱).

(اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى)؛ أي: بأن يدخل عليه، (فَقَالَ) عَلَى: («اثْذَنُوا لَهُ) بالدخول، (فَلَبِسْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِسْ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ») وفي رواية معمر التالية: «بئس أخو القوم، وابن العشيرة»، وفي رواية البخاريّ: «بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة»، والمعنى واحد، قال عياض: المراد بالعشيرة الجماعة، أو القبيلة، وقال غيره: العشيرة: الأدنى إلى الرجل من أهله، وَهُمْ وَلَد أبيه وجده.

وقال في «العمدة»؛ أي: بئس هذا الرجل منها، وهو كقولك: يا أخا العرب لرجل منهم، وهذا الكلام من أعلام النبوة؛ لأنه ارتد بعده ﷺ، وجيء به أسيراً إلى أبي بكر ﷺ.

(فَلَمَّا دَخَلَ) الرجل (عَلَيْهِ) ﷺ (أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ) وفي رواية البخاريّ: «فلما جلس تَطَلِّق النبيّ ﷺ في وجهه، وانبسط إليه»، و«تطلّق» ـ بفتح الطاء المهملة، وتشديد اللام ـ؛ أي: أبدى له طَلاقة وجهه، يقال: وَجْهه طُلْق، وطَلِيق؛ أي: مسترسِل، منبسِط، غير عَبوس، ووقع في رواية ابن عامر: «بَشّ في وجهه»، ولأحمد من وجه آخر، عن عائشة: «واستأذن آخر، فقال: نِعْم أخو العشيرة، فلما دخل لم يهشّ له، ولم ينبسط كما فعل بالآخر، فسألته...»، فذكر الحديث.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۹۷۹ ـ ۵۸۰، كتاب «الأدب» رقم (۲۰۳۲).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ٢٢/ ١١٧.

رسول الله، حين رأيت الرجل، قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه، وانبسطت إليه؟»، (ثُمَّ) لمّا دخل عليك (أَلَنْتَ لَهُ الْقُوْلَ)؛ أي: كلّمته بكلام ليّن لطيف، (قَالَ) ﷺ: («يَا عَائِشَهُ) وفي رواية البخاريّ: «فقال رسول الله ﷺ: يا عائشة، متى عهدتني فحّاشاً»، وفي رواية: «فاحشاً»، وقوله: (إِنَّ شَرَّ النّاسِ) استئناف كلام؛ كالتعليل لِتَرْكه ﷺ مواجهته بما ذَكَره في غيبته، قاله في «الفتح»(۱). (مَنْزِلَةٌ) منصوب على التمييز، (عِنْدَ اللهِ) تعالى (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَدَعَهُ) بفتحات، قال المازريّ(۲): ذكر بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدر يَدَعَ، وماضيه، والنبي ﷺ أفصح العرب، وقد نَطَق بالمصدر في قوله: «لينتهين يَدَعَ، وماضيه، والبيع عاض (۳) بأن ألمراد بقولهم: أماتوه؛ أي: تركوا استعماله إلا نادراً، قال: ولفظ «أماتوا» يدلّ عليه، ويؤيد ذلك أنه لم يُنقل في الحديث إلا في هذين الحديثين، مع يدلّ عليه، ويؤيد ذلك أنه لم يُنقل في الحديث إلا في هذين الحديثين، مع النحاة: إنه لا يجوز. انتهى (٤).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «من وَدَعه، أو تركه الناس... إلخ» هذا شكٌ من بعض الرواة في أيّ اللفظين قال النبيّ ﷺ، فإن كان الصحيح «وَدَعَه»، فقد تكلّم النبيّ ﷺ بالأصل المرفوض، كما قد تكلّم به الشاعر الذي هو أنس بن زُنيم في قوله [من الرمل]:

سَلْ أَمِيرِي مَا الَّذِي غَيَّرَهُ عَنْ وِصَالِي الْيَوْمَ حَتَّى وَدَعَهُ

وقد حُكي عن بعض السلف أنه قرأ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ ﴿ الله وقد صحّ عن النبيّ الله أنه تكلّم بمصدر ذلك الضحى: ٣]، بتخفيف الدال، وقد صحّ عن النبيّ الله أنه تكلّم بمصدر ذلك المرفوض، حيث قال: «لينتهينّ أقوام عن وَدْعهم الجمعات، أو ليختمنّ الله على قلوبهم (٥)، وهذا كلّه يردّ على من قال من النحويين: إن العرب قد أماتت ماضي هذا الفعل، ومصدره، ولا يُتكلّم به استغناءً عن ذلك بتركه، فإن أراد به

<sup>(</sup>Y) «المعلم» ٣/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۱۳/۹۷۵ ـ ۸۸۰.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۹/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٨/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم.

هذا القائل أنه لا يوجد في كلامهم، فقد كذّبه النقل الصحيح، وإن أراد أن ذلك يقع، ولكنه قليل، وشاذّ في الاستعمال، فهو صحيح. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ تَعْلَشُهُ: وَدَعْتُهُ أَدَعُهُ وَدْعاً: تركته، وأصل المضارع الكسر، ومن ثم حُذفت الواو، ثم فُتح؛ لمكان حرف الحلق، قال بعض المتقدّمين: وزعمت النّحاة أن العرب أماتت ماضي «يَدَعُ»، ومصدره، واسم الفاعل، وقد قرأ مجاهد، وعروة، ومقاتل، وابن أبي عَبْلة، ويزيد النَّحويُّ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ بالتّخفيف، وفي الحديث: «لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ»؛ أي: عن تركهم، فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب، ونُقلت من طريق القرّاء، فكيف يكون إماتة، وقد جاء الماضي في بعض الأشعار، وما هذه سبيله فيجوز القول بالإماتة. انتهى (٢).

(أَوْ) للشكّ من الراوي، كما تقدّم عن القرطبيّ، (تَرَكَهُ النَّاسُ؛ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»)؛ أي: لأجل الاتّقاء عن فُحشه، ونصب «اتّقاء» على أنه مفعول لأجله؛ لاستكمال شروطه، التي ذكرها ابن مالك كَثَلَتْهُ في «الخلاصة» حيث قال:

(٢) «المصباح المنير» ٢/ ٢٥٣.

و «الفُحش» بضم فسكون: القبيح، وهو بمعنى الرواية الأخرى: «اتقاء شره»، قال الفيّومي كَلْلهُ: فَحُشَ الشيء فُحْشاً، مثلُ قَبُح قُبْحا، وزناً ومعنى، وفي لغة من باب قَتَل، وهو فَاحِشٌ، وكلّ شيء جاوز الحدّ، فهو فَاحِشٌ، ومنه غَبْنٌ فَاحِشٌ: إذا جاوزت الزيادة ما يُعتاد مثله، وأَفْحَشَ الرجلُ: أتى بِالفُحْشِ، وهو القول السّيّئ، وجاء بِالفَحْشَاءِ مثله، ورماه بِالفَاحِشَةِ، وجَمْعها فَوَاحِشُ، وأفحش بالألف أيضاً: بَخِلَ، وقوله تعالى: ﴿إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَلَحِشَةٍ﴾ [النساء: وأفحش بالألف أيضاً: بَخِلَ، وقوله تعالى: ﴿إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَلَحِشَةٍ﴾ [النساء: بالخروج بغير إذن. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۷۷۳ \_ ۷۵۰.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/٢٦٣.

وقال ابن الأثير كَالله: قد تكرر ذِكْر الفُحْش، والفاحِشة، والفواحش في الحديث، وهو كل ما يَشْتد قُبْحه من الذنوب، والمعاصي، وكثيراً ما تَرِدُ الفاحِشة بمعنى الزّنا، وكل خَصْلة قبيحة فهي فاحِشة، من الأقوال، والأفعال، ولفاحِشة الحديث: قال لعائشة: لا تقولِي ذلك، فإن الله لا يُحِبّ الفُحْش، ولا التفاحُش، أراد بالفُحْش: التَّعَدي في القول والجواب، لا الفحش الذي هو من قَذَع الكلام، ورَدِيئه، والتَّفَاحُش: تَفَاعُل منه، وقد يكون الفُحْش بمعنى الزيادة والكَثْرة، ومنه قول بعضهم، وقد سُئل عن دَمِ البراغِيث، فقال: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس. انتهى (۱).

وفي رواية البخاريّ: «اتّقاء شرّه»؛ أي: قُبح كلامه؛ لأن الرجل المذكور كان من جُفاة الأعراب.

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام الشرّاح أن المعنيّ بمن تركه الناس اتقاء فحشه: هو الرجل الداخل الذي قال فيه النبيّ على: "بئس أخو العشيرة"، وقال القاري بعد أن ذكر المعنى الأول: وقيل: المعنى إنما ألنت له القول؛ لأني لو قلت له في حضوره ما قلته في غيبته لتركني اتّقاء فُحْشي، فأكون أشرّ الناس. انتهى (٢).

قال الجامع: وهذا المعنى الثاني عندي هو الأقرب، والأظهر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ: في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور نُحتم له بسوء؛ لأن النبيّ ﷺ اتقى فُحشه، وشَرّه، وأخبر أن من يكون كذلك يكون شرّ الناس منزلة عند الله يوم القيامة.

وتعقّبه الحافظ - وأجاد في ذلك - فقال: ولا يخفى ضَعف هذا الاستدلال، فإن الحديث ورد بلفظ العموم، فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه الوعيد، وشَرْط ذلك أن يموت على ذلك، ومن أين له أن عينة مات على ذلك؟ واللفظ المذكور يَحْتَمِل لأن يقيّد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك، وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ وقد كان عيينة ارتدّ في زمن

(۲) «المرقاة» ۸/٤٧٥.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٣/ ٧٩٠.

أبي بكر ظليم، وحارب، ثم رجع، وأسلم، وحضر بعض الفتوح في عهد عمر ظليم، وله مع عمر قصةً(١)، وفيها ما يدلّ على جفائه.

والحديث الذي فيه أنه «أحمق مطاع» أخرجه سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعيّ قال: «جاء عيينة بن حصن إلى النبيّ عَيَيْة، وعنده عائشة، فقال: من هذه؟ قال: أم المؤمنين، قال: ألا أنزل لك عن أجمل منها؟ فغضبت عائشة، وقالت: من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع»(٢).

ووصله الطبرانيّ من حديث جرير، وزاد فيه: «اخرج، فاستأذن، قال: إنها يمين عليّ أن لا أستأذن على مضريّ»، وعلى تقدير أن يُسَلَّم له ذلك، وللقاضي قبله في عيينة، لا يُسَلَّم له ذلك في مخرمة بن نوفل. انتهى (٣).

(١) أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «التفسير»، فقال:

عبد الله بن عتبة، أن ابن عباس عن الزهريّ، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ابن عباس عالى قال: قَدِم عيينة بن حِصن بن حُذيفة، فنزل على ابن أخيه الْحُرّ بن قيس، وكأن من النفر الذين يُدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر، ومشاورته، كهولاً كانوا، أو شُبّاناً، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس: فاستأذن الحرّ لعيينة، فأذِن له عمر، فلما دخل عليه، قال: هِيْ يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر، حتى ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر، حتى همّ به، فقال له الحرّ: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه عني ﴿ فَذِ الْعَنُو وَالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافاً عند كتاب الله. انتهى.

(٢) وقال أبو عمر بن عبد البرّ في «الاستيعاب» ٣/ ١٢٥٠: وفي غير هذه الرواية في هذا الخبر أنه دخل على رسول الله على بغير إذن، فقال له رسول الله على «وأين الإذن؟» فقال: ما استأذنت على أحد من مضر، وكانت عائشة مع النبي على جالسة، فقال: من هذه الحميراء؟ فقال: «أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن أجمل منها؟ فقالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا أحمق مطاع، وهو على ما تَرَيْن سيّد قومه». انتهى.

(٣) «الفتح» ۱۳/ ۸۸۲.

والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىها هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٧٣ / ٢٥٩٦ و٢٥٧٦] (٢٥٩١)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٢٠٣١ و٢٠٥٤ و ٢٠٣١)، و(أبسو داود) فسي «الأدب» (٢٧٩١)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٩٦)، و(عبد الرّزّاق) في «مصنفه» (٢٠١٤٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢٤٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٨/٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٣٨)، و(الحاكم) في «معرفة علوم الحديث» و(ابن حبّان)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٢٤٥)، و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (١٦٣١)، و(الخطيب البغداديّ) في «الأسماء المبهمة» (ص٢٧٧) و«الكفاية» (ص٣٧٣)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا ـ (منها): بيان جواز مداراة من يُتَّقَى فحشه، قال البخاريّ كَالله في «الفتح»: «باب المداراة مع الناس»، قال في «الفتح»: المداراة بغير همز، وأصله الهمز؛ لأنه من الدرء، وهو المدافعة، والمراد به: الدفع برفق، وأشار البخاريّ بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه، فقد ورد فيه حديث جابر هيه، عن النبيّ عي قال: «مداراة الناس صدقة»، أخرجه ابن عديّ، والطبرانيّ في «الأوسط»، وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه، وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به، وأخرجه ابن أبي عاصم في «آداب الحكماء» بسند أحسن منه، وحديث أبي هريرة هيه: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس»، أخرجه البزار بسند ضعيف. انتهى (۱).

قال ابن بطال كَلَلَهُ: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولِيْن الكلمة، وتَرْك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۲/۱۳، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۳۱).

الأُلفة، وظَنّ بعضهم أن المداراة هي المداهنة، فغَلِط؛ لأن المداراة مندوب إليها، والمداهنة محرّمة، والفرق أن المداهنة من الدِّهَان، وهو الذي يَظهر على الشيء، ويستر باطنه، وفسَّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق، وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه، حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه، ونحو ذلك.

Y \_ (ومنها): بيان جواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومن يحتاج الناس التحذير منه، قال البخاري كَالله في «صحيحه»: «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرِّيَب»، ثم أورد حديث عائشة على المذكور في الباب مستدلاً على الترجمة، قال في «الفتح»: وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة، وإنما هو نصيحةً؛ لِيَحْذَر السامع، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك؛ لِحُسْن خُلُقه على واجه المقول فيه بذلك؛ لِحُسْن مواجهة، ولو واجه المقول فيه بذلك، لكان حسناً، ولكن حصل القصد بدون مواجهة، والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه، وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاً، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أوّلاً هو اللغوي، وإذا استُثني منه ما ذُكر كان ذلك تعريفها الشرعيّ. انتهى (٢).

وقال في «العمدة»: هذا الحديث أصل في المداراة، وفي جواز غيبة أهل الكفر، والفسق، والظلمة، وأهل الفساد. انتهى.

وقال في «الفتح»: ويُستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشرّ، لا يكون ما يُذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة، قال العلماء: تباح الغيبة في كل غَرَض صحيح شرعاً، حيث يتعيّن طريقاً إلى الوصول إليه بها؛ كالتظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشرّ، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح، أو عَقْد من العقود، وكذا من رأى

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاريّ» لابن بطّال ۹/۳۰٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۰۹/۱۳.

متفقهاً يتردد إلى مبتدع، أو فاسق، ويخاف عليه الاقتداء به، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق، أو الظلم، أو البدعة. انتهى (١).

" \_ (ومنها): ما قاله الخطابي كَالله: جَمَع هذا الحديث علماً وأدباً، وليس في قول النبي كله في أمته بالأمور التي يسميهم بها، ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبيّن ذلك، ويفصح به، ويعرّف الناس أمره، فإن ذلك من باب النصيحة، والشفقة على الأمة، ولكنه لِمَا جُبل عليه من الكرم، وأُعطيه من حُسن الخُلُق، أظهر له البشاشة، ولم يجبهه بالمكروه؛ لتقتدي به أمته في اتقاء شرّ مَن هذا سبيله، وفي مداراته؛ لِيَسْلَموا من شرّه وغائلته.

وتعقبه الحافظ، فقال: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص، وليس كذلك، بل كلُّ من اطّلع من حال شخص على شيء، وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره، فيقع في محذور مّا، فعليه أن يُطلعه على ما يحذر من ذلك؛ قاصداً نصيحته، وإنما الذي يمكن أن يَختص به النبي على أن يُكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يُطلعه المغتر على حاله، فيذم الشخص بحضرته؛ ليتجنبه المغتر؛ ليكون نصيحة، بخلاف غير النبي على، فإن جواز ذمّه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول، أو الفعل، ممن يريد نُصحه.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق، أو الفحش، ونحو ذلك من الجور في الحكم، والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرّهم، ما لم يؤدّ ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى، ثم قال تبعاً لعياض: والفرق بين المدارة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا، أو الدين، أو هما معاً، وهي مباحة، وربما استُحِبّت، والمداهنة: تَرْك الدِّين لصلاح الدنيا، والنبيّ عَلَيْ إنما بذل له من دنياه حُسن عشرته، والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فِعله، فإن قوله فيه قولٌ حق، وفِعله معه حسنُ عِشْرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى.

وقال عياض: لم يكن عُيينة \_ والله أعلم \_ حينتذ أسلم، فلم يكن القول

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۲۱۰.

فيه غيبة ، أو كان أسلم، ولم يكن إسلامه ناصحاً ، فأراد النبي الله أن يبين ذلك ؛ لئلا يغتر به من لم يعرف باطنه ، وقد كانت منه في حياة النبي الله وبعده أمور ، تدل على ضَعف إيمانه ، فيكون ما وصفه به النبي الله من جملة علامات النبوة ، وأما إلانة القول له بعد أن دخل ، فعلى سبيل التألف له ، ذكره في «الفتح»(۱) ، والله تعالى أعلم .

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُولَ الكتاب قال:

[٢٥٧٤] (...) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْنَاهُ، غَيْرَ أَنَّهُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْنَاهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «بِشْسَ أَخُو الْقَوْمِ، وَابْنُ الْعَشِيرَةِ (٢٠)»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل خمسة أبواب، غير «عبد بن حميد» فتقدّم قبل ثلاثة عشر باباً.

[تنبیه]: روایة معمر عن ابن المنكدر هذه ساقها عبد بن حمید كلّلله في «مسنده»، فقال:

(۱۰۱۱) \_ أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن المنكدر، عن عروة، عن عائشة، أتى رجل، فاستأذن على النبيّ على فقال النبيّ على: «بئس أخو القوم، وابن العشيرة هذا»، فلما دخل أقبل عليه بوجهه، وحدّثه، فلما خرج، قالت عائشة: يا رسول الله، قلتَ فيه ما قلتَ، ثم أقبلت عليه بوجهك، وحديثك، فقال: «إن من شرّ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة رجل اتّقاه الناس لشرّه \_ أو قال \_: لِفُحشه»(٣)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۵۸۰ ـ ۵۸۱، كتاب «الأدب» رقم (۲۰۳۲).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «أو ابن العشيرة». (٣) «مسند عبد بن حميد» ١/ ٤٣٧.

# (٢٣) \_ (بَابُ فَضْلِ الرِّفْقِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٧٥] (٢٥٩٢) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٢ ـ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان الإمام الناقد البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الشهير، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمِر، أبو عتّاب الكوفيّ الثبت الحجة، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ ـ (تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ) السلميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت١٠٠٠) (خت م د س
 ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٧٣٤/١٩.

آ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ<sup>(۱)</sup>) الْعَبْسيّ - بالموحّدة - الكوفيّ، ثقة [٣]
 (بخ م د س ق) تقدم في «الزكاة» ٢٢٩٨/٨.

٧ - (جَرِيرُ) بن عبد الله بن جابر الْبَجَليّ الصحابيّ المشهور، مات شائله سنة إحدى وخمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٠٧/٢٥.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَلَله، وأنه مسلسل بالكوفيين من سفيان، والباقيان بصريّان، وأن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وعلى من قال: إن منصوراً تابعيّ صغير،

<sup>(</sup>١) وقع في نسخ «التقريب»: «ابن أبي هلال»، وهو غلط، والصواب ما هنا: «ابن هلال»، فتنبه.

ففيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وأن صحابيّه من فضلاء الصحابة في ، وفي «الصحيحين» عنه قال: «ما حجبني رسول الله على منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسّم»، وسمّاه عمر في يوسف الأمة؛ لجماله، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

(عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ) شرطيّة، أو موصولة مبتدأ، (يُحْرَمِ) بالبناء للمفعول، وجزمه، على الشرطيّة، ويَحْتَمِل الرفع على أن «من» موصولة، وقوله: (الرَّفْق) منصوب على أنه مفعول ثان، والرفق بكسر الراء، وسكون الفاء، بعدها قاف: هو لِيْن الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العُنْف، قاله في «الفتح»(۱).

وقال القاري: الرفق بالكسر: ضدّ العُنف، وهو المداراة مع الرفقاء، ولِيْن الجانب، واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه، وأيسرها. انتهى (٢).

وقوله: (يُحْرَمِ الْخَيْرَ) بالجزم، لكنه مكسور للالتقاء الساكنين، وهو جواب «من» على أنها شرطيّة، وخبرها على أنها موصولة، والمعنى: أن من يَصِر محروماً من الرفق يُحْرَم الخير كله، ففيه فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف وإن الرفق سبب كل خير (٣).

وقال في «المبارق»: «يُحرم» من الحرمان، وهو متعد إلى مفعولين، أحدهما الضمير النائب عن الفاعل، والثاني «الرفق» في الأول، و«الخير» في الثاني، واللام في «الرفق» للحقيقة، وهو ضدّ العنف؛ أي: من يُحرم الرفق صار محروماً من الخير، واللام فيه للعهد الذهنيّ، وهو الخير الحاصل من الرفق. انتهى.

وقال القاضي: يدلّ أن الرفق خير كلّه، وسبب كلّ خير، وجالب كلّ نفع، وضدّه الخَرْق، والاستعجال، والعُنف، وهو مفسد للأعمال، وموجب

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۹۶۹.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٠/ ٤٤٩.

لسوء الأحوال، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظٌ ٱلْقَلْبِ لَانْفَعْمُوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال القرطبيّ: معناه: من يُحرم الرفق يفضي به إلى أن يُحرم خير الدنيا والآخرة. انتهى، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله والله عنه مذا من أفراد المصنف تقله.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/٥٧٥ و٢٥٧٦ و٢٥٧٦)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤٦٩)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨٠٩)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٣٦٨٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/٥١٥ و(ابن ماجه) في «المدب» (٣٦٨٧)، و(ابن أبي شيبة) في «الكبير» و١٥٥ و(١٠ وراحمد) في «مسنده» (٤/٣٦٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٤٥٤)، و(البن حبّان) في «صحيحه» (٤٤٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٤٥٠)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٧٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ \_ أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ \_ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُمَّا \_ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ لَهُمَّا \_ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيراً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبِيراً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّعْمَ الرَّفْقَ، يُحْرَم الْخَيْرَ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة عشر:

- ١ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ، أبو عُمر الكوفيّ،

القاضي، ثقة فقيه، تغيَّر حفظه قليلاً في الآخر [٨] (ت؛ أو ١٩٥) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣٦/٨.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، وقبل خمسة أبواب، و «أبو سعيد الأشج» هو: عبد الله بن سعيد الكِنْديّ الكوفيّ، و «أبو كُريب» هو: محمد بن العلاء، و «إسحاق» هو: ابن راهويه، و «جرير» هو: ابن عبد الحميد.

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش ساقها ابن ماجه كللله في «سننه»،

(٣٦٨٧) \_ حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عبد الله البجليّ، قال: من عبد الله البجليّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من يُحْرَم الرفق يحرم الخير». انتهى (١).

وأما رواية أبي معاوية عن الأعمش، فساقها البيهقي كَاللَّهُ في «الكبرى»، فقال:

(۲۰۵۸) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمٰن بن هلال، عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «من يُحرم الرفق يُحرم الخير». انتهى (٢٠).

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، فساقها الطبراني كَاللهُ في «الكبير»، فقال:

(٢٤٥٢) \_ حدّثنا الحسين بن إسحاق التستريّ، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمٰن بن هلال، عن جرير، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من يُحرم الرفق، يُحرم الخير». انتهى (٣).

وأما رواية حفص بن غياث عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فلْيُنظَر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۱۲۱٦/۲.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>۲) «سنن البيهقي الكبرى» ١٩٣/١٠

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[۲۰۷۷] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ، أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ، أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ، أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقة [٨] (ت١٧٦)
 وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٨٤٤.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ) راشد السلميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥] (ت١٤٢) (م د س) تقدم في «الزكاة» ٨/ ٢٢٩٨.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ) «أو» هنا للشكّ من الراوي، هل قال: «من حُرم» بصيغة المضارع، والشكّ من محمد بن أبي إسماعيل، أو مَن دونه.

والحديث من أفراد المصنّف كَلَلهُ، وقد مضى تمام البحث فيه قبله. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[۲۰۷۸] (۲۰۹۳) ـ (حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوةُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ ـ يَعْنِي: وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوةُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ ـ يَعْنِي: بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ، يُحِبُ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ) المصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم، أبو محمد المصريّ الحافظ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (حَيْوَةُ) بن شُريح بن صفوان التُّجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

٤ - (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنى، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

٥ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجاريّ - بالنون والجيم - المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يُكْنَى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/٤٢٢.

٦ ـ (عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سَعْد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة،
 أكثرت عن عائشة ﴿ الله عَنْهُ [٣] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤١٧.

٧ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﴿ إِنَّهَا، تقدّم في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كُلْلهُ، وأنه مسلسل بالمصريين إلى حيوة، والباقون مدنيّون، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه عائشة والمكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) ﴿ (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) بالجر على البدليّة، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ ﴾ أي: لطيف بعباده، يريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر، فيكلفَهم فوق طاقتهم، بل يسامحهم، ويلطف بهم، قيل: لا يجوز إطلاق الرفيق على الله تعالى اسماً ؛ لأن أسماءه تعالى إنما تثبت بالتواتر، ولم يُستعمل هنا على قصد التسمية، وإنما أخبر به عنه تمهيداً للحكم الذي بعده، لكن قال النوويّ: الأصح جواز تسميته تعالى رفيقاً وغيره مما يثبت بخبر الواحد. انتهى (١).

<sup>(</sup>١) «شرح الزرقانيّ» ٤/٤.٥٠.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي كلاً من جواز تسميته تعالى بما ثبت في خبر الآحاد هو الحقّ؛ فإن خبر الآحاد تثبت به الأحكام الشرعيّة، سواء كان في باب العقائد، أو العبادات، أو المعاملات، واشتراط كون الأخبار متواترة في باب العقائد مذهب الطوائف الزائغة، فتبصّر لذلك، فإنه من مزال الأقدام، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «إن الله رفيق يحب الرفق»؛ أي: يأمر به، ويحضّ عليه، وقد تقدّم أن حبّ الله للطاعة شَرْعه لها، وترغيبه فيها، وحبّ الله لمن أحبه من عباده: إكرامه له.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الردّ على القرطبيّ وغيره في تأويلهم صفة المحبّة ثابتة لله تعالى على ظاهرها، كما يليق بجلاله، فتنبه فإن هذا من مزالٌ الأقدام، والله تعالى أعلم.

(يُحِبُّ الرِّفْقَ) بالكسر: لِيْن الجانب بالقول والفعل، والأخذ بأيسر الوجوه، وأحسنها؛ أي: يحب أن يَرْفُق بعضكم ببعض، وقال الباجيّ: يريد ما يحاوله الإنسان من أمر دينه، ودنياه (۱).

(وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ) في الدنيا من الثناء الجميل، ونيل المطالب، وتسهيل المقاصد، وفي العقبى من الثواب الجزيل، (مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ) بتثليث العين، وضمّها أشهر، وبسكون النون: الشدة، والمشقة، فكل ما في الرفق من الخير، ففي العنف من الشر مثله، ونبّه به على وطاءة الأخلاق، وحسن المعاملة، وكمال المجاملة، وفيه إيذان بأن الرفق أنجح الأسباب، وأنفعها بأسرارها، ووَصَفَ الله على الرفق إرشاداً وحَثّاً لنا على تحري الرفق في كل أمر(٢)، وقوله: (وَمَا لَا يُعْطِي)؛ أي: ويُعطي الذي لا يعطيه (عَلَى مَا)؛ أي: على الخُلق الذي هو (سِوَاهُ)؛ أي: غير الرفق، ففيه تعميم بعد التخصيص، وقال القاري: قوله: «على ما سواه»؛ أي: سوى الرفق، وهو العنف، ففي الكلام زيادة مبالغة وتأكيد للحكم، والأظهر أن التقدير: ما سوى الرفق، من الخصال الحسنة.

<sup>(</sup>۱) «شرح الزرقانيّ» ٤/٤٠٥.

وإنما ذكر قوله: «وما لا يعطي على ما سواه» بعد قوله: «ما لا يعطي على العنف»؛ ليدلّ على أن الرفق أنجح الأسباب كلها، وأنفعها بأسرها، قال الطيبيّ: وفي معناه قول الشاعر [من الكامل]:

يَا طَالِبَ الرِّزْقِ الْهَنِيِّ بِقُوَّةٍ هَيْهَاتَ أَنْتَ بِبَاطِلٍ مَشْغُونُ أَلْتَ بِبَاطِلٍ مَشْغُونُ أَكَلَ الْعُقَابُ بِقُوَّةٍ جِيَفَ الْفَلَا وَرَعَى الذُّبَابُ الشَّهْدَ وَهُوَ ضَعِيفُ أَكَلَ الْعُقَابُ بِقُوَّةٍ جِيَفَ الْفَلَا

والمعنى: ينبغي للمرء أن لا يحرص في رزقه، بل يَكِل أمره إلى الله تعالى الذي تولى القسمة في خَلْقه، فالنَّسْر يأكل الجيفة بعنفه، والنحل يرعى العسل برفقه.

قال التوربشتيّ: فإن قيل: فما معنى قوله ﷺ: «أنت رفيق، والله الطبيب» (١٠)؟.

قلنا: الطيب الحاذق بالشيء الموصوف، ولم يُرد بهذا القول نفي هذا الاسم عمن يتعاطى ذلك، وإنما حوّل المعنى من الطبيعة إلى الشريعة، وبيّن لهم أن الذي يرجون من الطبيب فالله فاعله، والمنّان به على عباده، وهذا كقوله: «فإن الله هو الدهر»، وليس الطبيب بموجود في أسماء الله سبحانه، ولا الرفيق، فلا يجوز أن يقال في الدعاء: يا طبيب، ولا يارفيق. انتهى.

وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يقال: هو الطبيب، وهو رفيق على منوال ما ورد، وأما قوله ﷺ في آخر كلامه عند خروجه من الدنيا: «الرفيق الأعلى» فيَحْتَمِل أن يراد به الله، وأن يراد به الملأ الأعلى، فمع الاحتمال لا يصحّ الاستدلال. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن ما ثبت في الحديث الصحيح من

<sup>(</sup>۱) أشار به إلى ما أخرجه الحميديّ في «مسنده» ٢/ ٣٨٢ بسند جيّد عن إياد بن لقيط، عن أبي رِمْثة السلميّ قال: دخلت مع أبي على رسول الله على، فرأى أبي الذي بظهره، فقال: «إنك رفيق، والله الطبيب، فقال: «إنك رفيق، والله الطبيب. . . » الحديث.

<sup>(</sup>۲) «مرقاة المفاتيح» ۸/۷۹۷ ـ ۷۹۸.

تسمية الله تعالى به، جائز الاستعمال، مثل قوله: «رفيق» فنفي التوربشتي الجواز غير مقبول، فتبصّر بالإنصاف.

وقال النووي كَلَّهُ: قوله كَلِيُّة: «ما لا يعطي على العنف العنف بضم العين، وفتحها، وكسرها، حكاهن القاضي وغيره، والضم أفصح، وأشهر، وهو ضد الرفق، ومعنى «يعطي على الرفق»؛ أي: يثبب عليه ما لا يثبب على غيره، وقال القاضي: معناه: يتأتى به من الأغراض، ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره.

وقال القاضي عياض في «المشارق»: الرفق في صفات الله تعالى وأسمائه بمعنى اللطيف الذي في القرآن، والرفق واللطف: المبالغة في البرّ على أحسن وجوهه، وكذلك في كل شيء، والرفق في كل أمر: أخذه بأحسن وجوهه، وأقربها، وهو ضد العنف. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» معناه: أن الله تعالى يعطي عليه في الدنيا من الثناء الجميل، وفي الآخرة من الثواب الجزيل، ما لا يعطي على العنف الجائز، وبيان هذا بأن يكون أمرٌ مّا من الأمور سَوَّغ الشرع أن يُتوصّل إليه بالرفق، وبالعنف، فسلوك طريق الرّفق أولى؛ لِمَا يحصل عليه من الثناء على فاعله بحُسن الخلق، ولِمَا يترتّب عليه من حُسن الأعمال، وكمال منفعتها، ولهذا أشار على بقوله: «ما كان الرفق في شيء إلا الأحدوثة، وهو المعبّر عنه بقوله: «ولا نُزع من شيء إلا شانه»؛ أي: عابه، وكان له شيناً، وأما الخرق والعنف فمفوّتان مصالح الدنيا، وقد يفضيان إلى تفويت ثواب الآخرة، ولذلك قال على: «من يُحرم الرفق يُحرم الخير»؛ أي: يفضي ذلك به إلى أن يُحرم خير الدنيا والآخرة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف كالله.

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۲۹٦/۱.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٥٧٨/٢٣] (٢٥٩٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٢)، و(الطبرانيّ) في «صحيحه» (٥٥٢)، و(الطبرانيّ) في «الصغير» (١٩٣/١)، و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (٣٤٩٢)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٣٣/٦٣)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل الرفق، والحثّ على التخلق، وذمّ العنف، والرفق
 سبب كل خير.

وقال وليّ الدين كِللله: فيه الحثّ على الرفق، والصبر، والحلم، وملاطفة الناس ما لم تَدْع حاجة إلى المخاشنة.

٢ ـ (ومنها): بيان عظيم خُلُق النبيّ ﷺ، وكمال حِلمه، وذلك أن سبب هذا الحديث أن قوماً من اليهود دخلوا على النبيّ ﷺ، فقالوا: السام عليك، فسمعت عائشة ﷺ ذلك منهم، فقالت: بل عليكم السام، واللعنة، فقال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله...» الحديث.

فأما معنى الاسم، فإن شَهِد باتصاف الحقّ به قاطعٌ عقليّ، أو سمعيّ وجب قبوله، وعلمه، وإلا لم يَجِب.

ثم هل يُكتفى في كون الكلمة اسماً من أسماء الله تعالى بوجودها في كلام الشارع من غير تكرار، ولا كثرة، أم لا بُدّ منهما؟ فيه رأيان، وقد سبق القول في ذلك. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ثبوت الأسماء والصفات لله تعالى بأخبار الآحاد، كما يأتي تحقيقه، فتبصّر، وبالله تعالى التوفيق.

قال النوويّ بعد نقل كلام المازريّ هذا: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقاً وغيره مما ثبت بخبر الواحد، وقد قدمنا هذا واضحاً في «كتاب الإيمان» في حديث: «إنّ الله جميل يحب الجمال» في «باب تحريم الكبر»، وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي كَالله من ثبوت تسمية الله تعالى بخبر الواحد هو الحقّ الذي تؤيّده النصوص، وهذه المسألة قد استوفيت بحثها في «كتاب الإيمان» عند شرح حديث عبد الله بن مسعود الله الله بن م

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٧٥.

برقم [٢٧٢/٤١] (٩١): «إن الله جميل يحبّ الجمال...» الحديث (١)، وقلت: الحقّ جواز تسمية الله تعالى ووَصْفه بما ورد في أخبار الآحاد، مثل هذا الحديث، وأن أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن النبيّ على مما يوجب العلم والعمل معاً، والقول بأنه لا يوجب العلم، واشتراط التواتر في باب العقائد قول باطلٌ، وإن كثر به القائلون من المتكلّمين، وممن سار على دربهم، وقد حقّقت ذلك في «التحفة المرضيّة» في الأصول، حيث قلت:

قَدْ أَجْمَعَ السَّلَّفُ أَنْ يُحْتَجَّ فِي كَبَابِ الْأَحْكَامِ لأَنَّ الْحُجَجَا كِلَيْهِمَا تَعُمُّ خُذْهُ مَنْهَجَا ثُمَّتَ رَدُّ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي إِذْ فِيهِ إِبْطَالُ أَحَادِيثَ تَصِخُ وَأَجْمَعَ الصَّحْبُ الْكِرَامُ وَالتَّبَعْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ وَالْعَقَائِدِ فَلَيْسَ يُعْرَفُ عَنِ الصَّحْبِ وَلَا وَإِنَّهُ مَا يُعْرَفُ عَنْ رُؤُوسِ وَهُو حُجَّةٌ لِكُلِّ بَاب لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا تَعُمُّ الْبَلْوَى وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ أَوْ خَالَفَ الْقِيهَاسَ إِذْ أَدِلَّةُ هَذَا الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ مَنْ سَلَفْ عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ أُوِّلَ عَلَى عَنْ غَيْرِ مَوْثُوقٍ أَوِ الْمُعَارِضُ ثُمَّ اعْلَمَنْ بِأَنَّ تَقْسِيمَ الْخَبَرْ فِيهِ اعْتِبَارَانِ صَحِيحٌ يُقْبَلُ تَقْسِيمُهُ بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَمَا

بَابِ الْعَقَائِدِ بِهِ فَهُوَ يَفِي بَابِ الْعَقَائِدِ فَسَادُهُ وَفِي بها الْعَقَائِدُ ثُبُوتُهَا يَضِحْ عَلَى قَبُولِهَا وَنِعْمَ الْمُتَّبَعْ أَحْدَثُهُ أُولُو اتُّجَاهِ فَاسِدِ مَنْ بَعْدُ مِنْ ذَوِي الْعُلُومِ الْفُضَلَا أَهْلِ الْهَوَى وَالْمَذْهَبِ الْمَنْحُوسِ مِنْ دُونِ فَرْقِ لِلدَوِي الأَلْسَاب وَخَيْرِهِ لَدَى ثُبُوتِ الْفَتْوَى زَادَ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ قَدْ رَأَوْا وُجُوبِ أَخْذِنَا سَوَاءٌ عَامَةُ (٢) وَمَا عَنِ الْبَعْضِ أَتَى أَنْ قَدْ عَزَفْ عَدَم عِلْمِهِمْ بِهِ أَوْ وَصَلَا قَامَ لَدَيْهِمُ فَعَنْهُ أَعْرَضُوا لِـمُــتَــوَاتِــرِ وَآحَــادٍ يَــقَــرُّ وَبَاطِلٌ يُسَرِّدُ أُمَّا الأُوَّلُ سَبَقَ فِي تَعْرِيفِ كُلٌّ عُلِمَا

<sup>(</sup>۱) راجع: «البحر المحيط» ٣/ ١٠٢ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) بتخفيف ميم «عامة» للوزن.

وَالنَّانِ تَقْسِيمُهُ (۱) مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ فَمَنْ يَقُلُ نَقْبَلُ مَا تَوَاتَرَا فِيمَنْ يَقُلُ نَقْبَلُ مَا تَوَاتَرَا إِذِ الْقَبُولُ وَاجِبٌ بِالنَّصِّ وَقَدْ جَرَى بِذَاكَ إِجْمَاعُ السَّلَفُ ثُمَّ الَّذِي بِهِ وُجُوبُ الْعَمَلِ فَالاحْتِجَاجُ بِالضَّعِيفِ مُطْلَقًا فَإِنْ مَا الْحُجَبَةُ مَا صَحَّ وَذَا وَإِنَّمَا الْحُجَبَةُ مَا صَحَّ وَذَا مُنَّ صِلُ الإِسْنَادِ دُونَ عِلَةِ مُلَةً

وَالاحْتِجَاجِ فَهُو تَقْسِيمٌ بَطَلُ لَا خَبَرَ الْوَاحِدِ عَمْداً افْتَرَى لِا خَبَرَ الْوَاحِدِ عَمْداً افْتَرَى لِكِلَيِ الْقِسْمَيْنِ دُونَ فَحْصِ لِكِلَي الْقِسْمَيْنِ دُونَ فَحْصِ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ سِوَى مَنِ انْحَرَفْ هُو الَّذِي صَحَّ وَإِلَّا فَاحْظُلِ هُو الَّذِي صَحَّ وَإِلَّا فَاحْظُلِ غَيْرُ مُسَوَّغٍ فَكُنْ مُحَقِّقًا فَيْرُ مُسَوَّغٍ فَكُنْ مُحَقِّقًا رَوَاهُ عَدْلُ ضَابِطٌ يَا حَبَّذَا وَالْهُ وَالْحُجَّةُ دُونَ مِرْيَةِ (٢) فَذَا هُو الْحُجَّةُ دُونَ مِرْيَةِ (٢) فَذَا هُو الْحُجَّةُ دُونَ مِرْيَةِ (٢)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٧٩] (٢٥٩٤) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ \_ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ مَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنْبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (شُعْبَةُ) بنُ الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ ـ (الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ) الحارثيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (بخ م ٤)
 تقدم في «الطهارة» ٥٩٦/١٥.

ه \_ (أَبُوهُ) شُريح بن هانئ بن يزيد الحارثيّ الصائديّ، أبو المقدام الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان (بخ م ٤) تقدم في «الطهارة» ٥٩٦/١٥.

و (عائشة ﴿ إِنَّهُا ۗ ذُكرت قبله.

<sup>(</sup>١) بترك الوصل للوزن.

<sup>(</sup>۲) راجع: «التحفة المرضيّة» ص٥٥ ـ ٥٧.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالكوفيين، غير عائشة رسيًّا، فمدنيّة، وفيه رواية الابن عن أبيه في موضعين، وفيه عائشة رسيًّا.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) ﴿ (زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ) بالجر على البدليّة، (عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ) الله (قَالَ: إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ) من الذوات، أوالأعراض، (إِلَّا زَانَهُ) أي: جعل فيه الزَّين، وهو نقيض الشَّيْن، قال الطيبيِّ كَالله: قوله: «يكون» يَحْتَمِل أن تكون تامّة، و (في شيء» متعلق بها، وأن تكون ناقصة، و (في شيء» خبرها، فالاستثناء مُفَرَّغ من أعم وصف الشيء؛ أي: لا يكون الرفق مستقرّاً في شيء يتّصف بوصف من الأوصاف، إلا بصفة الزينة، والشيء عام في الأعراض، والذوات. انتهى (١).

وقد بين في الرواية التالية سبب قوله على لها ذلك، فقال: «ركبت عائشة بعيراً، فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله على علي بالرفق...» الحديث، وفي رواية البيهقي: عن عائشة الها أنها كانت على جَمَل، فجعلت تضربه، فقال النبي على: «يا عائشة عليك بالرفق، فإنه لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه». (ولا يُنْزَعُ) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يُفقَد، ولا يُعْدَم (مِنْ شَيْءٍ إلّا شَانَهُ») من باب باع؛ أي: عابه، وتنقصه، والشّين خلاف الزّيْن، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف كَلَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [77/ 70٧٩ و 70٨٠] (٢٥٩٤)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤٦٩ و ٤٧٥)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٤٧٨) و«الأدب»

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/ ٣٢٣٠.

(٢٤٧٨ و٤٨٠٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ١١٢ و ١٢٥ و ١٧١)، و(البزّار) في «مسنده» (١٩٦٦)، و(البيهقيّ) في في «مسنده» (١٩٦٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٩٣/١٠) و«شُعب الإيمان» (٦/ ٣٣٦)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٩٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (ابْنُ بَشَّارِ) هو: محمد المعروف ببُندار، تقدّم قريباً.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) المعروف بغُندر، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيراً) \_ بفتح الموحّدة، وقد تُكْسَر \_: مِثلُ الإنسان، يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلبتُ بَعِيرِي، والجَمَلُ بمنزلة الرَّجُل، يختص بالأنثى، والبَّكْرُ، والبَّكُرُ، والبَّكُرُ، والبَّكُرُ، والبَّكُرُ، والبَّكُرُ، والبَّكُرُ، مثل الفتى والفتاة، والقَلُوصُ كالجارية، قاله الفيّوميّ (۱).

وقوله: (فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ)؛ أي: شدّة؛ يعني: أنه لا ينقاد لراكبه.

[تنبيه]: أخرج أبو داود حديث عائشة ولي السننه من طريق شريك، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه قال: سألت عائشة والي عن البداوة؟ فقالت: كان رسول الله والي يبدو إلى هذه التّلاع، وإنه أراد البداوة مرّة، فأرسل إليّ ناقةً مُحَرَّمة من إبل الصدقة، فقال لي: «يا عائشة ارفُقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نُزع من شيء قط إلا شانه»(٢).

قوله: «عن البداوة»؛ أي: الخروج إلى البدو، والمقام به، وفيه لغتان:

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/٥٣.

كَسْرِ الباء، وفَتْحها، قاله الخطابي. «يبدو»؛ أي: يخرج إلى البادية لحصول الخلوة وغيرها، «إلى هذه التلاع» بكسر التاء: مجاري الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية، واحدتها تَلْعَة بفتح، فسكون، وقيل: هو من الأضداد، يقع على ما انحدر من الأرض، وما ارتفع منها. «ناقة مُحَرَّمة» بفتح الراء، من التحريم، قال الخطابيّ: الناقة المُحَرَّمة: التي لم تُركب، ولم تُذلّل، فهي غير وطئة. «ارفقي»؛ أي: لا تصعُبي على الناقة (1).

وقوله: (فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ)؛ أي: تُزعجه، وتحرّكه، وفي رواية البيهقي: «فجعلت تضربه».

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(٢٥٤٢٥) ـ حدّثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت المقدام بن شُريح بن هانئ، يحدّث عن أبيه، عن عائشة، قال: ركبت عائشة بعيراً، وكان منه صعوبة، فجَعَلت ترَدِّده، فقال لها رسول الله ﷺ: «عليكِ بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنزع من شيء إلا شانه». انتهى (٢).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (٢٤) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ، وَغَيْرِهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٥٩٥] (٢٥٩٥) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُّوبُ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي قِلَابَةَ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) «عون المعبود» ٧/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٧١/٦.

رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا، وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ»، قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مِقْسَم الأسديّ مولاهم، أبو بِشْر البصريّ المعروف بابن عُلَيّة، ثقةٌ حافظٌ [٨] (ت١٩٣) وهو ابن ثلاث وثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٢ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ
 حجةٌ، من كبار الفقهاء العُبّاد [٥] (ت١٣١) وله خمس وستون سنة (ع) تقدّم
 في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٥.

٣ ـ (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عَمْرو، أو عامر الْجَرْميّ البصريّ، ثقةً فاضلٌ، كثير الإرسال، قال العجليّ: فيه نَصْبٌ يسير [٣] مات بالشام هارباً من القضاء سنة (١٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

٤ ـ (أَبُو الْمُهَلَّبِ) الْجَرْميّ البصريّ، عم أبي قِلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرحمٰن بن معاوية، أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ثقةٌ [٣]
 (بخ م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٢٩٦/١٩.

٥ ـ (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزَاعِيّ، أبو نُجَيد ـ بنون، وصَحِب، وصَحِب، مصغّراً ـ الصحابيّ ﴿ الله الله عام خيبر، وصَحِب، وكان فاضلاً، وقَضَى بالكوفة، مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٧٩.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلله، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّة، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني بغداديّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المُهلّب، ورواية الأولين من رواية الأقران.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) عَنْ الله (قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله عَنِي بَعْضِ أَسْفَارِه) قال صاحب «التنبيه» لا أعرف السَّفرة، ولا المرأة. انتهى ((). (وَامْرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى فَاقَةٍ) هي الأنثى من الإبل، قال أبو عبيدة: ولا تُسمى ناقة حتى تُجذِعَ، والجمع: أينُقّ بالقلب المكانيّ، ونوقٌ، ونِياق ((). (فَضَجِرَتُ) بفتح الضاد المعجمة، وكسر الجيم، يقال: ضَجِر منه، وبه؛ كفَرحَ، وتضجّر: تبرّم، فهو ضَجِرٌ، قاله المجد كَلَّهُ ((()). (فَلَعَنَتُهَا) وفي حديث أبي بَرْزة الأسلميّ الآتي: «قال: بينما جارية على ناقة، عليها بعض متاع القوم، إذ بَصُرت بالنبيّ عَنْ وتضايق بهم الجبل، فقالت: حَلْ، اللَّهُمَّ العنها»، (فَسَمِعَ ذَلِك)؛ أي: لَعْن المرأة للناقة، (رَسُولُ الله عَنْ فَقَالَ) عَنْ («خُلُوا مَا عَلَيْهَا) من الرواية التالية: «فقال: خذوا ما عليها، وأعْرُوها»، وفي رواية أبي داود: الرواية التالية: «فقال: خذوا ما عليها، وأعْرُوها»، وفي رواية أبي داود: العلم أن النبيّ عَنْ إنما أمَرَهم بذلك فيها؛ لأنه قد استُجيب لها الدعاء عليها العلم أن النبيّ على ذلك بقوله: «فإنها ملعونة»، وقد يَحْتَمِل أن يكون إنما فعَل عقوبة لعاحقية، التهي الله عقوبة لعاحقية، وقد يَحْتَمِل أن يكون إنما فعَل عقوبة لعاحبة الما عقوبة النها ملعونة»، وقد يَحْتَمِل أن يكون إنما فعَل عقوبة لعاحبة، الله عقوبة الماحبةا؛ لئلا تعود إلى مثل قولها. انتهى (عَلَيَةُ).

قال الجامع عفا الله عنه هذا الاحتمال الأخير هو الصواب؛ والأول لا دليل عليه، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

قال ابن الأثير تَخَلَثُه: قيل: إنما فَعَل عَلَيْ ذلك؛ لأنه استجيب دعاؤها فيها، وقيل: فَعَله عقوبةً لصاحبتها؛ لئلا تعود إلى مثلها، وليَعْتَبِر بها غيرها، وأصل اللعن: الطردُ والإبعاد من الله، ومن الخَلْق: السبّ والدعاء. انتهى (٥).

(فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ»)؛ أي: لكونها ملعونةً، فلا ينبغي الحمل، ولا الركوب عليه، وهذا معاقبة لصاحبتها. (قَالَ عِمْرَانُ) بن حُصين را الله الله الله الله الله الله عليه، وهذا معاقبة لصاحبتها.

(٢) راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٦٣١.

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٤٣١.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) «عون المعبود» ٧/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الأثر» ٤/٥٥/٤.

أي: أستحضر في الوقت الحاضر ما وقع في تلك الساعة من أنها أُخذ ما عليها، فكانت (تَمْشِي فِي النَّاسِ)؛ أي: بينهم، (مَا) نافية، (يَعْرِضُ) بفتح أوله، وكَسْر ثالثه، من باب ضرب؛ أي: ما يتعرّض (لَهَا أَحَدُ) بالحمل، ولا بالركوب؛ لِعِلْمهم بأنه ﷺ نهى عن ذلك، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين الله هذا من أفراد المصنّف ظَلَهُ.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٢٥٨٦ و٢٥٨٦] (٢٥٩٥)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٦١)، و(النسائق) في «الكبرى» (٥/ ٢٥٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٥٩ و ٤٣٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٢٦٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٨٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٧٤٠ و ٥٧٤١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٨٩ / ١٨٩ و ١٩٠ و ٢٠٠٠)، و(الرويانيّ) في «مسنده» (١١٠/١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٤٥٤)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٣٨) و٣٩)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

النبيّ علة المنع بأنه مخافة أن يوافق ساعة الإجابة، فيستجاب الدعاء، النبيّ علة المنع بأنه مخافة أن يوافق ساعة الإجابة، فيستجاب الدعاء، فيتضرّر بذلك صاحبه، فقد أخرج مسلم من حديث جابر في الطويل الآتي آواخر الكتاب، قال: سرنا مع رسول الله علي في غزوة بطن بُواط، وهو يطلب المُمجْديّ بن عمرو الْجُهنيّ، وكان الناضح يعقبه منا الخمسة، والستة، والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، فأناخه، فركبه، ثم بعثه، فتلدّن عليه بعض التلدُّن، فقال له: شَأْ لَعَنك الله، فقال رسول الله على: "من هذا اللاعن بعيره؟" قال: أنا يا رسول الله، قال: "انزِلْ عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌ، فيستجيبَ لكم".

٢ ـ (ومنها): أنه يُستفاد من الحديث جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك، قاله القرطبى كَالله(١).

" - (ومنها): ما قاله النووي كله: إنما قال على هذا لهذه المرأة زجراً لها، ولغيرها، وكان قد سَبَق نهيها، ونهي غيرها عن اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد: النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها، وذَبْحها، وركوبها في غير مصاحبته على وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا، فهي باقية على الجواز؛ لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة، فبقي الباقي كما كان. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: حَمَل بعض الناس قوله ﷺ: «فإنها ملعونة» على ظاهره، فقال: أطلع الله تعالى نبيّه ﷺ على أن هذه الناقة قد لَعنها الله تعالى، وقد استُجيب لصاحبتها فيها، فإن أراد هذا القائل أن الله تعالى لعن هذه الناقة كما يلعن من استحقّ اللعنة من المكلّفين كان ذلك باطلاً؛ إذ الناقة ليست بمكلّفة، وأيضاً فإنَّ الناقة لم يصدر منها ما يوجب لَعْنها، وإن أراد أن هذه اللعنة إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتها، وعن استخدامها إياها، فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل بينها وبين مالها، ومُنعت الانتفاع بها، لا للناقة؛ لأنها قد استراحت من ثِقَل الحَمْل، وكَدّ السير.

فإنْ قيل: فلعلَّ معنى لعنة الله الناقة: أن تُترك، وأن لا يتعرَّض لها أحد.

فالجواب: أن معنى تَرْك الناس لها إنما هو أنهم لم يؤووها إلى رحالهم، ولا استعملوها في حَمْل أثقالهم، فأمَّا أن يتركوها في غير مَرْعَى، ومن غير عَلَف حتى تَهْلِك، فليس في الحديث ما يدلّ عليه.

ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرفق بالبهائم، والنهي عن تعذيبها، وإنما كان هذا منه عليها تأديباً لصاحبتها، وعقوبةً لها فيما دَعَت عليها بما دَعَت به. انتهى كلام القرطبي كَاللهٔ(٣).

قال الجامع عفا الله عنه: وممن ذهب إلى أن سبب قوله على: "وَدَعُوها،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ١٨٥ \_ ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۱۸ / ۱۱۸ \_ ۱۱۸۸.

فإنها ملعونة» استجابة دعاء المرأة على تلك الناقة ابن حبّان في "صحيحه"، فإنه قال: أمْر المصطفى على بتسييب الراحلة التي لُعنت أمْر أضمر فيه سببه، وهو حقيقة استجابة الدعاء للاعن، فمتى عُلم استجابة الدعاء من لاعنٍ مّا راحلة له، أمرناه بتسييبها، ولا سبيل إلى علم هذا؛ لانقطاع الوحي، فلا يجوز استعمال هذا الفعل لأحد أبداً، ثم استدل على ذلك بحديث أبي برزة الأسلمى على المذكور هنا بعد هذا (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سبب أمْره ﷺ بتسييب تلك الناقة هو تأديب صاحبتها، ومعاقبتها عليها، كما ذهب إليه النوويّ، والقرطبيّ، وغيرهما، وليس حديث أبي برزة ﷺ نصّاً فيما قاله ابن حبّان، فما قالوه أولى، وأقرب مما قاله، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[۲۰۸۲] (...) \_ (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: حَدَّنَا حَمَّادُ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَنَا الثَّقَفِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، يِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا إِسْمَاعِيلَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاء، وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا، وَأَعْرُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةً»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
- ٢ ـ (أَبُو الرَّبِيع) سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ، تقدّم قريباً.
  - ٣ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ \_ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً .
- ٥ ـ (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين [٨] (ت١٩٤) عن نحوٍ من ثمانين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۳/۱۳ه.

و«أيوب السختيانيّ» ذُكر قبله.

وقوله: (فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا)؛ أي: إلى تلك الناقة، (نَاقَةً) منصوب على الحاليّة، (وَرْقَاء) قال النوويّ: بالمدّ؛ أي: يخالط بياضها سواد، والذّكر أورق، وقيل: هي التي لونها كلون الرماد. انتهى (١١).

وقوله: (وَأَعْرُوهَا) \_ بقطع الهمزة، وبضمّ الراء \_ يقال: أعريته، وعَرَّيته إعراء، وتعرية، وتعرية، ورَحْلها، وتعرية، فتعرّى، والمراد هنا: خُذوا ما عليها من المتاع، ورَحْلها، واَلتها (٢).

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب السختيانيّ ساقها أبو داود كَلَلْهُ في «سننه»، فقال:

(۲۰۹۱) ـ حدّثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الْمُهَلَّب، عن عمران بن حُصين، أن النبيّ عَلَيْ كان في سفر، فسمع لعنة، فقال: «ما هذه؟» قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال النبيّ عَلَيْ: «ضَعُوا عنها، فإنها ملعونة»، فوضعوا عنها، قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. انتهى (٣).

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ عن أيوب، فقد ساقها البيهقيّ في «الكبرى»، فقال:

(۱۰۱۱۲) ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعيّ، أنا عبد الوهاب الثقفيّ (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المُهلَّب، عن عمران بن حُصين، قال: بينما رسول الله على في سفر، وامرأة من الأنصار على ناقة لها، فضَجِرت، فَلَعَنَتْها، فقال رسول الله على: «خُذوا عنها، وعَرُّوها، فإنها ملعونة». قال: فكان لا يأويها أحدٌ.

قال: ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، قال في الحديث: «ضَعُوا عنها،

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ» ١٤٨/١٦.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» ٢٦/٣.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲۸/۱٦.

فإنها ملعونة»، فوضعوا عنها، قال عمران: كأني أنظر إليها ناقةً ورقاء. انتهى (١٠). وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

رَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّنَنَا الْبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّنَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَلْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ، عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ، عَلَيْهَا لَعْنَةٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) البصريّ، ثقة حافظ [١٠]
 (ت٣٣٧) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د س) تقدم في «المقدمة» ٧/٦.

٢ ـ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (التَّيْمِيُّ) سليَّمان بن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، نَزَل في بني تيم، فنُسب إليهم، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت١٤٣) وهو ابن سبع وتسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

٤ ـ (أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرحمٰن بن مَل ـ بلام ثقیلة، والمیم مثلّثة ـ ابن عَمرو النَّهْدي ـ بفتح النون، وسكون الهاء ـ الكوفي، ثم البصري، مشهور بكنیته، مخضرم، ثقة ثبت عابد، من كبار [٢]، مات سنة خمس وتسعین، وقیل: بعدها، وعاش مائة وثلاثین سنة، وقیل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» ٩/٣.

٥ ـ (أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ) نَضْلة ـ بفتح النون، وَسكون الضاد المعجمة ـ ابن عُبيد الصحابيّ الشهير، مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا نُحرَاسان، ومات بها بعد سنة خمس وستين، على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» ٣٦/٣٦.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» ٥/٢٥٤.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بَرْزَة) نَصْلَة بن عُبيد (الأَسْلَمِيِّ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، قاله في «اللباب»(۱). (قَالَ: بَيْنَمَا جَارِيَةٌ) تقدّم غير مرّة أن «بينما» هي «بين» الظرفيّة زيدت عليها «ما»، (عَلَى نَاقَةٍ)؛ أي: راكبة عليها. (عَلَيْهَا)؛ أي: على تلك الناقة (بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ)؛ أي: محمول عليها، (إِذْ) بكسر الهمزة، وسكون الذال المعجمة هي الفجائيّة يُتلقّى بها جواب «بينما»، وهو قوله: (بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ عَيْلًا) بضم الصاد المهملة، وتُكسر، قال الفيّوميّ كَالله: بصُرت بالشيء بالضمّ، والكسر لغة بَصَراً، بفتحتين: علمتُ، فأنا بصير به، يتعدّى بالله، في اللغة الفصحى، وقد يتعدّى بنفسه. انتهى (۱).

وقال المجد تَطَّلُهُ: وبَصُرَ به، ككَرُمَ، وفَرِحَ بَصَراً، وَبَصَارَةً، ويُكْسَرُ؛ كَكِتَابةٍ: صار مُبْصِراً. انتهى (٣).

(وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ)؛ أي: ضاق بهم الطريق في الجبل، (فَقَالَتْ: حَلْ) بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، كلمة تُزجر بها الإبل، يقال: حَلْ حَلْ بسكون اللام، ويقال أيضاً: حَلْ حَلْ ، بكسر اللام فيهما منوّنة، وغير منوّنة، قاله القرطبي كَلَيْهُ (٤).

وقال النوويّ كَالله: «حل» كلمة زجر للإبل، واستحثاث، يقال: حل حل بإسكان اللام فيهما، قال القاضي: ويقال أيضاً: حلٍ حلٍ بكسر اللام فيهما، بالتنوين، وبغير تنوين. انتهى (٥).

(اللَّهُمَّ الْعَنْهَا)؛ أي: أَبْعِدها من رحمتك. (قَالَ) أبو برزة وَهَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: (فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: «لَا تُصَاحِبُنَا) الظاهر أن «لا» نافية، والفعل مرفوع، على الإخبار، والمراد به النهي، ويَحْتَمِل أن تكون «لا» ناهية، والفعل مجزوم بها. (نَاقَةٌ، عَلَيْهَا لَعْنَةٌ»)؛ أي: عليها الدعاء باللعنة، وتقدّم أن الأظهر أن يكون هذا من

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/۰۰.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١١٠.

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ١٤٨/١٦.

النبي ﷺ على سبيل الزجر، والعقوبة للمرأة حيث اعتدت على ناقة تنتفع بها بالركوب والحمل، فدَعَتْ عليها باللعنة، فعاقبها بعدم ركوبها، والحَمْل عليها، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلمي و الله هذا من أفراد المصنف كله الله .

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥٨٣/٢٤] (٢٥٩٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٤٢١ و٤٢٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٧٤٣)، و(ابن أبي الدنيا) في «الصمت» (١/ ٢٩١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٥٤) و«شُعب الإيمان» (٤/ ٢٩٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٣٥٨٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (ح) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى \_ يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ \_ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ: «لَا ايْمُ اللهِ لَا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللهِ»، أَوْ كَمَا قَالَ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الصّنعانيّ البصريّ، ثقة [١٠] (ت٢٤٥) (م
 قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٥٠٣/٩٢.

٢ ــ (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، يُلَقَّب الطُّفَيل، ثقةٌ
 من كبار [٩] (ت١٨٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٥/١.

٣ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليَشْكُريّ، أبو قُدَامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمونٌ سنيّ [١٠] (ت٢٤١) (خ م س) تقدم في «المقدمة» ٣٩/٦.

٤ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم في الباب الماضي.

و«سليمان التيميّ» ذُكر قبله.

وقوله: (لَا ايْهُمُ اللهِ) «لا» نافية مؤكّدة بـ «لا» الثانية، و «ايم الله» قَسَم

معترِض بينهما، وهو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: ايم الله قَسَمي، وهمزته همزة وصل لا يجوز فيها القطع عند الأكثرين، والأصل فيه: يمين الله، ثم جُمع اليمين على أيمُن، ولمّا كثر استعماله في كلامهم خفّفوه بحذف النون، فقالوا: ايم الله، وفيه لغات، قاله في «العمدة»(١).

وقال في «الفتح»: «وايم الله» بكسر الهمزة، وبفتحها، والميم مضمومة، وحَكَى الأخفش كسرها، مع كسر الهمزة، وهو اسم عند الجمهور، وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وَصْل عند الأكثر، وهمزة قَطْع عند الكوفيين، ومَن وافقهم؛ لأنه عندهم جَمْع يمين، وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد، واحتجوا بجواز كسر همزته، وفتح ميمه، قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم تُحذف همزته، واحتج بقول عروة بن الزبير، لمّا أُصيب بولده ورجله: ليمنك، لئن ابتلَيت، لقد عافيت، قال: فلو كان جمعاً لم يُتصرف فيه بحذف بعضه، قال: وفيه اثنتا عشرة لغة جمعتها في بيتين، وهما [من البسيط]:

هَمْزَ ايْمُ أَيْمُنُ فَافْتَحِ اكْسِرْ أَوْ أَمُ قُلْ اللَّهِ فَلْ مُ أَوْ مَنُ بِالتَّثْلِيثِ قَدْ شُكِّلًا وَأَيْمُنُ اخْتِمْ بِهِ وَاللَّهِ كُلّاً أَضِفْ إِلَيْهِ فِي قَسَمٍ تَسْتَوْفِ مَا نُقِلَا وَأَيْمُنُ اخْتِمْ بِهِ وَاللَّهِ كُلّاً أَضِفْ

قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته أم، بفتح الهمزة، وهَيمُ بالهاء بدل الهمزة، وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسيّ في «شرح المفصل».

وقال غيره: أصله يمين الله، ويُجمع: أيمناً، فيقال: وايمن الله، حكاه أبو عبيدة، وأنشد لزهير بن أبي سُلْمَى [من الوافر]:

فَتُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ بِمُقْسَمَةٍ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاءُ

وقالوا عند القسم: وأيمن الله، ثم كَثُر، فحذفوا النون، كما حذفوها من لم يكن، فقالوا: لم يك، ثم حذفوا الياء، فقالوا: أمُ الله، ثم حذفوا الألف، فاقتصروا على الميم، مفتوحة، ومضمومة، ومكسورة، وقالوا أيضاً: مُنُ الله، بكسر الميم، وضمها، وأجازوا في «أيمن» فتح الميم، وضمها، وكذا في «أيمن» ومنهم من وصل الألف، وجعل الهمزة زائدة، أو مسهّلة، وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ٥/٠٠٠.

وقال الجوهريّ: قالوا: ايم الله، وربما حذفوا الياء، فقالوا: أم الله، وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة، فقالوا: م الله، وربما كسروها؛ لأنها صارت حرفاً واحداً، فشبّهوها بالباء، قالوا: وألِفها ألِف وَصْل عند أكثر النحويين، ولم يجئ ألِف وصل مفتوحة غيرها، وقد تدخل اللام للتأكيد، فيقال: لَيْمُن الله، قال الشاعر [من الطويل]:

فَقَالَ فَرِيقُ الْقَوْمِ لَمَّا نَشَدتُهُمْ نَعَمْ وَفَرِيتُ لَيْمُنُ اللَّهِ مَا نَـدْرِي وَهَـرِيتُ لَيْمُنُ اللَّهِ مَا نَـدْرِي وَذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن ألِفها ألِف قطع، وإنما خُفّفت همزتها، وطُرحت في الوصل؛ لكثرة الاستعمال.

وحكى ابن التين عن الداوديّ قال: ايم الله معناه: اسم الله، أُبدل السين ياء، وهو غلط فاحش؛ لأن السين لا تُبْدل ياء.

وذهب المبرّد إلى أنها عِوَض من واو القَسَم، وأن معنى قوله: «وايم الله»: والله لأفعلنّ، ونُقل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله، ومنه قول امرئ القيس:

فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِداً وَلَوْ قَطْعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي (١) [تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطّان عن سليمان التيميّ ساقها الإمام أحمد كَاللهُ في «مسنده»، مقروناً بيزيد بن هارون، فقال:

(١٩٨٠٥) ـ حدّثنا يحيى بن سعيد عن التيميّ ويزيد، قال: أنا التيميّ، عن أبي عثمان، عن أبي برزة ـ قال يزيد ـ: الأسلميّ، قال: كانت راحلةٌ، أو ناقةٌ، أو بعيرٌ، عليها متاع لقوم، فأخذوا بين جبلين، وعليها جارية، فتضايق بهم الطريق، فأبصرت النبيّ عين، فجعلت تقول: حَلْ حَلْ اللَّهُمَّ العنها، أو العنه، فقال النبيّ عيد: «لا تصحبني ناقة، أو راحلة، أو بعير، عليها، أو عليه لعنةٌ من الله تبارك وتعالى». انتهى (٢).

وأما رواية المعتمر عن أبيه سليمان التيميّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۸/۱۵ ـ ۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) المسند الإمام أحمد بن حنيل» ٤٢٣/٤.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٨٥] (٢٥٩٧) \_ (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ \_ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، وَنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) تقدّم قريباً.

٢ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) أبو أيوب المدني، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبل باب، وقبل ثلاثة أبواب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة)؛ عَلَيْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ) ـ بفتح الصاد المهملة، وتشديد الدال المهملة ـ فَعِيل، من صيغ المبالغة، والتكثير، وهو الكثير الصدق، والتصديق، كما قد تقرّر في صفة أبي بكر عَلَيْهُ. (أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً) ـ بفح اللام، وتشديد العين المهملة ـ فَعّال من صيغ المبالغة والتكثير أيضاً، وهو الكثير اللّعن، وقد تقدّم أن أصل اللعن: الطرد والإبعاد، وهو في الشرع: البُعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى نار الله وعقابه، وأن لعن المؤمن كتبله، متّفتٌ عليه.

ومعنى هذا الحديث: أن من كان صادقاً في أقواله، وأفعاله، مصدّقاً بمعنى اللعنة الشرعية، لم تكن كثرة اللعن من خُلُقه؛ لأنه إذا لَعَن من لا يستحق اللعنة الشرعية، فقد دعا عليه بأن يُبْعَد من رحمة الله، وجنّته، ويدخل في ناره، وسَخَطه، والإكثار من هذا يناقض أوصاف الصّدّيقين، فإنَّ من أعظم صفاتهم الشفقة، والرحمة للحيوان مطلقاً، وخصوصاً بني آدم، وخصوصاً المؤمن، فإنَّ المؤمنين كالجسد الواحد، وكالبنيان؛ كما تقدَّم، فكيف يليق أن يُدْعَى عليهم باللعنة التي معناها الهلاك، والخلود في نار الآخرة، فمن كثر منه اللعن، فقد سُلِب منصب الصديقيّة، ومن سُلِبه فقد سُلب منصب الشفاعة، والشهادة الأخرويّة، كما قال على الله الله الله الله المناون شفعاء، ولا شُهداء يوم القيامة».

وإنما خصّ اللعّان بالذكر، ولم يقل: اللاعن؛ لأن الصدّيق قد يلعن من أمر الشرع بلَعْنه، وقد يقع منه اللعن فَلْتَةً، ونُدْرةً، ثم يتراجع، وذلك لا يخرجه عن الصدّيقيّة.

ولا يفهم مِن نِسبتنا الصدّيقيّة لغير أبي بكر الصدّيق والله مساواة غيره له في صدّيقيّته، فإنَّ ذلك باطل بما قد عُلِم أن أبا بكر في أفضل الناس بعد رسول الله على على ما تقدَّم، لكن المؤمنون الذين ليسوا بلعّانين لهم حظَّ من تلك الصدّيقيّة، ثم هم متفاوتون فيها على حسب ما قُسِم لهم منها(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي هذا من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٤/ ٥٨٥ و ٢٥٨٦] (٢٥٩٧)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٣١٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٣٧ و٣٦٥)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٢/ ٥٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٩٣/١٠) و«شُعب الإيمان» (٢٩٣/٤)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائدة:

ا \_ (منها): بيان التحذير عن كثرة اللعن، وأنه ينافي صفة الإيمان، ولذا جاء في حديث الترمذي من حديث ابن عمر وأنه بلفظ: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون لَعّاناً»، وفي لفظ: «لا يكون المؤمن لَعّاناً»، قال الترمذيّ: حديث حسن، وفي حديث ابن مسعود والله مرفوعاً عند الترمذيّ أيضاً، وصححه ابن حبّان: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش».

٢ \_ (ومنها): بيان أن مرتبة الصديقين أرفع مراتب المؤمنين، حيث إنهم متّصفون بالرحمة، والشفقة على عباد الله، فلا يكونون لعّانين، ولا طعّانين، أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد»(٢)، والبيهقيّ في «شُعب الإيمان»(٣) عن

<sup>(</sup>۱) راجع: «المفهم» ٦/ ٥٧٩ ـ ٥٨٠. (٢) «الأدب المفرد» ١١٨/١.

<sup>(</sup>٣) «شعب الإيمان» ٤/ ٢٩٤.

" \_ (ومنها): ما قاله النووي كَالله: فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلّق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم، والتعاون على البرّ والتقوى، وجعلهم كالبنيان، يَشُدّ بعضه بعضاً، وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يُجِب لاخيه ما يحبّ لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة، وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى، فهو من نهاية المقاطعة والتدابر، وهذا غاية ما يَوده المسلم للكافر، ويدعو عليه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: "لعنُ المؤمن كقتله"؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع في الحديث الصحيح: "لعنُ المؤمن كقتله"؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة، ورحمة الله تعالى، وقيل: معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم، وهذا أظهر. انتهى (١).

٤ ـ (ومنها): ما قاله النوويّ كَاللهُ أيضاً: إنما قال النبيّ عَلَيْهُ: «لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّاناً»، و«لا يكون اللعانون شفعاء» بصيغة التكثير، ولم يقل: لاعناً، ولا اللاعنون؛ لأن هذا الذمّ في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن، لا لمرّة ونحوها، ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح، وهو الذي ورد الشرع به، وهو: لعنة الله على الظالمين، لَعَن الله اليهود والنصارى، لعن الله الواصلة، والواشمة، وشارب الخمر، وآكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، والمصوّرين، ومن انتمى إلى غير أبيه، وتولّى غير مواليه، وغير منار الأرض، وغيرهم مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. انتهى، والله تعالى أعلم (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[٦٥٨٦] (...) \_ (حَدَّثَنِيهِ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱٤٨/١٦ \_ ١٤٩.

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ ـ بفتح القاف، والطاء ـ أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ، يتشيع، وله أفراد، من كبار [١٠] (٣١٣) وقيل: بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٦٧/٦٥.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقة [٧] (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٩/٢٧.

و «العلاء» ذُكر قبله.

[تنبیه]: روایة محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمٰن هذه لم أجد من ساقها، فلیُنظر، والله تعالی أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٣٥٨٧] (٢٥٩٨) \_ (حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَعَثَ إِلَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَعَا خَادِمَهُ، فَكَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ، فَلَعَنَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَكُونُ اللَّمَّانُونَ شُفْعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الحدثاني، تقدّم قريباً.

٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقَيليّ - بالضم - أبو عُمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ، ربما وَهِم [٨] (ت١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان»
 ٢٦١/٨٧.

٣ ـ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّ مولى عمر، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسل [٣] (ت١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.

٤ ـ (أُمُّ الكَّرْدَاءِ) زوج أبي الدرداء، اسمها هُجيمة، وقيل: جُهيمة الأوصابيّة الدمشقيّة، وهي الصغرى، وأما الكبرى فاسمها خَيْرة، ولا رواية لها

في الكتب الستّة، والصغرى ثقة، فقيهة [٣] ماتت سنة إحدى وثمانين (ع) تقدمت في «الصيام» ٢٦٣٠/١٩.

٥ ـ (أَبُو الدُّرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ، مختلَف في اسم أبيه، وأما هو فمشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقبٌ، الصحابيّ الجليل، أول مشاهده أُحُدٌ، وكان عابداً، مات في أواخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٩٨/٤٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف لطّش، وفيه رواية تابعيّ عن تابعية، والمرأة عن زوجها، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رضية، وهو ممن اشتهر هو وزوجته بالكنية.

## شرح الحديث:

(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدوي المدني؛ (أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ) بن الحكم بن أبي العاص الأُموي، أبو الوليد المدني، ثم الدمشقي، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها، فتغيّر حاله، مُلِّك ثلاث عشرة سنة استقلالاً، وقد وقبلها منازِعاً لابن الزبير، تسع سنين، ومات سنة ست وثمانين في شوال، وقد جاوز الستين، وليست له رواية في الكتب الستة، وأخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». (بَعَثَ)؛ أي: أرسل (إلى أُمِّ الدَّرْدَاء)، هجيمة، أو جهيمة الوصّابيّة، زوج أبي الدرداء، (بِأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ) - بفتح الهمزة، وبعدها نون، ثم جيم - وهو متاع البيت الذي يُزَيِّنه، من فُرُش ونَمارق، وسُتور، وقاله الجوهريّ بإسكان الجيم، قال: وجَمْعه نُجُود، حكاه عن أبي عبيد، فهما لغتان، ووقع في رواية ابن ماهان: «بخادم» بالخاء المعجمة، والمشهور الأول، قاله النوويّ (۱).

(فَلَمَّا أَنْ) زائدة، (كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ)؛ أي: ليلة من الليالي، ف«ذات» مقحمة، (قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ) بن مروان (مِنَ اللَّيْلِ) «من» بمعنى «في»، أو هي تبعيضيّة، (فَدَعَا خَادِمَهُ) لم يُعرف الخادم، (فَكَأَنَّهُ أَبْطَأً)؛ أي: تأخّر مجيئه

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۲ ـ ۱۵۰.

(عَلَيْهِ، فَلَعَنهُ)؛ أي: دعا عليه بأن يكون ملعوناً؛ أي: مطروداً من رحمة الله تعالى، (فَلَمَّا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل عبد الملك في الصباح، (قَالَتْ لَهُ أَمُّ اللَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ) منصوب على الظرفيّة، (لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ)؛ أي: وقت دعائك إياه، (فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ) عويمر بن زيد بن قيس وَلَيْهُ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا) نافية، (يَكُونُ اللَّعَانُونَ)؛ أي: المكثرون من اللعن (شُفَعَاء) معناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار، (ولَلا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») فيه ثلاثة أقوال:

أصحّها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رُسُلهم اليهم الرسالات.

والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا؛ أي: لا تُقبل شهادتهم بفسقهم.

والثالث: لا يُرزقون الشهادة، وهي القتل في سبيل الله تعالى، كذا قال النووي (١).

وقال الحاكم الترمذيّ في «نوادره»: لا يكون اللعانون شهداء؛ لِمَا عندهم من الإِحْنة، والعداوة، والْجَور، ولا يكونون شفعاء؛ لأن قلوبهم خالية من الرحمة. انتهى (٢٠).

وقال البغويّ في «شرح السُّنَّة»: معناه: لا يكونون في الجملة التي تُستشهد يوم القيامة على الأمم التي كذّبت أنبياءها ﷺ؛ لأن من فضيلة هذه الأمة أنهم يشهدون للأنبياء ﷺ بالتبليغ إذا كذّبهم قومهم. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء و الله هذا من أفراد المصنّف كَلْلله. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/٧٥٢ و٢٥٨٨ و٢٥٩٨] (٢٥٩٨)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١١٧/١)، و(أبو داود) في «الأدب»

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱٤٩/۱٦.

<sup>(</sup>٢) «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح السُّنَّة» ١٣/ ١٣٥.

(۲۹۰۷)، و(عبد الرزاق) في «مصنفه» (۲۱/۱۰)، و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ٤١٤)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (۱/ ۹۹)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (۱/ ۵۷۵)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۵۲/۱۳)، و(الحاكم) في «المستدرك» (۱/ ۱۱۱)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (۳/ ۲۵۹)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۱۹۳/۱۰)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (۳۵۵۳)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (۹۲/۲۷)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٨٨] (...) \_ (حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَعَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠]
 (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في «الإيمان» ٨/١٣٧.

٢ - (عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول التيميّ، أبو عمر البصريّ، وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر، صدوقٌ [١٠] (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٥٠.

والباقون ذُكروا في الباب والبابين الماضيين.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ) الضمير لمعتمر بن سليمان، وعبد الرزّاق.

[تنبيه]: رواية معمر عن زيد بن أسلم ساقها الإمام أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

(۲۷۰٦۹) \_ حدّثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن زيد بن أسلم، قال: كان عبد الملك بن مروان يُرسل إلى أم الدرداء، فتبيت عند نسائه، ويسألها عن النبيّ على قال: فقام ليلة، فدعا خادمة، فأبطأت عليه، فلَعَنها، فقالت: لا تلعن؛ فإن أبا الدرداء حدّثني أنه سمع رسول الله على يقول: "إن اللعانين

لا يكونون يوم القيامة شهداء، ولا شفعاء". انتهى(١).

وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٣٥٨٩] (...) \_ (حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَأَبِي حَازِمٍ، عَنْ أُمِّ اللَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ) القصّار، أبو الحسن الكوفيّ، مولى بني أسد، ويقال له: معاوية بن أبي العباس، صدوقٌ، له أوهام، من صغار [٩] (٣٠٤٠) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٤٩١/٩١.

٢ \_ (هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عَبّاد، أو أبو سعيد المدنيّ، صدوقٌ، له أوهام،
 ورُمي بالتشيع، من كبار [٧] (ت١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان»
 ٨٧/٨٧٤.

٣ ـ (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابدٌ [٥] مات في خلافة المنصور (ع) تقدم في «الإيمان» ٣١٣/٥٠.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف كَثَلَثُه، وقد مضى شرحه، ومسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

رَّ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّنَنَا مُرْوَانُ \_ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ \_ عَنْ يَزِيدَ \_ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ \_ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: قِالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: قِالَ: قَالَ: قَالَ: وَإِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَقَاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً»).

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢٨/٦٤.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ) بن الزِّبْرِقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [۱۰] (۲۳٤) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ۱۹/٤.

٢ - (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة، ودمشق، ثقة حافظ، وكان يُدَلِّس أسماء الشيوخ [٨]
 (ت١٩٣٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٨.

٣ - (يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليَشْكُريّ، أبو إسماعيل، أو أبو مُنين ـ بنونين،
 مصغراً ـ الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ [٦] (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٤٢/٩.

٤ ـ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات على رأس المائة
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤٢.

والباقيان ذُكرا في الباب، و«ابْنُ أَبِي عُمَرَ» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وفيه أبو هريرة ﴿ اللهِ المكثرينِ السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَهُ (قَالَ: قِيلَ) لَم يُعرف القائل، (يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ) بالهلاك (عَلَى الْمُشْرِكِينَ) المراد بهم بنو عامر، فقد أخرج الطبرانيّ في «المعجم الكبير» (١) عن كريز بن سامة، وقد كان وَفَد إلى النبيّ عَلَى قال: قيل: يا رسول الله ادع على بني عامر، فقال: «إني لم أُبعث لعّاناً» (٢)، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»، ولفظه: عن كرز بن سامة، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»، ولفظه: عن كرز بن سامة، قال: وكان وفد إلى رسول الله على أن رسول الله على قال: «اللَّهُمَّ اهد بني عامر، اللهُمَّ اهد بني عامر، فقال:

<sup>(</sup>١) قال الهيثميّ كَثَلَه: وفي سنده من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» ١٨٩/١٩.

"إني لم أبعث لعّاناً"، وأن النبي على عقد راية بني سليم حمراء. انتهى ((أقَالَ) على: (قَالَ) على لَمْ أَبْعَثُ) بالبناء للمفعول، حال كوني (لَعّاناً) قال القرطبي كَلَّهُ: كان هذا منه على بعد دعائه على رعل، وذكوان، وعصية الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة، فأقام النبي على شهراً يدعو عليهم، ويلعنهم في آخر كلِّ صلاة من الصلوات الخمس، يقنت بذلك، حتى نزل عليه جبريل؛ فقال: "إن الله تعالى لم يبعثك لعّاناً، ولا سبّاباً، وإنما بعثك رحمةً، ولم يبعثك

«إن الله تعالى لم يبعثك لعّاناً، ولا سبّاباً، وإنما بعثك رحمةً، ولم يبعثك عذاباً»، ثم أنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ لَيْكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيَّةُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

من حديث خالد بن أبي عمران، وفي «الصحيحين» ما يؤيّد ذلك، ويشهد

بصحته. انتهی (۳).

وقال في «المرقاة»: قوله: «بُعثت رحمةً»؛ أي: للناس عامّة، وللمؤمنين خاصّة متخلقاً بوصف الرحمة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ ﴿ وَمَا الْانبياء: ١٠٧]، قال ابن الملك: أما للمؤمنين فظاهر، وأما للكافرين فلأن العذاب رُفع عنهم في الدنيا بسببه على المائية، كما قال تعالى: ﴿وَمَا

<sup>(</sup>۱) «الآحاد والمثاني» ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في «مراسيله» برقم (۸۹)، والبيهقيّ ۲/۲۰٪.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٨٦٥. (٤) «المفهم» ٦/ ٨٨٥ \_ ٥٨٣.

كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ الآية [لأنفال: ٣٣]، وتعقّبه القاري، فقال: بل عذاب الاستئصال مرتفع عنهم ببركته ﷺ إلى يوم القيامة. انتهى(١).

وقال الطيبيّ كَثَلَهُ؛ أي: إنما بُعثت لأقرّب الناس إلى الله تعالى، وإلى رحمته، ولم أُبعث لِأُبعدهم عنه، فاللعن منافٍ لحالي، فكيف ألعن؟ انتهى(٢).

وقال المناوي كَلَلهُ: قوله: «إني لم أُبعث لعّاناً»؛ أي: مبالغاً في اللعن؛ أي: الإبعاد عن الرحمة، والمراد: نفي أصل الفعل على وزان: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ ﴾ [فصلت: ٤٦]؛ يعني: لو كنت أدعو عليهم لبَعُدوا عن رحمة الله، ولصرت قاطعاً عن الخير.

وقوله: "وإنما بُعثت رحمةً" لمن أراد الله إخراجه من الكفر إلى الإيمان، أو لأُقرِّب الناس إلى الله تعالى، وإلى رحمته، لا لأبعدهم عنها، فاللعن مناف لحالي، فكيف ألعن؟ قال المظهري: وفي هذا الحديث مباحث، منها: أن معنى قوله: "رحمة" بهدايته للمسلم، وتأخير العذاب عن نوع من الكفار، وهم أهل الذمة، ومن عداهم أُمر بقتلهم، وغَنْم ما لهم، وذا من أشد عذاب الدنيا، وهَبْ أن امتناعه هذا من الدعاء عليهم من جهة العموم، فما المانع من جهة الخصوص؟ ومنها: أن طلب الدعاء عليهم لا ينحصر في اللعن، فما موقع الجواب بقوله: "لم أُبعث لعّاناً"؟ ومنها: أن لعن الكفار جائز، وقد لَعَن الله الكافرين، والظالمين، وفي "الصحيحين" أنه دعا على قريش. انتهى ""، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والمسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٦/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۲/ ۳۷۰۵.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٣/ ١٣.

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٢٥٩٠] (٢٥٩٩)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٣٢١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢١/ ٣٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان أن النبيّ على لم يبعثه الله تعالى لعّاناً لعباده، وإنما بعثه رحمة لهم، فهو على رحمة لهم، فهو على رحيم بعباده كلّهم، فهو على كما قال الله على في تحقيق وصفه: ﴿لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِن النّهُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيفُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيفُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ السّوبة: ١٢٨]، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال:

رَحْمَةٌ كُلُهُ وَحَرْمٌ وَعَرْمٌ وَعِرْمٌ وَاللهِ اللهِ ونحوه، مبالغ في الرحمة حتى كأني عَيْنها؛ لأن الرحمة ما يترتب عليه النفع ونحوه، وذاته كذلك، وإذا كانت ذاته رحمة، فصفاته التابعة لذاته كذلك، «مهداة» بضم الميم؛ أي: ما أنا إلا ذو رحمة للعالمين أهداها الله تعالى إليهم، فمن قَبِل هديته أفلح، ونجا، ومن أبى خاب، وخسر، وذلك لأنه على الواسطة لكل خير دنيويّ، أو أخروي، فمن خالف فعذابه من نفسه؛ كعين انفجرت، فانتفع قوم، وأهمل قوم، فهي رحمة لهم كلهم.

ولا يشكل على الحصر وقوع الغضب منه على كثيراً؛ لأن الغضب لم يُقْصَد مِن بَعْته على القصد بالذات الرحمة، والغضب بالتبعية، بل في حكم العدم، فانحصر فيها مبالغة، أو المعنى: أنه رحمة على الكلّ، لا غضبٌ على الكلّ، أو أنه رحمة في الجملة، فلا ينافي الغضب في الجملة، أنه رحمة في الجملة، ويكفي في المطلب إثبات الرحمة. انتهى (١).

٣ - (ومنها): أن هذا الحديث بمعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمَامِ ابن كثير كَلْلَهُ: يُخبر تعالى أن الله جعل محمداً على رحمة للعالمين؛ أي: أرسله رحمة لهم كلهم، فمَن قبِل هذه الرحمة، وشكر هذه النعمة سَعِد في الدنيا والآخرة، ومن ردّها، وجحدها خسر

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٢/ ٥٧٢.

الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ١٨ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِنْسَ ٱلْقَرَادُ ١٨ [إسراهيم: ٢٨، ٢٩]، وقال تعالى في صفة القرآن: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّى وَشِفَآمٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ [فصّلت: ٤٤]، ثم أورد حديث مسلم هذا، ثم قال: وفي الحديث الآخر: «إنما أنا رحمة مهداةً».

[فإن قيل]: فأيّ رحمة حصلت لمن كفر به عَيْلِيْم؟.

[فالجواب]: ما رواه أبو جعفر بن جرير، عن ابن عباس رأله في قوله: ﴿وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَنْلَمِينَ ۞ قال: من آمن بالله واليوم الآخر كُتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف، والقذف. انتهى كلام ابن كثير باختصار (١).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

(٢٥) \_ (بَابٌ مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ سَبَّهُ، أَوْ دَعَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُوَ أَهْلاً لِذَلِكَ، كَانَ لَهُ زَكَاةً، وَأَجْراً، وَرَحْمَةً)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٩١] (٢٦٠٠) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ، فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنَهُمَا، وَسَبَّهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَصَابَ<sup>(٢)</sup> مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً مَا أَصَابَهُ هَذَانِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟»، قَالَتْ: قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا، وَسَبَبْتَهُمَا، قَالَ: «أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً، وَأَجْرِ أَ»).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» ۲۰۲/۳ \_ ۲۰۳.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «لمن أصاب».

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو الضُّحَى) مسلم بن صبيح - بالتصغير - الْهَمْدانيّ الكوفيّ العطار، مشهور بكنيته، ثقةٌ فاضلٌ [٤] مات سنة مائة (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٢/ ٦٣٥.

٢ \_ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مُخَضْرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] مات سنة اثنتين، ويقال: سنة ثلاث وستين
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.

والباقون ذُكروا في البابين السابقين، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه، فبغداديّ، وعائشة على الله معن التابعين، روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، وفيه عائشة على القول فيها.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) عَلَىٰ انها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى كلّماه به، يُعرفا (١٠). (فَكَلّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ)؛ أي: لا أعلم الشيء الذي كلّماه به، (فَأَغْضَبَاهُ) بذلك الكلام (فَلَعَنَهُمَا)؛ أي: دعا عليهما باللعنة (وَسَبَّهُمَا)؛ أي: شتمهما، (فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَصَابَ) وفي بعض النسخ: "لَمَن أصاب» (مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً مَا) نافية، (أَصَابَهُ هَذَانِ)؛ أي: لم يصب هذان الرجلان من الخير شيئا، قال القرطبيّ كَيَّلَهُ: هذا الكلام من السهل الممتنع، وذلك أن معناه: أن هذين الرجلين ما أصابا منك خيراً، وإن كان غيرهما قد أصابه، لكن تنزيل هذا المعنى على أفراد ذلك الكلام فيه صعوبة، ووجه التنزيل يتبيّن بالإعراب، وهو أن اللام في "لمن" هي لام الابتداء، وهي متضمنة للقَسَم، و«مَنْ» موصولة في موضع رَفْع بالابتداء، وَصِلتها "أصاب»، وعائدها المضمَر في "أصاب»، وما بعدها متعلق به، وخبره محذوف، تقديره:

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٤٣٢.

والله لرجل أصاب منك خيراً: فائزٌ، أو ناج، ثم نَفَت عن هذين الرجلين إصابة ذلك الخير بقولها: «ما أصابه هذان»، ولا يصح أن يكون ما أصابه خبراً لـ«مَنْ» المبتدأ، وأما الضمير في «أصابه» فهو للخير، لا لـ«مَن»، فتأمله يصحّ لك ما قلناه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كَثَلَهُ(١)، وهو مفيد.

(قَالَ) ﷺ: («وَمَا ذَاكِ؟»)؛ أي: ما سبب قولك هذا؟ (قَالَتْ: قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا)؛ أي: الرجلين، (وَسَبَبْتَهُمَا)؛ أي: فما سبب ذلك؟ (قَالَ) ﷺ («أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟)؛ أي: ما اشترطته عليه فيما يصدر مني من اللعن، أو نحوه، ثم بيّن تلك المشارطة بقوله: (قُلْتُ: اللَّهُمَّ)؛ أي: يا الله (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) ذَكَره تمهيداً لِمَعْذرته فيما يندُر عنه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ يعني: فيصدر مني ما يصدر من البشر، فأغضب نادراً في بعض الأحيان بحكم البشرية، (فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْهُ)؛ أي: مَا ذُكْرَ مِن اللَّعن، أو السبّ (لَهُ)؛ أي: لمن لعنتُه، أو سببتُه، (زَكَاةً)؛ أي: طهارةً له من الذنوب، ونماء وبركة في الأعمال، والأموال، (وَأَجْراً»)؛ أي: ثواباً ترفع به درجاته، قال القرطبيّ لَكُلُّهُ: ظاهر هذا أنه خافَ أن يصدر عنه ﷺ في حال غضبه شيء من تلك الأمور، فيتعلق به حقّ مسلم، فدعا الله تعالى، ورَغِب إليه في أنه إن وقع منه شيء من ذلك لغير مستحقّ في أن لا يفعل بالمدعق عليه مقتضى ظاهر ذلك الدعاء، وأن يُعَوِّضه من ذلك مغفرة لِذنوبه، ورفعة في درجاته، فأجاب الله تعالى طَلِبَةَ نبيّه ﷺ، ووعده بذلك، فلزم ذلك بوعده الصدق، وقولِهِ الحقّ، وعن هذا عبّر النبيّ ﷺ بقوله: «شارطت ربي»، و«شرط عليّ ربي»، و«اتخذت عنده عهداً لن يُخلفنيه الا أن الله تعالى يُشتَرط عليه شرطٌ، ولا يجب عليه لأحد حقّ، بل ذلك كلّه بمقتضى فضْله، وكَرَمه، على حَسَب ما سبق في

[فَإِنْ قَيل]: فكيف يجوز أن يصدر من النبي ﷺ لَعْنُ، أو سبّ، أو جلدٌ لغير مستحقّه، وهو معصوم من مثل ذلك في الغضب، والرضا؛ لأنَّ كل ذلك

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٥٨٣.

محرّم وكبيرة، والأنبياء على معصومون عن الكبائر، إما بدليل العقل، أو بدليل الإجماع، كما تقدّم؟

[قلت]: قد أشكل هذا على العلماء، ورَامُوا التخلص من ذلك بأوجه متعددة، أوضحها وجة واحد، وهو أن النبيّ هي إنما يغضب لِمَا يرى من المغضوب عليه من مخالفة الشرع، فغَضَبُه لله تعالى، لا لنفسه، فإنّه ما كان يغضب لنفسه، ولا ينتقم لها، وقد قرّرنا في الأصول أن الظاهر من غضبه عضبه المغلق المغضوب من أجله، وعلى هذا فيجوز له أن يؤدّب المخالِف له باللعن، والسبّ، والجلد، والدعاء عليه بالمكروه، وذلك بحسب مخالفة المخالِف، غير أن ذلك المخالف قد يكون ما صدر منه فلتة، أو جبتها غفلة، أو غلبة نفس، أو شيطان، وله فيما بينه وبين الله تعالى عمل خالص، وحالٌ صادق، يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن النبيّ الله له من ذلك القول، أو الفعل، وعن هذا عبر النبيّ الله بقوله: «فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة، ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً، وزكاة، وقربة تقرّبه بها يوم القيامة»؛ أي: عَوِّضه من تلك الدعوة بذلك، والله تعالى أعلم.

قلت (۱): وقد يدخل في قوله: «أيّما أحد من أمتي دعوت عليه» الدعوات الجارية على اللسان من غير قَصْد للوقوع؛ كقوله: «تربت يمينك»، و«عقرى، حلقى»، ومن هذا النوع قوله لليتيمة: «لا كَبِرَ سنّك»، فإنَّ هذه لم تكن عن غضب، وهذه عادات غالبة في العرب، يَصِلُون كلامهم بهذه الدعوات، ويجعلونها دِعَاماً لكلامهم، من غير قَصْد منهم لمعانيها، وقد قدمنا في «كتاب الطهارة» في هذا كلاماً للبديع، وهو من القول البديع، وبما ذكرناه يرتفع الإشكال، ويحصل الانفصال. انتهى كلام القرطبيّ كَالله (٢)، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) القائل هو القرطبيّ ﷺ.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة عليها هذا من أفراد المصنّف كَلَلْهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [70/ ٢٥٩٦ و٢٥٩٦] (٢٦٠٠)، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٢/ ٢٥١)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢/ ٢٥١ و٢١٥)، و(أحمد) في «مصنفه» (٢/ ٢٢٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٢/ ٢١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٨/ ٨٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢١)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان أن النبي ﷺ بشر من بني آدم، فله صفات بني آدم، في الموقع في غضب كما يغضبون، ويأسف كما يأسفون، ولكن الله ﷺ عصمه من الوقوع في المعاصي، وإن وقع منه بعض ما يعاتب عليه، فقد ينبّهه الله تعالى، فيرجع في الحال.

وقال في «الفتح»: وفي الحديث كمالُ شفقته على أمته، وجميل خُلُقه، وكرم ذاته، حيث قَصَد مقابلة ما وقع منه بالجبر، والتكريم، وهذا كله في حقّ معيَّن في زمنه واضح، وأما ما وقع منه بطريق التعميم لغير معيَّن، حتى يتناول من لم يُدرك زمنه عَيَّلَة، فما أظنه يشمله، والله أعلم. انتهى (١).

وقال النووي كَلَلُهُ: هذه الأحاديث مُبيّنة ما كان عليه ﷺ من الشفقة على أمته، والاعتناء بمصالحهم، والاحتياط لهم، والرغبة في كل ما ينفعهم، وهذه الرواية المذكورة آخراً \_ يعني: رواية: «وليس لها بأهل» \_ تبيّن المراد بباقي

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۸/۱٤، كتاب «الدعوات» رقم (۲۳۲۱).

الروايات المطلقة، وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحمة، وكفارة، وزكاة، ونحو ذلك، إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه، والسبّ، واللعن، ونحوه، وكان مسلماً، وإلا فقد دعا على الكفار، والمنافقين، ولم يكن ذلك لهم رحمةً.

[فإن قيل]: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه، أو يسبه، أو يلعنه، ونحو ذلك؟.

[فالجواب]: ما أجاب به العلماء، ومختصره وجهان:

أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى، وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له على استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً لذلك، وهو على مأمور بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.

والثاني: أن ما وقع من سبّه، ودعائه، ونحوه، ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وَصْل كلامها بلا نيّة؛ كقوله: «تربت يمينك»، وهقرَى، حلقَى»، وفي هذا الحديث «لا كَبِرت سنتُك»، وفي حديث معاوية: «لا أشبع الله بطنه»، ونحو ذلك، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف على أن يصادف شيء من ذلك ساعة إجابة، فسأل ربه أن ورَغِب إليه في أن يجعل ذلك رحمة، وكفارة، وقربة، وطهورا، وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن في فاحِشا، ولا متفحشا، ولا منتقماً لنفسه، وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا: ادع على دوس، فقال: «اللَّهُمَّ اهد دوساً»، وقال: «اللَّهُمَّ اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون»، والله أعلم. انتهى (۱).

٣ ـ (ومنها): بيان فضل هذه الأمة المحمّديّة، حيث جعلها الله تعالى أمة لهذا النبيّ الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم، فإذا حصل لها شيء من التقصير حصل لها منه عليه فضل كبير، حيث يدعو عليها، فتكون تلك الدعوة لها قربةً إلى الله تعالى، بخلاف الأمم السابقة، فإنها إذا أساءت إلى أنبيائها دعوا عليها، فهلكت، اللَّهُمَّ لك الحمد على هذه النعماء، ولك الشكر على مزيد

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۵۱/۱٦ \_ ۱۵۳.

الآلاء، اللَّهُمَّ أوزعنا شكرك، وألهمنا ذِكرك، ولا تجعلنا من الغافلين، آمين. وبالسند المتصل إلى المؤلّف لَغَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[۲۰۹۲] (...) ـ (حَدَّنَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، جَمِيعاً عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدْيثِ جَرِيرٍ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ عِيسَى: فَخَلَوَا بِهِ، فَسَبَّهُمَا، وَلَعَنَهُمَا، وَأَخْرَجَهُمَا). حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ عِيسَى: فَخَلَوَا بِهِ، فَسَبَّهُمَا، وَلَعَنَهُمَا، وَأَخْرَجَهُمَا). رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ) المروزيّ أبو الحسن، نزيل بغداد، ثم
 مَرْوَ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جازها (خ م

ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم) - بمعجمتين، وزانُ جعفر - المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت٢٥٧) أو بعدها، وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة»
 ٢٥/٤.

" \_ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، أخو إسرائيل، كوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت١٨٧ أو ١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٨/٨٠.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ) ضمير التثنية لأبي معاوية، وعيسى بن يونس.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها البيهقي كَلَاللهُ في «الكبرى»، فقال:

(۱۳۱٦۱) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة ولي الته تعلى النبي و رجلان، فأغلظ لهما، فقلت: يا رسول الله لَمَن أصاب منك خيراً، ما أصاب منك عيراً، على أصاب منك عيراً، على أصاب منك عيراً، فقال: «وما عَلِمْتِ، ما عاهدت عليه ربي؟» قلت:

وما عاهدت عليه ربك؟ قال: «قلت: اللَّهُمَّ أَيُّما مؤمن سببته، أو لعنته، فاجعلها له مغفرة، وعافيةً». انتهى (١).

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش، فساقها ابن راهويه في «مسنده»، فقال:

الاعمش، عن مسلم بن صُبيح، عن مسلم بن صُبيح، عن مسلم بن صُبيح، عن مسروق، عن عائشة، قالت: دخل على رسول الله على رجلان، فخَلَوَا به، فسبهما، ولعنهما، فلما خرجا من عنده، قلت: يا رسول الله لَمَنْ أصاب منك خيراً، ما أصاب منك هذان، فقال: يا عائشة، أو ما عَلِمتِ ما شارطت عليه ربي؟، إني قلت: اللَّهُمَّ إنما أنا بشر، فمن سببته، أو لعنته، فاجعلها له زكاة، وأجراً». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كِثَلَّهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٥٩٣] (٢٦٠١) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً، وَرَحْمَةً»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل باب.

٢ \_ (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير، تقدّم قريباً.

٣ ـ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
 والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِللهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين إلى الأعمش، والباقيان مدنيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» ٧/ ٦١.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) وَ إِنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرً) وفي رواية: «اللَّهُمَّ إني اتخذت عندك عهداً، لن تُخلفنيه، فأيما مؤمن سببته، أو جلدته، فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة»، وفي رواية: «اللَّهُمَّ إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته، أو لعنته، أو جلدته، فاجعله له زكاة، ورحمة»، وفي رواية: «فأيّ المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة، وزكاة، وقربة تُقرّبه بها إليك يوم القيامة»، وفي رواية: «اللَّهُمَّ إنما محمد بشر، يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهداً...» الحديث، وفيه: «فأيما مؤمن آذيته»، والباقي بمعناه بلفظ «أو»(۱).

(فَأَيُّمَا رَجُل) وفي الرواية الآتية: «فأيّ المؤمنين»، والفاء جواب الشرط المحذوف؛ لدلاًلة السياق عليه؛ أي: إن كنت سببت، أو لعنت، أو جلدت، فأيما رجل... إلخ، وقوله: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) بيان لـ«أيّما رجل»، (سَبَبْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً) منصوب على أنه مفعول ثان لـ«اجعل»؛ أي: طهارة، وقيل: نُمُوّاً في الجنة، وقيل: صلاحاً، قاله في «العمدة»(٢).

وقال في «المشارق»: زكاةً؛ أي: تطهيراً وكفارةً، كما قال تعالى: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وكذلك قوله: «أنت خير من زكّاها»؛ أي: طهَّرها، وهو أحد معاني الزكاة للمال، أنه طُهْرته، وقيل: طُهرة صاحبه، وقيل: سبب نمائه، وزيادته، والزكاة: النماء، وقيل: تزكية صاحبه، ودليل إيمانه، وزكاتِهِ عند الله تعالى، وفي التشهد: «الزاكيات لله»؛ أي: الأعمال الصالحة لله. انتهى (٣).

(وَرَحْمَةً») بالنصب عطفاً على «زكاةً».

قال في «العمدة»: قيل: إذا كان مستحقّاً للسبّ لم يكن قربة له.

وأجيب بأن المراد به: غير المستحقّ له، بدليل الروايات الأُخَر الدّالة عليه كذا قاله الكرمانيّ. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) ملخّص من «الفتح» ۱۶/ ۳۹۷. (۲) «عمدة القارى» ۲۲/ ۳۱۰.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ١١٠/١.

وقال المازريّ: إن قيل: كيف يدعو على بدعوة على من ليس لها بأهل؟ قيل: المراد بقوله: «ليس لها بأهل» عندك في باطن أمره، لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله، وجنايته حين دعائي عليه، فكأنه يقول: من كان باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه، فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينئذ طَهوراً، وزكاةً، قال: وهذا معنى صحيح، لا إحالة فيه؛ لأنه على متعبّداً بالظواهر، وحساب الناس في البواطن على الله تعالى. انتهى (١).

قال الحافظ: وهذا مبنيّ على قول من قال: إنه كان يجتهد في الأحكام، ويحكم بما أدَّى إليه اجتهاده، وأما من قال: كان لا يحكم إلا بالوحي، فلا يتأتى منه هذا الجواب(٢).

ثم قال المازريّ (٣): فإن قيل: فما معنى قوله ﷺ: «وأغضب كما يغضب البشر»؟ فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سَوْرة الغضب، لا أنها على مقتضى الشرع، فيعود السؤال.

فالجواب: أنه يَحْتَمِل أنه أراد أنّ دَعْوته عليه، أو سبّه، أو جَلْده، كان مما خُيِّر بين فعله له عقوبةً للجاني، أو تَرْكه والزجر له بما سوى ذلك، فيكون الغضب لله تعالى، بَعَثَه على لَعْنه، أو جَلْده، ولا يكون ذلك خارجاً عن شَرْعه.

قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق، وتعليم أمته الخوف من تعدّي حدود الله، فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة في عقوبة الجاني، لولا الغضب ما وقعت، أو إشفاقاً من أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني، لولا الغضب ما زادت، ويكون من الصغائر على قول من يُجَوِّزها، أو يكون الزجر يحصل بدونها.

ويَحْتَمِل أن يكون اللعن، والسب، يقع منه من غير قَصْد إليه، فلا يكون في ذلك؛ كاللعنة الواقعة رغبة إلى الله، وطلباً للاستجابة.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۱/۸۹۳، كتاب «الدعوات» رقم (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٣/ ١٦٨.

وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير، فقال: يَحْتَمِل أن يكون ما ذَكره من سبّ ودعاء غير مقصود، ولا منويّ، لكن جرى على عادة العرب في دَعْم كلامها، وَصِلة خطابها عند الحرج، والتأكيد للعتب، لا على نية وقوع ذلك؛ كقولهم: عَقْرَى، حَلْقَى، وتربت يمينك، فأشفق من موافقة أمثالها القدرَ، فعاهد ربه، ورَغِب إليه أن يجعل ذلك القول رحمةً، وقربةً انتهى.

قال الحافظ: وهذا الاحتمال حسنٌ، إلا أنه يَرِد عليه قوله: «جلدته»، فإن هذا الجواب لا يتمشى فيه؛ إذ لا يقع الجَلْد عن غير قصد، وقد ساق الجميع مساقاً واحداً، إلا إن حُمِل على الجلدة الواحدة، فيتجه.

ثم أبدى القاضي احتمالاً آخر، فقال: كان لا يقول، ولا يفعل على في حال غضبه إلا الحق، لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه، وترك الإغضاء، والصفح، ويؤيده حديث عائشة في «ما انتقم لنفسه قط، إلا أن تُنتَهَك حُرُمات الله»، وهو في «الصحيح».

قال الحافظ: فعلى هذا، فمعنى قوله: «ليس لها بأهل»؛ أي: من جهة تعيّن التعجيل. انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو تحقيق مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وللهيه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٥٩٣/٢٥] و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٦ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٩٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و٢٥٩٥ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٢/ ٧١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٩٠ و٤٨٨ و٢٩٥ و٣٩٠ و٣٩٠ و٢٩٥ و٣٩٠ و٢٥٠١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٦)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٤/ ٨٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٩٤] (٢٦٠٢) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ: «زَكَاةً، وَأَجْراً»).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۲/۱۱.

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف، نزيل مكة، صدوقٌ
 [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

٢ ـ (جَابِرُ) بن عبد الله ﷺ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في السند السابق.

[تنبيه]: حديث جابر ظليه هذا لم يَسُق المصنّف لفظه، بل أحاله على حديث أبي هريرة ظليه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنّفه»، فقال:

(٢٩٥٥٠) \_ حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ أيُّما مؤمن لعنته، أو سببته، أو جلدته، فاجعلها له زكاةً، وأجراً». انتهى (١).

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» بسند المصنّف، إلا أنه قرنه بأبي معاوية، فقال:

(٢٢٧١) \_ حدّثنا ابن نُمير، حدّثنا أبو معاوية، وأبي قالا: حدّثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أيّما مؤمن

الاعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما مؤمن سببته، أو لعنته، فاجعلها له زكاةً، وأجراً». انتهى(٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٩٥] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّعْمَشِ، بِإِسْنَادِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى: الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى: جَعَلَ: «وَرَحْمَةً» فِي حَدِيثِ جَابِرٍ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم ذُكروا قبل حديثين.

[تنبيه]: أما حديث أبي هريرة رضي من رواية أبي معاوية عن الأعمش فساقه البيهقي كَلَهُ في «الكبرى»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ۷۱/۲.

(۱۳۱٥٩) ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ أيَّما مؤمن سببته، أو جلدته، أو لعنته، فاجعلها له زكاةً، ورحمةً». انتهى (١).

وأما حديث أبي هريرة في من رواية عيسى بن يونس عن الأعمش، فساقه الإمام أحمد في «مسنده»، فقال:

(۱۵۳۲۹) ـ حدّثنا عليّ بن بحر، حدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إنما أنا بشر، فأيُّما رجل من المسلمين سببته، أو جلدته، أو لعنته، فاجعلها له زكاةً، وأجراً». انتهى (٢).

وأما حديث جابر والله أبي معاوية عن الأعمش، فساقه الإمام أحمد كَالله أيضاً في «مسنده»، فقال:

(١٥٢٣٦) \_ حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ أيّما مؤمن سببته، أو لعنته، أو جلدته، فاجعلها له زكاةً وأجراً». انتهى (٣).

وأما حديث جابر راه من رواية عيسى بن يونس، فلم أجد من ساقه، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٣٩٩٦] (...) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ»).

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» ٧/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ٣٩١.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، لقبه قُصَيّ، ثقةً، له غرائب
 [٧] قال أبو داود: كان قد نزل عَسْقلان (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦/٢٥٣.

٢ \_ (أَبُو الرِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقةً فقيةً [٥] (ت١٣٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/٣٠.

٣ ـ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ [٣] (ت١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٩٢/٢٣.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف عَلَلهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ من أهلها، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة عَلَيْهُ، وفيه أبو هريرة عَلَيْهُ، وقد مرّ القول فيه.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ) أصله يا الله، فعُوضت الميم من حرف النداء، ولا يُجمع بينهما إلا نادراً، كما قال في «الخلاصة»:

وَالأَكْثَرُ اللَّهُمَّ بِالتَّعْوِيضِ وَشَذَّ يَا اللَّهُمَّ فِي قَرِيضِ (١) (إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْداً)؛ أي: وعداً، وعَبَّر به عنه تأكيداً، وإشعاراً بأنه من المواعيد التي لا يَتطَرَّق إليها الْخُلف؛ كالمواثيق، ولذا استعمل فيه الْخُلف، فقال: (لَنْ تُخْلِفَنِيهِ) للمبالغة، وزيادة التأكيد، ذَكَره القاضي، وقال التُوربشتيّ: العهد هنا الأمان؛ أي: أسألك أماناً لن تجعله خلاف ما أرتجيه، فوضَع الاتخاذ موضع السؤال؛ تحقيقاً للرجاء.

وقال الطيبيّ: أصله: طلبت منك حاجةً، تُسعفني إياها، ولا تخيّبني

<sup>(</sup>١) أي: في الشعر، أشار به إلى قول الشاعر: إِنَّــي إِذَا مَــا حَــدَثُ أَلَــمَّــا اللَّهُمَّ يَـا اللَّهُمَّ يَـا اللَّهُمَّـا

فيها، فوقع العهد الموثّق محلَّ الحاجة؛ مبالغةً في تحقيق قضائها، ووضع «لن تخلفنيه» محل لا تُخَيبني؛ نظراً إلى أن الألوهية منافية لِخُلف الوعد<sup>(١)</sup>.

وقال في «المرعاة»: أصل الكلام: إني طلبت منك حاجةً أسعِفني بها، ولا تخيّبني فيها، فوضَع العهد موضع الحاجة مبالغةً في كونها مقضيّة، ووضع «لا تخيبني».

وقيل: وضع العهد موضع الوعد مبالغة، وإشعاراً بأنه وعْد لا يتطرق إليه الخُلف؛ كالعهد، ولذلك استَعْمل فيه الخُلف، لا النقض لزيادة التأكيد.

وقيل: أراد بالعهد الأمان؛ والمعنى: أسألك أماناً لن تجعله خلاف ما أترقبه، وأرتجيه، بأن تجعل ما بدر مني مما يناسب ضَعف البشرية إلى مؤمن أذية أنْحُوها نحوه، أو دعوة أدعو بها عليه، قُربة تقربه بها إليك، فإنما أنا بشر، أتكلم في الرضا والغضب، فلا آمن أن أدعو على مسلم، فيستضر به، وهذه الرأفة التي أكرم الله بها وجهه على حتى حَظِي بها المسيء، فما ظنك بالمحسن؟ وإنما وَضَع الاتخاذ موضع السؤال تحقيقاً للرجاء، بأنه حاصل؛ إذ كان موعوداً بإجابة الدعاء، ولهذا قال: «لن تخلفنيه»، أَحَلَّ العهد المسؤول محل الشيء الموعود، ثم أشار إلى أن وعْد الله لا يتأتى فيه الخُلف، فإن الألوهية تنافيه. انتهى (٢).

(فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)؛ أي: خَلْقٌ، إنسانٌ، قَدَّمه تمهيداً لعذره؛ أي: يَصْدُر مني ما هو من لوازم البشرية، من الغضب، ثم شَرَع يبيّن، ويفصّل ما التمسه بقوله: (فَأَيُّ الْمُوْمِنِينَ) وفي رواية: (فأيُّما مؤمن)، والفاء جواب شرط محذوف؛ أي: إن كنت سببت مؤمناً، فأيما مؤمن (آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ) تعزيراً له، (فَاجْعَلْهَا)؛ أي: الأذيّة (لَهُ)؛ أي: لذلك المؤمن الذي آذيته، (صَلاةً)؛ أي: رحمة، وإكراما، وتعطفاً (وَزَكَاةً)؛ أي: طهارةً من الذنوب، (وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا رحمة، وإكراما، وتعطفاً (وَزَكَاةً)؛ أي: طهارة من الذنوب، (وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») ولا تعاقبه بها في العقبي، والمراد: أسألك أن تجعله خلاف ما يُراد منه، بأن تجعل ما بدا مني تطهيراً، ورَفْعَ درجة للمقول له ذلك.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ۲/ ١٥٣.

<sup>(</sup>Y) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٧/ ٦٨٧.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه مستوفّى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف للنّاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥٩٧] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ جَلَدُّهُ»، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هِيَ: «جَلَدْتُهُ»).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وقد ذُكر شيخه في الباب الماضي، وسفيان قبل بابين، وأبو الزناد في السند الماضي.

وقوله: (قَالَ أَبُو الرِّنَادِ: وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هِيَ: "جَلَدْتُهُ")؛ يعني: أن "جلده" بتشديد الدال لغة أبي هريرة ظَانِه، وأما لغة عامّة العرب، فهي جلدته بسكون الدال، بعدها تاء المتكلّم، قال في "النهاية": "أو جلدُهُ" هكذا رواه بإدغام التاء في الدال، وهي لُغَيّةٌ (۱).

وقال النوويّ كَلَلْهُ: قوله: «جلدّه»، قال: وهي لغة أبي هريرة، وإنما هي جلدته، معناه: أن لغة النبيّ ﷺ، وهي المشهورة لعامّة العرب: «جلدته» بالتاء، ولغة أبي هريرة: جلدُّه بتشديد الدال، على إدغام المِثْلين، وهو جائز. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَالله: وجه لغة أبي هريرة في «جلدّه» أنه قلب التاء دالاً؟ لتقارُب مخرجيهما، ثم أدغم التاء في الدال، وهي على عكس اللغة المشهورة، فإنهم فيها قلبوا الدال تاء، ثم أدغموا التاء في التاء، وهو الأولى. انتهى (٣).

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هذه ساقها الحميديّ في «مسنده»، فقال:

(۱۰٤۱) \_ حدّثنا<sup>(٤)</sup> الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إني مُتَّخِذٌ عندك

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ١/ ٢٨٥. (٢) «شرح النوويّ» ١٥٣/١٦.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٥٨٥ \_ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الراوي عن الحميديّ، فتنبّه.

عهداً، لن تُخْفِره، أيّما رجل من المسلمين آذيته، جلدُّه، أو لعنته، فاجعلها له صلاةً، وزكاةً، دعاء له»، قال أبو الزناد: فهي لغة أبي هريرة، وإنما هي «جلدته، لعنته». انتهى (١).

# وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٢٥٩٨] (...) \_ (حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ) بن كوسجان - بمهملة، ثم جيم - المروزيّ، أبو داود السِّنْجيِّ \_ بكسر السين المهملة، بعدها نون ساكنة، ثم جيم \_ ثقةً، صاحب حديث، رَحّالٌ، أُدِيبِ [١١] (ت٢٥٧) (م ت س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٧٤/١٤.

٢ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الأزديّ الواشحيّ ـ البصريّ ـ قاضي مكة، ثقةٌ إمامٌ حافظٌ [٩] (ت٢٢٤) وله ثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦٨/٦.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«أيوب» هو: السَّخْتيانيّ.

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ عن عبد الرحمٰن الأعرج هذه لم أجد من ساقها، فلْيُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٢٥٩٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَالِم مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيه (٢)، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ آذَيْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

<sup>(</sup>١) «مسند الحميديّ» ٢/ ٤٥٠.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قريباً.

٢ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسان المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ [٣]
 مات في حدود العشرين ومائة، وقيل: قبلها، وقيل: بعدها (ع) تقدم في
 «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.

" (سَالِمٌ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ) هو: سالم بن عبد الله النَّصْرِيِّ بالنون - أبو عبد الله المدني، يقال له: مولى النصريين، ومولى مالك بن أوس، ومولى دَوْس، ومولى الْمَهْريّ، ومولى شدّاد، والدوسيّ، وسالم سَبَلان - بفتح السين المهملة، والموحّدة - صدوقٌ [٣] (ت١١٠) (م د س ق) تقدم في «الطهارة» ٩/ ٥٧٢.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ) بفتح النون، وسكون الصاد المهملة، بعدها راء: نسبة إلى قبيلة، وجَدِّ، ومحلّة، قاله في «اللباب»(١).

وقوله: (بَشَرٌ)؛ أي: من بني آدم، والبشر بفتحتين، واحده بشرة، مثلُ قصبة، وقَصَب، وأصله ظاهر الجلد، ثم أُطلق على الإنسان، واحده وجمعه، لكن العرب ثَنَّوْه، ولم يَجمعوه، وفي التنزيل: ﴿أَنْوَبُنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ الآية [المؤمنون: ٤٧](٢).

وقوله: (يَغْضَبُ) من باب فَرِح يفرَحُ.

وقوله: (كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ) قال النووي كَالله: قد يقال: ظاهره أن السبّ ونحوه، كان بسبب الغضب، وجوابُهُ ما ذكره المازريّ قال: يَحْتَمِل أنه عَلَيْهُ أَرَاد أن دعاءه، وسبّه، وجَلْده، كان مما يُخَيَّر فيه بين أمرين: أحدهما: هذا الذي فعله، والثاني: زَجْره بأمر آخر، فحمَله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المخيَّر فيهما، وهو سبّه، أو لعنه، وجَلْده، ونحو ذلك، وليس ذلك خارجاً عن حكم الشرع، والله أعلم (٣).

وقوله: (لَنْ تُخْلِفَنِيه) وفي بعض النسخ: «لم تُخلفنيه».

<sup>(</sup>١) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>۲) راجع: «المصباح المنير» ۱۹/۱.(۳) «شرح النوويّ» ۱۵۳/۱٦.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

" \_ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وَهْب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، من كبار [٣] اتفقوا على أن مرسلاته أصحّ المراسيل، وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قريباً، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فأيما مؤمن آذيته، أو سببته».

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قبل بابين.

٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (٣٠٨٠)
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.

٣ ـ (ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن
 عبد الله بن شهاب الزهريّ المدنيّ، صدوقٌ، له أوهام [٧] (١٥٢٥) وقيل:
 بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٥٢.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ) وفي بعض النسخ: «فأيما مؤمن آذيته، أو سببته، أو جلدته».

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قريباً، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٦٠٢] (٢٦٠٢) \_ (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي الشَّرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَلَى: أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ، أَوْ شَتَمْتُهُ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اللهُ زَكَاةً، وَأَجْراً»).

### رجال هذا الإسناد: سنة:

١ = (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان البغداديّ، أبو موسى الْحَمّال البزّاز، ثقة [١٠] (ت٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦١.

٢ ـ (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٠.

٣ \_ (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) المصيصيّ الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصلِ،

نزل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلط في آخر عمره لَمَّا قَدِم بغداد قبل موته [٩] مات ببغداد (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.

٤ \_ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضَّلٌ، وكان يُدَلِّس، ويرسل [٦] (ت١٥٠) أو بعدها، وقد جاز السبعين، وقيل: جاز المائة، ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.

- ٥ \_ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرُس المكيّ، تقدّم قريباً.
  - 7 \_ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ذُكر في الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من نُحماسيّات المصنّف كَثْلَثُه، وأنّ ابن جريج، وأبا الزبير، وإن كانا مدلَّسين، فقد صرّحا بالإخبار، والسماع، وفيه جابر بن عبد الله رأي أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

### شرح الحديث:

عن أبي الزُّبَيْرِ محمد بن مسلم المكيّ؛ (أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريّ السَّلَميّ عَلَيْ (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)؛ أي: واحد منهم في البشرية، ومساور لهم فيما ليس من الأمور الدينية، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قُلَّ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌّ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ﴾ [الكهف: ١١٠]، فقد ساوى البشر في البشرية، وامتاز عنهم بالخصوصية الإللهية التي هي تبليغ الأمور الدينية.

وقال المناويّ: «إنما أنا بشر»؛ أي: أنا مقصور على الموصوف بالبشرية بالنسبة إلى الظواهر، وهذا من باب الحصر المجازيّ؛ لأنه حصر خاصّ؛ أي: باعتبار عِلم البواطن، ويسمى عند علماء البيان قصرَ قلبِ؛ لأنه أتى به ردّاً على من زَعَم أن الرسول ﷺ يعلم الغيب، فيَطَّلع على البواطن، فلا يخفى عليه شيء، فأشار إلى أن الوضع البشريّ يقتضي أن لا يُدرِك من الأمور إلا ظواهرها، فإنه خُلِق خَلْقاً لا يَسْلَم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء، فإذا تُرك على ما جُبل عليه، ولم يطرأ عليه تأييد بالوحي السماويّ طرأ عليه ما يطرأ

على سائر البشر، قاله المناوي تَظَلَمُهُ (١).

(وَإِنِّي الشُّتَرَطُّتُ عَلَى رَبِّي ﷺ؛ يعني: سألته، فأعطاني، وقال في «الزاهر»: معنى اشترطت عليه: جعلت بيني وبينه علامة، ومنه قولهم: نحن في أشراط الفتنة؛ أي: في علاماتها. (أَيُّ عَبْدٍ) برفع «أَيُّ على الابتداء، خبره «أَن يكون... إلخ»، (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) بيان لـ«أَيُّ عبدٍ»، وقوله: (سَبَبُتُهُ) جملة في محل جرّ صفة لـ«عبدٍ»، (أَوْ شَتَمْتُهُ) «أو» هنا عاطفة للتنويع، لا للشكّ، (أَنْ يَكُونَ ذَلِك)؛ أي: ما حصل مني من السبّ، أو الشتم، (لَهُ زَكَاةً)؛ أي: نماء، وزيادة في الخير، (وَأَجْراً»)؛ أي: ثواباً عظيماً منه تعالى، وهذا من كمال شفقته ﷺ على الخَلْق، واتساعه في معرفة الحق (٢)، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد المصنّف كَالله . (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [77،۲٥ و٦٦٠٣] (٢٦٠٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٦)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٠٣] (...) ـ (حَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (ابْنُ أَبِي خَلَفٍ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خَلَف السّلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٧) وله سبع وستون سنةً (م د) تقدم في «الإيمان» ٥٠٢/٩٢.

٢ ـ (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةً فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/٤٧٦.

<sup>(</sup>١) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ٢/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ٢/ ١٦٧.

٣ ـ (أَبُو عَاصِم) الضحاك بن مَخْلد بن الضحاك بن مُسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل البصريُّ ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (جَمِيعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ)؛ يعني: أن كلًّا من روح بن عبادة، وأبي عاصم روى هذا الحديث عن ابن جُّريج بسنده، ومتنه الماضي.

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايتَيْ روح، وأبي عاصم عن ابن جريج، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف عَلَيْهُ أُوِّلَ الكتاب قال:

[٢٦٠٤] (٢٦٠٣) ـ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ ـ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ \_ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طُّلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْم يَتِيمَةٌ، وَهِيَ أُمُّ أَنُس، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَتِيمَةَ، فَقَالَ: «آنْتِ هِيَهْ؟ لَقَدْ كَبِرْتِّ، لَا كَبِرَ سِنُّكِ»، فَرَجِّعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْم تَبْكِي، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتِ الْجَارِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِّي، فَالآَّنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَداً \_ أَوْ قَالَتْ: قَرْنِي - فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْم مُسْتَعْجِلَةً، تَلُوثُ خِمَارَهَا، حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟»، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟»، قَالَتْ: ً زَعَمَتْ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَن لَا يَكْبَرَ سِنُّهَا، أَوْ لَا يَكْبَرَ قَرْنُهَا(١)، قَالَ: فَضَحِّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمّ سُلَيْم أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّي أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ٱرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ، أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوراً، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَقَالَ أَبُو مَعْنِ: يُتَيِّمَةُ، بِالتَّصْغِيرِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْحَدِيثِ).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «ولا يكبر قرنها» بالواو.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل حديثين.

٢ \_ (أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [١١] (م) من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

٣ ـ (عُمَرُ بْنُ يُونُسَ) بن القاسم الحنفيّ، أبو حفص الْجُرَشيّ اليماميّ،
 ثقةٌ [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

٤ ـ (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجليّ، أبو عمار اليماميّ، أصله من البصرة، ثقة، وهو ضعيف في يحيى بن أبي كثير ضعيف؛ لاضطرابه فيه، ولم يكن له كتاب [٥] مات قُبيل الستين ومائة (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

٥ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ) هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ المدنيّ، أبو يحيى ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت١٣٢) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦٧/٣٠.

٦ \_ (أنسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ، خادم رسول الله ﷺ،
 خَدَمه عشر سنين، مات ﷺ، سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره، وله فيه شيخان، قرن بينهما، وفيه أنس رهي من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

عن عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، أنه قال: (حَلَّقْنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، نُسب هنا لجدّه، قال: (حَلَّقَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) وَ الله بن أبي طلحة مُلْكِم بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة، والدة أنس الراوي عنها، اختُلف في اسمهًا، قيل: سهلة، أو رُميلة، أو رُميئة، أو مليكة، أو أنيثة، وهي الْغُميصاء، أو الرَّميصاء، اشتهرت بكنيتها، من الصحابيّات الفاضلات، ماتت في خلافة عثمان الله تقدّمت ترجمتها في الحيض ١٧١٦/٧، والجارّ والمجرور خبر مقدّم لـ الكان، واسمها، قوله:

(يَتِيمَةُ) لم يُعرف اسمها، قاله صاحب «التنبيه»(١)، واليتيمة: الصغيرة التي مات أبوها، قال الفيُّوميِّ كَظُّللهِ: يَتُمَ يَيْتَمُ، من بابَي تَعِب، وقَرُب يَتْماً، بضم الياء، وفتحها، لكن اليُّتم في الناس من قِبَل الأب، فيقال: صغير يَتِيمٌ، والجمع أَيْتَامٌ، ويَتَامَى، وصغيرة يَتِيمَةٌ، وجَمْعها يَتَامَى، وفي غير الناس مِن قِبَل الأمّ، وأَيْتَمَت المرأة إيتَاماً، فهي مُوِتمٌ: صار أولادها يَتَامَى، فإنْ مات الأبوان، فالصغير: لَطِيمٌ، وإن ماتت أمه فقط، فهو عَجِيٌّ. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما ذُكر بقولي:

وَسَمِّهِ اللَّطِيمَ إِنْ ذَيْنِ فَقَدْ الْو أُمَّهُ الْعَجِيُّ فَافْهَمْ مَا وَرَدْ (٣)

مَعْنَى الْيَتِيم فَاقِد الأَبِ إِذَا كَانَ مِنَ النَّاس وَأُمٌّ غَيْرُ ذَا

وقوله: (وَهِيَ أُمُّ أَنسِ) ليس راجعاً لـ«يتيمة»، بل هو راجع لـ«أم سليم»؛ يعني: أن أم سليم هي أمَّ أنس بن مالك الراوي عنها. (فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَتِيمَةَ)؛ أي: المذكورة؛ لأن القاعدة إذا أُعيدت النكرة معرفة، فهي عَيْن الأُولى؛ إلا لمانع، وقد ذكر السيوطيّ كَثَلَثُهُ في «عقود الجمان» القاعدة بقوله:

ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهُ إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهُ تَخَايَرًا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ تَوَافَقًا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدًا ﴿ لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ ﴾ أَبَدَا وَنَقَضَ السُّبْكِئُ ذِي بِأُمْثِلَهُ وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهُ

قال الجامع: قلت معقباً على كلام السبكي:

وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَلُ عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ (فَقَالَ) ﷺ لَمَّا رآها كبيرة بعد فترة: («آنْتِ) بالمدّ، وأصله: أأنت بهمزتين، الأُولى للاستفهام، والثانية همزة «أنتِ»، وهو مبتدأ، خبره قوله: (هِيَهُ؟) بفتح الياء، وإسكان الهاء، وهي هاء السكت، قال في «الخلاصة»: وَوَصْلَ ذِي الْهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا حُرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءٍ لَزِمَا

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) راجع: «الفوائد السمية» ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٦٧٩.

وقال القرطبي تَغَلَّلُهُ: الهاء في «هيه » للوقف، فإذا وَصَلْتَ حذفتها، وهذا الاستفهام على جهة التعجّب، وكأنه على كان قد رآها صغيرة ، ثم غابت عنه مدّة ، فرآها قد طالت، وعَبُلت (۱) ، فتعجّب من سُرعة ذلك ، فقال لها ذلك القول متعجّباً ، فوصل كلامَهُ بقوله: «لا كبر سنّك» على ما قلناه من إطلاق ذلك القول من غير إرادة معناه، وهذا واضحٌ هنا .

ويَحْتَمِل أَن يقال: إنما دعا عليها بأَن لا يكبر سنّها كِبَراً تعود به إلى أرذل العمر، كما كان النبيّ على يتعوّذ من أن يُردَّ إلى أرذل العمر، والمعنى الأول أظهر من مساق بقيّة الحديث في اعتذاره على عن ذلك. انتهى (٢).

(لَقَدُ كَبِرْتِ) بَفتح الكاف، وكسر الموحّدة، قال الفيّوميّ كَالله: كَبِرَ الصبيّ وغيره يَكْبَرُ، من باب تَعِبَ مَكْبِراً، مثلُ مَسْجِدٍ، وكِبَراً، وزانُ عِنَب، فهو كبيرٌ، وجَمْعه كِبَارٌ، والأنثى كَبِيرَةٌ، وفي التفضيل هو الأكبرُ، وجَمْعه الأكابِرُ، وهي الكُبْرى، وجَمْعها كُبَرٌ، وكُبْرَيَاتٌ، وهذا أَكْبَرُ من زيد: إذا زادت سِنّه على سنّ زيد. انتهى (٣).

(لَا كَبِرَ سِنُكِ) هذا لفظه لفظ دعاء عليها بأن لا يكبر سنّها، ولكن المراد به مجرّد تدعيم الكلام، على عادة العرب، كما أسلفنا تحقيقه. (فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْم) على عادة العرب، كما أسلفنا تحقيقه. (فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْم: مَا لَكِ)؛ أي؛ أيّ: شيء ثبت لك، حيث تبكين (يَا بُنيَّةُ؟ قَالَتِ الْجَارِيَةُ: دُعَا عَلَيَّ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِّي) هذا هو ظنها الذي أداها إلى البكاء، (فَالآنَ)؛ أي: الوقت الحاضر؛ أي: ابتداء منه، (لَا يَكْبَرُ سِنِّي إلى البكاء، (فَالآنَ)؛ أي: الوقت الحاضر؛ أي: ابتداء منه، (لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَداً) قال الفيّوميّ كَالله: الأَبدُ: الدَّهْر، ويقال: الدَّهْر الطويل الذي ليس بمحدود، قال الرُّمَّانيُّ: فإذا قلت: لا أكلَمُهُ أبداً، فالأبدُ من لَدُنْ تكلَّمْت إلى أخر عمرك، وجَمْعه آبادٌ، مثل سَبِ وأسباب. انتهى (أ).

(أَوْ قَالَتْ) «أو» هنا للشكّ من الراوي فيما ذكرت الجارية، هل قالت: سنّي، أو قالت: (قَرْنِي) قال القرطبيّ كَلْلله: هو بفتح القاف، وتعني به السنّ،

<sup>(</sup>۱) أي: ضَخُمت. (۲) «المفهم» ۲/ ۸۸٦.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١/١.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٥٢٣.

وهو شكّ عَرَض لبعض الرواة، وأصله أن من ساوى آخر في سنّه كان قَرنُ رأسه محاذياً لقرنه، وقرن الرأس: جانبه الأعلى، وهذا يدلّ على أن إجابة دعوات رسول الله على كانت معلومة بالمشاهدة عند كبارهم وصغارهم؛ لكثرة ما كانوا يشاهدون من ذلك، ولعِلمهم بمكانته على انتهى (١).

وقال الأبيّ كِلله: السنّ والقرن \_ بفتح القاف \_ واحد، يقال: سنّه، وقرنه مماثِلُه في العمر، فكأنه قال لها: لا طال عمرك؛ لأنه إذا طال عمرها طال عُمُر أصل قرنها. انتهى (٢).

وقال النوويّ تَطَلَّهُ: قولها: «قَرْني» بفتح القاف، وهو نظيرها في العمر، قال القاضي: معناه: لا يطول عمرها؛ لأنه إذا طال عمرها طال عُمُر قرنها.

وتعقّبه النووي، قائلاً: وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ لأنه لا يلزم من طول عُمُر أحد القرنين طول عُمُر الآخر، فقد يكون سنّهما واحداً، ويموت أحدهما قبل الآخر.

قال: وأما قوله ﷺ لها: «لا كبر سنك»، فلم يُرِد به حقيقة الدعاء، بل هو جارٍ على ما قدّمناه في ألفاظ هذا الباب. انتهى (٣).

(فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) ﴿ حَالَ كُونَهَا (مُسْتَعْجِلَةً، تَلُوثُ خِمَارَهَا)؛ أي: تديره على رأسها، وعُنُقها، فذهبت (حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟»)؛ أي: أيّ شيء حَمَلك على أن جئت الآن؟ (فَقَالَتْ: يَا نَبِيَ اللهِ أَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟) بعدم كبر سنّها، (قَالَ) ﷺ: («وَمَا ذَلِك) بكسر الكاف (يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟»، قَالَتْ: زَعَمَتْ)؛ أي: قالت اليتيمة (أَنَّك) بفتح الهمزة؛ لوقوعها مفعولاً به لـ«زعمت»، (دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُهَا، وَلَى بغض النسخ: «ولا يكبر» بالواو، والأول أولى. (قَالَ) أَنْ لَا يَكْبَرَ سَنُها، أَنْ الله ﷺ على من خوف أم سلمة الله من قبول أنس فَ على يتيمتها، (ثُمَّ قَالَ) ﷺ: («يَا أُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا) بفتح الهمزة، وهي للاستفهام، و«ما» نافية؛ أي: ألست (تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّي) الجارّ

(٢) ﴿شرح الأبيّ ٧/ ٤٥.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/۲۸۵.

<sup>(</sup>۳) «شِرح النوويّ» ١٥٤/١٦ ـ ١٥٥.

والمجرور خبر «أنّ»؛ أي: كائن على ربّي، وقوله: (إِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي) بكسر همزة «إنّ» جملة مستأنفة استئنافاً بيانيّاً، وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّر، فكأنها قالت له: ما شرطك على ربك يا رسول الله؟، فقال: "إني اشترطت. . . إلخ»، ووقع في بعض النسخ: «أما تعلمين أني اشترطت على ربي» بحذف جملة «شَرْطي على ربّي»، وعليه فهمزة «أنّي» مفتوحة؛ لسدّها مسدّ مفعولي «تعلمين». (فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ)؛ أي: إنما أنا مجبول بما جُبل به البشر من الأحوال المختلفة؛ كالرضى، والغضب، (فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْل)؛ أي: ليس مستحقّاً لها، بأن كان ما صدر عنه مما أغضبني عليه لا يستحقّ تلك الدعوة، (أَنْ تَجْعَلَهَا)؛ أي: الدعوة، (لَهُ طَهُوراً) بفتح الطاء المهملة؛ أي: مطهّرة لذنوبه، وهو معنى الرواية الأخرى: «كفّارةً»، (وَزَكَاةً)؛ أي: زيادة ونماء في الأجر، كما مرّ التعبير في الرواية الأخرى بالأجر، (وَقُرْبَةً)؛ أي: سبب قُرب، وقال القرطبيّ: القربة: ما يقرّب إلى الله تعالى، وإلى رضوانه. (يُقَرِّبُهُ) الله ﷺ (بِهَا)؛ أي: بسبب تلك الزكاة (مِنْهُ) تعالى (يَوْمَ الْقَيَامَةِ") خصَّه؛ لأنه محلّ استيفاء الأجور، قال الله ﷺ: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمُو اللهِ عمران: ١٨٥].

وقوله: (وَقَالَ أَبُو مَعْنِ)؛ يعني: شيخه الثاني، زيد بن يزيد، (يُتَيِّمَةُ) بضمّ أوله، (بِالتَّصْغِيرِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْحَدِيثِ) بيّن به اختلاف شيخيه في ضبط هذه اللفظة: «يتيمة»، فرواها زهير بصيغة التكبير، وخالفه أبو معن، فرواها بصيغة التصغير، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ظلي هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٦٠٤/٢٥] (٢٦٠٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٥١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان ما كان عليه النبي ﷺ من الخُلُق الكريم، حيث كان يلاطف الصغار، ويؤانسهم، قال الله ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ إِلَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ اللهُه

٢ ـ (ومنها): بيان الحتّ على الرحمة، والشفقة على اليتامى، والحنوّ عليهم، فقد انزعجت أم سليم رضي الله الله الله الله عليهم، فقد انزعجت أم سليم القلق والانزعاج.

٣ ـ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ﷺ من كمال الشفقة على أمته،
 حيث شارط ربه على أن من دعا عليه من أمته ممن لا يستحق الدعاء عليه أن يجعل ذلك له صلاة، وزكاة، وقربة إليه ﷺ، وهو مصداق قوله ﷺ: ﴿وَمَا السَّلَكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَكَمِينَ ﴿ إِلَا نَبِياءَ: ١٠٧]، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٠٥] (٢٦٠٤) ـ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، وابْنُ بَشَارٍ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ـ قَالَا: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ، لَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَوَارَيْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَجَاءً، فَحَطَأَنِي حَطْأَةً، وَقَالَ: «اذْهَبْ، وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً»، قَالَ: خَلْفَ بَابِ، قَالَ: هُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «اذْهَبْ، وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً»، قَالَ: فَجِعْتُ، فَقُلْتُ: هُو يَأْكُلُ، قَالَ: «لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ»، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قُلْتُ لَحْطَأَنِي؟ قَالَ: قَفَدَنِي قَفْدَةً).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود الْقَيْسيّ، أبو عبد الله البصريّ، أخو هُذبة، وهو الكبير، صدوقٌ [٩] (ت٢٠٠ أو ٢٠١) (م ت س) تقدم في (فضائل الصحابة» ٢٤/ ٦٣٣٠.

٢ - (أَبُو حَمْزَةَ الْقَصَّابِ) عمران بن أبي عطاء الأسديّ مولاهم أبو حمزة
 - بالحاء المهملة، والزاي - القصّاب الواسطيّ، صدوقٌ، له أوهام [٤].

رَوَى عن أبيه، وابن عباس، وأنس، ومحمد ابن الحنفيّة.

ورَوى عنه يونس بن عبيد، وشعبة، والثوريّ، وهُشيم، وأبو عوانة، وغيرهم. قال أحمد: ليس به بأسّ، صالح الحديث، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال

أبو زرعة: بصريّ لَيِّن، وقال أبو حاتم، والنسائيّ: ليس بالقويّ، وقال الأجريّ عن أبي داود: يقال له: عمران الحلاب، ليس بذاك، وهو ضعيف، وقال ابن خلفون عن ابن نمير أنه وثّقه، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»، والمصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

> ٣ \_ (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله البحر الحبر رفيها، تقدّم قريباً. والباقون تقدموا قريباً.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلثه، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير أبي حمزة، فواسطي، وفيه أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وهم المجموعون في قولي:

> اشتركَ الأئِمّةُ الْهُداةُ فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهُ أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّادٍ كَذَا

وفيه ابن عبّاس ﴿ أَحْدُ الْعَبَادُلُهُ وَإِنْ تُردْ مَعْرفَةَ الْعَبَادِكَة مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ وَنَجْلِ عُمَرَا فَبَعْضُهُمْ نَجْلَ الزُّبَيْرِ تَرَكَا وَكُلُّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَاتَّبِعْ المجموعين في قولي أيضاً:

وهو أيضاً أحد المكثرين السبعة الْـمُـكْـثِـرُونَ فِـي رِوَايَـةِ الأَثَـرُ أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ

ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسِ يَلِيهِ جَابِرُ

فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرُّ وَبَعْدَهُ الْخُدرِيُّ فَهُ وَ آخِرُ

مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرُ

وفيه «أبو حمزة»، قال النووي تَظَلله: أبو حمزة هذا بالحاء، والزاي، اسمه عمران بن أبي عطاء الأسديّ الواسطيّ القَصّاب، بَيّاع القصب، قالوا:

ذَوُو الأُصُولِ السِّنَّةُ الْوُعَاةُ الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهُ نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وعَمْرُو السَّري ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

الأربعة المجموعين في قولي أيضاً:

فَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَمْرِو عَادَلَهُ وَغَلِّطَنْ مَنْ غَيْرَ هَلَا ذَكَرَا وَنَجْلَ مَسْعُودٍ فَرِيتٌ أَشْرَكَا سَبِيلَ مَنْ حَقَّقَ نَفْلاً تَنْتَفِعْ وليس له عن ابن عباس في عن النبي عن النبي غير هذا الحديث، وله عن ابن عباس من قوله أنه يكره مشاركة المسلم اليهودي، وكل ما في «الصحيحين» أبو جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم، والراء، وهو نصر بن عمران الضَّبَعيّ، إلا هذا القصّاب، فله في مسلم هذا الحديث وحده، لا ذِكر له في البخاريّ. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: إنما قيد بـ «الصحيحين»؛ لأن شعبة يروي في غيرهما عن سبعة من الشيوخ كلّهم أبو حمزة، بالحاء، والزاي، إلا واحداً، وهو أبو جمرة الذي ذكره النووي، فإنه بالجيم، والراء، وإليه أشار السيوطي كَثَلَلْهُ في «ألفيّة الأثر» حيث قال:

وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ يَرْوِي شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِزَايٍ عِلَّةُ إِلَّا أَبِي حَمْزَةَ فَهُو بِالرَّاء وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ يُدْعَى نَصْرَا

[تنبيه آخر]: هذا الذي ذكرته في هذا الإسناد: «حدّثنا محمد بن المثنّى الْعَنَزيّ، وابنُ بشّار . . . إلخ» هو الصواب الذي وقع في «النسخة الهنديّة» وهي من أحسن النسخ، وأتقنها غالباً، ووقع في معظم النسخ التي شرحها النوويّ، وغيره بلفظ: «حدّثنا محمد بن المثنّى الْعَنزيّ، (ح) وحدّثنا ابن بشّار . . . إلخ»، وهذا غلط؛ لأن عادة المصنّف كَالله في مثل هذا أن يعطف الشيخ الثاني على الأول دون أن يكتب (ح) ويكرّر لفظ «حدّثنا»؛ لعدم الاختلاف في كيفيّة التحمّل، والأداء، فإن الظاهر أنه سمع من لفظهما مع غيره، فلذا قال: «حدّثنا»، وأنهما سمعا أيضاً من لفظ شيخهما أميّة مع غيرهما، فلذا قالا جميعاً: «حدّثنا أُميّة . . . إلخ»، فالأولى والأخصر في مثل هذا عدم كتابة (ح)، وعدم تكرار لفظ «حدّثنا»، وهو فالأولى والأخصر في مثل هذا عدم كتابة (ح)، وعدم تكرار لفظ «حدّثنا»، وهو الذي جرت عليه عادته في هذا الكتاب، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

### شرح الحديث:

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ» ١٥٥/١٦.

أَلْعَبُ مَعَ الصّبْيَانِ) بكسر الصاد المهملة، وضمها: جَمْع صبيّ، (فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَى، فَتَوَارَيْتُ)؛ أي: اختفيت (خَلْفَ بَابٍ) قال القرطبيّ؛ أي: اختفيت بالباب، وكأنه استحيى من النبيّ عَلَى، وهَابَه. (قَالَ) ابن عبّاس: (فَجَاءً) النبيّ عَلَى النبيّ عَلَى الله فَرَطبيّ كَلَهُ: فسره أمية بن خالد بقفدني قَفْدَة، وكلاهما يحتاج إلى تفسير، فأمّا حَطأني: فهو بالحاء المهملة، وبالهمزة على قول شَمِر، وهو المحكيّ في الصّحاح، وهكذا قيده أهل الإتقان، والضبط، وهو أن تضرب بيدك مبسوطة في القفا، أو بين الكتفين، وجاء به الهرويّ غيرَ مهموز، في باب الحاء، والطاء، والواو، وقال ابن الأعرابيّ: الحطو: تحريك الشيء متزعزعاً.

وأما القفد ـ بتقديم القاف على الفاء ـ فالمعروف عند اللغويين أنه المشي على صدور القدمين من قِبَل الأصابع، ولا تبلغ عَقِباه الأرض، يقال: رجل أقفد، وامرأة قفداء، هو الْقَفَد ـ بفتح القاف، والفاء ـ.

قال القرطبيّ: ولم أجد «قفدني» بمعنى «حطأني» إلا في تفسير أمية هذا.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه لم يجد «قفد» بمعنى «حطأ» فيه نظر لا يخفى، فقد قال المرتضى في «التاج»: قَفَدَه كضَرَبه: صَفَع قَفَاه، وفي «الأَفْعَال» لابن القطّاع: ضَرَب رأْسَه بِبَاطِنِ كَفُه. انتهى، فهذا قريب منه معنى الحطأة، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

قال: وهذا الضرب من النبي ﷺ لابن عبّاس تأديب له، ولعله لأجل اختفائه منه؛ إذ كان حقّه أن يجيء إليه، ولا يفرّ منه.

ويَحْتَمِل أن يكون هذا الضرب بعد أن أمَره أن يدعو له معاوية فله يؤكّد على معاوية الدعوة، وتراخى في ذلك، ألا ترى قوله في المرتين: هو يأكل، ولم يزد على ذلك، وكان حقّه في المرة الثانية أن لا يفارقه حتى يأتي يه، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

(وَقَالَ) ﷺ («اذْهَب، وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً») بن أبي سفيان الصحابيّ ابن الصحابيّ الصحابيّ المتوفّى في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين، تقدّمت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۸۸۰ ـ ۸۸۰.

ترجمته في «الصلاة» ٨٥٨/٨. (قَالَ) ابن عبّاس: (فَجِنْتُ) إلى معاوية لأدعوه له ﷺ، فوجدته يأكل، فرجعت إليه ﷺ (فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ)؛ يعني: أنه مشغول بالأكل عن المجيء. (قَالَ) ابن عبّاس: (ثُمَّ قَالَ) عِي (لِي: «اذْهَب، وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً") ﴿ اللهِ عَالَى ابن عبّاس: (فَجِنْتُ) مرّة ثانية؛ الأدعوه له، فما زال يأكل، فرجعت إليه ﷺ (فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ) ﷺ عند ذلك: («لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ") قال القرطبيّ تَظَلُّهُ: يَحْتَمِل أن يكون هذا من نوع: «لا كبر سنّك» كما قلناه، على تقدير أن يكون معاوية من الأكل في أمر كان معذوراً به، من شدّة الجوع، أو مخافة فساد الطعام، أو غير ذلك، وهذا المعنى تأوّل من أدخل هذا الحديث في مناقب معاوية ﴿ فَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهُ بَسَبِ أَمْر كان معذوراً به، فحَصَل له من دعاء النبي على الكفّارة، والرحمة، والقربة إلى الله تعالى التي دعا بها النبيِّ ﷺ، كما ذكرناه.

ويَحْتَمِل أن يكون هذا الدعاء من النبيِّ ﷺ على حقيقته؛ تأديباً لمعاوية على تثبُّطه، وتأخَّره عن إجابة دعوة النبيِّ ﷺ، وإجابةُ دعوته ﷺ واجبة على الفور، بدليل حديث أبيّ رفيه الذي أنكر عليه في ترك إجابته، وكان أُبَيّ في الصلاة. انتهى كلام القرطبيّ يَخَلَلهُ<sup>(١)</sup>.

وقال النوويّ كَثْلَثْهُ: وقوله: «حطأةً» بفتح الحاء، وإسكان الطاء، بعدها همزة، وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين، وإنما فَعَل عَلَيْ هذا بابن عباس رهي الله ملاطفة، وتأنيساً، وأما دعاؤه على معاوية والله أن لا يشبع حين تأخر ففيه الجوابان السابقان:

أحدهما: أنه جرى على اللسان بلا قصد.

والثاني: أنه عقوبة له لتأخره، وقد فَهِم مسلم كَثَلَتْهُ من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقًّا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب، وجعله غيره من مناقب معاوية ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِي الحقيقة يصير دعاءً له. انتهى.

وقوله: (قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى)؛ أي: محمد بن المثنّى شيخه الأول في هذا الحديث، (قُلْتُ الْمُيَّة: مَا حَطَأَنِي؟ قَالَ: قَفَدَنِي قَفْدَةً) قال الأبي كَثَلَاهُ: الحطأة

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/ ۸۸۵ \_ ۹۸۵.

قيل: لا تكون إلا بالضرب باليد مبسوطة، وتفسير أميّة لها بالقفد قريبٌ منه؛ لأن القفد صفع القفا، وقيل: صفع الرأس. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس عبّا هذا من أفراد المصنّف كَلَّلهُ.

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث العقيليّ في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٩٩) في ترجمة أبي حمزة القصّاب، وقال: عن ابن عبّاس، لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: أبو حمزة القصّاب روى عن جماعة، وروى عنه جماعة، ووثقه جماعة، منهم ابن معين، وابن نمير، وابن حبّان، وقال أحمد: ليس به بأسٌ، صالح الحديث، وصححه حديث مسلم، حيث أخرجه هنا، فالحقّ أنه حسن الحديث، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [77،٥/٢٥ و٢٦٠٦] (٢٦٠٤)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٤٠ و ٢٩٠ و ٣٣٥)، و(الأصبهانيّ) في «طبقات المحدّثين» (٣/ ٣٣)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام؛ لتنشط نفوسهم،
 وتتقرّى أعضاؤهم، وتشتد أرجلهم.

٢ ـ (ومنها): مشروعيّة الاعتماد على الصبي فيما يُرسَل فيه، من دعاء
 إنسان، ونحوه، من حَمْل هدية، وطلب حاجة، وأشباه ذلك.

٣ \_ (ومنها): جواز إرسال صبيّ غيره ممن يُدِلّ عليه في مثل هذا، ولا يقال: هذا تصرف في منفعة الصبيّ؛ لأن هذا قَدْر يسير، وَرَدَ الشرع بالمسامحة به؛ للحاجة، واطّرَد به العُرف، وعَمَلُ المسلمين به.

<sup>(</sup>١) «شرح الأبيّ ٧/٧٤.

٤ - (ومنها): جواز تأديب الصغار بالضرب الخفيف، الذي يليق بهم،
 وبحسب ما يصدر عنهم، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٠٦] (...) \_ (حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ ٱلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥٦) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٥٦/١٢.

٢ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مَرْوَ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت٢٠٤) وله اثنتان وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٩.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية النضر بن شُميل عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى نُحويدم العلم بمكة المكرّمة \_ عفا الله عنه وعن والديه \_:

قد انتهيتُ من كتابة الجزء الأربعين من «شرح صحيح الإمام مسلم - المسمَّى - البحرَ المحيطَ الثَّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج»، وقت الضحى من يوم الخميس المبارك، وهو اليوم العشرون من شهر جمادى الأولى (١) (٢٠/٥/٣٣١هـ الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٢م).

<sup>(</sup>۱) قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة شهران، و(۲۰) يوماً، وهذا من فضل ربي، وله الحمد، والفضل، والمنّة، ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى مَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِهَنّا وَمَا كُنّا لِهُ فَا لَهُ هَدَننَا ٱللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز بجنات النعيم، لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رؤوف رحيم.

وآخر دعوانا: ﴿ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

﴿ اَلْحَمْدُ بِلَهِ ٱلَّذِى هَدَنَنَا لِهَنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَآ أَنَّ هَدَنَنَا ٱللَّهُ ۗ الآيـــــــة [الأعراف: ٤٣].

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَكَثُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمَّدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الصافات: ١٨٠ ـ ١٨٢].

«اللَّهُمَّ صلَّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته».

ويليه ـ إن شاء الله تعالى ـ الجزء الواحد والأربعون مفتتحاً بـ(٢٦) ـ (بَابُ ذَمِّ ذِي الْوَجْهَيْنِ، وَتَحْرِيم فِعْلِهِ) [٦٦٠٧] (٢٥٢٦).

«سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».



# فهرس الموضوعات

| 4544 | <u> </u>                                                                                                      | لموضوع     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٥    | _ (بَابٌ مِنْ فَضَاثِلِ غِفَارَ، وَأَسْلَمَ، وَجُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ، وَمُزَيْنَةَ)                          | (£V)       |
| 40   | ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ طَيِّءٍ، وَدَوْسٍ، وَتَمِيمٍ)                                                         | (£A)       |
| ٤١   | ـ (بَابُ خِيَارِ النَّاسِ)                                                                                    | (٤٩)       |
| ٥٠   | ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ)                                                                     | (01)       |
| 11   | _ (بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | (01)       |
|      | _ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ ﴿ أَمَانٌ             | (01)       |
| ۷٥   |                                                                                                               | لِلأُمَّةِ |
| ۸١   | _ (بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ﴿ مُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)                      | (04)       |
|      | - (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ                         | (01)       |
| 114  |                                                                                                               | ۰          |
| 127  | _ (بابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ                                                                          | (00)       |
| 109  | _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُوَيْسِ الْقَرَنِيِّ ظَيْجُهُ)                                                       | (٥٦)       |
| ۱۷۳  | _ (بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مِصْرَ)                                                              | (ov)       |
| ۱۸۲  | _ (بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ)                                                                               | (oA)       |
| ۱۸۷  | _ (بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ، وَمُبِيرِهَا)                                                               | (09)       |
| 197  | _ (بَابُ فَضْلِ فَارِسَ)                                                                                      | (٦٠)       |
| ٤.٠٢ | _ (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً»)                       | (11)       |
| 7.9  |                                                                                                               |            |
| 711  | ـ (بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ)                                            | . (١)      |
|      |                                                                                                               |            |

| لصفحة | موضوع المسابق                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | (٢) _ (بَابُ تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا)                |
|       | (٣) _ (بَابٌ رَخِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ، فَلَمْ يَدْخُلِ |
| 707   | البجنة)                                                                                                 |
| 709   | (٤) ـ (بَابُ فَصْلِ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الأَبِ وَالأُمِّ، وَنَحْوِهِمَا)                                 |
| 779   | (٥) _ (بَابُ تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ)                                                            |
| 440   | (٦) ـ (بَابُ وُجُوبِ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَتَحْرِيمِ قَطِيعَتِهَا)                                        |
| ۲۲٦   | (٧) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحَاسُدِ، وَالتَّبَاغُضِ، وَالتَّدَابُرِ)                               |
| 33    | (٨) _ (بَابُ تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ)                                 |
| 201   | (٩) ـ (بَابُ تَحْرِيمُ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّسِ، وَالتَّنَافُسِ، وَالتَّنَاجُشِ، وَنَحْوِهَا)           |
|       | (١٠) ـ (بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ، وَتَحْرِيمِ دَمِهِ، وَعِرْضِهِ، |
| ٣٦٦   | وَمَالِهِ)                                                                                              |
| ٣٨٨   | (١١) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشَّحْنَاءِ، وَالتَّهَاجُرِ)                                              |
| ٤٠٠   | (١٢) ـ (بَابٌ فِي فَصْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ)                                                            |
| ٤١٠   | (١٣) _ (بَابُ فَصْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ)                                                              |
|       | (١٤) - (بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ حُزْنٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ،        |
| 244   | حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا)                                                                          |
| ٤٨١   | (١٥) _ (بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ)                                                                      |
| ۲۸٥   | (١٦) _ (بَابُ نَصْرِ الأَخِ ظَالِماً، أَوْ مَظْلُوماً)                                                  |
| 7     | (١٧) ـ (بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَعَاضُدِهِمْ)                               |
| ٠١٢   | (١٨) _ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّبَابِ)                                                                |
|       | (١٩) ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ، وَالتَّوَاضُعِ)                                                   |
|       | (۲۰) ـ (بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ)                                                                     |
|       | (٢١) - (بَابُ بِشَارَةِ مَنْ سَتَرَ اللهُ تَعَالَى عَيْبَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ فِي |
| 744   | الآخرَة)                                                                                                |

| الصفحة    | الموضوع                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| יייי. דאד | (۲۲) _ (بَابُ مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ)                                              |
| ٦٤٧       | (٢٣) ـ (بَابُ فَضْلِ الرِّفْقِ)                                                               |
|           | (٢٤) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ، وَغَيْرِهَا)                                 |
|           | (٢٥) _ (بَابٌ مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ سَبَّهُ، أَوْ دَعَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُوَ أَ |
|           | لِذَلِكَ، كَانَ لَهُ زَكَاةً، وَأَجْراً، وَرَحْمَةً)                                          |